

199. 10 de 19.



المُسْنَدُ ٱلصَّحِيْحُ



مِهْ غِرُوجُ وَدَقَطُع بِي سَنَرِهَا وَلِاثِبوتِ جَرْجٍ بِي ناقليُها

لِلْحَافِظِ لِي حَاتَم مُحَمِّدِينَ حَبَّان بِرأُ جِمْ لِيَتِّبِي البُسْتِي المَوْفِسَئِنة ٤ ٣٥ ه



المجَلَّدُ الْأَوَّلِث

المستاذالشاره الكنيد. **من إلص آي وكير** 

الاسناذ الدكنور ميجوسي **ينتونمز** ميروسي يستونمز

العدلالات

وَمُوْلِرَوَ لَهُوَوَاْتِ وَلِلْمُؤُونِ لَهِمِ لَهُ مِنَّة لِوْلِرَوَ لِلْمُؤُونِ لَهُمِ لَهُ مِنَّة بِتَمويلِ لَلْهِ وَلِرَوَ لِلْمِنَ اللَّهِ وَلِيْرَةِ لِلْمُؤْوَافِ وَوَلِيهِ قَطَهُ

## طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر

مِقُوْم النَّطْ يَعِ مُفَقَلْتَمَ النَّطْبِعَة الأَوْلِثُ الطّبِعَة الأَوْلِثُ 1277 هـ - ١٠٦٢ مر

## دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب: 14/6366

(009611) 300227 – 701974 : هاتف وفاکس

البريد الإلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb البريد الإلكتروني: www.daribnhazm.com

# براسدارهم الرحم

#### مقدمة كتاب «التقاسيم والأنواع» لابن حبان

الحمد لله حمداً يوافي نعمه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله، وبعد، فإن علماء الإسلام قد خلفوا لنا تراثاً علمياً ضخماً، متعدد المناحي، ما يزال معظمه مخطوطاً لم ير النور، ولم يتعرف عليه الباحثون، رغم ما فيه من المعاني الدقيقة والأفكار العميقة التي تخدم واقعنا المعاصر وتنير السبل لأمتنا في مجالات الفكر والتشريع والثقافة، حيث يقدر بعض الخبراء أن ما بقي من تراث علماء الإسلام مخطوطاً يربو على ثلاثة ملايين عنوان في زوايا المكتبات، وظلام الصناديق والأقبية، لم يفهرس فهرسة دقيقة فضلاً عن نشره. فكان من المهم في هذه المرحلة أن تتجه الجهود لتقويم هذا التراث واستجلاء ما ينفع الناس في عصرنا منه، ثم العمل على تحقيقه ونشره.

وإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر \_ وقد وفقها الله لأن تضرب بسهم في إحياء هذا التراث \_ لتحمد الله ومغاربها .

استحسان أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربها .

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة تراث الأمة منذ ما يزيد على ستة عقود، ومشروع إحياء التراث الإسلامي الذي بدأته الوزارة منذ أربع سنوات امتداد لتلك الجهود وسير على تلك المحجة التي عُرفت بها دولة قطر.

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج مجموعة من أمهات كتب العلم في فنون مختلفة تُطبع لأول مرة، ففي تفسير القرآن الكريم أصدرت الوزارة تفسير الإمام العُليمي «فتح الرحمٰن في تفسير القرآن» وفي علم الرسم أصدرت كتاب «مرسوم المصحف للإمام العُقيلي» ونحن بصدد إصدار جديد متميز للمحرر الوجيز لابن عطية مقابلاً على نسخ خطية عدة.

وفي السّنة أصدرت الوزراة كتاب «التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن»

و «حاشية مسند الإمام أحمد للسندي»، و «شرحين لموطأ الإمام مالك لكل من القنازعي والبوني»، و «شرح الرافعي على مسند الإمام الشافعي»، و «نخب الأفكار شرح معاني الآثار للبدر العيني» و «صحيح ابن خزيمة» بتحقيقه الجديد المُتقن، يتبعه قريباً بإذن الله «السنن الكبرى للنسائي» باستدراك ما فات في طبعاته السابقة، مع مشاريع أخرى في السنة المطهرة يُعلن عنها في حينها.

وفي الفقه أصدرت الوزارة: "نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني" الذي حققه وأتقن تحقيقه عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي أ. د. عبد العظيم الديب ـ رحمه الله تعالى ـ وكتاب "الأوسط لابن المنذر" بمراجعة وتدقيق د. عبد الله الفقيه عضو اللجنة، وفي الطريق إصدارات أخرى مهمة تمثل الفقه الإسلامي في عهوده الأولى.

وفي السيرة النبوية أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية «جامع الآثار لابن ناصر الدين الدمشقي»، وفي العقيدة والتوحيد أصدرت الوزارة كتاباً نفيساً لطيفاً هو «الاعتقاد لابن العطار» تلميذ النووي رحمهما الله.

ولم نغفل عن إصدار دراسات معاصرة متميزة من الرسائل العلمية وغيرها فأخرجنا «القيمة الاقتصادية للزمن» و«نوازل الإنجاب» وفي الطريق ـ بإذن الله تعالى ـ ما تقر به العيون من دراسات معاصرة في القرآن والسنة، ونوازل الأمة.

وهذا السفر المبارك كتاب «التقاسيم والأنواع» لابن حبان البستي الذي وضعه مصنفه على ترتيب مبتكر، لم يسبق إليه، ولم ينسج على منواله، تظهر فيه براعته في فهم النصوص الحديثية، واستنباط المعاني منها، حيث جعله على أقسام وأنواع.

وكتاب «التقاسيم والأنواع» الذي بين أيدينا تتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تكون أول من يخرجه \_ على وضعه الأصلي كما ابتكره مؤلفه \_ ليراه المسلمون مطبوعاً لأول مرة مضبوطاً على عدة نسخ خطية .

#### والهمد لله على تونيقه، ونسأله المذيد من فضله

إدارة الشؤون الإسلامية



الى أمي الهبيبة عائشة المدحومة وأبي الكريم محمد المدحوم تغمدهما الله تعالى برحمته وأسكنهما نسيع جناته.

المحقق محمد علي سونمز الخانكَندي التركي



## إهسرار،

الى أمي العزيزة ناجية دأبي الودود خليل وشريتي الغالي حيدر.

المحقق ابن طيبة خالص آي دمير الأرضرومي التركي



#### شكر وتقدير

لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأساتذة على ما قدموه من جهد ونصيحة وإمكان:

- فضيلة الأستاذ الدكتور حسين آلفول
- فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد صائم قِلاؤُز.
- فضيلة الأخ الكريم المهندس حيدر سوي سال.
- فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم خطيب أوغلو.
  - فضيلة الأستاذ الدكتور بنيامين أرول.
  - فضيلة الأستاذ المشارك الدكتور محمد يالار.
- فضيلة الأستاذ المشارك الدكتور مصطفى خضر دونمز.
  - فضيلة الأستاذ المشارك الدكتور عبد الحميد برإشق.
    - فضيلة الأستاذ للغة العربية محمد يلماز.
    - فضيلة الأستاذ المساعد المشارك حسن طاشكتيرن.

نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم عنّا وعن المسلمين خير الجزاء.

المحقق محمد علي سونمز

المحقق خالص آي دمير



## الأستاذ الدكتور محمد علي سونمز

هو من مواليد قرية خانكندي من قرى مدينة العزيز التركية عام ١٩٤١م وأبوه يدعى محمد أفندي وأمه تدعى السيدة عائشة.

بدأ حياته العلمية في مدرسة خانكندي الابتدائية ثم انتقل إلى مدرسة الأئمة والخطباء بمدينة العزيز ليكمل مرحلتي المتوسطة والثانوية فيها، وبعدها تخرج في كلية الإلهيات التابعة لجامعة أنقرة عام ١٩٦٤م.

أما حياته العملية فإنه بدأ بها أول الأمر إماماً وخطيباً بمدينة العزيز ثم بمدينة أنقرة، ولما سنحت له الفرصة انتقل إلى مدرسة الأئمة والخطباء بالعزيز ليقوم بمزاولة مهنة التدريس فيها. وبعدها حصل المحقق على شهادة الدكتوراه من جامعة سوربون الفرنسية بباريس عام ١٩٧٢م وذلك بعد أن تمت مناقشة رسالته بنجاح في ابن الصلاح الشهرزوري ومقدمته ومؤلفاته، ولما عاد إلى تركيا عمل أستاذاً بجامعة سلجوق الواقعة بمدينة قونيا وبجامعة أولوداغ الواقعة بمدينة بورصة حيث أحيل إليه في كلا الجامعتين مهمة تدريس مادة الحديث النبوي الشريف وعلومه. وهو متزوج وله بنتان: نشه وأبرو، ومحال إلى التقاعد حالياً ومقيم بمدينة بورصة.

#### الأستاذ المشارك الدكتور المهندس خالص آي دمير

من مواليد مدينة أرضروم التركية عام ١٩٧٤م، والده يدعى خليل أفندي، وأمه تدعى السيدة ناجية.

بعد فترة قصيرة من ولادته ارتحلت عائلته معه إلى ألمانيا للعمل فيها غير أنها ما لبثت أن انتقلت من هناك إلى المملكة العربية السعودية. نشأ المحقق في مدينة جدة وابتدأ حياته الدراسية في مدرسة النعمان بن بشير الابتدائية غير أنه أكمل المرحلة الابتدائية بالمدينة المنورة في مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية وذلك عام ١٩٨٥م.

وبعد عودته إلى تركيا درس المتوسطة في مدرسة الأئمة والخطباء بمدينة أرضروم، والثانوية في مدرسة أرضروم الثانوية. كما أنه حفظ القرآن الكريم في سن الثانية عشرة، حيث يرجع الفضل في ذلك \_ بعد الله \_ لجده إبراهيم أفندي كَلَّهُ وأخته العزيزة أبلة سعيدة. وقد تخرج في كلية الهندسة الكهربائية بجامعة إسطنبول التكنيكية.

عقب ذلك حصل المحقق على شهادة الماجستير برسالته التي أعدها وهي بعنوان: إشارات وأنباء إلى التكنولوجيا المتطورة في الأحاديث النبوية، ومن ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أولوداغ الواقعة بمدينة بورصة في القول البديع للصلاة على الحبيب الشفيع للإمام السخاوي كَاللهُ وذلك عام (٢٠٠٤م). وبعدها نال المحقق درجة الأستاذ المشارك في علوم الحديث بأطروحته التي أعدها وهي بعنوان: نافع مولى ابن عمر تحت ضوء نظرية احتمال صحة الروايات عام (٢٠٠٨م). وهو متزوج وله ثلاث بنات: خديجة شيماء، رزان، حنة.

# تقديم

الحمد لله الذي أبدع كل شيء فأحسنه؛ وأرسل رسوله محمداً على بهذا الدين فبلغه وبينه؛ واختار له من الأصحاب والأتباع من نهضوا بنقله وتلقينه، وحفظه وتدوينه، حتى بلغ الخلف كما تلقاه السلف، غضاً طرياً مدى العصور.

أما بعد:

فقد أوجب الله على المسلمين طاعة رسوله ﷺ، وأمر بها في كتابه الكريم كقوله سبحانه: ﴿وَمَا عَائِكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَاننَهُواً ﴾ [الحشر: ٧]؛

وكقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ آلَ عَمِرانَ: ١٣٢]؛ وكقوله سبحانه: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]؛

وكقوله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]؛

فجعل الله طاعة رسوله طاعته.

وكقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ آللَهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ ﴾ [آل عمران: ٣١]؟

فجعل الله حبه في طاعة رسوله ﷺ. وذلك لأن الله أنزل القرآن مجملاً، ووكل تفسيره إلى رسوله، فكان من وظيفته ﷺ أن يبين القرآن بأقواله وأفعاله وتقاريره.

قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكُّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]؛

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّينَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: ٦٤]؛

وقال تعالى في سورة النساء: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ وَكَاكَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

فذكر الله الكتاب وهو القرآن الكريم، والحكمة وهي السنة المطهرة.

وقد شهد الله جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به، في سورة الشورى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ۗ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٢٥].

فهدي رسول الله ﷺ هو صراط الله الذي أمر عباده باتباعه.

ولقد كان الصحابة هم الرعيل الأول الذين رباهم رسول الله هم فتهذبت نفوسهم، وصفت قلوبهم، وكانوا ينظرون إلى النبي هم قائداً هادياً، ومرشداً مربياً، فيتسابقون للاقتداء به في أفعاله، وعباداته، ومعاملاته؛ لأنه هم الذي أنقذهم من الضلال والظلام إلى الهدى والنور. فكانوا يرجعون إليه في حل خصوماتهم، وقطع منازعاتهم، كما كانوا يسترشدون برأيه في الحوادث التي تقع، ولم ينص عليها القرآن؛ لأنه هم أعلم الخلق بمقاصد الشريعة ومراميها.

فكتب السنة المشرفة مما يشتاق إليها محبو النبي على الله السنة هي الوحي بعد الوحي، وفيها تبيان القرآن وشفاء الصدور. وقد كثرت المصنفات في الحديث الشريف وعمت بركاتها. وفي كل كتاب منها فائدة لا تجدها في سواه.

وقد قام الإمام العالم الفاضل المتقن، المحقق الحافظ العلامة، حسنة الأيام، حافظ زمانه، وضابط أوانه، معدن الإتقان أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي القاضي وهو أحد الأئمة الرحالة والمصنفين بتأليف كتاب سماه كتاب التقاسيم والأنواع. وهو من أجمع المصنفات في الأخبار النبوية، وأنفع المؤلفات في الآثار المحمدية، وأشرف الأوضاع وأطرف الإبداع.

وهذا الكتاب الذي نتشرف بتقديمه للمسلمين اليوم هو كتاب ترتيبه مخترع؛ ليس على الأبواب ولا على المسانيد، ولهذا سماه مؤلفه «التقاسيم والأنواع».

نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لاتباع سنة نبيه، والاهتداء بهديه، والابتعاد عن محدثات الأمور؛

إنه سميع مجيب الدعوات؛ الأستاذ الدكتور محمد علي سونمز حامعة ألوداغ، كلية الإلهيات، بورصة

الأستاذ المشارك الدكتور المهندس خالص أي دمير حامعة ألوداغ، كلية الإلهيات، بورصة halisaydemir@gmail.com

#### حول حياة المؤلف

هو أبو حَاتِم، محمدُ بن حِبَّان بن أحمدَ بنِ حِبَّان بن مُعاذ التَّمِيميُّ البُسْتِيُّ. وُلِدَ فِي أَفْغَانِسْتَانَ سَنَة بِضْعِ وسَبعينَ ومِثَنَيْن؛ وهُوَ مَنْسُوبٌ إلى قَبِيلَةٍ عَرَبيةٍ مَشْهُورةٍ تُدْعَى تَمِيماً. فقد وُلِدَ في مدينةٍ قَدِيمةٍ، اسمُهَا «بُسْت»؛ كَانَتْ تُعَدُّ مِن أَعْمَالِ سِجِسْتَانَ، ومَوْقِعُهَا اليومَ ضِمْنَ أَفْغَانِسْتَان الحدِيثَة.

طَلَبَ العِلْمَ وعُمره ينيفُ عَلَى عِشرين عاماً. سَمِعَ الحسنَ بنَ إدريسَ الهَرَوِيَّ، وأبا خَلِيفَةَ، والنَّسَائيَّ، وعِمرانَ بن موسى، وأبا يَعْلَى الموصِلِي، والحسنَ بن سُفيان، وابنَ خُزَيْمَةَ، والسَّرَّاجَ وخَلائِقَ لا يُحْصَوْنَ كَثْرةً بِخُرَسَانَ والعراقِ والحجازِ والشَّامِ ومصرَ والجزيرة وغيرها مِن الأقالِيم. قال في مُقدِّمة كِتابهِ هذا: وَلَعَلَّنَا قد كَتَبْنَا عَن أَلفَيْ شيخِ مِن إسْبِيجَابَ إلى الإسْكَنَدريَّةِ (١).

رَوى عنه الحاكِمُ النِّيسَابُورِيُّ، وأبو مُعَاذٍ عبدُ الرَّحمن بن مُحمَّد السَّخْتِيَانِيُّ، وأبو الحسن محمدُ بن أحمد بن منصور النَّوْقَانِيُّ، ومحمدُ بنُ أحمد بن منصور النَّوْقَانِيُّ، وغيرُهم،

قال أبو سَعْدٍ الإدْرِيسِيُّ: كان عَلَى قضاءِ سَمَرْقَنْدَ زَمَاناً؛ وكان مِن فُقهاءِ الدِّين، وحُفَّاظِ الآثار، عَالماً بِالطِّبِّ والنَّجُومِ وفُنُونِ العِلْمِ. فَقَّهَ النَّاسَ بِسَمَرْقَنْدَ.

وقال الحاكمُ النِّيسَابُورِيُّ: كَانَ مَن أَوْعِيةِ الْعَلمِ في الفِقْهِ، واللَّغَةِ، والحديثِ، والوَعْظِ، ومِن عُقلاء الرِّجالِ. قَدِم نِيسَابورَ مَرَّتَيْن، ثُمَّ وَلِيَ قَضَاءَ نَسَا، ثم قَدِمَ نِيسَابُورَ ثِالِثَةً وبَنَى فِيها خَانْكَاه. وقُرِئَتْ عَليهِ جُملةٌ مِن مُصَنَّفَاتِهِ. ثم عَادَ إلى وَطَنِهِ سَمَرْقَنْدَ. وكانت الرِّحلةُ إليهِ لِسَمَاع مُصَنَّفَاتِهِ.

وقال الخطيبُ البغدَادِيُّ: كانَ ثِقةً، نَبِيلاً، فَهِماً.

وقال ابنُ السَّمْعَانِيِّ: كَانَ أبو حَاتِم إمامَ عَصْرِهِ؛ رَحَلَ فِيمَا بينَ الشَّاشِ والإسْكندَرِيةِ. تُوفِّيَ لَيلةَ الجُمُعةِ لِثَمانٍ بَقِينَ مِن شَوَّال سَنَةَ أربع وخمسينَ وثلاثمائة، كَظَيْلُهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة التقاسيم والأنواع للمؤلف (في الفقرة: والمتعري خبره عن التدليس).

#### مؤلفات ابن حبان

١ \_ المسندُ الصَّحيح عَلَى التَّقَاسيمِ والأنواعِ (هو هذا الكتاب الذي نحن بِصَدد تَحْقِيقِهِ).

٢ - كتاب المَجْرُوحينَ مِن المُحَدِّثينَ والضُّعفَاءِ والْمَتْرُوكِين. طُبِعَ في ثلاثَةِ أجزاء بِحَلَب بتحقيقِ محمود إبراهيم زاهد، سَنة (١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م). قَدَّمَ المؤلِّفُ لِكِتَابِهِ بِحَلَب بتحقيقِ محمود إبراهيم زاهد، سَنة (١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م). قَدَّمَ المؤلِّفُ لِكِتَابِهِ بِذِكْرِ أنواعِ الجرحِ؛ وَعَدَّهَا عِشرين نوعاً. ثم بَدَأ بِذِكْرِ أسماءِ الْمَجْرُوحِين عَلَى حُروفِ الْمُعْجَم وأَعْقَبَهَا بِبَابِ الكُنى.

٣ ـ كتاب الثقات. طُبِعَ الكِتَابُ بِتَمَامِهِ في تِسْعَة أَجْزَاءٍ بِحَيْدر آباد الدُّكن سَنة (١٩٧٣ ـ ١٩٨٣م). بَدَأَه المؤلف بذكرِ المُصْطَفى ﷺ ومَوْلدِه ومَبعثه وهِجْرَته إلى أَنْ قَبَضَهُ الله. ثم ذَكَرَ الخُلَفَاءَ الرَّاشِدينَ والخُلَفاءَ الَّذين جَاؤُوا بعده حتى المُطِيع بن المُقْتَدِر. ثم ذَكَر الصَّحابةَ على تَرْتِيبٍ حُروفِ المُعْجَم؛ ثم التَّابِعِينَ على الْمُعْجم أيضاً؛ ثم أهل القرْنِ الثَّاني الَّذين رَأُوا التَّابِعِينَ؛ ثم أهل القرنِ الثالِث الَّذِين هم أَتَاعُ التَّابِعِينَ. ورتَّبَ كُلَّ قرنٍ على حروفِ المعجم أيضاً.

٤ - مَشَاهِيرُ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ. طُبِعَ الكتابُ في القاهرةِ سنةَ (١٩٥٩م)، باعْتِنَاء المُسْتَشْرِق مانفرد فلاشمر. ذَكَرَ ابن حِبَّان في هذا الْكتَاب مَشَاهيرَ عُلَماءِ المدينةِ، ومكَّة، والبَصْرةِ، والكُوفَةِ، وبغدادَ، وواسطٍ وخُرَسانَ، والشَّامِ، ومِصْرَ، واليمنِ. ويَضُمُّ ١٦٠٢ مِن التَّرَاجِم. رَتَّبَهُ على الطَّبَقَات، فَذَكَرَ الصَّحَابة ثم التَّابِعِينَ فَأَتْبَاعَ التَّابِعِينَ.

٥ \_ كتابُ رَوْضَةِ العُقَلاءِ ونُزْهَةِ الفُضَلاء. طُبِعَ هذا الكتابُ في بيروتَ سَنة (١٣٩٥هـ \_ ١٩٧٥م). وهُوَ كتابٌ في التَّهْذيبِ، والآدابِ، ومَكارِم الأخلاق.

وللأسف الشديد لم يَصلْ مِن مؤلَّفات الشَّيخ ابن حِبَّان إلى يومنا هذا إلا هذا القدرُ اليسيرُ، بالرَّغم مِن أنَّ عَدَدَهَا يَبْلُغُ أكثر مِن مائةِ مؤلف.

## حول الكتاب

اسمُ الكتابِ: المُسْنَدُ الصَّحِيحُ عَلَى التَّقَاسِيمِ والأنْوَاعِ مِن غَيْرِ وُجودِ قَطْعٍ في سَنَدِهَا ولا ثُبُوتِ جَرْحِ في نَاقِلِيهَا.

أُلِّفَ الكتابُ بِتَرتيبٍ مُخْتَرَع يَتَمَايَزُ بِهِ عن كُلِّ الكُتُبِ الَّتِي أُلِّفَتْ في السُّنَنِ؛ مثلِ الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِي والصَّحيح لِمُسْلِم وأَمْثَالِهِمَا. فقد قَسَّمَ المُؤلِّفُ ابنُ حِبان كَلْلَهُ سُنَنَ المُصطفى عَلَيْهُ اللهُ وَهِي: الأوَامِرُ، والنَّوَاهِي، وإِخْبَارُ المُصطفى عَلَيْهُ، والإبَاحَاتُ، وأَفْعَالُهُ عَلَيْهُ.

وجَعَل لِكُلِّ قِسْم أنواعاً كمَا يلِي

- الأوامرُ مِائةٌ وَعشرةُ أَنوَاع.
- ـ النَّوَاهِي مائةٌ وعشرةُ أَنوَاعٍ.
  - الإخْبَارُ ثمانون نوعاً.
  - \_ الإباحَاتُ خمسون نوعاً.
    - الأفْعَالُ خمسون نوعاً.

فَالأَحَادِيثُ تَرِدُ ضِمْنَ هَذِه الأنوَاعِ، وتحت تَرْجَمَةٍ خَاصَّةٍ لِلْحَدِيثِ يُسَمِّيهَا الشَّيْخُ ابن حَبَّان كَلْلَهُ بِـ «الذِّكرِ». فَكُلُّ مِن هَذِه التَّرَاجِم يحْتَوِي عَلَى خُلاصَةِ الحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ. وعِنْدَمَا يَحتاجُ المُؤلِّفُ أَنْ يقولَ كَلِمَةً عن الحديثِ أو عن سَنَدِهِ أو عَن مَا شَابَه ذلكَ يَبْدَأ بِـ «قال أبو حَاتِم»، ويَسْرُدُ قَوْلَهُ هُناكَ. في هَذَا الكِتَابِ حَوالي ٧٥٠٠ حديث؛ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ في الكِتَابِ تَرَاجِمَ أَذْكَارٍ بِنَفْسِ العَدَدِ.

وإنَّ كُلَّ حَدِيثٍ ورد في هَذَا الكِتَابِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَزّاً لقِسْم مِن أَقْسَام السُّنَنِ الخَمْسَةِ. وهَذَا يَعْنِي أَنَّ القَارِئ إِذَا قَراً حَديثاً مِن أَيِّ قِسْم، فإنَّه سَيتَنَبَّهُ إلى أَنَّ ذلك الخَمْسَةِ. وهَذَا يَعْنِي أَنَّ القَارِئ إِذَا قَراً حَديثاً مِن أَيِّ قِسْم، فإنَّه سَيتَنَبَّهُ إلى أَنَّ ذلك الحديث يلُلُّ عَلَى أَمْرٍ أَو نَهْيِ أَو إِخْبَارٍ أَو إِبَاحَةٍ مِنَ المُصْطَفَى عَلَيْ أَو فِعْلِ تَفَرَّدَ المحديث يَدُلُّ عَلَى أَمْرٍ أَو نَهْي أَو إِخْبَارٍ أَو إِبَاحَةٍ مِنَ المُصْطَفَى عَلَى أَمْرٍ عَلَى عَدِيثٍ مِن أَحاديث قِسْمِ الأَوَامِرِ؛ يَسْهَلُ عَلَيْنَا أَنْ بِعُنَا إِنَّ المُحديث يَحْتَوِي عَلَى أَمْرٍ مَا بصفة عامة؛ أما دلالته على وجه من الوجوه نَقْهَمَ أَنَّ الحديث يَحْتَوِي عَلَى أَمْرٍ مَا بصفة عامة؛ أما دلالته على وجه من الوجوه

الخاصة، فإن ذلك يتسنى من خلال وَصْفِ الأَمْرِ الذي في هَذَا الحديثِ، فَهو يوجَدُ فِي عنوان نَوْعِهِ. وإلى ذلك كله، فإنَّ ترجَمَةَ الذِّكْرِ هي التي تَضَعُ النُّقطَةَ الأخِيرةَ الَّتِي يَرَى المؤلِّفُ تَغَلِّمَةُ أَنَّهَا جَوْهَرُ الحَدِيثِ.

وبناءً على هذا، فإننا نَستَطيعُ أن نقولَ إنَّ كُلَّ حديثٍ في الكتابِ، تَمَّ تَقْيِيمُهُ مِن أُربِعَةِ نقاط:

- ١ الأوَّلُ مِنْهَا أَنَّ كُلَّ حَديثٍ في هَذَا الكِتَابِ صَحِيحٌ يُحْتَجُّ بِهِ في الدِّينِ عِندَ المُؤلِّفِ ابنِ
   حِبَّان كَغُلَّلْهُ تعالى ؛ لأنَّ اسمَ الكِتابِ يَقْتَضِي هَذَا .
- ٢ \_ أقسامُ الكِتَابِ تَدُلُّنَا عَلَى أنَّ أيّ حديثٍ يَحْتَوِي إمَّا أمراً أو نَهْياً أو إبَاحةً أو إخباراً أو فِعْلاً.
- ٣ ـ تَرَاجِمُ الْأَنْوَاعِ مِن أَهَمٌ مَا يُعَيِّنُ ما سَيأتِينَا بِهِ الحديثُ في هَذَا الكتابِ. إِنْ كُنَّا نَتَحَدَّثُ
   عَن أَمْرٍ مَثَلاً، فَسَيَسْهَلُ علينا أَنْ نَفْقَهَ مِن تَرْجَمَةِ نَوْعِهِ حُكْمَ ذلك الأَمْرِ ومَدَى وُجُوبِهِ
   حَتماً أُو نَدْباً....

أمثلةٌ مِن تراجمِ الأنواعِ في قِسْمِ الأوَامِر:

## • النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَر:

الأَمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، الأَوَّلُ مِنْهَا: فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ المُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ، وَالثَّالِيُ : فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، وَالثَّالِثُ: فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الأَحْوَالِ، وَالرَّابِعُ: أَمْرُ تَأْدِيبٍ وَإِرْشَادٍ أُمِرَ بِهِ المُخَاطَبُ إلا عِنْدَ وُجُودٍ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَخِصَالٍ مَعْدُودَةٍ.

## • النَّوْعُ الحَادِي وَالأَرْبَعُون:

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَائِهِ بَيْنَ صِفَاتٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ نُدِبَ إلى الأَحْذِ مِنْهَا بَأَيْسَرِهَا عَلَيْهِ.

## • النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُون:

أَلْفَاظُ المَدْحِ لِلأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ بِهَا إِ

## النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالتَّسْعُون:

الأَوَامِرُ المُتَضَادَّةِ الَّتِي هِيَ مِنِ اخْتِلافِ المُبَاحِ.

٤ ـ أمَّا تَرَاجِمُ الأَذْكَارِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَأْتِي قَبْلَ الحدِيثِ الَّذي يَتَعَلَّقُ به، ويُعطِينَا فِكْرَةَ الحديثِ؛ وهِيَ فكرةٌ مجملةٌ بليغةٌ ولكنَّهَا بَيِّنَةٌ. وفي نَفْسِ الوقتِ، يستخدِمُ المؤلفُ نَظَلَلهُ تَرَاجِمَ الأذكارِ لِشَرْحِ الموضوعِ الَّذِي هُو بِصَدَدِهِ وتحليلِهِ.

أمثلةٌ مِن تَراجِمِ الأذكارِ في التَّقاسِيم والأنوَاع:

ذِكْرُ نَفْيِ الْعَذَابِ في القِيَامَةِ عمَّنُ أَتَى الْصَلَوَاتِ الْخَمْسَ بِحُقُّوقِهَا ذِكُرُ الْبَيَانِ بأنَّ الْحقَّ الذي في هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ الإيجابُ

ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ الصلاةَ لِوَقْتِهَا مِن أحبِّ الأعمَالِ إلى الله جل وعلا

مِنَ السَّهْلِ على العاقِلِ أَنْ يُلاحِظَ مِن خلال كُلِّ هَذَا، أَنَّ الشَّيخَ المؤلِّفَ تَغْلَللهُ قد بَنَى كتابَهُ عَلَى أَسَاسٍ يَشْمَلُ أقسَاماً مُتَسَاوِيَةً مُتَّفِقَةَ التَّقْسِيمِ غَيرَ مُتَنَافِيةٍ. لِذَلِكَ، مِنَ المُسْتَحِيلِ أَنْ يَقْرأ أَحَدٌ حديثاً مِن هَذَا الكِتابِ، فَيُزِيلَ الحديثَ عَن مَوضعِ القصدِ في سَنَيهِ. فَهذِه خَصْلَةٌ خَاصَّةٌ لهذا الكتابِ،

إِنَّ المُشْكِلَةَ الأسَاسِيَّةَ في عَهْدِنَا الحديثِ، هِيَ عَدَمُ فَهْمِ كَثِير مِن القَارِئِينَ لِمَغْزَى الْحَدِيثِ النَّبَوِي؛ لأَنَّ الأَحَاديثَ تَشْمَلُ نَمَاذِجَ مِنَ حَياةِ بَشَرٍ (الله وهِي مُتَنَوِّعَةٌ مختلفة الأحوالِ. فعندَمَا نأخذُ حَديثاً، ونَتَجَاهلُ أسبابَ وُرُودِهِ والأحوالَ الَّتِي وَرَدَ مختلفة الأحوالِ. فعندَمَا نأخذُ حَديثاً، ونَتَجَاهلُ أسبابَ وُرُودِهِ والأحوالَ الَّتِي وَرَدَ فيهَا، وقصدَ المصطفى الله حينَ ذاكَ، وأقوالِه بعدَهُ، قد نَضَعُ أنفُسنَا في مُشْكِلَةٍ تَسُوقُنَا إلى فِكْرَةٍ تُخَالِفُ وتُهَاتِرُ أُسُسَ الدِّينِ. فمِنَ السَّهلِ أَنْ تَرَى طَبقاتٍ مِن الناسِ يقرؤونَ الحديث، ويَبْتَدِعُونَ أَفْكَاراً قَدْ تُخِالِفُ كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبِيهِ عَلَيْ . فهذا القبيل، بترتيبِهِ المُمْتاذِ، لا يَسْمَحُ لأحدٍ أَن يُسِيءَ فَهْمَ الحديثِ حتى يَقَعَ فِي خَطَأ من هَذَا القبيل.

فَفِي الحديثِ التَّالِي أنَّ رجلاً جاءَ إلى المُصْطَفَى ﷺ، وطَلَبَ مِنهُ أنْ يُقِيمَ عليه الحدَّ؛ لأنَّهُ أصَابَ مِن امرَأةٍ. فأخْبَرَهُ ﷺ بعدَ الصَّلاةِ بأنَّ الله قد غَفَرَ له بِصَلاتِهِ؛

أَخْبَرَنَا ابنُ سَلْم، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحْمن بن إبرَاهِيم، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي شَدًادٌ أبو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بنُ الأَسْقَعِ قال:

جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يَا رسولَ الله، إنِّي أَصَبْتُ حَدّاً، فَأَقِمْهُ عليَّ!

قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثم قال: يَا رسولَ الله، إنِّي أَصَبْتُ حَدّاً، فَأَقِمْهُ عليَّ، فأَعْرَضَ عَنهُ، ثم أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قال: يا رسولَ الله، إنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَليَّ، فقال رسولُ الله ﷺ:

«هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟» قَالَ: نعم. قَالَ: «وَصَلَّيْتَ (۱) مَعَنَا؟» قال: نعم. قال: «فَاذْهَبْ، فإنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَك».

قَد يَفْهِمُ القَارِئُ مِن هَذا الحديثِ أَنَّ الصلاةَ تُكَفِّرُ الحدَّ عن مُرتَكِبِ الزنَا. ولكنَّ المؤلِّف تَخَلِّمُهُ، أَوْرَدَ ثلاثةَ أحاديثَ بعد هذا الحديثِ تحتَ تَراجِمِ هذه الأذكارِ الآتيةِ، للحَيْلُولةِ دونَ الإخطَاءِ في فهمِهِ:

\* الأوَّلُ:

ذِكُرُ البَيَانِ بأنَّ الحَدَّ الَّذي أتَى هَذَا السائِلُ لَمْ يَكُنْ بِمَعْصِيةٍ تُوجِبُ الحَدَّ \* الثَّانِي:

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُّلُّ عَلَى أَنَّ هذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مَعَ الْبَيَانِ بأَنَّ حُكْمَ هَذَا السَائِلِ وحُكْمَ غَيْرِهِ مِن أُمَّةِ المُصَطَفَى ﷺ فيه سواءً

\* الثالث

## ذِكْرُ خَبَرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

يُصِرُّ ابنُ حِبَّان يَظَلَّهُ عِندَ بِدَايةِ كُلِّ مِن أقسَامِ السُّنَنِ عَلَى أَنَّهُ أَلَّفَ كِتَابهُ لِئلا يَتَعَذَّرَ على الفُقَهَاءِ حِفْظُ الحَديثِ، ولا يَصْعُبَ عَلَى الحُقَّاظِ وَعْيُهُ.

فهَذَا التَّرْتِيبُ غَيرُ المعهُودِ لأهلِ العِلْمِ والَّذِي شَرَحنَاهُ، لا يُوجَدُ فِي أَيِّ كتَابٍ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي أَلِّفَتْ في عَهدِ ابن حِبَّان هُوَيَّتُهُ؛ لأنَّ ابنَ حِبَّان هُوَ الَّذِي أَبْدَعَ هذَا النَّوعَ منَ الترتِيبِ في سُننِ المُصْطَفَى ﷺ؛ ولَمْ يَسْتَطِعْ أحدٌ بَعْدَهُ أَنْ يُتَابِعَهُ في مِثْلِهِ رَحْمَةُ الله من الترتِيبِ في سُننِ المُصْطَفَى ﷺ؛ ولَمْ يَسْتَطِعْ أحدٌ بَعْدَهُ أَنْ يُتَابِعَهُ في مِثْلِهِ رَحْمَةُ الله عَليه. ولكنَّ هذَا التَّرْتِيبَ لَمْ يُعْقَلْ، ولذلكَ لَمْ يُهْتَمَّ بِهِ قُرُوناً، ولَمْ يحظ بالعَلاقَةِ الَّتِي تليقُ به؛ لأنَّ الناسَ كانُوا مُتَعَوِّدِينَ عَلَى التَّرتيبِ المُبَوَّبِ. لذلكَ لَمْ يَعْقِلُوا مَدَى المُتِيانِ الكِتَابِ. حَتَّى إنَّهم بعدَ تأليفِ الكتابِ بأربعةِ قُرونٍ تقريباً، استَبْدَلُوا ترتِيبَهُ الترتيبَ عَلَى الكُتُوبِ والأبوابِ، مُتَعَلِّلِينَ في ذلك بصُعُوبَةِ الحصُولِ على الْحَديثِ بالترتيبِ عَلَى الكُتُبِ والأبوابِ، مُتَعَلِّلِينَ في ذلك بصُعُوبَةِ الحصُولِ على الْحَديثِ بالترتيبِ عَلَى الكُتُبِ والأبوابِ، مُتَعَلِّلِينَ في ذلك بصُعُوبَةِ الحصُولِ على الْحَديثِ بالترتيبِ عَلَى الكُتُبِ والأبوابِ، مُتَعَلِينَ في ذلك بصُعُوبَةِ الحصُولِ على الْحَديثِ بالترتيبِ عَلَى الكُتُبِ والأبوابِ، مُتَعَلِينَ في ذلك بصُعُوبَةِ الحصُولِ على الْحَديثِ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «صليت» بدل «وصليت» -

الْمَطلوبِ عندَ الْبَحثِ وَفَجَمَعُوا أحاديثَ الكتابِ، وبَوَّبُوهَا، وأضَاعُوا ترتيبَهُ المُمتَازَ(۱).

وكَادتْ نُسَخُ الكتَابِ تغِيبُ عن الوُجودِ نتيجةً لِقِلَّةِ اهْتِمَامِ طَالِبِي العِلْمِ بِدِرَاسَتِهِ طَوالَ القُرُونِ الماضِيةِ بعِيدَةِ المَدَى.

<sup>(</sup>١) هذا هو الكتاب المطبوع الذي يعرف بصحيح ابن حبان اليوم،

#### صفة الأجزاء

## ١ ـ الجزُّ الأوَّلُ مِن نُسُخَةٍ، بإسْتَانَبُولَ في مكتبةِ أحمدَ الثَّالثِ:

- رمزُ المخطوطةِ في التَّحقيق: (د)
- (إستانبول، طُوبَقَابِي سَرَاي، 289-M، عَدَدُ أَوْرَاقِهَا: ٣١٣)

هُنَاكَ خَطَّانِ في هَذَا الجُزْءِ. يبدَأُ الجُزْءُ بِخَطِّ يُشْبِهُ الخطِّ التَّعْلِيقيَّ، وهذا الخطُّ يَنْتَهِي في الوَرَقَةِ رَقم: ٩٠؛ والبَاقِي مِنَ الجزءِ كُتِبَتْ بِخَطِّ يُشْبِهُ الخطَّ النسخيَّ. ومِن هُنَا يَتَبَيَّنُ لنَا أَنَّ الجزءَ قد جَمَعَ بين جُزءَين من نسخَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ.

بدايةُ هذا الْجُزْءِ في حالةٍ سَيِّئةٍ جِدَّا؛ وخاصَّةً القِسَمُ الَّذِي كُتِبَ بِالخَطِّ التَّعْلِيقِيِّ؛ حيث إن بعض أوراقِهِ مُتَمَزِّقَةٌ، وبَعْضُهَا مَقْطُوعَةٌ. وقد أصاب بعضها البلل أو بلى الوَرَقِ. ويُلاحَظُ في بعضِ الأوراقِ أنَّه قَدْ تم ترميمه فيما بعد. وكُنَّا نظنُّ أولاً أنَّ أوراقَ الْجُزءِ مُتَتَابِعةٌ، لا ينقُصُهَا شيءٌ، حَتَّى إذا مَا قَرَأْنَاهَا وجَدْنَا فيهَا خُرُوماً تَبْلُغُ عددُهَا ١٣ ورقةً، وهِي بينَ الأوراقِ التَّالِيةِ:

ورقَتَانِ مِن بعدِ ورقِ ب٤١؛ ورقتان من بعد ورقِ ب٤٣؛ ثلاثةُ أوراقٍ من بعد ورقِ ب٧١؛ ورقتانِ من بعد ورقِ ب٥٦؛ وأربعةُ أوراقٍ من بعد ورقِ ب٩٠.

كِلا الخطَّيْنِ واضِحَان؛ في كُلِّ صفحةٍ من خَطِّ التَّعليقِ، هناك ٢٢ سطراً عُمُوماً، وفي الخطِّ النَّسْخِيِّ ٢١ سطراً عُمُوماً.

هناك في بِدايةِ الْجزءِ، يُلاحظُ فهْرسٌ يحتوي عَلى مَوضُوعاتِ الكتابِ على حَسَبِ أبوابِ الفقْهِ، وواضحٌ أنّه تم وضعه فيما بعدُ. ويحتوي هذا الفهرسُ على عَنَاوينِ الموضُوعَاتِ وأرقَامِ أوراقِهَا. ورأينا أنَّ الأوراقَ المفقودة من الْجُزءِ لا تُوجدُ في هذا الفهرسِ أيضاً، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنَّ الفهرسَ قد رُتِّبَ حديثاً، بعدَ حدوثِ هذه الخُروم.

هذا وتوجد في بدايةِ الجزءِ في الصَّفحةِ الأولى، أسماءُ مَن تَمَلَّكُوا الجزءَ ووقفُوهُ. وكذلك هناك اقتبَاسَاتُ مِن بعضِ التفاسِير لِبعضِ الآيَاتِ القُرآنيَّةِ وُضعَت قبل الفهرس الذي تحدثنا عنه آنفاً؛ وتوجد الكتابات نفسها في آخر الكتاب أيضاً.

بدايةُ تراجمِ الأنوَاعِ والأذكار في هذا الجزءِ مكتوبةٌ بِالحبرِ الأحمرِ، وحُروفُها أكبرُ من غِيرهَا.

يَشتملُ هذا الجزءُ على القسمِ الأوَّلِ من التَّقَاسيمِ والأنواعِ كَامِلاً. فَلِذلكَ يبْدأُ الجزءُ بِمُقدمةِ المؤلفِ تَظَيَّةُ. ويليها الأوامرُ مِن المصطفى ﷺ حتى آخرِ نوعٍ منها وهو النوعُ العاشر بعد المائة.

ينتهي هذا الجزءُ بهذا القولِ: «تَمَّ قسمُ الأوامرِ وبنحاره (؟) بجزءِ السِّفرِ الثَّاني من الكتابِ. الحَمْدُ للهِ حَقَّ حمدهِ وصَلاتهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآله وَآله (١) وسلَّم تَسْلِيماً كثيراً طُيِّباً مُبارَكاً فيهِ».

لا يوجدُ أيُّ نَصِّ للسَّماعِ لهذَا الجُزءِ في نِهَايتهِ. إلا أنَّ هناك نَصَّاً قد كُتِب مِن قِبَلِ النَّاسخِ عِنْدَ آخرِ نقطَةٍ فرغَ من إملاءِ الْجُزءِ، وهُوَ: «فَرَغَ محمدٌ العِمْرَانِيُّ مِن إملائِه، نفعهُ الله به، ليلةَ الأحدِ غرةَ شهر الْمُحرم مبدَأ سنةِ عِشرين ومِائتين وأَلْف».

وفَوق هذَا النصِّ تُوجد كتابةٌ أخرى، لَيْسَ هناك ما يدُلُّ عَلَى مَن كَتَبَها، وَهِيَ تُصَرِّحُ باسْتِنْسَاخِ الجزءِ، وهِي كما يلي: «انْتَهَى مِن نُسخَةٍ صَحيحةٍ قُرِئَتْ عَلَيَّ الخلصى، أَعْنِي مِنْ قولِه «تَمَّ قِسْمُ الأوَامِرِ»، لا الكتابُ كلُّهُ، فَلْيُعْلَم!».

وفوق هذه أيضاً هناكَ كتابةٌ أخرَى يشْبهُ خَطَّهَا الخطَّ الَّذي بهِ كُتِبتْ بدايةُ الجزءِ، وهو الخطُّ التعلِيقِيُّ الَّذي أَخْبَرْنَا عنه سَابقاً. وفي هذه الكتابةِ: «بَلَغَ العراض بالأصلِ المنقولِ منه ولله الحمدُ»(٢).

## ٢ ـ قطعةٌ مِنَ الجزءِ الأوَّلِ بدارِ الكتبِ المصريَّةِ:

- رمزُ المخطوطةِ في التحقيقِ: (ص)
- (القاهرة، دارُ الكتبِ المصرية، مجموعة: ٢٢٧ مجاميع م (أي أنها من كُتُبِ الأمير مصطفى فاضِل)، عددُ أوراقِها: ٧٢)

وهي ناقِصةٌ من آخرِهَا، فَلَيسَ فيها ختامُ الْجُزءِ، ولا تاريخُ كِتابتهِ. بَلْ هِيَ قِطْعَةٌ ضَاعَ الباقي منها، هناكَ خَرْمٌ بين الوَرَقَتينِ ٦٩، ٧٠، وعندما قَارَنَّاهُ بالجُزْءِ الأولِ من

<sup>(</sup>١) هكذ مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، طُوبْقَابِي سَرَاي، رقم M-4، رقم الورقة: 1.1.

نسخةِ إسْتَانبُولَ، رَأَيْنَا أَنَّ مَا تَعَرَّضَ مِنهُ لِلْخَرِمِ يبلُغُ ٣٨ حديثاً، يَبدأُ مِنَ الحديثِ رقم ٢٨٥ وهو «ذِكْرُ رَجاءِ نَوالِ المرءِ المُسْلِمِ بالطَّاعةِ رَوضةً مِن رِيَاضِ الجنة إذَا أتَى بِهَا بينَ القَبْرِ والمِنْبرِ» حتَّى الحديث رقم ٣٢٢، وهُوَ «ذكرُ استِحْبَابِ ارتِبَاطِ غير الشِّكالِ مِن الخيل».

وهذه القطعة واضحة الخطّ، جيّدة الضَّبط، يَغْلِبُ عليها الصحة، والظَّاهر أنَّ كاتبَها مِن أهلِ العِلمِ بالحديثِ، كثيراً ما يَرْمِزُ فوقَ أسماءِ الرُّواةِ في الأسانيدِ، أو بالهامِش، برُمُوزِ الكتبِ السِّتةِ المعروفةِ، مِمَّا هو طريقة «التهذيب» وفروعِهِ. يريدُ بذلك الدّلالة عَلَى أنَّ هذا الرَّجلَ لَهُ رواية في الكُتب الَّتي عَلَى اسْمِهِ رمزُها. ومِن البيِّن أنهُ لا يريدُ به تخريجَ الْحديثِ نفسِه الَّذي فيه هذا الرَّاوي، يعرفُ ذلك أهلُ المعرفة.

وكُتِبَ عنوانُها عَلى الصفحةِ الأولى منها، هكذا:

الجزءُ الأوَّل مِن المُسْندِ الصَّحيحِ عَلَى التَّقَاسيمِ والأنْوَاعِ من غَير وُجودِ قطعٍ في سندِهَا ولا ثُبُوتِ جرْحٍ في ناقِلِيهَا، مِن تصنِيفِ شيخِ الإسلام أوْحَدُ الحُفَّاظ سيدُ النقَّادِ أبي حَاتم محمدِ بنِ حِبَّانَ بنِ أحمدَ بنِ حِبَّانَ التَّمِيميُّ، تغمَّدَهُ الله برحمتهِ،

روايةُ أبِي الحسنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ هارونَ الزَّوْزَنِيِّ عَنْهُ.

روايةُ أبي الحسنِ عليِّ بنِ مُحَمَّد بنِ عَلِي البَحَّاثِيِّ عَنْهُ.

روايةُ أبي القَاسمُ زَاهِر بنِ طَاهِر بنَ محمدٍ الشَّحَّامِيِّ (١) عَنْهُ.

رواية الحافظ أبي القاسم عَلِيِّ بنُ الحسنِ بنِ هِبَةِ الله بنِ عَسَاكِر<sup>(٢)</sup> عَنْهُ.

والَّذِي يَظْهَرُ لَنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كَاتِبهَا أَحَدُ تلاميذِ الحافِظِ ابن عَسَاكر. فإنَّ توقف النَّاسِخِ في سِلْسِلَةِ الروَايةِ، عندَ روَايةِ ابن عَسَاكر، يرجَّح أَنَّه هو شيخُهُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الكتاب، على عادتهم في ذلك. وأغلبُ ظنّنا أنّه لو كانَ ناقلاً عن نُسخَةٍ أُخرَى بهذه الصيغةِ فقط لأشار على ذلكَ، لِئَلا يُوهِمَ أنه يَروِي شيئاً لم يروِهِ، وقد كَانُوا يَحْذَرُونَ ذلك أَشَدَّ الحذرِهِ نُضِيفُ إلى هذا أَنَّ خطَّ هَذِهِ القطْعَةِ يشبه كثيراً بما رأينا مِنْ خُطُوطِ القرْنِ السَّادس،

<sup>(</sup>۱) توفی سنة (۵۳۳هـ ۱۱۳۸م).

<sup>(</sup>۲) توفی سنة (۷۱۱هـ ـ ۱۱۷۵م).

وهذا السندُ لابنِ عساكر، ثابتُ تاريخياً: فقد نَقَلَ ياقوتُ في مُعجَمِ البُلدَانِ في ثنايا ترجمةِ ابنِ حبَّان، عن الحافظ ابن عساكر قال: «وحَصَلَ عندِي مِن كُتُبِهِ بِالإسنادِ المُتصلِ سماعاً: كِتَابُ التقاسيمِ والأنواعِ، خَمسُ مجلَّدات، قرأتُهَا عَلَى أبِي القاسِم الشَّحَامِيِّ عَنْ أبِي الحسنِ البَحَّاثِيِّ عن ابن هارونَ الزَّوْزَنِيِّ عَنْهُ» (١) أيْ عَنِ ابنِ حِبَّانَ. الشَّحَامِيِّ عَنْ أبِي الفيرُوزِبَادِيُّ فِي القَامُوسِ، مَادَّةَ «بحث»، حيث قال: «وعليُّ بنُ محمّد البَحَّاثِيُّ رَاوي كتابِ التقاسيم لابنِ حِبَّان، عن الزَّوْزَنِي، عَنْهُ».

وأَخْطَأ السيدُ مُرتضى الزَّبيديُّ في شرحِهِ، في هذا الموضع، حيثُ ظَنَّ أنَّ الزَّوْزَنِيُّ». رَاوِي الكتابِ عن ابْنِ حِبَّانَ هُوَ: «أبو العَبَّاسِ الوليدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ الزَّوْزَنِيُّ». وذَلِكَ أنّه لَمْ يَحصل على تَرْجَمَةِ أبي الحسنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ هارونَّ الزَّوْزَنِيُّ، فَتوهَّمَهُ رَجُلاً آخرَ أَشْهَرَ مِنْهُ وأَعْرَفَ. والفرقُ بَينهُمَا في الاسمِ والكُنْيةِ والنَّسَبِ واضحٌ وضوح الشمس (٢).

## ٣ ـ الجزُّ الثَّاني من نسخةٍ أُخرَى بإستانبولَ في مكتبةِ أحمدَ الثالث:

- رمزُ المخطوطةِ في التَّحقيقِ: (س)
- (إستانبول، طُوبَقَابِي سَرَايِ، A-347II، عددٌ أوراقِه: ٢٢٢)

كَتبها أحمدُ بنُ يحيى بنِ عَليِّ بنِ محمدِ بنِ عبد الرحمْن بن عَساكر. فَرَغَ منْ كِتابتها في ١٧ جمادى الأولى سَنَةَ (٧٣٩هـ). ثم قرأهُ عَلَى شَيْخَيْنِ؛ أحدهما: قطبُ الدِّين أبو بكر محمدِ بنِ الإمامِ جمالِ الدِّين محمدِ بنِ المكرم الأنصاريُّ (توفي سنة الدِّين أبو بكر محمدِ بنِ الإمامِ جمالِ الدِّين محمدِ بنِ المكرم الأنصاريُّ (توفي سنة ١٣٥٠ هـ)؛ والثَّاني: ناصرُ الدِّين محمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي المنصورِ الكِنَانيُّ العسقلانیُّ ثُمَّ المصريُّ.

وهو من نُسخةٍ صَحيحةٍ جَليلةِ القدرِ، خَطُّهَا واضحٌ، ودِقَّتُهَا في الإتقانِ بيِّنَةٌ. وقد أثبتَ أحمدُ بنُ يحيى بنِ عساكر عَلَى النسخةِ نُصوصَ السَّماعاتِ الَّتِي وَجدها في الأصل الذي نَقل منه هذه النُّسخةَ لِيَصِلَ إسنادُ الكِتابِ إلى المؤلِّفِ ابن حِبَّان وَعَلَيْهُ سَماعاً. وهي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبا عبدِ الله السُّلَمِيَّ سَمع أحاديثَ الكتابِ

<sup>(</sup>١) ياقوت، معجم البلدان، ١١٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، دار الكتب المصرية، مجموعة: ٢٢٧ مجاميع م؛ الإحسان، بتحقيق أحمد محمد شاكر، ٢٢/١ ـ ٢٥.

مِن الشَّيخِ الإمامِ أبي رَوْحٍ عبدِ المُعِزِّ بن محمدِ بنِ أبي الفضلِ البَرَّازِ الصُّوفِيِّ الهَرَويِّ الحافظِ (توفي سنة ٦١٨هـ ـ ١٢٢١م). وأبو رَوْح سمعه من أبي القاسم تميم بنِ أبي سعيد بن أبي العباس الجُرْجَانِي (توفي سنة ٣١هـ ـ ١١٣٦م). وأبو القاسم تميم سمعه من أبي الحسن علي بن محمد البَحَاثِي، هو الذي سمع منه أبو القاسم زاهر الشَّحَامِي شيخُ الحافظِ ابنِ عساكر الكبير. فالتقَى الإسنادانِ في أبي الحسن البَحَاثي الذي سمعه مِن أبي الحسن بن هرون الزَّوْزَني، راويه عن مؤلِّفِهِ الحافظ ابن حِبَّان ﷺ

ثم قُرِئَ هذا الجزءُ مَرَّتين على الشيخ أبي عبد الله شمسِ الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن نور الدين علي بن عبد الرحمٰن الصوفي المقرئ المحدث الشافعي الرَّفَّا (توفي سنة ٧٩٢هـ ـ ١٣٨٩م). وأُثبت مُحْضِراً السماعَين في آخرِ الجزء.

أما السماع الأول فإنَّ كاتبه الذي قرأه على الشيخ الرَّفَّا، لم يذكر اسمه؛ فلم نعرف مَن هو؟ وقد ذكر أن القراءة كانت في سبعة أيام، آخرها ١٤ رمضان سنة ٧٨هـ \_ ١٣٨٧م، أي بعد كتابيّه وقرائيّه عَلى ابن المكرم وزميله بأكثر مِن ٥٠ سنة.

وهذه القراءة كانت بمنزلِ الشيخ الرَّفَّا بالقاهرة، كما ثبت ذلك في ثبت قراءة المجلد الثالث، الآتي بيانُه.

وأما السماع الثاني، فإنه كان في سبعة مجالس أيضاً، آخرها يوم الأحد ١٣ شوال سنة ٧٨٩هـ \_ ١٣٨٧م. وكان السماعُ «بقراءة كاتب هذه الأحرف، عبد الله بن محمد بن إبراهيم الرشيدي (توفي سنة ٧٠٨هـ \_ ١٤٠٤م)».

وكتب الشيخ شمسُ الدين الرَّفَّا في آخر هذا السماعِ ما نَصَّهُ: "صحيحٌ ذلك. وكتب الفقير إلى عفو الله ومغفرته محمدُ بن أحمد بن علي المقرئ الشافعي الشهيرُ بالرَّفًا، حامداً ومصلياً ومسلِّماً على رسولِ الله ﷺ».

وإسناد شمسِ الدين الرَّفَّا بالكتابِ ثابتٌ في السماعِ الثاني، أنه رواه عن «الشيخ الإمام العالم العلامة الرُّحَلَة قاضي المسلمين أبي عمر عزّ الدين عبد العزيز بن قاضي المسلمين أبي عبد الله بن جماعة الكِنَانِي المسلمين أبي عبد الله بن جماعة الكِنَانِي الشافعي (توفي سنة ٧٦٧هـ ـ ١٣٦٥م). وابن جماعة سمعه من أبي إسحاق الطَّبري،

الذي اتصل به إسنادُ الكتاب آنفاً (١).

يبدأ هذا الجزء بالنوع السادس والتسعين من قِسم الأوامر من الكتاب، وينتهي بالنَّوع الثامن من قسم الإخبار من الكتاب.

## ٤ - الجزء الثالث من النسخة السابقة نفسِها بإستانبول في مكتبة أحمد الثالث:

- رمزُ المخطوطةِ في التحقيقِ: (ح)
- (إستانبول، طُوبَقَابِي سَرَايِ، 347III، عددُ أوراقه: ٢٢٢)

هذا الجزءُ من النسخة السابقة نفسها، بخط الكاتب نفسِه: أحمد بن يحيى بن علي بن محمد بن عبد الرحمَّن بن عساكر. أتم كتابتَه يومَ الخميس ٢٣ رجب سنة (٧٣٩هـ ـ ١٣٣٨م)، «تجاه الكعبةِ المعظَّمَةِ، زَادَهَا الله تعالى تشريفاً وتعظيماً ومهَابةً».

وفي آخره السمعات الثلاثة الماضية: سماع كاتبه أحمد بن يحيى، بقراءته على الشيخين، قُطْبِ الدين بن المُكَرَّم (توفي سنة ٥٧١هـ ـ ١٣٥٠م)، وناصرِ الدين محمد بن أبي المنصور «خادم الحرم الشريف»، وبحضور الإمام شمسِ الدين بن القيِّم «وكان الأصلُ بيده يَنظر فيه ويُعارض بِه»، وبحضور عبدِ الله وَلَدِ ابن القيِّم «وكان ينسخُ»، والشيخُ محمد بن أحمد بن مجاهد «وكان بيده نسخة يُعارض بها مسموعته على المرسي». وكان هذا السماع في مجالس، آخرها ١٠ ذي القعدة سنة (٣٧هـ على المرسي». وكان هذا السماع والإجازة أبو بكر محمد بن محمد بن المكرم (توفي سنة ١٣٧٨م). وصحح السماع والإجازة أبو بكر محمد بن محمد بن المكرم (توفي سنة سماعان على الشيخ الرَّفًا، مثل السماعين عليه في الجزء الثاني: أولهما في ٨ مجالس، آخرها يوم الأربعاء ٤ رمضان سنة (٨٧هـ ـ ١٣٨٠م)، بقراءة كاتب السماع مجالس، آخرها يوم الأربعاء ٤ رمضان سنة (١٨٧هـ ـ ١٣٨٠م)، بقراءة كاتب السماع وكتب الله بن محمد بن إبراهيم الرشيدي»، نحو ثبت السماع بقراءته في الجزء الثاني، ونصُّ وكتب الشيخ الرَّفًا بخطه في آخره تصديقاً له، كما صنع في الجزء الثاني، ونصُّ

(۱) انظر: ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، طُوبْقَابِي سَرَاي، مكتبة أحمد الثالث بإستانبول، رقم ٣٤٧ ـ ٢، رقم الورقة: ب٢٢٠ ـ ب٢٢٢؛ مقدمة الإحسان بتحقيق أحمد محمد شاكر، ٢٥/١ ـ ٢٩.

ما كتب: «القراءةُ والسماعُ والإجازةُ، كلُّ صحيح. وكتب محمد بن أحمد بن علي المقرئ الشافعي الشهير بالرَّفَّا. حامداً ومصلياً ومسلِّماً».

ثم كتب بخطِّه أيضاً عقِب ذلك: «وهذا الجزءُ قُرِئَ عَلَيَّ قبلَ الثاني مِن هذه النسخةِ، لِتَعَدُّرِهِ. وكتبه محمد بن أحمد بن علي الشهير بالرَّقًا، عفا الله عنهم».

وهذا صحيح. وهي ملحوظة دقيقةٌ من الشيخ الرَّفَّا، خشيةَ أن يشتبه الأمرُ على مَنْ رأى الجُزْءَيْنِ، فيَشُكَّ في صحةِ السَّمَاعَيْنِ أو أحدهما، إذا ما رأى أنَّ الجزء الثالثَ تمت قراءته على الشيخ في «٤ رمضان سنة (٧٨٩هـ ـ ١٣٨٧م)» في حين أنْ تمتْ قراءةُ الجزءِ الثاني بعد الثالث، في «١٣ شوال سنة (٧٨٩هـ ـ ١٣٨٧م)».

«وثانيهما: في ٦ مجالس، آخرها يوم الجمعة ٢٠ رمضان سنة (٩٧٨هـ)، بخط كاتب السماع الأول في الجزء الثاني، الذي لم يذكر اسمه هناك، كما لم يذكر اسمه هنا أيضاً. ونصُّ الكتاب فيه على أن هذا السماع كان بمنزل الشيخ «بالقاهرة المحروسة».

وفي هذين الجزءين نصفُ الكتاب، باعتبار التجزئة. فإن ناسخها «أحمد بن يحيى بن عساكر» قال في آخر المجلد الثاني: «آخر المجلد الثاني من التقاسيم والأنواع لأبي حاتم ابن حِبَّان كَثْلَتْهُ، من تجزئة أربعة أجزاء».

وهما نصف الكتاب تقريباً باعتبار الأنواع. فإنَّ ابن حِبَّان، كما سيذكر في مقدمة كتابه، قسَّم الكتاب إلى ٥ أقسام، فيها ٤٠٠ نوع.

وأول المجلد الثاني: النوع ٩٦ من القسم الأول، وهو الأوامر، وأنواعه ١١٠، وفي هذا المجلد منها ١٥ نوعاً. ثم فيه القسم الثاني كله، وهو النواهي، وأنواعه ١١٠. وفيه ٨ أنواع من القسم الثالث، وهو الإخبار. فهذه ١٣٣ نوعاً.

وأول المجلد الثالث: النوع ٩ من القسم الثالث، وهو ٨٠ نوعاً، ففيه منها ٧٢ نوعاً. ثم فيه ١٠ أنواع من القسم الرابع، وهو الإباحات. فهذه ٨٢ نوعاً.

ففي الجزءين معاً من عدد الأنواع ٢١٥ نوعاً. وهي أكثر من نصفها عدّاً(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، طُوبْقَابِي سَرَاي، مكتبة أحمد الثالث بإستانبول، رقم ٣٤٧ ـ ٣، رقم الورقة: ب٢١٩ ـ ٢٢٢١؛ مقدمة الإحسان بتحقيق أحمد محمد شاكر، ٢/١٩ ـ ٣٢٢.

## ه \_ الجزء الثالث من نسخةٍ أُخرى:

- رمزُ المخطوطة في التحقيق: (ف)
- (إستانبول، مكتبة المِلَّةِ (فَيْضُ الله أفتدي)، ٧٢٤، عدد أوراقها: ٢٥٦)

وهو جزء نفيسٌ، بالغٌ الغايةَ في الإتقانِ والضبطِ. وهو يُؤَيِّدُ ما سبق أن وكَّدنا من قبل وصححنا، من أن اسم الكتاب هو ثابت على وجه القطعة الأولى، ونصُّ العنوان في هذا الجزء:

الثالث من المسند الصَّحِيحِ عَلَى التَّقَاسِيمِ والأنْوَاعِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ قَطْعِ فِي سَندِهَا ولا ثُبُوتِ جَرْحٍ فِي نَاقِلَتِهَا»، وهو موافقٌ الثابتَ من قبل، إلا في كلمة «ناقلتها»، فإنها واضحةُ الضبطِ هنا بنقطتين فوق التاء وكسرة تحتها، وهي هناك واضحةُ الرسم «ناقليها»، بنقطتين تحت الياء بدل التاء المثناة الفوقية. وكلا الرسمين صحيحٌ واضحُ المعنى، وما نستطيع أن نرجح واحداً منهما، إلا أنْ نجد دليلاً أو قرينةً.

وهذا نص خاتمة هذا الجزء

«آخر قسم الأخبار. والحمد لله عدد أنفاس أهل الجنة».

«يتلوه في الجزء الرابع، وهو آخر الكتاب: القسم الرابع وهو الإباحات».

«أَنْهَاهُ لغيره الحسن بن عليّ بن الحَوْزِيُّ، ضاحي نهار الأربعاء سلخ محرم سنة إحدى وستمائة [٢٠١هـ ـ ٢٠٢م] تالياً قولَه ﷺ: ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًا ۞ .

«وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين».

«والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وهذا «الحسن بن علي بن الحوزي» لم نجد له ترجَمة. والظاهر أنه كان أحدَ النساخين محترفي النسخ، يؤيد ذلك قولُه «أنهاه لغيره»، يريد أنه لم ينسخه لنفسه. و«الحَوْزِي» نسبة واضحة في خطه الجميل بالحاء المهملة. وقد تشتبه بنسبة أكثر منها شهرة، وهي «الجَوْزِي» بالجيم.

و «الحوز»، بفتح الحاء المهملة وسكون الواو: ثلاثة مواضع، ذكرها ياقوت في معجم البلدان، والذهبي في المشتبه، وهي: محلةٌ بشرقي واسط، ومكانٌ بالكوفة، ومحلةٌ بِبَعْقُوبَا. وذكرا علماءَ ينسبون إليها.

فمن توافِّقِ الأسماء: أنه نُسِبَ إلى المكان الذي بالكوفة «الحسن بن على بن

زيد بن الهيثم الحوزي». ذكر الذهبي وياقوت أن مِن الرواة عنه «أُبَيّاً النَّرْسِي». و«أُبيًّ النَّرْسِي» هذا: هو الحافظ محدث الكوفة أبو الغنائم محمد بن علي ميمون الكوفي المقرئ، ولقبه «أُبَيُّ»، مات سنة (٥١٥هـ ـ ١١١٦م)، وتَرجمَهُ الذهبي في تذكرة الحفاظ (٤/٥٤ ـ ٥٦). فشيخه «الحسن بن علي الحوزي» أقْدَمُ منه. ولولا ضبطُ هذه التواريخ لظَنَنَا أنه هو ناسخ هذا الجزءِ.

وعلى هذا الجزء سماعاتُ كثيرةٌ، بعضُها غير واضح إلى حد كبير، لِتَأثُّرِ الكتابةِ بما يُشْبِه البللَ أو بِلَى الورقِ، وبعضها الآخر مع وضوح أكثره فإنه قد ضاع شيء من كلماته أو سطوره.

وأقدمها وأهمها سماعان على الحافظ شرف الدين السُّلمي المُرسي (توفي سنة ٢٥٥هـ \_ ١٢٥٧م):

«أولهما: في مجالس آخرها، يوم الاثنين ١٦ رجب سنة (١٤٤هـ ـ ١٢٤٦م)، «بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة».

"على سيدنا وشيخنا ومفيدنا، بقيةِ المشايخ، حجة الحفاظ، فريد عصره، الشيخ شرف الدين أبي عبد الله، محمد بن عبد الله بن أبي الفضل السلمي المرسي (توفي سنة ١٥٥هـ ـ ١٢٥٧م)، أمتعنا الله ببقائه. بحقّ سماعه من الإمام أبي رَوْح عبد العزيز بن محمد بن أبي الفضل البزاز الصوفي الهروي (توفي سنة ١١٨هـ عبد العزيز بن محمد بن أبي الفضل البزاز الصوفي الهروي (توفي سنة ١٢٢٨م)، أنا أبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس الجرجاني (توفي سنة ١٢٢١م)، عن الحاكم أبي الحسن علي بن محمد البخاري (١١)، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزَّوْزَني، عن ابن حِبَّان.

وكان هذا السماع «بقراءة الفقيه الإمام العالم الفاضل، فقيه الحرم الشريف، قطب الدين أبي بكر، محمد بن أحمد بن علي القسطلاني (توفي سنة ١٤٨هـ - ١٢٥٠م)، وسَمِعَ الجميعَ ولذه أبو المَعَالى محمدٌ (توفي في أوائل سنة ٤٠٧هـ - ١٣٠٤م)، وفَتَاهُ: ياقُوتُ».

وقد بَيَّن كاتبُ السماع اسمه في آخره، بعد ذكر أسماء السامعين على الشيخ بعبارة تُشعر بأنه هو الكاتب، حيث قال: «والعبد الفقير إلى الله، أبو بكر بن يوسف بن أبي الفرج بن الزَّرَّاد الحرَّاني».

<sup>(</sup>١) هو الذي سبق ذكره باسم «علي بن محمد البحاثي»، وأخطأ كاتب السماع في تسميته باسم «البخاري».

وهذا السماع مكتوبٌ في آخر المجلد.

«وثانيهما: «في العشر الأول من شهر شعبان من سنة أربع وأربعين وستمائة [٦٤٤هـ ـ ١٢٤٦م]، بالحرم الشريف، تجاه الكعبة المعظمة»؛

على شيخنا وسيدنا الإمام العلامة، فريد عصره، شرف الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل السُّلَمي المُرْسي (توفي سنة ١٥٥هـ ـ ١٢٥٧م)، متعنا الله ببقائه». ثم ذكر الإسناد السابق إلى ابن حبان.

وكان هذا السماع «بقراءة الفقيه الإمام العالم، فقيه الحرم الشريف، بدر الدين (۱) أبي بكر، محمد بن أحمد القسطلاني (توفي سنة ١٤٨هـ ـ ١٢٥٠م)، وسمع ولده أبو المعالي محمد (توفي في أوائل سنة ٤٠٧هـ ـ ١٣٠٤م)، وفَتَاهُ: ياقوتُ».

وأثبت كاتب هذا السماع اسمه أيضاً في آخر السماع، وصرح بأنه كاتبه، فقال: «والعبد الفقير عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي المعالي الكَازَرُونِي المكي، والخطُّ لَهُ، وسمع أخوه لأبويه علي، مؤذن الحرم».

وهذان السماعان، كما ترى، متقاربان زمناً، أحدهما في منتصف رجب، والآخر في الثلث الأوَّل من شعبان، سنة (٦٤٤هـ ـ ١٢٤٦م. وكلاهما على شيخٍ واحدٍ، هو شرفُ الدين السُّلَمي المُرْسي (توفي سنة ٦٥٥هـ ـ ١٢٥٧م).

وفي كلِّ مِنَ السَّمَاعَيْنِ أسماءٌ كثيرةٌ للسامِعِينَ على الشيخ شرف الدين، يطول الكلام لو ذكرناها كلها. مَع أننا لم نطَّلِع على تَراجِم أكثَرِهِم في المَرَاجِع التي بينَ أيدينا باسْتِثْنَاءِ ثلاثة مُحَدِّثِينَ منهم.

أحدهم: «المحدّث الإمام، صائن الدين، أبو الحسن محمد بن الأنجب بن أبي عبد الله بن النعّال الصوفي»، كما أثبت اسمه كاملاً في السماع الأول، واختصره كاتب السماع الثاني، فقال:

والمحدثون شيخنا صائن الدين أبو الحسن، محمد بن الأنجب النعّال (توفي سنة ٥٩٥هـ \_ ١٢٦٠م)».

وأما الآخَرَانِ فهُمَا أَخَوَانِ أحدُهُمَا: رضيُّ الدين إبراهيم الطبري (تُوُفِّي سنة

<sup>(</sup>١) هذا خطأ، إذ هو قطب الدين،

٧٢٢هـ ـ ١٣٢٢م)، والآخر أخُوهُ صفيُّ الدِّين أحمد (توفِّي سنة ٧١٤هـ ـ ١٣١٤م). ذُكرا هكذا في السّماع الأول: «وأحمد وإبراهيم ابنا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري»، وبنحو ذلك ذُكرا في السّماع الثاني.

وعن طريق ذكر رضيّ الدين الطبري في ثبتي السماع على الشرف المرسي اتصل إسناد الكتاب بقطب الدين بن المكرم (توفي سنة ٧٥١هـ ـ ١٣٥٠م) بالأثبات التارخية العظيمة، والذي قُرئ عليه الجزآن الثاني والثالث، اللذان بخط أحمد بن يحيى بن عساكر، والسابق وصفُهما.

ثم مما يجدر التنويه به هنا، أنَّ كاتبي السماعين كليهما، سمعا هذا المجلَّد مرتين، وأثبت كلّ منهما اسم الآخر في ثبت سماعه. فاسم كاتب السماع الثاني مثبت في السماع الأول ضمنَ السامعين، على النحو التالي: «والفقيه أبو المعالي عبد الله بن محمد بن عبد الله». واسم كاتب السماع الأول مثبَت في السماع الثاني هكذا: «و ناصح الدين أبو بكر بن يوسف بن أبي الفرج الحراني الزرَّاد».

وهذا المجلد النفيس الذي نصف، والذي هو بخط الحوزي، لم يأتنا بقسم آخر من الكتاب، كتاب ابن حبان. بل هو مكرر ضمن المجلدين السابقين اللذين هما بخط أحمد بن عساكر(١).

فإن أوله بعد العنوان: "ذِكْرُ أُمِّ حَرَامٍ بنت مِلْحَانَ، وهذا يوافقُ منتصف "صفحة ٤٣٤ من المجلد الثاني" من نسخة أحمد بن عساكر، أي في ظهر الورقة (٢١٨) منه. ويَبقى منه "٦ صفحات ونصف". ثم ينتهي مجلد الحَوْزِي في آخر "صفحة ٢٧٦ من المجلد الثالث" من نسخة أحمد بن عساكر، أي: على ظهر الورقة (١٨٨) منه. تخرج منها صفحةٌ واحدةٌ هي عنوان المجلد الثالث. فيكون في هذا الجزءِ "٣٨١ صفحة ونصف صفحة" من نسخة أحمد بن عساكر، أي نحو (١٩٢) ورقة منها. في حين أنَّ عدد أوراقه (٢٥٨) ورقة. وذلك لأن نسخة الحوزيِّ خطها نسخيٌّ واضح كبير، ونسخة أحمد بن عساكر خطها معتاد ضيق.

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، مكتبة الملة (فيض الله أفندي)، رقم ٥٢٤، رقم الورقة: ب٢٥١ ـ ب٢٥٠؛ مقدمة الإحسان بتحقيق أحمد محمد شاكر، ٣٢/١ ـ ٤٠.

#### ٦ ـ مخطوطة حيدر آباد الدكن الأولى:

- رمزُ المخطوطةِ في التحقيق: (ي)
- (حيدر آباد، آصفية، ١٧٧٧/ق أ ١٤، عددُ أوراقه: ١٢٢)

قطعةٌ تتضمن ما بين النوع الرابع والثلاثين من القسم الرابع، والنوع الثاني عشر من القسم الخامس.

تبدأ هذه المخطوطة بالنص التالي: أخبرنا الشيخ العلامة شرف الدين أبو عبد الله بن أبي الفضل السُّلَمي المُرْسي (توفي سنة ٢٥٥هـ ـ ١٢٥٧م) قراءةً عليه وأنا أسمع في المسجد الحرام تجاه الكعبة المعظّمة في مجالس آخرها . . . وستمائة قيل له أخبركم أبو رَوْح عبد المعزّ بن محمد الهروي البزّاز (توفي سنة ٢١٨هـ ـ ٢٢١م) قراءةً عليه وأنا أسمع بهرات قال: أخبرنا أبو القاسم بن أبي سعيد بن العباس الجرجاني (توفي سنة ٢٥٥هـ ـ ١٣٣١م) قال: أخبرنا الحاكم عَلِي بن محمد البَحَّاثِي، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزّوْزَنيُّ، قال: أخبرنا الإمام أبو حاتم محمد بن حبّان البُسْتي التميمي صَفِّلَهُ قال: النوع الرابع والثلاثون الأمر بالشيء الذي . . .

نلاحظ أنَّ هذه المخطوطة أيضاً عُرِضتْ على الشيخِ العلامةِ شرفِ الدين أبي عبد الله بن أبي الفضل السُّلَمِي المُرْسِي في الحرم الشريف تجاه الكعبة المعظّمة كما عُرِضَت مخطوطة فيض الله أَفَنْدِي (رمزُها: ف) في المكان نفسه وعلى الشَّيخ نفسه. وفي هذه المخطوطة تاريخُ ناقصٌ لا يُتيحُنا فرصةً تمكننا من القول بأنها عُرِضَت على الشيخ السُّلَمِيِّ في نفسِ المجلسِ وفي نفس التاريخ؛ ولكنَّنا نَظُنُّ هذا؛ لأنَّه مهما كان التاريخُ ناقصاً، فإن هناك كلمة «(...؟) وستمائة»؛ فيحتمل ذلك يشير إلى التاريخ الذي أُجْرِي فيه سماعُ مخطوطةِ فيض الله أفندي (رمزُها: ف)(١).

#### ٧ \_ مخطوطة حيدر آباد الدكن الثانية:

- رمزُ المخطوطة في التحقيق: (قي)
  - (عدد أوراقها: ٢٣)

قطعةٌ تتضمن ما بين النوع الثالث من القسم الخامس، والنوع السابع من القسم الخامس.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنوع، مكتبة الأصفية، ١٢٢٢٤/ق أ١٤، رقم الورقة: ١.

تبدأ هذه المخطوطة بالنص التالي: ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفاً يعجزون عنهم، وتنتهي: ذكر الوقت الذي يستحب فيه أداء صلاة الأولى.

#### ٨ \_ مخطوطة الظاهرية:

- رمزُ المخطوطة في التحقيق: (ظ)
- (مكتبةُ الظاهرية، عددٌ أوراقها: ١١)

وهي قطعة تتضمن النوعين السبعين والحادي والسبعين من القسم الثالث، وبعض الأحاديث، ولم يرد فيها ذكر نوعها.

قد كُتِبت هذه المخطوطة في القرن الثامن الهجري؛ لأنها قُرِئَتْ على الشيخةِ خَدِيجَةَ وهي متوفاة سنة (٨٠٣هـ \_ ١٤٠٠م). جاء في بداية المخطوطة:

أخْبَرَتْنَا خديجة ، أخبرنا الشيخ الإمام العالم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء الزَّرَّاد (١) ، أخبرنا الحافظ صدر الدين أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن البكري (٢) ، قال: أخبرنا أبو رَوْح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الهروي (٣) ، أخبرنا أبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس الجرجاني (٤) ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي البحَّاثِي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أخبرنا أبو حاتم (٥) ابن حِبَّان الحسن محمد بن أبي الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الله جَلَّ وعَلا . . .

وهذه المخطوطةُ أيضاً من رواية الشيخ أبي رَوْح الهروي (توفي سنة ١١٨هـ ـ ١٢٢١م) الذي يأتي منه المخطوطات الأخرى، غير مخطوطةِ دارِ الكتب المصرية (٦).

توفی سنة (۲۲۷هـ ـ ۱۳۲۵م).

<sup>(</sup>۲) توفّی سنة (۲۰۱هـ ـ ۱۲۰۸م).

<sup>(</sup>٣) توفی سنة (٦١٨هـ ـ ١٢٢١م).

<sup>(</sup>٤) توفى سنة (٥٣١هـ ـ ١١٣٦م).

<sup>(</sup>٥) توفى سنة (٤٥٣هـ ـ ٩٦٥م).

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنوع، مكتبة الظاهرية، رقم الورقة:١.

#### ٩ \_ مخطوطة الناصرية:

- رمزُ المخطوطة في التحقيق: (ن)
- (مكتبة الناصرية، عددٌ أوراقها: ١٥١)

قطعة كبيرة من المجلد الرابع، تقع في (١٥١) ورقة، في كل صفحة (١٩) سطراً، وفي كل سطر (١٣) كلمةً تقريباً. ونوعُ الخط نسخيُّ واضحُ، وهو يشتمل على الخمسة والعشرين نوعاً الأخيرة من القسم الرابع من أقسام السنن، وهو قسم الإباحات التي أبيح ارتكابها، ويشتمل أيضاً على تسعة أنواع من القسم الخامس، وهو المشتمل على أفعال المصطفى الله التي انفرد بفعلها؛ وليس في هذه القطعة ما يشير إلى تاريخ النسخ أو اسم ناسخها، والخطأ فيها قليل، لكنها ليست كسابقتها في الصحة والجودة والإتقان. وفي لوحة العنوان ختم كتب فيه: كتبخانه ناصرية».

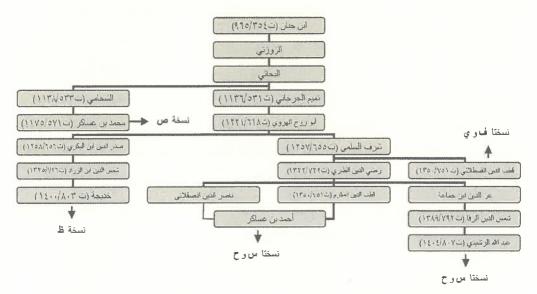

الطرق التي من خلالها تصل إلينا نسخ المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع

#### ١٠ \_ نسخة الإحسان:

- رمزُ المخطوطةِ في التحقيق: (ب)
- (القاهرة، دار الكتب المصرية: الحديث ٣٥، ٩ أجزاء)

هي نسخةٌ جيدة متقنة، يمكن الثقةُ بها والاطمئنانُ إليها. موجودةٌ في دار الكتب المصرية، تحت رقم «٣٥ حديث»، في ٩ مجلدات. من الأول إلى السادس، ثم

الثامن والتاسع. ثم مجلد من نسخة أخرى يكمل النقص الذي بين السادس والثامن، وكتب عليه أنه «الجزء الرابع». وكان في الفهرس القديم لدار الكتب موضوعاً تحت رقم «٧١٥ حديث». ثم عُدِلَ عن ذلك في الفهرس الجديد، وأدخل ضمن النسخة الأولى، واعتبر أنه الجزء السابع الناقص؛ لأنه يستوعب الناقص كله، وإن كان أكبر حجماً من أجزاء تلك النسخة، يكاد يكون ضعف كل جزء منها؛ لأن الأجزاء الستة من النسخة الأولى قد استوعبت الأجزاء الثلاثة وبعض الجزء الرابع من هذه النسخة.

وكل هذه الأجزاء من خطوط القرن الثامن، ولكن ليس عليها تاريخ كتابتها ولا السم ناسخها، إلا في الجزء «الرابع» الذي اعتبر «السابع»، فإن ناسخه ذكر اسمه، وهو «يوسف بن علي بن محمد، المعروف بصلاح السعودي».

ونكاد نثق بأن المجلدات الثمانية \_ عدا الجزء الرابع المكمل بدلاً من السابع \_ هي من نسخةِ المؤلف «الأمير علاء الدين الفارسي» نفسه، وأنها ليست بخطه، بل بخط أحد الناسخين.

ذلك لأننا نجد مواضع كثيرة مضروباً عليها فيها بخطّ رفيع خفيف، بعضها أحاديثُ كاملة، وبعضُها أبوابٌ كاملة، تكون نحو صفحة في بعض الأحيان، يكتب الكاتب هذا الشيء ثم يضرب عليه، بعد تمامه أحياناً، وقبل تمامه أحياناً. مِمّا نظنُ معه أنه كان ينقلُ من مسوّدة المؤلّف، ولعلّه بإشارته وإشرافه، ثم ينبّهه المؤلف إلى خطئه في النقل، أو يعدل عن هذا الترتيب الذي كان في المسوّدة إلى ما هو أرجح وأحسن منه في رأيه ونظره. ولا نستطيع أن نقتنع بأن هذا التصرف من أغلاط الناسخين، فإن أغلاط الناسخين تكون من نوع غير هذا.

وعدد أوراق هذه المجلدات التسعة المتتالية، كما أثبت في الفهرس القديم لدار الكتب لامرار (٢٥٩) هي ٣٠٣، ٣٠٩، ٢٧٨، ٢٤٩، ٢٨٧، ٣٠٢، ٣٠٢، ٢٠٣، ٢٧٤، ٢٤٩، ٢٠٠٠.

واتبعنا هذه النسخة غالباً من طبعة الإحسان للشيخ شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان بتحقيق أحمد محمد شاكر، ١/١٤ ـ ٤٢ ـ

7 16/40/2/40/36 14/40/2/40/2014

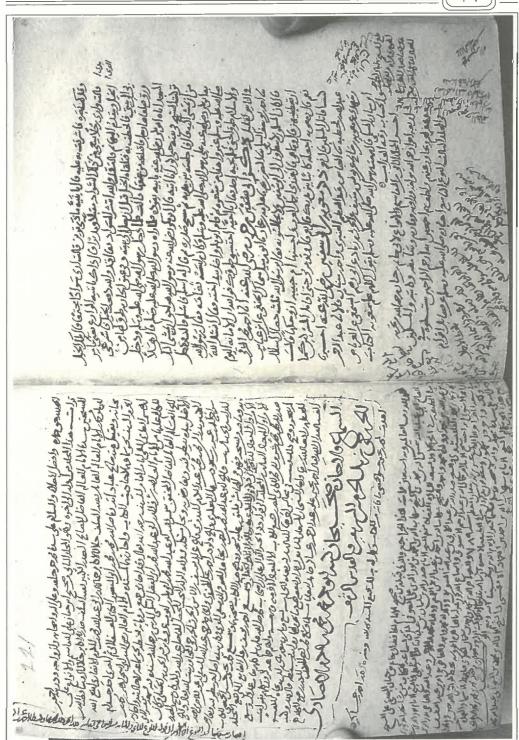

نهایة نسخة (س)





بداية القسم الرابع من نسخة (ح)



نهایة نسخة (ح)

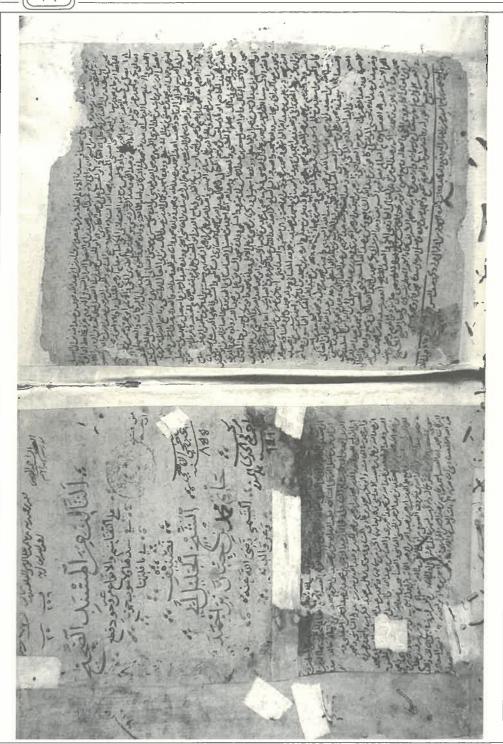

بداية نسخة (ف)

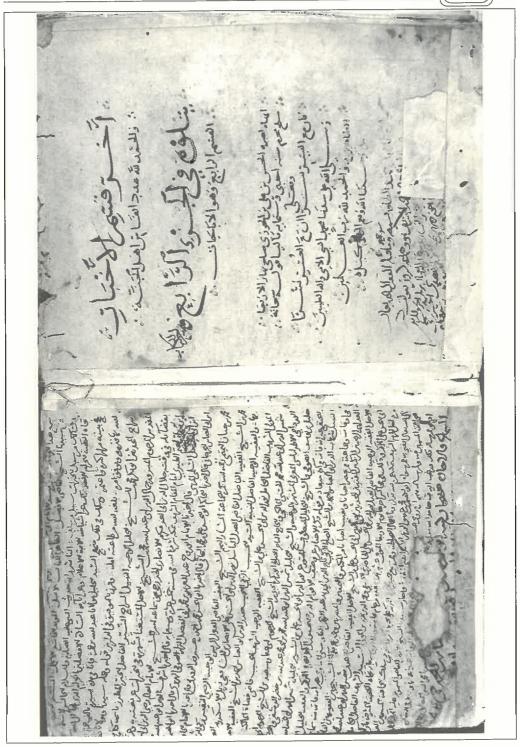

نهایة نسخة (ف)



بدایة نسخة (د)

ماه دجال يشرطين شريطا يست ني كئب ابعه ماكان من سرط يدمي كناب المدجين باطل وافاكا فاسامه شيط قضاالقه احذر توط إلفه اوثق وإنا الولائن اعتق عال أبيصام لدح إلة عند قول حيل المعطيس في لما يشافيها والاليلطاجي جوزادة صلى امتعلى والم زيعت حذا العقل فام حطبناللاك واخرهم انالولائن اعتق لائق ائترجاكه ويقلوهن الدفطه فالسنن يجازت ميما دير ولم يكن حو للخراكم الموصف قول من زع ال عارف اعات بعق في لل بيئا منعر الماكون ف المتين إو اعتقب إما الحسين إن لعز الولا ننطه امر رأدحا نن جوازا ستجال ذلك العفل لو مثمان، لآالا مرس مد الاعلام الكراو مند جيزا المعل لم جولان جعد ماوجا فر شهادة على قرد صلائد عيدي البيري مور أقصة المجار استهد عليمذا في الأو الديس الالفداره فال إراجدت أليافيك مالك عن يجي كجدع نهرة بنت حبدالاجن ازبيريزاجات تستعمنها يشئه معادت عاييشه ان احتياه هلا إذ أخب لهم ينكاصدة كاحتقار ومكوناني والوثل مذارث ذلك فرسخ العلما معلالا إلا إن مكن الالدان خالى ورعمد يم ان عايد ذك ذلك الدعلبروم فكرناها بنصولها دافاع تفاسهما وقديق الاواماحات إمعا الله حلامه عليه يوم مقال لاغينها ذلك ليتم بها واعتقها فاما إولاد لَّ لَعِينَ عَالِ لِوَحَاجٌ لِينَالِمُعِمَّدُ لَهِذَا الْمُرْجِلِ إِلَوْلُهِ الرَعِنَ المصطفيقِ لَ يدناها فدسير الاحتبع الان تكالمواضو ما استبد كما بدورا ميمان الادام للسر اللحمل مِما والمائلِ مِدِعِزا اللهِ إِمَانِ حَوَالْوَاعِي سعصيلاً التيم عاجب ما المن الآوار الاقت المع ذاك وشأ و جماناك من المشار الكروي الد من أحوا التكنيس وكريوم فالمؤذلة إلَّ المقلدين من الأحوا المحاوسة والأليَّاء المنحيد از خيرمسكولك م دس لا درام و استاره بجزا لسعال اخطالكاب الحديدة حي جهاجل برا محصمها معمروا لده والدوسيم مسلما كأراعبيًا مساوكا فيده والعلاج يجيم

نهایة نسخة (د)

مغراد الهمار والوطاد فيجيم السن وروض الهما والتعديم ابرك الراء فتيد المريكون وطلوة ورجاوان ولتبوة وسالواعد واحلية وذال بعجشه وافته واصلاه وفرعوا عليه وبذاو وبينوا الاسطائ おかられるいしていていまるのはないというという Martin the the total of the state of the sta عليزي اعلاطه البعيد منعرفي ادنادنه العالم بصير مصونا يجؤ عيراصل علمافتعل والرسم وسوم احتال فهجدل المعدل متلكالك BL Then Waly lelle see 1/2 it ale les حامي بين جال الدين البنائي بودالة مصده والابدكية والطابه على انصار الدرو اخذى ومااستهم يرجي عمام الدرى وما بالمدخواط الادي الدي ابدع الات ابتدية وذراالعامدية اعلادية واعلوسن بيسمال عليدكم بالدير في الدطوالاسفاد ماستواهم الاساعوالامبداد والتكل المعدوالاعتبار فاحا لطعفادة Tallar Tay servers 一をなるよういよりしているのというではない かられているとうとうころのことのことできることで لتتاليطان لصنونة وهداهم لدوماله يتوايناع سباالابراره فإيد ين والحاريون المهم الحال طائلي التستهم البيان مركات Willy IL - Z. 120 Vly alle accounted last 1 سالاله عليه المعني التروين المادعن المانتوام يند الاستهاد ومذالا دياسنراكت مكشدوا بواللاج ومجدوا خطب اعلم الشقاقة واستراث وانتهد انتجاعه المعطئ كتمور المتمر يجداس داعياؤال جنائه فاذيافه إلسعلية وللمدي اكتدران فظرال الطير إلطاهر الإحائم كاناكاري جاهلج جهادة عصبيم منداع يالهيون في المترج الراجية يزالاهواسكارئ ترددون فيحار المسلاد ومبولون في اوديه الجالية مغرور ووضبيعهم فهور فيعسن البطمة رسولا فبعلم المجنادر فيلاقا carelling elim & li Milli Misson Limmare for sont so مهدم انتطوارموي وعداان صلار فلموفرة وحلامم الطريفالا المابعد وفان الدجار وعلاالتي محاصل الدعلي كالمنسب ولياويد الخطفيا المان ول ي لوير سيم السادة والمالية المالم المالية والالدمة المالية ليعواللان عادال المادير إناجال بالالاطاعة مالنهور والدمين الاستاد والمتدر الاجاد والمدول منالحدتين Wanter Chapted Profes escales escale conditions المتنصا والعروم اكتصوره والدليك فنالمصورة والمارم المرور والتار والصعفام التروكن ولميدالمهول واللشفع الجمول وكحرفك الميوا واطب مرالنجون مريحا الاليديس وكمنيم المليقية حترجناه

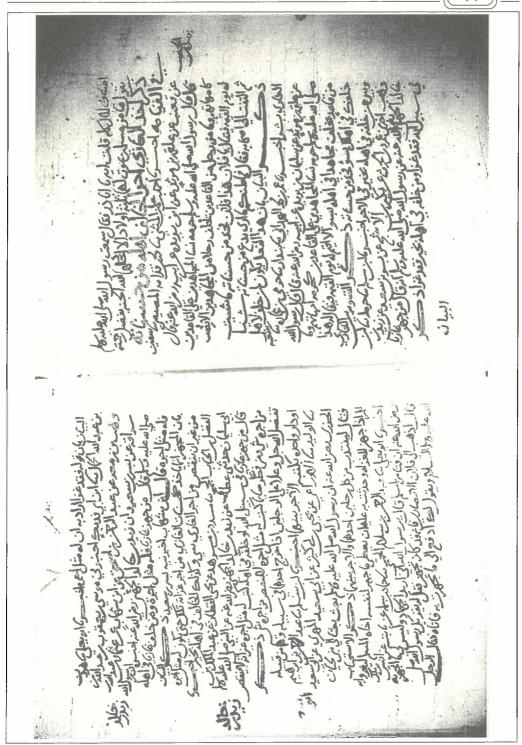

نهایة نسخة (ص)

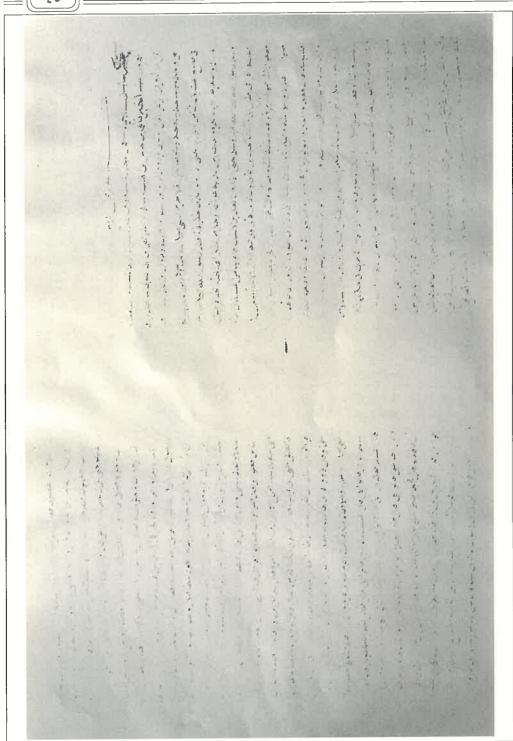

بداية نسخة (قي)



نهایة نسخة (قی)

ويكن فزن- الار بالمشي المدي بوريس بسرية مراجه الإيديش وزال مي بي مدامي اجرة ابداكسن محين احين برون الزورن فالااما Wy poplacion of the state of the selection of the selecti いたんでところとうとというとうとう اسع سفالمسج المحرام تياه الكعية المسظمة فالإلس اخرما على الإزادوالمقسم بي إن حيدان الدي س الجرب ن قال اسالة أ はんとうかいんでかんしららいないないないれてかり كشرف الهيي الإمهيد المدين المسطى المفعل المرسى ولاة عليه وانا الحديد وعياديه على سيرة بحد والرسام إجرنا المنه المدينة - dm 1/271/2 رستانة تبولافرك فالمان بدئز يريسها يستمال نع الثالثة اوالوالية ارقبها ويدرع حتبل ساعد الزاق ا رامغزمن الم برست قال مالاحدة الإيرو ويسدنان سبابتدور مدتم حلكم الهافالي والقلاق بالمون خة تبدالجرام In the second of the second حدث خف برسيس البير حدث حاري زيمن الها يوان المؤلة ابراحسين استزالم فدس ساحا مدبن يس البيني تساسفين من الأناد سم رجل ليسوق بنظ قال اركب قال ان بينته يا يسع والعنقال كبير 1 - Alling of Selection of which the Selection فذكر احاديث سناقل قاليد حل بالمسعدالد عدة مم إياقة يردوك عن جندب بي صبد المد رفعد اسل المني عيد المدعد رسم قاللولا the wind of the course الغرقن المابيقت عيدتم كم كادا اصلعم فيدنقه مراعند ا かいかいけんしい ならないい これいいっこう الإلفيع الإئبر كالاثنية حدثتا الدخاله الماح إلى إلى إلى الم - いっつからいら

Authorities with a source of the selling ment lien compliant of solver the والكسس مالهرم وابنل والمين وخذاب القرويت ولمسيم الدجال م ذا ماميس الكريوساهادون سليرقال ماسسلمال التنجمين النري مالك ون والبيد عيوال معيد تدم مل ن يقول لابرون الموزيك من البير مى بن ديد سدولت يرى سائه مين ي جيشرنال جن الحريد المري والس برمام دن البنى جلالسلائدة ملم مان يقدل اللهم وأواحوذ بالسرى والهرم والجوز دابجين دابقي وفتضة المسيح وفغاب الغوس واست いいいいいにんいいいというとうからい قال ما جيلي الهد عيد المديولية وعم ارج اوا تعقيق الآسمعة بدعودا الحاامية بكسمن مذاس القاروس مذاب القيومين فتنة المصدئه وموالميا والمات موز ية يهوين من مو احضار شهائية المديسة احدين علابن المنشفة ساداود بن جووالفنيق والإثيرش قالاساسفين بالإصابية كما من البعط من الماص في المائين عيداللد للبيرة ملمان يشعوذ من إقدالل of the sail some of soft sould should show the الهوم المدين يستمي أم المعطور المجروبية جل وملى سن ألمسل في الشارة شدون القالم عرسمة اساخ والإفلاف اله المع ليط سادو شير ساعيدا معن زيد سائيوه Exited book to the following of فالصنف سالمن فيلدن ارتسي وتراحا والسيحوات سي الإسيئراك س اللكور والليين مقال بعيل يا = ما المساحد ل الدين ياللو قال لنعوس وموس ومدن وعمدن وكالجولات عدف اللهوال احتجاب من فلية الدين ا the second of the second of the من اجرمن في دادر على الدرعدية في إرزكا في يديو مود الكفارة 14 mare bill signed man wall on and market of the of the عرومن كوالبدميع الدمليزية عم المدكل يدعو الدرا فقولنا ذخرشا وفعمشا هرون المسيع سلابى وبهب قال جيموي ميدوسه من المعيل من دسيانسين - 一一一一一一 ملسلامها ويحشهما تترالا عداوه ونويست فيست فينسه والإميا بي الجاجالساس ماحادي المترويض بالشحاري المجازيان the contract - - some site or in white the sail was the sail of the sail Sing office class pursion in the say of all shows سن الكو والغقومين بالقرص

#### منهجنا في التحقيق

#### أ ـ ضبط ألفاظ النص:

اعتمدنا في ضبط ألفاظ النص على النسخ التي ورد وصفها آنفاً. أما نسخة الإحسان فإنما استفدنا منها في مقارنة المتن الذي أثبتناه من نسخ المُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَلَى التَّقَاسِيم والأنْوَاع؛ لأن ترتيب الإحسان، كما سبق وأن شرحنا، هو على ترتيب مُبوَّب مختلط فيه أحاديث ابن حبان. لذلك لم نستفد منها إلا في مقارنة متن عند إشكال. ومع هذا فابن بلبان كَلْشُهُ في كتابه ينص عقب كل حديث على مكانه في ترتيبه الأصلي. وهذا أيضاً لا يعني أن ترتيب ابن بلبان يستوعب ترتيب المؤلف ابن حبان رحمهما الله؛ لأن ما ينص عليه ابن بلبان هو «القسم» و«النوع» التابع لكل حديث، أما ترتيب «الأذكار» تحت «الأنواع»، فقد تجاهل عنه ابن بلبان كَلَّشُ. لذلك خلال كتاب «الإحسان» ما لم يتحقق الحصول على نسخه المخطوطة. أما النسبةُ فإنه من الصعب أنْ يُستدرك «كتابُ المُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَلَى التَّقَاسِيمِ والأنْواع» من خلال كتاب «الإحسان» ما لم يتحقق الحصول على نسخه المخطوطة. أما النسبةُ لترتيبِ الأحاديثِ فيمكننا القول باستِحَالَةِ هذا الاستدراك. إذن فمِن الضروري أن تستخدم نُسَخُ «التقاسيم والأنواع» حتى يظهر الكتاب موافقاً للأصل. وعند ورود اختلافِ بين نسخ «التقاسيم والأنواع» ونسخة «الإحسان» أثبتنا ما رأيناه أكثر صواباً وكتبنا الفرق في الحاشية.

يبلغ عدد أحاديث «التقاسيم والأنواع» نحو ٧٥٠٠. ثلثا هذه الأحاديث تُوجد إمَّا في صحيح البخاري وإمَّا في صحيح مسلم أو فيهما معا؛ وقد أشرنا في الحاشية إلى مواضع كل من هذه الأحاديث في أحد هذين الصحيحين.

أمَّا الأحاديث التي لم يخرجها الشيخان، فقد أُلِّفَتْ عدة كتب على هذه الزوائد، وسنصفها لاحقاً، منها «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمي (توفي سنة ٨٠٧هـ \_ ١٤٠٤م). ويبلغ عددُ أحاديث مواردِ الظمآن نحو ٢٥٥٤ حديثاً. خرّج العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (توفي سنة ١٤٢٠هـ \_ ١٩٩٩م) أحاديث

موارد الظمآن في ثلاثة مجلدات سمّى الأول والثاني بصحيح موارد الظمآن، والثالث، بضعيف موارد الظمآن الله عدد أحاديث صحيحي الموارد (يعني المجلد الأول والثاني) ٢٢٣٧ حديثاً. والأحاديث الباقية (يبلغ عددها ٣٤٨) ضعيفة أدرجها الألباني كَلِّلُهُ في مجلدٍ نحيف وهو المجلد الثالث. وقد أشرنا في تحقيقنا إلى مواضع الأحاديث في هذه المجلدات الثلاثة حتى يعلم القارئ رأي الشيخ الألباني عن زوائد ابن حبان على الصحيحين. ويتبين من هنا أن عدد الأحاديث الضعيفة في صحيح ابن حبان عبارة عن ثلاثمائة وثمانية وأربعين حديثاً عند الشيخ الألباني. أما بالنسبة لابن حبان فإن هذه الأحاديث كلَّها صحيحة تُحتج بها في الدين، ولذلك أخرجها في صحيحه، وهذا يقتضي صحة كل حديث فيه. ولو أننا للدين، ولذلك أخرجها في صحيحه، وهذا يقتضي صحة كل حديث فيه. ولو أننا لكتاب ابن حبان؛ بل هو اعتراف بدقّة وإتقان ابن حبان في صناعة الحديث ومدى تبحره فيه؛ لأن هذا العدد قليل جداً بالنسبة إلى عدد الأحاديث التي يحتويها الكتاب عيث يبلغ عددها نحو ٧٥٠٠ حديث.

وقد أشرنا في تحقيق الكتاب إلى مواضع بداية الأوراق في المخطوطات مرقمة بأرقامها المخصوصة حتى يسهل على الباحث حين يريد التأكد من المخطوطة الوصول إلى المكان المطلوب منها. سنورد هنا مثالاً على هذه الرموز والأرقام؛

[د/ ١٩٢]: حرف الدال هنا يدل على نسخة (د)؛

١٩٢ يدل على رقم الورقة في المخطوطة؛

أ تدل على الصفحة الأولى من الورقة.

أمّا الصفحة الثانية من كل ورقة فقد رُمز إليها بحرف (ب).

هناك رقمان لكل حديث في هذا الكتاب؛ أحدهما في بدايته والآخر في نهايته. أما الرقم الذي في بداية الحديث، فهو الرقم المسلسلُ الجديد في هذا الكتاب بحسب ترتيبه الأصليّ. أمّا الرقم الذي يلي كل حديث، فهو رقم الحديث في كتاب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان بتحقيق شعيب الأرنؤوط. وما أشرنا إلى هذا الرقم الثاني إلا ليسهل الوصولُ إلى نفس الحديث في كتاب ابن بلبان حين الحاجة.

<sup>(</sup>١) الطبعة الأولى بدار الصميعي للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.

#### ب \_ الفهارس:

إن في نهاية المجلدات فهرساً للموضوعات، ويليه فهرس الأسماء، ومراجع الكتاب، والفهرس التصالبي أي الفهرس الذي يدل على أرقام الحديث من الإحسان إلى التقاسيم، وفهرس المحتويات.

#### منزلة التقاسيم والأنواع بين الصحاح

يقول الشيخ العلامة المرحوم أحمد محمد شاكر في مقدمته لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان عن كتاب التقاسيم والأنواع:

صحيح ابن حبان كتاب نفيس، جليل القدر، عظيم الفائدة. حرّره مؤلفه أدقّ تحرير، وجوّده أحسن تجويد. وحقّق أسانيده ورجاله، وعلّل ما احتاج إلى تعليل من نصوص الأحاديث وأسانيدها. وتوثّق من صحة كل حديث اختاره على شرطه. ما أظنه أخلّ بشيء مما التزم إلا ما يخطئ فيه البشر، وما لا يخلو منه عالم محقق (١).

وقد رتَّب علماءُ هذا الفنِّ ونُقَّادُه ثلاثةَ كتبِ التَزَمَ مؤلفوها برواية الأحاديثِ الصحيحةِ المجردةِ فقط بعدَ صحيحي البخاري ومسلم. وهذا الترتيب كالآتي:

صحيح ابن خُزيمة (توفي سنة ٣١١هـ ـ ٩٢٣م وهو شيخ ابن حبان).

صحيح ابن حِبَّان.

المستدرك للحاكم (توفي سنة ٤٠٥هـ ـ ١٠١٤م وهو تلميذ ابن حبان).

ترجيحاً منهم لكل كتاب منها على ما بعده، من حيث الالتزام بالصحيح المجرد. قال الحافظ العراقي (توفي سنة ٨٠٦هـ ـ ١٤٠٣م):

ويُؤخذ الصحيحُ أيضاً من المصنفاتِ المختصَّةِ بجمع الصحيح فقط، كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة (توفي سنة ٣١١هـ ـ ٩٢٣م) وصحيح أبي حاتم محمد بن حِبان البُسْتِي، المسمى بالتقاسيم والأنواع، وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم (توفي سنة ٤٠٥هـ ـ ١٠١٤م)(٢).

وقال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر أيضاً:

ولستُ أدري: أيسلم لهم ما ذهبوا إليه من تقديم صحيح ابن خُزيمة في درجة

<sup>.11/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) العراقي، فتح المغيث، مصر ١٣٥٥هـ، ١٩/١.

الصحة على صحيح ابن حبان؟ فلعله! فإني لم أر صحيحَ ابن خُزيمة، حتى أتأملُّه وأقطع فيه برأي أو أرجح، والأنظار تختلف.

ولكني أستطيع أن أجزم أو أرجّح أنَّ ابن حبان شرط لتصحيح الحديث في كتابه شروطاً دقيقةً واضحةً بينةً، وأنه وَفَى بما اشترط، كما قال الحافظ ابن حجر، إلا ما لا يخلو منه عالم أو كاتب، من السهو والغلط، أو من اختلاف الرأي في الجرح والتعديل، والتوثيق والتضعيف، والتعليل والترجيح.

هو فيما رأينا في كتابه قد أخرج كتابه مستقلاً، لم يبنه على الصحيحين ولا على غيرهما، إنما أخرج كتاباً كاملاً (١).

وقال الشيخ العلامة شعيب الأرنؤوط في مقدمته لتحقيق الإحسان:

لم يكن عجيباً أن يكون كتابُ ابن حبان ـ وهو على الدرجة التي عرفتَ من الشمول والصحة ـ مستقطباً اهتمام العديدِ مِن العلماء؛ إذ كانوا شديدي الحِرصِ على الإفادة منه والأخذِ عنه، على الرغم من وُعورة مسالكه، وتشابُهِ دروبه، بسبب هندسته العجيبة التي بناه عليها مؤلفه، وتجلّت عنايتُهم الفائقةُ به في أنهم لم يدَّخروا جُهداً في الاستفادة منه من جميع جوانبه، ووجوهه كافةً؛ إذ هو ذاخرٌ بفرائد الفوائد، وجواهر النوادر، غنيٌ بما أوضعه فيه مؤلفُه مِن عُصارة فكره وفقهه، وبديع استنباطه وفهمه "

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ١٤/١ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان بتحقيق شعيب الأرنؤوط، ١٨٤١.

#### الكتب التي ألفت على التقاسيم والأنواع

#### ١ \_ الإحسَانُ في تقريبِ صحيحِ ابن حِبَّان:

بعد تأليف الشيخ ابن حبان كَلْفُهُ كتابه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع بد ٣٨٥ سنة، أعاد ترتيبه الشيخ ابن بلبان (توفي سنة ٧٣٩هـ ـ ١٣٣٨م) على الأبواب الفقهية كسائر كتب السنن المبوبة مثل صحيح البخاري ومسلم. وهذا الكتاب الجديد هو بمنزلة فهرس عظيم للتقاسيم والأنواع. ألفه مؤلفه ليسهل طريق الوصول إلى الأحاديث في كتاب التقاسيم والأنواع، فقال:

فإن من أجمع المصنَّفات في الأخبار النبوية، وأنفع المؤلَّفات في الآثار المحمَّدية، كتابَ «التقاسيم والأنواع»، للشيخ الإمام، حَسنَةِ الأيام، حافظِ زمانه، وضابطِ أَوَانِهِ، مَعْدِنِ الإتقان، أبي حاتم محمد بن حِبَّانَ التميمي البُسْتِيِّ، شَكَرَ الله مَسْعَاهُ، وجعل الجنة مثواه، فإنه لم يُنْسَجْ له على مِنْوال، في جمع سُنَن الحرام والحلال. لكنَّه لبديع صُنْعه، ومَنِيع وَضْعه، قد عَزَّ جانِبُه، فكثرَ مُجَانِبُهُ، وتعسَّر اقتناصُ شوارده، فتعذَّر الاقتباسُ من فوائده ومَوَارِدِه.

فرأيتُ أن أتسبَّ لتقريبه، وأتقرَّب إلى الله بتهذيبه وترتيبه، وأُسَهِّلَهُ على طُلابِهِ، بوضع كل حديثٍ في بابه، الذي هو أولى به. لِيَوُّمَّه مَن هَجَره، ويُقَدِّمَهُ مَن أهْمَلَهُ وأخَره. وشرعتُ فيه معترفاً بأن البِضَاعَةَ مُزْجَاةٌ، وأنْ لا حولَ ولا قوة إلا بالله. فحصَّلْتُهُ في أَيْسَر مُدَّة، وجعلتُه عمدةً للطَّلبَةِ، وعُدَّة. فأصبح بحمد الله موجوداً بعد أن كان كالعَدَم، مقصوداً كنارٍ على أرْفَع عَلَم، معدوداً بفضل الله من أكمل النِّعَم. قد فُتِحَتْ سماءُ يُسْرِهِ، فصارتْ أبواباً، وزُحْزِحَتْ جِبالُ عُسْرِه، فكانتْ سَرَاباً. وقُرِنَ كُلُّ صِنْفٍ بِصِنْفِهِ، فَآضَتْ أَزْوَاجاً، وكلُّ تِلْوٍ بِإلْفِهِ، فَضَاءَتْ سِرَاجاً وَهَاجاً. وسمَّيتُهُ: «الإحسانُ في تقريب صحيح ابن حبان» (١)

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان بتحقيق أحمد محمد شاكر، ١/٤٩ ـ ٥٠.

هناك عدة طبعات للإحسان، وأحدثهن وأنفعهن هي طبعة مؤسسة الرسالة التي قام بتحقيقها وتخريج أحاديثها شعيب الأرنؤوط، سنة ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م في ١٨ مجلداً.

وقد سبقه إلى البدء بإصدار الكتاب العلامةُ المحدّثُ أحمد محمد شاكر إلا أنَّ المنيةَ وافته في الرابع عشر من شهر حزيران سنة ١٩٥٨م، ولم يصدر من الكتاب إلا الجزء الأول. وقد طبع هذا المجلدُ في مصر سنة ١٩٥٢م. يقول العلامة أحمد محمد شاكر عن كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان في تحقيقه هذا:

"فهذا فهرس حقيقي، صنعه عقلٌ منظّم دقيقٌ، نافذٌ لَمَّاحٌ. ولا أذكر أني رأيت فهرساً على هذا النحو لمؤلف أقدم من الأمير علاء الدين ابن بلبان. فقد يعلم بعض القارئين أني تحدثتُ في مقدّمات بعض كتبي وغيرها، كمقدمة شرحي لسنن الترمذي، في شأن الفهارس، وغَلَطِ أهل هذا العصر في ظنّهم أنها عملٌ إفرنجي طبّقه المستشرقون على كتبنا التي قاموا بنشرها. وبَيَّنْتُ أنَّ فكرةَ الفهارس فكرةٌ عربية (۱) إسلامية لم يعرفها الإفرنجُ ولا خطرتُ ببالهم إلا في عصور متأخرة، وأنَّ العرب سبقوهم بقرونٍ طِوالٍ في ترتيب اللُّغةِ على الحروف في المعاجم، وفي كتب التراجم وغيرها على الحروف، كما صنع الخليلُ بن أحمد ومن تبعه في اللغة، وكما صنع البخاريُّ، ومَن تبعه في التراجم. وبَيَّنْتُ أنَّ هذه محاولاتٌ للفهارس، لم صنع البخاريُّ، ومَن تبعه في التراجم. وبَيَّنْتُ أنَّ هذه محاولاتٌ للفهارس، لم يمنعهم عن جعلها فهارس حقيقية إلا عدمُ وجود المطابع» (۲).

فجعل كتابه فِهْرِساً حقيقياً لكتاب ابن حبان. فوضع بإزاء كل حديثٍ رقم النوع الذي رواه فيه ابن حبان، وبين القسم الذي فيه النوع.

#### ٢ ـ مختصر المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع:

ففي كشف الظنون: اختصره سراجُ الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقِّن الشافعي (توفي سنة ١٤٠١هـ ـ ١٤٠١م) (٣).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ الذهبي في المعجم المختص: «... الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان كان تركياً عالماً وقوراً انظر: ابن حبان، الإحسان بتحقيق أحمد محمد شاكر، ٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حبان، الإحسان بتحقيق أحمد محمد شاكر، ١٧/١ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٣) كاتب جلبي، كشف الظنون، ٢/ ١٠٧٥]

#### ٣ \_ إكمال تهذيب الكمال:

وهذا مِمًّا صنعه ابن المُلَقِّن أيضاً مما يتعلّق بصحيح ابن حبان. هذا كتابٌ فيه تراجم رجال المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع مع رجال كتبٍ أخرى. قال السَّخَاوي: قد رأيتُ منه مجلداً، وأمْرُه فيه سهلٌ. وأشار إليه صاحب كشفِ الظنون إشارةً عابرةً أثناء الكلام على كتاب «الكمال في معرفة الرجال للمَقْدِسي»؛ وهو الأصلُ الذي بني عليه «التهذيب» وغيره من فروعه. قال: وإكمال التهذيب للسِّراج عمر بن علي بن الملقن. ويظهر لنا من هذا أن صاحب كشف الظنون لم يره، ولو رآه لوصفه كعادته.

قال الحافظ ابن حجر: ومن تصانيف ابن الملقن مما لم أقف عليه: إكمال تهذيب الكمال. ذكر فيه تراجم رجال كتبٍ ستةٍ وهي: أحمد، وابن خُزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم (١).

#### ٤ ـ تخريج زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين:

أخرج الحافظ مغولطاي بن قِلِجْ الحنفي (توفي ٧٦٢هـ ـ ١٣٦١م) زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين أي البخاري ومسلم في كتابه هذا. وهذا الكتاب أيضاً من الكتب المفقُودَةِ لابن حبان كَاللهُ(٢).

#### ٥ \_ أطراف صحيح ابن حِبَّان:

أخرَج أبو الفضل العراقي (توفِّي سنة ٨٠٦هـ ـ ١٤٠٣م) أطراف أحاديث صحيح ابن حبان في هذا الكتاب. بلَغ فيه إلى أوّل النوع الستين من القسم الثالث (٣).

#### ٦ \_ مَوَارِدُ الظُّمآنِ إلى زوائدِ ابن حِبَّان:

ألَّفه الحافظ نورُ الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (توفي سنة ١٤٠٧هـ ـ ١٤٠٤م). قد استَصْفَى فيه الأحاديث الزائدةَ على أحاديث الصحيحين من كتاب صحيح ابن

<sup>(</sup>۱) كاتب جلبي، كشف الظنون، ٢/ ٣٣٠، ١٥١٠؛ السخاوي، الضوء اللامع، ٦/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر، لسان الميزان، ٦/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيوطي، تدريب الراوي، ص٣٢؛ تقي الدين ابن فهد، لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، دار الإحياء التراث العربي، ص٣٣٢.

حِبَّان تَخْلَشُهُ. فرتَّبه على الكتب والأبواب الفقهية، كما نصَّ عليه في المقدِّمة. ترجم لأحاديثه بما أدّاه إليه اجتهاده من الكتب والأبواب. وقد حقّقه ونشره محمد بن عبد الرزاق حمزة وطبع في المطبعة السلفية بمصر. يبلغ عددُ أحاديثه ٢٦٤٧. وقد أخرج أحاديث الموارد الشيخُ العلامة ناصرُ الدين الألباني في ثلاثة مجلدات طبعت بدار الصميعي سنة (١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م) في الرياض.

#### ٧ \_ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة:

ألَّفه الشيخ العلامة ابنُ حجر العسقلاني (توفي سنة ١٥٨هـ ـ ١٤٤٨م). وقد أخرَج فيه أطراف عشرة كتب، منها صحيح ابن حِبَّان. طُبع هذا الكتاب في ٨ مجلدات بإستانبول سنة ١٩٨٦م.



# المُسْنَدُ الصِّحِيْجُ

ئىسىندالصىچىت (عار

## النَّفَ اسِيمُ وَالْأَنْوَاعِ

مِ غِيرُوجُ وَفَطِّع بِي سَنَرِهَا وَلاثِبوتِ جُرْحٍ بِي ناقليْها

لِلْحَافِظِ أِبِي حَامَ مُحَمِّدِيْنَ حَبَّان بِرَأْجِمَالِتِمِّينِ البُُسْتِي المتوفِّسَينة ٢٥٤ ه



انستاذالشارك الكتر حن الصي آي ومير بحق. الاستاذ الدكتور محر المحسك بالنيونم

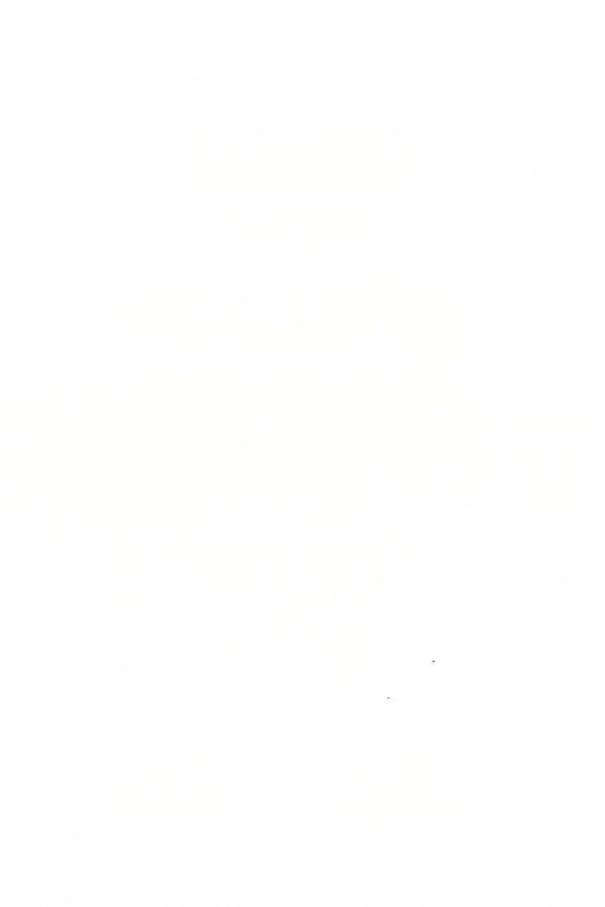

### [د/هبا (۱) بالمدارج الرحم

رَّبِّ يَسِّرْ وَلا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّمْ بِالخَيْرِ. أَوَّلُ كِتَابِ المُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَلَى التَّقَاسِيمِ وَالأَنْوَاعِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ قَطْعِ فِي سَندِهَا وَلا تُبُوتِ جَرْحٍ فِي نَاقِلِيهَا.

قَالَ أَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بِنُ حِبَّانَ بِنِ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ البُّسْتِيُّ ظَيُّ اللَّهُ عَلَيْكُ الْ

الحَمْدُ للهِ المُسْتَحِقِّ الحَمْدَ لآلآئِهِ، المُتَوَحِّدِ بِعِزِّهِ وَكِبْرِيَائِهِ، القَرِيبِ مِنْ خَلْقِهِ فِي أَعْلَى عُلُوِّهِ، البَعِيدِ مِنْهُمْ فِي أَدْنَى دُنُوِّهِ، العَالِمِ بِكَنِينِ مَكْنُونِ النَّجْوَى، وَالمُطَّلِعِ عَلَى أَفْكَارِ السِّرِ وَأَخْفَى، وَمَا اسْتَجَنَّ تَحْتَ عَنَاصِرِ الثَّرَى، وَمَا جَالَ فِيهِ خَوَاطِرُ الوَرَى، أَفْكَارِ السِّرِ وَأَخْفَى، وَمَا اسْتَجَنَّ تَحْتَ عَنَاصِرِ الثَّرَى، وَمَا جَالَ فِيهِ خَوَاطِرُ الوَرَى، النَّذِي ابْتَدَعَ الأَشْيَاءَ بِقُدْرَتِهِ، وَذَرَأُ الأَنَامَ بِمَشِيئَتِهِ، مِنْ غَيْرِ أَصْلِ عَلَيْهِ افْتُعِلَ، ولا رَسْم مَرْسُومِ امْتُشِلَ. ثُمَّ جَعَلَ العُقُولَ مَسْلَكاً لِذَوِي الحِجَا، ومَلْجَأً فِي مَسَالِكِ أُولِي النُّهَى، وَجَعَلَ أَسْبَابَ الوُصُولِ إلى كَيْفِيَّةِ العُقُولِ مَا شَقَّ لَهُم مِنَ الأَسْمَاعِ وَالأَبْصَارِ وَالتَّكَلُّفِ وَجَعَلَ أَسْبَابَ الوُصُولِ إلى كَيْفِيَّةِ العُقُولِ مَا شَقَّ لَهُم مِنَ الأَسْمَاعِ وَالأَبْصَارِ وَالتَّكَلُّفِ لِلْبَحْثِ وَالاعْتِبَارِ، فَأَحْكَمَ لَطِيفَ مَا دَبَّرَ، وَأَتْقَنَ جَمِيعَ مَا قَدَّرَ.

ثُمَّ فَضَّلَ بِأَنْوَاعِ الخِطَابِ أَهْلَ التَّمْيِيزِ وَالأَلْبَابِ، ثُمَّ اخْتَارَ طَائِفَةً لِصَفُوتِهِ، وَهَذَاهُم لُزُومَ طَاعَتِهِ مِنِ اتّبَاعِ سُبُلِ الأَبْرَادِ فِي لُزُومِ السُّنَنِ وَالآثَارِ، فَزَيَّنَ قُلُوبَهُمْ بِالْإِيمَانِ، وَأَنْطَقَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالبَيَانِ، مِن كَشْفِ أَعْلام دِينِهِ، واتّبَاعِ سُنَنِ نَبِيّهِ عَلَيْهِ بِالدُّوُوبِ فِي الرِّحَلِ وَالأَسْفَادِ، وَفِرَاقِ الأَهْلِ وَالأَوْطَانِ، فِي جَمْعِ السُّنَنِ وَرَفْضِ بِالدُّوُوبِ فِي الرِّحَلِ وَالأَسْفَادِ، وَفِرَاقِ الأَهْلِ وَالأَوْطَانِ، فِي جَمْعِ السُّنَنِ وَرَفْضِ الأَهْوَاءِ، والتَّفَقُهِ فِيها بِتَرْكِ الآراءِ، فَتَجَرَّدَ القَوْمُ لِلْحَدِيثِ وَطَلَبُوهُ، وَرَحَلُوا فِيهِ وَكَتَبُوهُ، وَلَاثُوهُ، وَفَرَّعُوا فِيهِ وَأَصَّلُوهُ، وَفَرَّعُوا غِيهِ وَكَتَبُوهُ، وَلَالْوَهُ، وَلَالْوَهُ، وَلَوَلَافُهُ، وَفَرَّعُوا عَنْهُ وَبَدُلُوهُ، وَبَيْنُوا المُرْسَلَ مِنَ المُتَّصِلِ، وَالمَوْقُوفَ مِنَ المُنْفَصِلِ، وَالنَّاسِخَ مِنَ عَلَيْهِ وَبَنَدُوا المُرْسَلَ مِنَ المُتَّصِلِ، وَالمَوْقُوفَ مِنَ المُنْفَصِلِ، وَالنَّاسِخَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) في (ص) يبدأ الكتاب بهذه العبارة: [ص/ ١ب] بسم الله الرحمٰن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العلامة قدوة الحفاظ أوحد النقاد: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي، برد الله مضجعه، وأثابه الجنة.

<sup>(</sup>٢) «رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أول كتاب المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها. قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي راهات من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

المَنْشُوخِ، وَالمُحْكَمَ مِنَ المَفْسُوخِ، وَالمُفَسَّرَ مِنَ المُجْمَلِ، وَالمُسْتَعْمَلَ مِنَ المُهْمَلِ، وَالمُخْتَصَرَ مِنَ المُتَقَصَّى، وَالمُخْتَصَرَ مِنَ المُتَقَصَّى، وَالمُخْتُصِر، والمُنْحُوبِ، والمُنْجُودِ، وَالغَرِيبَ مِنَ المَشْهُودِ، والفَرْضَ وَاللَّلِيلَ مِنَ المَنْصُوصِ، والمُبَاحَ مِنَ المَرْجُودِ، وَالغَرِيبَ مِنَ المَشْهُودِ، والفَرْضَ مِنَ الإرْشَادِ، والحَثْمَ مِنَ الإيعَادِ، وَالعُدُولَ مِنَ المَجْهُولِ مِنَ المَحْرُوحِينَ (١)، والضَّعَفَاءَ مِنَ المَتْرُوكِينَ، وَكَيْفِيَّةَ المَعْمُولِ، وَالكَشْفَ عَنِ المَجْهُولِ (٢)، ومَا حُرِّفَ عَنِ المَحْزُولِ، وقُلِبَ (٣) مِن مُخَايَلِ التَّدْلِيسِ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّلْبِيسِ، حَتَّى حَفِظَ الله وقُلِبَ (٣) مِن المُنْكُولِ، مِن مُخَايَلِ التَّدْلِيسِ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّلْبِيسِ، حَتَّى حَفِظَ الله وقُلِبَ (٣) مِن المُسْلِمِينَ، وَصَانَهُ عَنْ ثَلْبِ القَادِحِينَ، وَجَعَلَهُمْ عِنْدَ التَّنَازُعِ أَيْمَةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِياءِ، وَمَا ثِيهِ مَنَ الأَنْبِياءِ، وَمَأْنُسُ الأَصْفِياءِ، ومَلْجَأُ اللهُ وَلِيَاءِ، وَمَرْكُرُ الأُولِيَاءِ، وَمَرْكُرُ الأُولِيَاءِ، وَمَرْكُرُ الأُولِيَاءِ، وَمَرْكُرُ الأُولِيَاءِ،

فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى قَدَرِهِ وَقَضَائِهِ، وَتَفَضُّلِهِ بِعَطَائِهِ، وَبِرِّهِ وَنَعْمَائِهِ، وَمَنِّهِ بِآلاَئِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا الَّذِي بِهِدَايَتِهِ سَعِدَ مَنِ اهْتَدَى، وَبِتَأْيِيدِهِ رَشِدَ مَنِ اتَّعَظُ وَارْعَوَى، وَبِتَأْيِيدِهِ رَشِدَ مَنِ اتَّعَظُ وَارْعَوَى، وَبِخَدْلانِهِ ضَلَّ مَنْ زَلَّ وَغَوَى، وَحَادَ عَنْ الطَّرِيقَةِ المُثْلَى. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ المُصْطَفَى، وَرَسُولُهُ المُرْتَضَى، بَعَثَهُ إلَيْهِ (٤) دَاعِياً، وَإلى جِنَانِهِ هَادِياً، فَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَأَرْلَفَهُ فِي الْحَشْرِ لَدَيْهِ، وعَلَى آلِهِ الطَّيِينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ.

أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلا انْتَخَبَ مُحَمَّداً صَلَّى [د/١٦] الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ وَلِيّاً، وَبَعَثَهُ إِلَى خَلْقِهِ نَبِيًا لِيَدْعُو الخَلْقَ مِنْ عِبَادَةِ الأشْيَاءِ إلى عِبَادَتِهِ، وَمِن اتّبَاعِ السُّبُلِ إلى لَزُومِ طَاعَتِهِ. حَيْثُ كَانَ الخَلْقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ جَهْلاء، وَعَصَبِيَّةٍ مُضِلَّةٍ عَمْيَاء، يَهِيمُونَ (٥) لُزُومِ طَاعَتِهِ. حَيْثُ كَانَ الخَلْقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ جَهْلاء، وَعَصَبِيَّةٍ مُضِلَّةٍ عَمْيَاء، يَهِيمُونَ (١٤) فِي الْهُواءِ سُكَارَى، يَتَرَدَّدُونَ فِي بِحَارِ الضَّلالَةِ، فِي الْهُواءِ سُكَارَى، يَتَرَدَّدُونَ فِي بِحَارِ الضَّلالَةِ، وَيَعْمُونَ فِي الأَهْوَاءِ سُكَارَى، يَتَرَدَّدُونَ فِي بِحَارِ الضَّلالَةِ، وَيَجُولُونَ فِي أَوْدِيَةِ الجَهَالَةِ، شَرِيفُهُمْ مَغْرُورٌ، وَوَضِيعُهُمْ مَقْهُورٌ. فَبَعَثَهُ اللهُ (٢٠) إلى خَلْقِهِ رَسُولاً، وَجَعَلَهُ إلى جنانِهِ دَلِيلاً.

فَبَلَّغَ ﷺ عَنْهُ رِسَالاتِهِ، وَبَيَّنَ المُرَادَ عَنْ آيَاتِهِ، وَأَمَرَ بِكَسْرِ الأَصْنَام، وَدَحَضَ

<sup>(</sup>١) في (ص): «المحدثين» بدل «المجروحين»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٢) في (ص): «المجعول» بدل «المجهول»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «أقلب» بدل «قلب»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الله» بدل «إليه»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يهميون» بدل «يهيمون»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

<sup>(</sup>٦) لفظة «الله» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

الأَزْلامَ، حَتَّى أَسْفَرَ الحقُّ عَنْ مَحْضِهِ، وأَبْدَى اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ، وانْحَطَّ بِهِ أَعْلامُ الشِّقَاقِ، وانْهَشَم بَيْضَةُ النِّفَاقِ.

وإنَّ فِي لُزُومٍ سُنَّتِهِ تَمَامَ السَّلامَةِ، وَجِمَاعَ الكَرَامَةِ، لا تَطْفَأُ سُرُجُهَا، ولا تَدْحَضُ حُجَجُهَا [ص/٢ب] مَنْ لَزِمَهَا عُصِمَ، ومَنْ خَالَفَهَا نَدِمَ، إذْ هِيَ الحِصْنُ لَذِحَضُ حُجَجُهَا اص/٢با مَنْ لَزِمَهَا عُصِمَ، ومَنْ خَالَفَهَا نَدِمَ، إذْ هِيَ الحِصْنُ الحَصِينُ، والرُّكُنُ الرَّكِينُ الَّذِي بَانَ فَضْلُهُ، وَمَتُنَ حَبْلُهُ، مَن تَمَسَّك بِهِ سَادَ، وَمَنْ رَامَ خِلافَهُ بَادَ، فَالمُتَعَلِّقُونَ بِهِ أَهْلُ السَّعَادَةِ فِي الآجِلِ، وَالمَعْبُوطُونَ بَيْنَ الأَنَامِ فِي المَاجِل.

وَإِنِّي لمَّا رَأَيْتُ الأَخْبَارَ طُرُقُهَا كَثُرَتْ، وَمَعْرِفَةَ النَّاسِ بِالصَّحِيحِ مِنْهَا قَلَّتْ، لاشْتِغَالِهِمْ بِكِتْبَةِ المَوْضُوعَاتِ، وَحِفْظِ الحَطَإِ وَالمَقْلُوبَاتِ، حَتَّى صَارَ الخَبَرُ الصَّحِيحُ مَهْجُوراً لا يُكْتَبُ، والمُنْكُرُ المَقْلُوبُ عَزِيزاً يُسْتَغْرِبُ، وأَنَّ مَنْ جَمَعَ السُّنَنَ مِنَ الأَئِمَةِ المَاضِينَ المَرْضِيِّينَ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ فِي الدِّينِ (١): أَمْعَنُوا فِي ذِكْرِ الطُّرُقِ المَاضِينَ المَرْضِيِّينَ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ فِي الدِّينِ (١): أَمْعَنُوا فِي ذِكْرِ الطُّرُقِ الطَّرُقِ للأَخْبَارِ، وأَكْثَرُوا مِنْ تَكْرَارِ المُعَادِ لِلآثَارِ، قَصْداً مِنْهُم لِتَحْصِيلِ (٢) الأَلْفَاظِ، عَلَى مَنْ رَامَ حِفْظَهَا مِنَ الحُقَّاظِ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ اعْتِمَادِ المُتَعَلِّمِ عَلَى مَا فِي الكِتَابِ، وَتَرْكِ المُقْتَبِسِ التَّحْصِيلَ (٣) لِلْخِطَابِ، فَتَدَبَرْتُ الصِّحَاحَ لأَسَهِّلَ حِفْظَهَا عَلَى المُتَعلِّمِينَ، وأَمْعَنْ فِيهَا لِئَلَّا يَصْعُبَ وَعْيُهَا عَلَى المُقْتَبِسِ التَّحْصِيلَ (٣) لِلْخِطَابِ، فَتَدَبَرْتُ الصِّحَاحَ لأسَهِّلَ حِفْظَهَا عَلَى المُتَعلِّمِينَ، وأَمْعَنْ فِيهَا لِئَلَّا يَصْعُبَ وَعْيُهَا عَلَى المُقْتَبِسِينَ.

فَرَأَيْتُهَا تَنْقَسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ مُتَّفِقَةَ التَّقْسِيمِ غَيْرَ مُتَنَافِيَةٍ:

فَأُوَّلُهَا: الأَوَامِرُ الَّتِي أَمَرَ الله تَعَالَى (٤) عِبَادَهُ بِهَا.

**وَالثَّانِي**: النَّوَاهِي الَّتِي نَهَى الله (٥) عِبَادَهُ عَنْهَا.

والثَّالِثُ: إخْبَارُهُ عَمَّا احْتِيجَ إلى مَعْرِفَتِهَا.

والرَّابِعُ: الإبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهَا.

وَالْخَامِسُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي انْفَرَد بِفِعْلِهَا.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «والدين» بدل «في الدين»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «لتجهيز» بدل «لتحصيل»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «التحصير» بدل «التحصيل»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) «تعالى» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

 <sup>(</sup>٥) لفظة «الله» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

ثُمَّ رَأَيْتُ كُلَّ قِسْم مِنْهَا يَتَنَوَّعُ أَنْوَاعاً كَثِيرَةً، وَمِنْ كُلِّ نَوْع تَتَنَوَّعُ (١) عُلُومٌ خَطِيرَةٌ، لَيْسَ يَعْقِلُهَا إلا العَالِمُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي العِلْمِ رَاسِخُونَ، دُونً مَنِ اشْتَغَلَ فِي الأَصُولِ بِالسَّائِي المَنْحُوسِ. فِي الفُرُوع بِالرَّأْيِ المَنْحُوسِ.

وإنَّا نُمْلِي كُلَّ قِسْم بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَنْوَاعِ، وَكُلَّ نَوْع بِمَا فِيهِ مِنَ الاخْتِرَاعِ، الَّذِي لا يَخْفَى تَخْصِيرُهُ (٢) عَلَى ذَوِي الحِجَا، ولا تَتَعَذَّرُ كَيْفِيَّتُهُ عَلَى أُولِي النُّهَى. وَنَبْدَأُ مِنْهُ بِأَنْوَاع تَرَاجِم الكِتَابِ، ثُمَّ نُمْلِي الأَخْبَارَ بِأَلْفَاظِ الخِطَابِ، بِأَشْهَرِهَا إسْنَاداً، وَأُوثَقِهَا بِأَنْوَاع تَرَاجِم الكِتَابِ، ثُمَّ نُمْلِي الأَخْبَارَ بِأَلْفَاظِ الخِطَابِ، بِأَشْهَرِهَا إسْنَاداً، وَأُوثَقِهَا عِمَاداً مِنْ غَيْرِ وُجُودٍ قَطْع [ص/١٦] فِي سَنَدِهَا وَلا ثُبُوتِ جَرْحٍ فِي نَاقِلِيهَا (٣)؛ لأنَّ عَمَاداً مِنْ غَيْرٍ وُجُودٍ قَطْع [ص/١٦] فِي سَنَدِهَا وَلا ثُبُوتِ جَرْحٍ فِي نَاقِلِيهَا (٣)؛ لأنَّ الاقْتِصَارَ عَلَى أَتَمِّ المُتُونِ أُولَى، والاعْتِبَارَ بِأَشْهَرِ الأَسَانِيدِ أَحْرَى مِنَ الخَوْضِ فِي تَخْرِيج التَّكْرَارِ، وإنْ آلَ أَمْرُهُ إلى صَحِيح الاعْتِبَارِ.

وَالله المُوَفِّقُ لِمَا قَصَدْنَا بِالإِثْمَامِ، وَإِيَّاهُ نَسْأَلُ الثَّبَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالإِسْلام، وَبِهِ نَتَعَوَّدُ مِنَ البِدَعِ وَالآثَامِ، وَالسَّبِ المُوجِبِ لِلانْتِقَامِ؛ إنَّهُ المُعِينُ لأَوْلِيَائِهِ عَلَى أَسْبَابِ الخَيْرَاتِ، وَالمُوفِّقُ لَهُمْ سُلُوكَ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ، وَإلَيْهِ الرَّغْبَةُ فِي تَيْسِيرِ مَا أَرَدْنا، وَتَسْهِيلِ مَا أَوْمَأْنَا؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ، رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

 <sup>(</sup>١) في (ب) و(ص): «تنتزع» بدل «تتنوع»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «تحصيره» بدل «تخصيره»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في ب: «ناقلها» بدل «ناقليها»، وما أثبتناه من (د) و(ص).



## القِسْمُ الأوَّلُ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ وهُوَ: القِسْمُ الأوَامِ الْأُوَامِ لِلسُّنَنِ وهُوَ:

[قال أبو حاتم ﷺ](١):

تدبرتُ خطابَ الأوامر عن المصطفى ﷺ لاستكشاف ما طَواه في جوامع كَلِمِه. فرأيتُها تَدُور على مائة نوع وعشرة أنواع يجب على كل مُنْتَحِلِ للسنن أن يعرف فُصُولها وكلِّ منسوبِ إلى العلم أن يَقِفَ على جَوَامعها لئلا يَضَع السنن إلا في مواضعها ولا يُزِيلَها عن موضع القَصْد في سَننها.

١ ـ فأمّا النَّوْعُ الأوَّلُ مِن أَنْوَاعِ الأوَامِرِ: فَهُوَ لَفْظُ الأَمْرِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ كَافَّةً في جَمِيعِ الأَحْوَالِ وَفِي كُلِّ الأَوْقَاتِ حَتَّى لا يَسَعَ أَحَداً مِنْهُم الخروج مِنْهُ بِحَالٍ.

٢ \_ النَّوْعُ الثَّانِي: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُها الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ.

٣ ـ النَّوْعُ النَّالِثُ: لَفْظُ الأمْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ المُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ لا الْكُلِّ

٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ: لَفْظُ الأمْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ بَعْضُ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ لا الكُلِّ.
 الكُلِّ.

٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ: الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قَامَتِ الدِّلالَةُ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ (٢٠ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ، وَعَارَضَهُ بَعْضُ فِعْلِهِ، وَوَافَقَهُ البَعْضُ.

٦ - النَّوْعُ السَّادِسُ: لَفْظُ الأمْرِ الَّذِي قَامَتِ الدِّلالَةُ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ، قَدْ
 يَسَعُ تَرْكُ ذَلِكَ الأمْرِ المَفْرُوضِ عِنْدَ وُجُودِ عَشْرِ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ. فَمَتى وُجِدَ خَصْلَةٌ
 مِنْ هَذِهِ الخِصَالِ العَشْرِ، كَانَ الأمرُ بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ جَائِزاً تَرْكُهُ، ومَتَى عُدِمَ
 هَذِهِ الخِصَالُ العَشْرُ، كَانَ الأمرُ بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَاجِباً.

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): «ثاني» بدل «ثان»، وما أثبتناه من (ص).

٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ: [ص/٣ب] الأمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ، الأوَّلُ مِنْهَا: فَرْضٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَجْزَاءٍ وَشُعَبِ تَخْتَلِفُ أَحْوالُ المُخَاطِبِينَ فِيهَا، وَالثَّانِي: وَرَدَ بِلَفْظِ الْعُمُوم، وَالمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ؛ لأَنَّ رَدَّهُ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ.، والثَّالِثُ أَمْرُ نَدْبِ وإِرْشَادٍ.

٨ ـ والنَّوْعُ الثَّامِنُ: الأمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ: الأوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ. وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ. والثَّالِثُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْم.

9 ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ: الأَمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ؛ أَحَدُهَا: فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ المُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَالثَّانِي والثَّالِثُ: أَمْرُ نَدْبٍ وإرْشَادٍ، لا فَرِيضَةٍ وإيجَاب.

١٠ \_ النَّوْعُ العَاشِرُ: الأمرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي اللَّفْظِ، [د/١٥] أَحَدُهُمَا: فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ المُخَاطِبِينَ عَلَى الكِفَايَةِ، وَالثَّانِي: أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْم.

11 \_ النَّوْعُ الحَادِي عَشَر: الأَمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ، الأَوَّلُ مِنْهَا: فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ.

١٢ - النَّوْعُ الثَّانِي عَشَر: الأَمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، الأَوَّلُ مِنْهَا: فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، وَالثَّالِثُ: فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، وَالرَّابِعُ: وَرَدَ الأَحْوَالِ، وَالثَّالِثُ: فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، وَالرَّابِعُ: وَرَدَ بِلَفْظِ العُمُوم، وَلَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ.

17 \_ النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَر: الأمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، الأَوَّلُ مِنْهَا: فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ المُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ، وَالثَّانِي: فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، وَالرَّابِعُ: بَعْضِ الأَحْوَالِ، وَالرَّابِعُ: أَمْرُ تَأْدِيبِ وَإِرْشَادٍ أُمِرَ بِهِ المُخَاطَبُ إلا عِنْدَ وُجُودٍ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَخِصَالٍ مَعْدُودَةٍ.

18 \_ النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَر: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الوَاحِدِ [ص/١٤] لِلشَّخْصَيْنِ المُتَبَايِنَيْنِ، وَالمُرَادُ مِنْهُ أَحَدُهُمَا لا كِلاهُمَا.

١٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَر: الأمرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ إِنْسَانٌ بِعَيْنِهِ فِي شَيْءٍ مَعْلُومِ لا

يَجُوزُ لأَحَدٍ بَعْدَهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الفِعْلِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، وإنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَعْلُوماً يُوجَدُ.

١٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَر: الأَمْرُ بِفِعْلٍ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَعِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ السَّبَ الأَمْرُ بِفِعْلٍ ثَانٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ خِلافِ تِلْكَ العِلَّةِ المَعْلُومَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالأَمْرِ الأَوْلِ.

١٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَر: الأمْرُ بِأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ قَدْ كُرِّرَ بِذِكْرِ الأَمْرِ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ المَأْمُور<sup>(١)</sup> بِهَا عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ.

١٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَر: الأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بإضْمَارِ سَبَبٍ لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلا بِاعْتِقَادِ ذَلِكَ السَّبَ ِ المُضْمَرِ فِي نَفْسِ الخِطَابِ.

١٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَر: الأمرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ عَلَى سَبِيلِ الحَثْمِ مُرَادُهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مَعَ الزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ.

٢٠ ـ النَّوْعُ العِشْرُون: الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ المُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ عِنْدَ وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الفَرْضِ وَالإيجَابِ، قَدْ دَلَّ فِعْلُهُ عَلَى أَنَّ المَأْمُورَ بِهِ فِي أَحَدِ الوَقْتِيْنِ المَعْلُومَيْنِ غَيْرُ فَرْضٍ، وَبَقِيَ حُكْمُ الوَقْتِ الثَّانِي عَلَى حَالَتِهِ.

٢١ ـ النَّوْعُ الحَادِي وَالعِشْرُون: أَنْفَاظُ إعْلامٍ مُرَادُهَا الأَوَامِرُ الَّتِي هِيَ المُفَسِّرةُ لِمُجْمَل الخِطَابِ فِي الكِتَابِ.

٢٢ - النَّوْعُ الثَّانِي وَالعِشْرُون: لَفْظَةُ أَمْرٍ بِشَيْءٍ تَشْتَمِلُ عَلَى أَجْزَاءٍ وشُعَب، فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ بِالإَجْمَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَهُوَ نَفْلٌ، وَمَا لَمْ يَدُلَّ الإَجماعُ ولا الخَبَرُ عَلَى نَفْلِيَّتِهِ فَهُوَ حَتْمٌ لا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ.

٢٣ ـ النَّوْعُ النَّالِثُ وَالعِشْرُون: الأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ، تَفْسِيرُ تِلْكَ الجُمَل في أَخْبَارِ أُخَرَ.

٢٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُون: الأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ (٢) مُخْتَصَرَةٍ، ذُكِرَ بَعْضُهَا (٣) [د/٧ب] فِي أَخْبَارِ أُخَرَ.

<sup>(</sup>١) في (د): «المأمورة» بدل «المأمور»، وما أتبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): «بألفاظ مجملة» بدل «بألفاظ»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٣) في ص: «نقيضها» بدل «بعضها»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

٢٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالعِشْرُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي بَيَانُ كَيْفِيَّتِهِ فِي أَفْعَالِهِ ﷺ.

٢٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالعِشْرُون: الأَمْرُ بِشَيْئَيْن مُتَضَادَّيْنِ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ، خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَهُمَا حَتَّى إِنَّهُ لَيَفْعَلُ مَا شَاءَ مِنَ [ص/٤ب] الأَمْرَيْنِ المَأْمُورِ بِهِمَا، وَالقَصْدُ فِيهِ الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ.

٢٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالعِشْرُون: الأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْن فِي الذِّكْرِ، المُرَادُ مِنْ أَحَدِهِمَا الحَتْمُ والإيجَابُ مَعَ إضمَارِ شَرْطٍ فِيهِ قَدْ قُرِنَ بِهِ حَتَّى لا يَكُونَ الأَمْرُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ المُضْمَرُ فِي نَفْسِ الخِطَابِ، والآخَرُ: أَمْرُ إِيجَابِ عَلَى ظَاهِرِهِ، يَشْتَمِلُ عَلَى الزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ.

٢٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُون: لَفْظُ الأَمْرِ الَّذِي ظَاهِرُهُ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ، وَلَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ: أَحَدُهُمَا مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ (١) والآخَرُ مِنَ الإجْمَاع، وَقَدْ (٢) يُسْتَعْمَلُ الْخَبَرُ مَرَّةً عَلَى عُمُومِهِ، وَتَارَةً يُخَصُّ بِخَبَرٍ ثَانِي، وَأُخْرَى يُخَصُّ بِالْإِجْمَاع.

٢٩ \_ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُون: الأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ، خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَهُمَا، حَتَّى إِنَّهُ لَمُوسَّعٌ (٣) عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ أَيَّمَا شَاءَ مِنْهُمَا.

٣٠ ـ النَّوْعُ الثَّلاثُون: الأمْرُ الَّذِي وَرَهَ بِلَفْظِ البَدَلِ حَتَّى لا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ إلا عِنْدَ عَدَم السَّبِيلِ إلى الفَرْضِ الأوَّلِ.

٣١ ـ النَّوْعُ الحَادِي وَالنَّلاثُون: لَفْظَةُ أَمر بِفِعْلِ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ مُضْمَرٍ فِي الخِطَابِ، فَمَتَى كَانَ السَّبَ الْمُضْمَر الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الفِعْلُ مَعْلُوماً بِعِلْم (٤)، كَانَ الأَمْرُ بِهُ وَاجِباً، وَقَدْ عُدِمَ عِلْمُ ذَلِكَ السَّبَبِ بَعْدَ قَطْعِ الوَحْيِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ لأَحَدٍ إلى يَوْم القِيَامَةِ.

٣٢ ـ النَّوْعُ النَّانِي وَالثَّلاثُون: الأمْرُ بِاسْتِعْمَالِ فِعْلِ عِنْدَ عَدَمِ شَيْئَيْنِ مَعْلُومَيْنِ، فَمَتَى عُدِمَ الشَّيْئَانِ اللَّذَانِ ذُكِرَا فِي ظَاهِرِ الخِطَابِ، كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الفِعْلِ مُبَاحاً لِلْمُسْلِمِينَ كَافَةً؛ وَمَتَى كَانَ أَحَدُ ذَلِكَ الشَّيْئَيْنِ مَوْجُوداً، كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الفِعْلِ

<sup>(</sup>۱) في (د) و(ب): «ثاني» بدل «ثان»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «قد» بدل «وقد»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (د): «موسع» بدل «لموسع»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «يعلم» بدل «بعلم»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

مَنْهِيّاً عَنْهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَقَدْ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الفِعْلِ تَارَةً لِمَنْ وُجِدَ فِيهِ الشَّيْئَانِ اللَّذَانِ وَصَفْتُهُمَا، كَمَا زُجِرَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ تَارَةً أُخْرَى مَنْ وُجِدَا فِيهِ.

٣٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُون: الأَمْرُ بِإِعَادَةِ فِعْلٍ قَصَدَ المُؤَدِّي لِذَلِكَ الفِعْلِ أَدَاءَهُ فَأَتَى بِهِ عَلَى غَيْرِ الشَّرْطِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ.

٣٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالنَّلاثُون: الأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ عِنْد حُدُوثِ [ص/٥أ] سَبَبٍ (١)؛ أَحَدُهُمَا مَعلومٌ يُستعمل على كيفيته، والآخرُ بيان كيفيته في فعله وأَمْرِه.

٣٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالثَّلاثُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ (٢) بِلَفْظِ الإِيجَابِ وَالحَتْمِ وَقَدْ قَامَتِ الدِّلالَةُ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَى نُدْبِيَّتِهِ (٣)، وَالقَصْدُ فِيهِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ أُمِرَ (٤) مِنْ أَجْلِهَا هَذَا الأَمْرُ المَأْمُورُ بهِ.

٣٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالنَّلاثُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مَحْظُوراً، فَأْبِيحَ (٥)، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهُ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ إلى يَوْم القِيَامَةِ.

٣٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلاثُون: الأَمْرُ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورِ بِهِ بَيْنَ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ عِنْدَ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، حَتَّى يَكُونَ المُفْتَرَضُ<sup>(٦)</sup> عَلَيْهِ عِنْدَ الغَجْزِ عَنِ الثَّانِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّالِثَ. العَجْزِ عَنِ الثَّانِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّالِثَ.

٣٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّلاثُون: لَفْظُ الأَمْرِ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ عَلَى سَبِيلِ الحَتْمِ وَالإِيجَابِ، حَتَّى يَكُونَ المُفْتَرَض عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ أَيَّمَا (٧) شَاءَ مِنْهُمَا.

٣٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والثَّلاثُون: لَفْظُ الأَمْرِ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَشْيَاءَ مَحْصُورَةٍ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ، حَتَّى لا يَكُونَ لَهُ تَعَدِّي مَا خُيِّرَ فِيهِ إلى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ مِنَ العَدَدِ،

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د) «شيئين» بدل «سبب»، وما أثبتناه من (ص)،

<sup>(</sup>۲) «به» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب)»

<sup>(</sup>٣) في (د): «أنه أمر سنة» وفي (ب): «أنه سنة» وفي نسخة بهامش (ب): «ندبه» بدل «ندبيته»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) «أمر» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فأبيح به» بدل «فأبيح»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «المفرض» بدل «المفترض»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «أيهما» بدل «أيما»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

- ٤٠ ـ النَّوْعُ الأَرْبَعُون: الأَمْرُ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ حَتَّى يَكُونَ المُفْتَرِضُ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ أَيَّمَا شَاءَ مِنَ الأَشْيَاءِ الثَّلاثِ.
- ٤١ ـ النَّوْعُ الحَادِي وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَائِهِ بَيْنَ صِفَاتٍ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ نُدِبَ إلى الأَخْذِ مِنْهَا بأَيْسَرِهَا عَلَيْهِ.
- ٤٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ الَّذِي خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَائِهِ بَيْنَ صِفَاتٍ أَرْبَعٍ، حَتَّى يَكُونَ المَأْمُورُ بِهِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ الفِعْلَ بِأَيٍّ صِفَةٍ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ الأَرْبَعِ شَاءَ، وَالقَصْدُ فِيهِ النَّدْبُ وَالإِرْشَادُ.
- ٤٣ ـ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِشَرْطٍ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَوْجُوداً كَانَ (١) الأَمْرُ وَاجِباً، وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بَطَلَ ذَلِكَ الأَمْرُ.
- ٤٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ بِفِعْلٍ مَقْرُونٍ بِشَرْطٍ، حُكْمُ ذَلِكَ الفِعْلِ عَلَى الإيجَابِ، وَسَبِيلُ الشَّرْطِ عَلَى الإِرْشَادِ.
- 20 ـ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُون: [ص/٥ب] الأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بإضْمَارِ شَرْطٍ فِي ظَاهِرِ الخِطَابِ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ المُضْمَرُ مَوْجُوداً كَانَ الأَمْرُ وَاجِباً، وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ضِدِّ ذَلِكَ الأَمْرِ.
- ٤٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالأَرْبَعُونَ: الأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ، أَحَدُهُمَا: فَرْضٌ قَامَتِ الدِّلاَلَةُ مِنْ خَبَرِ ثَانٍ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ؛ وَالآخَرُ: نَفْلٌ دَلَّ (٢) الإجْمَاعُ عَلَى نَفْليَّتِهِ.
- ٤٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ، أَحَدُهُمَا: أُرِيدَ<sup>(٣)</sup> بِهِ التَّعْلِيمُ والآخَرُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْم.
- 24 ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، أَحَدُهُمَا: فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ المُخَاطِبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ؛ وَالثَّانِي: فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ المُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ؛ وَالثَّانِي: فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ؛ وَالثَّالِثُ لَهُ تَحْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ حَتَّى لا يَجُوزَ الشَّعْمَالُهُ عَلَى عُمُوم مَا وَرَدَ الخَبَرُ فِيهِ إلا بِأَحَدِ التَّحْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا.
- ٤٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالأَرْبَعُون: الأَمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، المُرَادُ مِنَ

<sup>(</sup>۱) في ص: «لكان» بدل «كان»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «دلك» بدل «دل»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أراد» بدل «أريد»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

اللَّفْظَتَيْنِ الأولَيَيْنِ (١) أمرُ فَضِيلَةٍ وَإِرْشَادٍ، وَالثَّالِثُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْمٍ.

٥٠ \_ النَّوْعُ الخَمْسُون: الأَمْرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، الْأَوَّلُ مِنْهَا فَرْضٌ لا يَجُوزُ تَرْكُهُ؛ وَالثَّانِي والثَّالِثُ: أُمِرَا (٢) لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ مُرَادُهُ مَا (٣) النَّدْبُ [د/ ٦٠] والإرْشَادُ.

٥١ ـ النَّوْعُ الحَادِي وَالحَمْسُون: الأمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ؛ الأوَّلُ والثَّالِثُ: أَمْرَا نَدْبٍ وإرْشَادٍ؛ وَالثَّانِي: قُرِنَ بِشَرْطٍ، والفِعْلُ<sup>(٤)</sup> المُشَارُ إليْهِ فِي نَفْسِهِ نَفْلِ، والشَّرْطُ الَّذِي قُرِنَ بِهِ فَرْضٌ، والرَّابِعُ: أَمْرُ إِبَاحَةٍ لا حَتْم.

٥٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي وَالْحَمْسُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرُ تَعْقِيبٌ شَيْءٍ مَاض، وَالمُرَادُ مِنْهُ بِدَايَتُهُ، فَأُطْلِقَ الأَمْرُ بِلَفْظِ التَّعْقِيبِ، وَالقَصْدُ مِنْهُ البِدَايَةُ لِعَدَمِ ذَلِكَ التَّعْقِيبِ إلا بِتِلْكَ البَدَايَةِ.

٥٣ ـ النَّوْع الثَّالِثُ وَالحَمْسُون: الأَمْرُ بِفِعْلٍ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ سَبَبِ مَعْلُوم، فَمَتَى صَادَفَ المَرْءُ ذَلِكَ السَّبَبَ فِي أَحَدِ الأَوْقَاتِ المَذْكُورَةِ، سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي سَائِرِهَا، وإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَمْرَ نَدْبِ وَإِرْشَادٍ.

٥٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُون: أَص/١٦] الأمْرُ بِفِعْلٍ مَقْرُونٍ بِصِفَةٍ مُعَيَّنٍ عَلَيْهَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الفِعْلِ بِغَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي قُرِنَتْ بِهِ.

٥٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالخَمْسُون: الأَمْرُ بِأَشْيَاءَ مِنْ أَجْلِ عِلَلٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ، لَمْ تُبَيَّنْ كَيْفِيَّتُهَا فِي ظَوَاهِرِ الأَخْبَارِ.

٥٦ - النَّوْعُ السَّادِسُ وَالحَمْسُون: الأَمْرُ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، الأول منها: بِلَفْظِ العُمُومِ، وَالمُرَادُ مِنْهُ الخَاصُّ؛ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ (٥)؛ وَالرَّابِعُ: قُصِدَ بِهِ بَعْضُ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ؛ وَالخَامِسُ: فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ البَعْضُ، سَقَطَ عَنِ الآخِرِينَ فَرْضُهُ.

<sup>(</sup>١) في (ص): «الأولتين» بدل «الأوليين»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>۲) في (ب): «أمران» بدل «أمرا»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): "مرادها" بدل "مرادهما"، وما أثبتناه من (ص) و(-).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ص): «فالفعل» بدل «والفعل»؛ وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص) «ثانية» بدل «ثابتة»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

٥٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُون: الأَمْرُ بِسِتَّةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي اللَّفْظِ: الثَّلاثَةُ الأَخَرُ: فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ؛ وَالثَّلاثَةُ الأَخَرُ: فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ.
 المُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ.

٥٨ - النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْحَمْسُون: الأَمْرُ بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، الأَوَّلُ وَالثَّانِي مِنْهَا: أَمْرَا نَدْبِ وإرْشَادٍ؛ وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: أُطْلِقَا بِلَفْظِ الْعُمُومِ، وَالمُرَادُ مِنْهُ الْبَعْضُ لا الْكُلُّ؛ وَالْحَامِسُ وَالسَّابِعُ: أَمْرَا حَتْم وإِيجَابٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ مِنْهُ الْبَعْضُ لا الْكُلُّ؛ وَالْحَامِسُ وَالسَّابِعُ: أَمْرَا حَتْم وإِيجَابٍ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْوَقْتِ؛ وَالسَّادِسُ أُمِرَ باسْتِعْمَالِهِ عَلَى الْعُمُومِ، والمُرَادُ مِنْهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ المُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ.

٥٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالخَمْسُون: الأمْرُ بِفِعْلِ عِنْدَ وُجُودِ شَيْئَيْنِ مَعْلُومَيْنِ، وَالمُرَادُ مِنْهُ أَحَدُهُمَا لا كِلاهُمَا (٢) لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا مَعاً فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الفِعْلِ.

٦٠ ـ النَّوْعُ السِّتُون: الأَمْرُ بِتَرْكِ طَاعَةٍ لِتَفَرُّدِ المَرْءِ بإِتْيَانِهَا مِنْ غَيْرِ إِرْدَافِ مَا يُشْبِهُهَا أَوْ تَقْدِيم مِثْلِهَا.

71 - النَّوْعُ الحَادِي وَالسِّتُون: الأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ، أَحَدُهُمَا: فَرْضٌ لا يَسَعُ رَفْضُهُ، وَالثَّانِي: مُرَادُهُ التَّعْلِيظُ وَالتَّشْدِيدُ دُونَ الحُكْم.

٦٢ ـ النَّوْعُ النَّانِي وَالسِّتُون: لَفْظَةُ أَمْرٍ قُرِنَ بِزَجْرٍ عَنْ تَرَّكِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ قَدْ قُرِنَ إِنَّ عَنْ تَرَّكِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ قَدْ قُرِنَ إِنَاحَتُهُ بِشَرْطٌ ثَالِثٍ حَتَّى لا يُبَاحَ ذَلِكَ الفِعْلُ إِنَا بَهَذِهِ الشَّرْطَيْنِ مَعْلُومَيْنِ ثُمَّ قُرِنَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ بِشَرْطٌ ثَالِثٍ حَتَّى لا يُبَاحَ ذَلِكَ الفِعْلُ إلا بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ المَذْكُورَةِ.

٦٣ ـ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُون: الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ التَّحْذِيرُ مِمَّا يُتَوَقَّعُ [ص/٦٠]
 في المُتَعَقَّب مِمَّا حُظِرَ عَلَيْهِ.

آ كَ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونِ: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ المَأْمُور بهِ.

رُونَا النَّوْعُ الخَامِسُ وَالسِّتُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي خَرَجَ مَخْرَجَ الخُصُوصِ، والمُرَادُ مِنْهُ إِيجَابُهُ عَلَى بَعْضِ المُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الآلَةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِذَلِكَ الفِعْلِ مَوْجُودَةً.

<sup>(</sup>۱) «منه» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ص) «كليهما» بدل «كلاهما»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

٦٦ \_ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسِّتُون: لَفْظَةُ أَمْرٍ بِقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالقَلْبِ دُونَ النَّطْقِ بِاللِّسَانِ.

وِ مساوِ. ٦٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسِّتُون: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ بِاسْتِعْمَالِهَا قَصْداً مِنْهُ للإِرْشَادِ وَطَلَب الثَّوَابِ.

وَطَلَبِ الثَوَابِ. ٦٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسِّتُون: الأَمْرُ بِشَيْءٍ (١) بِذِكْرِ شَرْطٍ (٢) مَعْلُوم، زَادَ ذَلِكَ الشَّرْطُ أَوْ نَقَصَ عَنْ تَحْصِيرِهِ، كَانَ الأَمْرُ عَلَى حَالَتِهِ وَاجِباً بَعْدَ أَنْ يُوجَدَّ مِنْ ذَلِكَ الشَّرْطِ مَا كَانَ مِنْ غَيْر تَحْصِير مَعْلُوم.

كَانَ مِنْ غَيْرِ تَحْصِيرٍ مَعْلُومٍ.

79 - النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ مِنْ أَجْلِ سَبَبِ تَقَدَّمَ، والمُرَادُ مِنْهُ التَّادِيبُ، لِئَلا يَرْتَكِبَ المَرْءُ ذَلِكَ السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ (1) الأَمْر مِنْ غَيْر عُذْرِ.

٧٠ ـ النَّوْعُ السَّبْعُون: الأوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ دُونَ الحُكْمِ والإِيجَاب.

٧١ ـ النَّوْعُ الحَادِي وَالسَّبْعُون: الأوَامِرُ الَّتِي أُبِيحِتْ مِنْ أَجْلِ أَشْيَاءَ مَحْصُورَةٍ عَلَى شَرْطٍ مَعْلُوم لِلسَّعَةِ وَالتَّرْخِيص.

٧٢ ـ النَّوْعُ التَّانِي وَالسَّبْعُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ عِنْدَ حُدُوثِ سَبَبٍ بإطْلاقِ اسْمِ المَقْصُودِ عَلَى سَبَهِ.

رَ عَنْ ٧٣ ـ النَّوْعُ التَّالِثُ وَالسَّبْعُون: الأوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرَادُهَا التَّهْدِيدُ وَالزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ الأَمْرِ الذِي أُمِرَ بِهِ.

٧٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ عِنْدَ فِعْلٍ مَاضٍ، مُرَادُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفِعْلِ المَسْؤُولِ عَنْهُ، مَعَ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِهِ مَرَّةً أُخْرَى.

٧٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالسَّبْعُون: الأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالَ فَلِكَ شَيْءٍ ثَانٍ، وَالمُرَادُ مِنْهُمَا مَعاً عِلَّةٌ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الخِطَابِ، لا أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ الفِعْلِ مُحَرَّمٌ، وإنْ زُجِرَ عَنِ ارْتِكَابِهِ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «بالشيء» بدل «بشيء»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): "يذكر بشرط» بدل "بذكر شرط»، وما أثبتناه من (ص)،

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «منها» بدل «منه»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «ذلك» بدل «بذلك»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

٧٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ التَّعْلِيمُ حَيْثُ جَهِلَ المَامُورُ بِهِ كَيْفِيَّةَ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفِعْلِ، لا أَنَّهُ أَمْرٌ عَلَى سَبِيلِ الْحَتْم والإيجَابِ.

٧٧ - النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُون: الأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ الوَثِيقَةُ لِيَحْتَاطَ المُسْلِمُونَ [ص/١٦] لِدِينِهِمْ عِنْدَ الإِشْكَالِ بَعْدَهُ.

٧٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُون: الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ.

٧٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونِ: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَمْ تُذْكَرْ<sup>(١)</sup> فِي نَفْسِ الخِطَابِ، وقَدْ دَلَّ الإجْمَاعُ عَلَى نَفْي إمْضَاءِ حُكْمِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ.

٨٠ ـ النَّوْعُ الثَّمَانُون: الأمْرُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بإطْلاقِ الاسْمِ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ [د/ ٩٠] وَالمُرَادُ مِنْهُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، لا نَفْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ.

٨١ ـ النَّوْعُ الحَادِي وَالثَّمَانُون: أَلْفَاظُ الأُوَامِرِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِالكِنَايَاتِ دُونَ لَتَّصْرِيح.

مَرَ يَهَا النَّسَاءُ فِي بَعْضِ الأَحْوَانِ الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ بِهَا النِّسَاءُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ دُونَ الرِّجَالِ.

٨٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُون: الأوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظِ التَّعْرِيضِ، مُرَادُهَا الأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِهَا.

٨٤ - النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُون: لَفْظَةُ أَمْرٍ بِشَيْءٍ بِلَفْظِ الْمَسْأَلَةِ، مُرَادُهَا (٢) اسْتِعْمَالُهُ عَلَى سَبِيلِ الْعِتَابِ (٣) لِمُرْتَكِبِ ضِدِّهِ.

٨٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالنَّمَانُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِذِكْرِ نَفْيِ الاسْمِ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَن الكَمَالِ.

٨٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالتَّمَانُون: الأَمْرُ الَّذِي قُرِنَ بِذِكْرِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ العَدَدِ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ.

٨٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُون: الأَمْرُ بِمُجَانَبَةِ شَيْءٍ، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَمَّا تَوَلَّدَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>۱) في (د): «يذكر» بدل «تذكر»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): «مراده» بدل «مرادها»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص) «الإعتاب» بدل «العتاب»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

٨٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُون: الأَمْرُ الَّذِي وَرَدَ بِلَفْظِ الرَّدِّ وَالإِرْجَاعِ مُرَادُهُ نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفِعْل، دُونَ إجَازَتِهِ وَإِمْضَائِهِ.

٨٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالتَّمَانُون: أَنْفَاظُ المَدْحِ لِلأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ بِهَا.

٩٠ ـ النَّوْعُ التَّسْعُون: الأوَامِرُ المُعَلَّلَةُ الَّتِي قُرِنَتْ بِشَرَائِطَ يَجُوزُ القِيَاسُ عَلَيْهَا.

٩١ ـ النَّوْعُ الحَادِي وَالتِّسْعُون: لَفْظُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ شَيْءٍ إلا بِذِكْرِ عَدَدٍ مَحْصُورٍ، مُرَادُهُ الأمْرُ عَلَى سَبِيلِ الإيجَابِ، قَد اسْتُثْنِيَ بَعْضُ ذَلِكَ العَدَدِ المَحْصُورِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، فأُسْقِطَ عَنْهُ حُكْمُ مَا دَخَلَ تَحْتَ ذَلِكَ العَدَدِ المَعْلُومِ (١) الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الأَمْر.

٩٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي وَالتِّسْعُون: أَلْفَاظُ الإِخْبَارِ لِلأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ بِهَا،

٩٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُون: الإِخْبَارُ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَمْرُ بِالمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا.

9٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُون: الأَوَامِرُ المُتَضَادَّة (٢) الَّتِي هِيَ مِنِ [ص/٧ب] اخْتِلافِ لمُبَاح.

وَعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ وَعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ وَعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ وَعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ وَعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ وَعِلَلٍ مَعْلُومَةٍ.

٩٦ \_ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُون: لَفْظَةُ (٣) أَمْرٍ بِفِعْلٍ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ الأَمْرَ المَأْمُورَ بِهِ، ثُمَّ نَسَخَهَا فِعْلٌ ثَانٍ (١) وأَمْرٌ آخَرُ.

ُ ٩٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالتِّسْعُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ (٥) الَّذِي هُوَ فَرْضٌ خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَدَائِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ مَعَ الاَفْتِدَاء، ثُمَّ نُسِخَ الاَفْتِدَاءُ وَالتَّخْيِيرُ جَمِيعاً، وَبَقِيَ الفَرْضُ الْبَاقِي مِن غَيْرِ تَخْيِيرٍ.

٩٨ \_ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُون: الأَمْرُ بِالشِّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، ثُمَّ حُرِّمَ ذَلِكَ الفِعْلُ عَلَى الرِّجَالِ، وَبَقِيَ حُكْمُ النِّسَاءِ مُبَاحاً لَهُنَّ اسْتِعْمَالُهُ.

<sup>(</sup>١) «المعلوم» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «المضادة» بدل «المتضادة»، وما أثبتناه من (د) و(ص):

<sup>(</sup>٣) في (ص): «لفظ» بدل «لفظة»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (د) و(ص): «ثاني» بدل «ثان»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) «بالشيء» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

١٠٠ - النَّوْعُ المِئَة: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ المُسْتَثْنَى مِنْ بَعْضِ مَا أُبِيحَ بَعْدَ حَظْرهِ (٢)[د/١٨]

النَّوْعُ الحَادِي وَالمِئَة: الأمْرُ بِالأشْيَاءِ الَّتِي نُسِخَتْ تِلاَوَتُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا.

١٠٢ ـ النَّوْعُ النَّانِي وَالمِئَة: أَلْفَاظُ أَوَامِرَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ المُجَاوَرَةِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ حَقَائِقِهَا.

١٠٣ ـ النَّوْعُ النَّالِثُ وَالمِئَة: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ بِهَا قَصْداً لِمُخَالَفَةِ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ.

١٠٠٠ - النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالمِتَة: الأَمْرُ بِالأَدْعِيَةِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ العَبْدُ بِهَا إلى بَارِئِهِ جَلَّ عَلا.

١٠٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالمِئَة: الأَمْرُ بِأَشْيَاءَ أُطْلِقَتْ بِأَنْفَاظِ إِضْمَارِ القَصْدِ فِي نَفْسِ الخِطَابِ.

١٠٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالمِئَة: الأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، فَارْتَفَعَتِ العِلَّةُ، وَبَقِيَ الحُكْمُ عَلَى حَالَتِهِ فَرْضاً إلى يَوْم القِيَامَةِ.

١٠٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْمِئَة: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ عَلَى سَبِيلِ النَدْبِ عِنْدَ سَبَبٍ مُتَقَدَّم، ثُمَّ عُطِفَ بالزَّجْرِ عَنْ مِثْلِهِ، مُرَادُهُ السَّبَبُ المُتَقَدَّمُ، لا نَفْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ المَأْمُورِ بِهِ.

النَّوْعُ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالمِنَة: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي قُرنَ بِالأَمْرِ.

١٠٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالمِئَة: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ مُخَالَفَةُ أَهْلِ الكِتَابِ، قَدْ خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَشْيَاءَ ذَوَاتِ عَدَدٍ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ، ثُمَّ اسْتُثْنِيَ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ شَيْءٌ، فَزُجِرَ عَنْهُ، وبَقِيَتِ البَاقِيَةُ عَلَى حَالَتِهَا مُبَاحاً استِعْمَالُهَا.

١١٠ ـ النَّوْعُ العَاشِرُ وَالمِثَة: [ص/١٥] الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الإعْلامُ بِنَفْي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، لا الأمرُ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «خطر» بدل «حظر»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «خطره» بدل «حظره»، وما أثبتناه من (د) و(ب).



### القِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَفْسَامِ السُّنَنِ وَهُو: النَّـوَاهِــي [عَنِ المُصْطَفَى ﷺ](۱)

[قَالَ أبو حَاتِم ضَيُّعَتِهُ] (٢):

وقَدْ تَتَبَّعْتُ النَّوَاهِيَ عَنِ المُصْطَفَى ﷺ وَتَدَبَّرْتُ جَوَامِعَ فُصُولِهَا وأَنْوَاعَ وُرُودِهَا لأَنَّ مَجْرَاهَا فِي تَشَعُّبِ الفُصُولِ مَجْرَى الأَوَامِرِ فِي الأَصُولِ فَرَأَيتُهَا تَدُورُ عَلَى مِائَةِ نَوْعٍ وعَشْرَةِ أَنْوَاع.

١ ـ النَّوْعُ الأَوَّلُ: الزَّجْرُ عَنِ الاتِّكَالِ عَلَى الكِتَابِ، وَتَرْكِ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي عَنِ المُصْطَفَى عَيْدٍ.

٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي: أَلْفَاظُ إعْلام لأشْيَاءَ وَكَيْفِيَّتِهَا مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِهَا.

٣ ـ النَّوْعُ الثَّالِثُ: الزَّجْرُ عَن أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأَحْوَال وَجَمِيعِ الأَوْقَاتِ، حَتَّى لا يَسَعَ أَحَداً مِنْهُم ارْتِكَابُهَا بِحَالٍ.

٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ: الزَّجْرُ عَن أَشْيَاءَ زُجِرَ بَعْضُ المُخَاطَبِينَ عَنْهَا (٣) فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الكُلِّ.

٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.

٦ - النَّوْعُ السَّادِسُ: الزَّجْرُ عَنْ أشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ.

٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا بَعْضُ النِّسَاءِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الكُلِّ.

٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ

سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>Y) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «زجر عنها بعض المخاطبين» بدل «زجر بعض المخاطبين عنها»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

مَذْكُورَةٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ، والمُرَادُ مِنْهَا بَعْضُ الأَحْوَالِ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ المَذْكُورَةِ [د/٨ب] فِي ظَاهِرِ الخِطَابِ.

٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ: الزَّجْرُ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَصَرَةٍ ذُكِرَ (١) تَقَصِّيهَا (٢) في أَخْبَارِ أُخَرَ.

١٠ - النَّوْعُ العَاشِرُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ وَرَدَتْ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ تَفْسِيرُ تِلْكَ الجُمَلِ<sup>(٣)</sup> فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ.

١١ - النَّوْعُ الحَادِي عَشر: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي وَرَدَ بِلَفْظِ العُمُومِ، وَبَيَانُ تَخْصِيصِهِ فِي فِعْلِهِ.

17 ـ النَّوْعُ النَّانِي عَشَر: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ العُمُومِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ لَمْ تُذْكَرْ فِي نَفْسِ الخِطَابِ، قَدْ (٤) ذُكِرَتْ فِي خَبَرٍ ثَانٍ فَمَتَى كَانَتَ تِلْكَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً كَانَ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً كَانَ الْعِلَّةُ مَوْجُوداً عَنْهُ وَمَتَى عُدِمَتْ تِلْكَ العِلَّةُ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ. وَقَدْ يُبَاحُ هَذَا الشَّيْءُ الْمَوْجُورُ عَنْهُ فِي حَالَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ وإنْ كَانَتْ تِلْكَ العِلَّةُ أيضاً مَوْجُودَةً والزَّجْرُ قَائِمٌ. المَوْجُورُ عَنْهُ فِي حَالَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ وإنْ كَانَتْ تِلْكَ العِلَّةُ أيضاً مَوْجُودَةً والزَّجْرُ قَائِمٌ. السَّامِ

١٣ - النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَر: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ الَّذِي اسْتُثْنِيَ بَعْضُ ذَلِكَ الْعُمُوم فَأْبِيحَ بِشَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ فِي أَخْبَارٍ أَخَرَ.

١٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَر: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ العُمُومِ الَّذِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهُ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: مَنْصُوصٌ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ؛ والثَّانِي: مُسْتَنْبَطُ مِنْ سُنَّةٍ أُخْرَى.

١٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَر: الزَّجْرُ عَنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ: الأوَّلُ والثَّانِي: قُصِدَ بِهِ الرِّجَالُ والنِّسَاءُ والثَّالِثُ: قُصِدَ بِهِ الرِّجَالُ والنِّسَاءُ جَمِيعاً مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ قَدْ بُيِّنَ كَيْفِيتُهَا فِي خَبَرِ ثَانٍ.

١٦ \_ النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَر: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ المَحْصُوصِ فِي الذِّكْرِ الَّذِي قَدْ يُشَارِكُ مِثْلُهُ فِيهِ والمُرَادُ مِنْهُ التَّأْكِيدُ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «وذكر» بدل «ذكر»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ص): «نقيضها» بدل «تقصيها»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ذلك الجمل» بدل «تلك الجمل»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وقد» بدل «قد»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

1۷ ـ النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَر: الزَّجْرُ عَنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ أَحَدُهَا قُصِدَ بِهِ النَّدْبُ والإِرْشَادُ. وَالثَّانِي زُجِرَ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، فَمَتَى كَانَتْ تِلْكَ العِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الشَّيْءِ مَوْجُودَةً كَانَ الزَّجْرُ وَاجِباً ومَتَى عُدِمَ تِلْكَ العِلَّةُ كَانَ الشَّعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ المَوْجُورِ عَنْهُ مُبَاحاً. والثَّالِثُ: زُجِرَ عَنْ فِعْلٍ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ مُرَادُهُ تَرْكُ اسْتِعْمَالُ فَلِكَ الوَقْتِ وَقَبْلَهُ وبَعْدَهُ.

١٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَر: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ التَّحْرِيمِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ وقَدْ يَجِلُّ لَهُم اسْتِعْمَالُ هَذَا الشَّيْءِ المَرْجُورِ عَنْهُ فِي حَالَتَيْنِ لِعِلَّتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ.

١٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَر: الزَّجْرُ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِم يَكُونُ حُكْمُهُم وحُكْمُ غَيْرِهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ فِيهِ سَوَاءً.

٢٠ - النَّوْعُ العِشْرُون: الزَّجْرُ عَنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ، المُرَادُ مِنَ الشَّيْئِنِ الأَوَّلَيْنِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاء؛ والشَّيْءُ الثَّالِثُ قُصِدَ بِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعاً فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الكُلِّ.

٢١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والعِشْرُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي رُخِّصَ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي اسْتِعْمَالِهِ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ، ثُمَّ خُظِرَ ذَلِكَ بِالكُلِّيَّةِ عَلَيْهِ وعَلَى غَيْرِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ (١)، والعِلَّةُ فِي هَذَا الزَّجْرِ القَصْدُ فِيهِ مُخَالَفَةُ المُشْرِكِينَ.

٢٢ ـ النَّوْعُ [د/١١٠] الثَّانِي والعِشْرُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ إنْسَانٌ
 بِعَيْنِهِ، والمُرَادُ مِنْهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ.

٢٣ ـ النَّوْعُ الثَّالِثُ والعِشْرُون: الزَّجْرُ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي (٢) [ص/١٦] قُصِدَ بِهَا الاَحْتِيَاطُ، حَتَّى يَكُونَ المَرْءُ لا يَقَعُ عِنْدَ ارْتِكَابِهَا فِيمَا حُظِر عَلَيْهِ.

٢٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ والعِشْرُون: الزَّجْرُ عَن أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا بِلَفْظِ العُمُومِ، وقَدْ أَضْمِرَ كَيْفِيَّةُ تِلْكَ الأَشْيَاءِ فِي نَفْس الخِطَابِ.

٢٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والْعِشْرُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ الخُصُوصِ لأَقْوَامِ بأَعْيَانِهِمْ، عَن شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، يَقَعُ الخِطَابُ عَلَيْهِمْ وعَلَى غَيْرِهِمْ مِمَّن بَعْدَهم، إذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ الفِعْلِ مَوْجُوداً.

<sup>(</sup>۱) «لعلة معلومة» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «الذي» بدل «التي»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

٢٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والعِشْرُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ العُمُومِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ الرِّجَالُ والنِّسَاءُ ثُمَّ اسْتُثْنِيَ مِنْهُ بَعْضُ الرِّجَالِ، وأُبِيحَ (١) لَهُم ذَلِكَ وَبَقِيَ حُكْمُ النِّسَاءِ وبَعْض الرِّجَالِ عَلَى حَالَتِهِ.

٢٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ والعِشْرُون: الزَّجْرُ عَنْ أَن يُفْعَلَ بِالمَرْءِ بَعْدَ المَمَاتِ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مَا حُرِّمَ.

٢٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ والعِشْرُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي وَرَدَ بِلَفْظِ الإسْمَاعِ لِمَنِ ارْتَكَبَهُ قَدْ أُضْمِرَ فِيهِ بِشَرْطِ<sup>(٢)</sup> مَعْلُوم لَمْ يُذْكَرْ فِي نَفْسِ الخِطَابِ.

٢٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والعِشْرُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ المُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، وأُبِيحَ لِلْمُصْطَفَى ﷺ اسْتِعْمَالُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَيْسَتْ فِي أُمَّتِهِ.

٣٠ ـ النَّوْعُ النَّلاثُون: الزَّجْرُ عَنِ شَيئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ بِلَفْظِ العُمُومِ، أَحَدُهُمَا: يُسْتَعْمَلُ<sup>(٣)</sup> عَلَى عُمُومِهِ، والثَّانِي: بَيَانُ تَخْصِيصِهِ فِي فِعْلِهِ.

٣١ ـ النَّوْع الحَادِي والثَّلاثُون: لَفْظُ التَّعْلِيظِ عَلَى مَنْ أَتَى بِشَيْئَيْنِ مِنَ الخَبَرِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ، قَصَدَ بِهِ أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ المَذْكُورَيْنِ فِي الخَطَابِ [فَأُوقَعَ التَّعْلِيظَ]<sup>(١)</sup> عَلَى مُرْتَكِبِهِمَا مَعاً.

٣٢ ـ النَّوْعُ النَّانِي والنَّلاثُون: الإخْبَارُ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ شَيْءٍ بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَن اسْتِعْمَالِهِ إلا عِنْدَ وُجُودِ إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ.

٣٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ والثَّلاثُون: لَفْظَةُ إِخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ مُرادُهُ الزَّجْرُ عَن شَيْءٍ ثَانٍ قَدْ شَيْءٍ مُولِهُ النَّامِيْءِ النَّامِيْءِ الَّذِي سُئِلَ عَنْهُ بِلَفْظِ الإِخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ آخَرَ.

٣٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ والثَّلاثُون: الزَّجْرُ عَن سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ: الأُوَّلُ مِنْهَا: حَتْمٌ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؛ والثَّانِي والثَّالِثُ: قُصِدَ بِهِمَا الاحْتِيَاطُ والتَّورُّعُ؛ والرَّابِعُ والخَامِسُ والسَّادِسُ: قُصِدَ بِهَا بَعْضُ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. والسَّابِعُ [ص/٩ب] قُصِدَ بِهِ مُخَالَفَةُ المُشْرِكِينَ عَلَى سَبِيلِ الحَتْمِ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «فأبيح» بدل «وأبيح»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب) و(د) و(ص): «شرط» بدل «بشرط»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «مستعمل» بدل «يستعمل»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) "فأوقع التغليظ" سقطت من (ص)، وأثبتناها من (س) و(د). وفي (ب): "مما وقع التغليظ" بدل "فأوقع التغليظ".

٣٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والثَّلاثُون: الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ فِعْلٍ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ قَدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ بِصِفَةٍ أُخْرَى عِنْدَ عَدَمِ تِلْكَ العِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرةٌ فِي نَفْسِ الخِطَابِ.

٣٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والثَّلاثُون: [د/١٠ب] الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ بِفِعْلِهِ، وتَرْكُ الإِنْكَارِ عَلَى مُرْتَكِبِهِ عِنْدَ المُشَاهَدَةِ.

٣٧ ـ النَّوْع السَّابِعُ والثَّلاثُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ عِنْدَ حُدُوثِ سَبِ مُرَادُهُ مُتَعَقَّبُ ذَلِكَ السَّبَب.

٣٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ والثَّلاثُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِهِ إِبَاحَةُ شَيْءٍ ثَانٍ، والمُرَادُ بِهِ (١) الزَّجْرُ عَنِ الجَمْع بَيْنَهُمَا فِي شَخْصِ وَاحِدٍ لا انْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

٣٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والثَّلاثُون: الزَّجْرُ عَن ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ: الأَوَّلُ والثَّالِثُ: بِلَفْظِ والثَّالِثُ: بِلَفْظِ العُمُومِ، قُصِدَ بِهِمَا المُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ؛ والثَّالِثُ: بِلَفْظِ العُمُومِ ذُكِرَ تَحْصِيصُهُ فِي خَبَرٍ ثَانٍ مِن أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ مَذْكُورَةٍ.

٤٠ ـ النَّوْعُ الأرْبَعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ البَيَانُ لِمُجْمَلِ الخِطَابِ فِي الكِتَابِ، وَلِبَعْضِ عُمُومِ السُّنَنِ.

٤١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والأرْبَعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ عِنْدَ عَدَمِ سَبَبِ مَعْلُوم، فَمَتَى
 كَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ مَوْجُوداً، كَانَ الشَّيْءُ المَرْجُورُ عَنْهُ مُبَاحاً، وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ السَّبَبُ،
 كَانَ الزَّجْرُ وَاجِباً،

27 ـ النَّوْعُ الثَّانِي والأَرْبَعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِشَرْطٍ مَعْلُوم، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّرْءِ.

٤٣ ـ النَّوْعُ النَّالِثُ والأرْبَعُون: الزَّجْرُ عَن أَشْيَاءَ لأَسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وعِلَلٍ مَعْلُومَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ.

٤٤ - النَّوْعُ الرَّابِعُ والأَرْبَعُون: الأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ فِعْلٍ مَقْرُونٍ بِتَرْكِ ضِدِّهِ، مُرَادُهُمَا الزَّجْرُ عَن شَيْءٍ ثَالِث استُعْمِلَ هَذَا الفِعْلُ مِنْ أَجْلِهِ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «منه» بدل «به»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

- ٤٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والأَرْبَعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي نُهِيَ عَن اسْتِعْمَالِهِ بِصِفَةٍ، ثُمَّ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِعَيْنِهِ بِصِفَةٍ أُخْرَى، غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْهُ، إِذَا تَقَدَّمَهُ مِثْلُهُ مِنَ الفِعْلِ.
- ٤٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والأَرْبَعُون: الزَّجْرُ عَن أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ بِأَلْفَاظِ الكِنَايَاتِ دُونَ التَّصْرِيح.
- كَ النَّوْعُ السَّابِعُ والأَرْبَعُون: الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ [ص/١٠٠] شَيْءٍ عِنْدَ حُدُوثِ شَيْئَيْنِ مَعْلُومَيْنِ أُضْمِرَ كَيْفِيَّتُهُمَا فِي نَفْسِ الخِطَابِ، والمُرَادُ مِنْهُ انْفِرَادُهُمَا (١١) واجْتِمَاعُهُمَا مَعاً.
- ٤٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ والأَرْبَعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ، نَسَخَهُ فِعْلُهُ وِإِبَاحَتُهُ جَمِيعاً.
- ٤٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والأرْبَعُون: الزَّجْرُ عَن أَشْيَاءَ قُصِدَ بِهَا النَّدْبُ والإرْشَادُ لا الحَتْمُ والإيجَابُ.
- ٥٠ ـ النَّوْعُ الخَمْسُون: لَفْظَةُ إِبَاحَةٍ لِشَيْءٍ سُئِلَ عَنْهُ، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ المَسْؤُولِ عَنْهُ بِلَفْظِ الإِبَاحَةِ.
   ذَلِكَ الشَّيْءِ المَسْؤُولِ عَنْهُ بِلَفْظِ الإِبَاحَةِ.
- ٥١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والخَمْسُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَمَّا يَتَوَلَّدُ مِن ذَلِكَ الشَّيْءِ النَّجْرُ عَنْ الشَّيْءِ النَّجْرُ عَنْ الشَّيْءِ النَّعْرِ الخِطَابِ عَنْهُ مَنْهِيُّ (٢) عَنْهُ إِنَّ عَنْهُ اللَّهِيُّ (٣) عَنْهُ إِنَّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مَوْجُوداً.
- ٥٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي والخَمْسُون: الْزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ بإطْلاقِ أَلْفَاظٍ بَوَاطِنُهَا بِخِلافِ الظَّوَاهِر مِنْهَا.
- ٥٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ والخَمْسُون: الزَّجْرُ عَنْ فِعْلِ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ يُتَوَقَّعُ، فَمَا دَامَ يُتَوَقَّعُ كَوْنُ ذَلِكَ الفِعْلِ، ومَتَى عُدِم يُتَوَقَّعُ كَوْنُ ذَلِكَ الفِعْلِ، ومَتَى عُدِم ذَلِكَ الشَّيْءِ كَانَ [د/١١١] الزَّجْرُ قَائِماً عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفِعْلِ، ومَتَى عُدِم ذَلِكَ الشَّيْءُ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ.
- ٥٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ والخَمْسُون: الزَّجْرُ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بأَلْفَاظِ التَّهْدِيدِ،
   دُونَ الحُكْم، قُصِدَ الزَّجْرُ عَنْهَا بِلَفْظِ الإخْبَارِ.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «إفرادهما» بدل «انفرادهما»، وما أثبتناه من (ص)

<sup>(</sup>۲) في (ص): "زجر عنه" بدل "زجر"، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ص): «منهياً» بدل «منهي»، وما أثبتناه من (ب).

٥٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ والخَمْسُون: أَلْفَاظُ تَعْبِيرٍ لأَشْيَاءَ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهَا نَوَرُّعاً.

٥٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والخَمْسُون: الإخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ اللَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ السَّيْءِ اللَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ اللَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ السَّيْءِ اللَّ

٥٧ \_ النَّوْعُ السَّابِعُ والخَمْسُون: الزَّجْرُ عَن إِثْيَانِ طَاعَةٍ بِلَفْظِ العُمُومِ، إِذَا كَانَتْ مُنْفَرِدَةً حَتَّى تُقْرَنَ بِأُخْرَى مِثْلِهَا، قَدْ يُبَاحُ تَارَةً أُخْرَى اسْتِعْمَالُهَا مُفْرَدَةً فِي حَالَةٍ غَيْرِ تِلْكَ الحَالَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا مُفْرَدَةً.

٥٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ والحَمْسُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، فَمَتَى كَانَتْ تِلْكَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً، كَانَ الزَّجْرُ وَاجِباً، وقَدْ يُبِيحُ هَذَا الزَّجْرَ شَرْطٌ آخَرُ، وإنْ كَانَتِ العِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَعْلُومَةً.

٥٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والخَمْسُون: الإعْلامُ لِلشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ ثَانٍ. [ص/١٠ب]

٦٠ ـ النَّوْعُ السِّتُون: الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِمُجَانَبَتِهِ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الوَقْتِ المَرْجُورِ عَنْهُ، وَالوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ فِيهِ.

71 - النَّوْعُ الحَادِي والسِّتُّون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بإطْلاقِ نَفْي كَوْنِ مُرْتَكِبِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ، والمُرَادُ مِنْهُ ضِدُّ الظَّاهِرِ فِي الخِطَابِ.

٦٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي وَالسِّتُّون: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ وَرَدَتْ بِأَلْفَاظِ التَّعْرِيضِ دُونَ التَّصْريح.

٦٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُون: تَمْثِيلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي يُمَثَّلُ مِنْ أَجْلِهِ.

٦٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُون: الزَّجْرُ عَنْ مُجَاوَرَةِ شَيْءٍ عِنْدَ وُجُودِهِ مَعَ النَّهْيِ عَنْ مُفَارَقَتِهِ عِنْدَ ظُهُودِهِ.

٦٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والسِّتُّون: لَفْظَةُ إخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَن اسْتِعْمَالِه (١) قُرِنَ بِذِكْرِ وَعِيدٍ، مُرَادُهُ نَفْيُ الاسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الكَمَالِ.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «استعمال» بدل «استعماله»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

77 ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والسِّتُون: الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي سُئِلَ عَنْهُ بِوَصْفٍ مُرَادُهُ الزَّجْرُ
 عَن اسْتِعْمَالِ ضِدِّهِ.

٦٧ ـ النَّوْع السَّابِعُ والسِّتُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرِ عَدَدٍ مَحْصُورٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ
 يَكُونَ المُرَادُ مِنْ ذَلِكَ العَدَدِ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ، أُطْلِقَ هَذَا الزَّجْرُ بِلَفْظِ الإِخْبَارِ.

٦٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ والسِّتُون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ الفِعْل.

آ - النَّوْعُ التَّاسِعُ والسِّتُون: لَفْظَةُ اسْتِحْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفِعْلِ المُسْتَخْبَرِ عَنْهُ.

٧٠ ـ النَّوْعُ السَّبْعُون: لَفْظَةُ اسْتِحْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ ثَانٍ.

٧١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والسَّبْعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرِ عَدَدٍ مَحْصُورٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ
 يَكُونَ المُرَادُ فِيمَا [د/١١ب] دُونَ ذَلِكَ العَدَدِ المَحْصُور مُبَاحاً.

٧٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي والسَّبْعُون: الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ فَأُوقِعَ الزَّجْرُ عَلَى العُمُوم فِيهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تِلْكَ العِلَّةِ.

٧٣ ـ النَّوْعُ النَّالِثُ وَالسَّبْعُون: فِعْلٌ فَعَلَ بِأُمَّتِهِ ﷺ، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ بِعَيْنِهِ.

٧٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ والسَّبْعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ مُرْتَكِبُهُ مَأْجُوراً،
 حُكْمُهُ فِي ارْتِكَابِهِ ذَلِكَ الشَّيْءَ المَزْجُورَ عَنْهُ حُكْمُ مَنْ نُدِبَ إلَيْهِ وَحُثَّ عَلَيْهِ.

٧٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالسَّبْعُون: إخْبَارُهُ ﷺ [ص/١١١] عَمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الأَشْيَاءِ النَّتِي غَيْرُ جَائِز ارْتِكَابُهَا.

٧٦ \_ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُون: الإِخْبَارُ عَنْ ذَمِّ أَقْوَام بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافٍ مَعْلُومَةٍ ارْتَكَبُوهَا، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَوْصَافِ بِأَعْيَانِهَا.

٧٧ - النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لأَقْوَامِ بِأَعْيَانِهِمْ، عِنْدَ وُجُودِ نَعْتٍ مَعْلُومٍ فِيهِمْ، قَدْ أُضْمِرَ كَيْفِيَّةُ ذَلِكَ النَّعْتِ فِي ظَاهِرِ الخِطَابِ.

٧٨ - النَّوْعُ الثَّامِنُ والسَّبْعُون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ بَعْضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ لا الكُلِّ

٧٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والسَّبْعُون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْيِ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

٨٠ ـ النَّوْعُ الثَّمَانُون: الإِخْبَارُ عَنْ نَفْيِ شَيْءٍ عِنْدَ كَوْنِه، وَالمُرَادُ مِنْهُ الزَّجْرُ عَنْ
 بَعْض ذَلِكَ الشَّيْءِ لا الكُلِّ.

٨١ ـ النَّوْعُ الحَادِي وَالثَّمَانُون: أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْيِ أَفْعَالٍ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ تِلْكَ الخِصَالِ بأَعْيَانِهَا.

٨٢ - النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّمَانُون: أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ نَفْيِ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اللَّكُونِ إِلَيْهَا أَوْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْ حَيْثُ لا يَجِبُ.

٨٣ ـ النَّوْعُ الثَّالِثُ والثَّمَانُون: الإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ المُجَاوَرَةِ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الخِصَالِ الَّتِي قُرِنَ بِمُرْتَكِبِهَا (١) مِنْ أَجْلِهَا ذَلِكَ الاسْمُ.

٨٤ - النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُون: أَلْفَاظُ إِخْبَارٍ عَنْ أَشْيَاءَ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْهَا بِإطْلاقِ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ عَلَى (٢) تِلْكَ الأَشْيَاءِ، وَالمُرَادُ مِنْهُ مُرْتَكِبُهَا لا نَفْسُهَا.

٨٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالثَّمَانُون: الإِخْبَارُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ ثَانٍ مِنْ أَجْلِهِ أُخْبِرَ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الفِعْلِ.

٨٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والثَّمَانُون: أَلْفَاظُ الإِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ بِتَبَايُنِ الأَلْفَاظِ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ بِأَعْيَانِهَا.

٨٧ - النَّوْع السَّابِعُ وَالثَّمَانُون: أَلْفَاظُ التَّمْثِيلِ لأَشْيَاءَ بِلَفْظِ العُمُومِ الَّذِي بَيَانُ تَخْصِيصِهَا فِي أَخْبارٍ أُخَرَ (٣) قُصِدَ بِهَا الزَّجْرُ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ العُمُوم.

٨٨ - النَّوْعُ الثَّامِنُ والثَّمَانُون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ (٤) بَعْضُ النَّاسِ لا الْكُلُّ.

٨٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُون: أَلْفَاظُ الاسْتِخْبَارِ عَنْ أَشْيَاءَ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِغْمَالِ [ص/١١ب] تِلْكَ الأَشْيَاءِ الَّتِي اسْتُخْبِرَ عَنْهَا، قُصِدَ بِهَا التَّعْلِيمُ عَلَى [د/١١٢]

<sup>(</sup>۱) في (ب): «مرتكبها» بدل «بمرتكبها»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «عن» بدل «علي»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) «أخر» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(د): «استعمال» بدل «استعماله»، وما أثبتناه من (ص)؛

سَبِيلِ العَتْبِ(١).

٩٠ - النَّوْعُ التَّسْعُون: لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ بِلَفْظِ العُمُومِ، المُرَادُ مِنْ أَحَدِهَا: الزَّجْرُ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ لَمْ تُذكر فِي نَفْسِ الخِطَابِ؛ والثَّانِي والثَّالِثُ: مَزْجورٌ ارْتِكَابُهُمَا فِي كُلِّ الأَحْوَالِ عَلَى عُمُوم الخِطَابِ.

٩١ ـ النَّوْعُ الحَادِي وَالتِّسْعُون: الإخْبَارُ عَنْ أَشْيَاءَ بِأَلْفَاظِ التَّحْذِيرِ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ
 عَن الأَشْيَاءِ الَّتِي حُذِّرَ عَنْهَا فِي نَفْس الخِطَابِ.

97 ـ النَّوْعُ النَّانِي وَالتِّسْعُون: الإِخْبَارُ عَنْ نَفْيِ جَوَاذِ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ إَثْيَانِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ بِتِلْكَ الأَوْصَافِ.

97 \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ بَعْضُ المُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، وعَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ بَعْضُ فِعْلِهِ، وَوَافَقَهُ البَعْضُ ﴿

94 - النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِإطْلاقِ الاسْمِ الوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئِنِ المُخْتَلِفَي (٢) المَعْنَى، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُوراً بِهِ، وَالآخَرُ مَزْجُوراً عَنْهُ.

٩٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالتِّسْعُون: الإخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ نَفْيِ اسْتِعْمَالِهِ فِي وَقْتٍ مَعْلُوم، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ لا نَفْيُهُ.

97 \_ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظَةٍ قَد اسْتَعْمَلَ مِثْلَهُ ﷺ قَدْ أُدِّي الخَبَرَانِ عَنْهُ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ مَعْنَاهُمَا غَيْرُ شَيْئَيْنِ.

٩٧ \_ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالتِّسْعُون: الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بِصِفَةٍ مُطْلَقَةٍ يَجُوزُ اَسْتِعْمَالُهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ إِذَا قُصِدَ بِالأَدَاءِ غَيْرُهَا،

٩٨ - النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ قَدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ المَرْجُورِ عَنْهَا بِعَيْنِهَا لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ؛

99 ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ البَيَانُ لِمُجْمَلِ الخِطَابِ فِي الكِتَابِ.

١٠٠ \_ النَّوْعُ المِئَة: الإخْبَارُ عَنْ شَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ المُرَادُ مِنْ أَحَدِهِمَا الزَّجْرُ غَنْ ضِدِّهِ، والآخَرُ أَمْرُ نَدْبِ وإرْشَادٍ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «العبث» بدل «العتب»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٢) في (ص): «المتخلفي» بدل «المختلفي»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

١٠١ ـ النَّوْعُ الحَادِي وَالمِئَة: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُبَاحاً فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، وَبَقِيَ البَاقِي عَلَى حَالَتِهِ مُبَاحاً فِي الأَحْوَالِ، وَبَقِيَ البَاقِي عَلَى حَالَتِهِ مُبَاحاً فِي

١٠٢ \_ النَّوْعُ الثَّانِي وَالمِئَة: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ [ص/١١١] الَّذِي كَانَ مُبَاحاً فِي جَمِيع الأَحْوَالِ، ثُمَّ زُجِرَ عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ بِالنَّسْخِ. الأَحْوَالِ، ثُمَّ زُجِرَ عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ بِالنَّسْخِ. ١٠٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالمِئَة: الإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْهُ عَلَى سَبِيلِ

العُمُوم، وَلَهُ تَخْصِيصٌ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ.

١٠٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالمِئَةُ: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَبَاحَ لَهُم ارْتِكَابَهَ، ثُمَّ أَبَاحَ لَهُمْ اسْتِعْمَالَهُ بَعْدَ هَذَا الزَّجْرِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ بِالتَّحْرِيمِ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ 🛚

١٠٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والمِئَة: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ أُبِيحَ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِالنَّسْخِ، وَبَقِيَ السَّبَبُ عَلَى حَالَتِهِ مُحَرَّماً.

١٠٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالمِئَة: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي عَارَضَهُ إِبَاحَتُهُ (١) ذَلِكَ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ، مِن غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فِي الحَقِيقَةِ [د/١٢ب] تَضَادُّ ولا تَهَاتُرٌ.

يَّ رَادُهُ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالمِئَة: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَن ضِدٍّ ذَلِكَ الشَّيْءِ المَامُورِ بِهِ لِعِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ.

١٠٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالمِئَة: الزَّجْرُ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي قُصِدَ بِهَا مُخَالَفَةُ المُشْرِكِينَ وأهْل الكِتَاب.

٩٠٠ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالمِئَة: أَلْفَاظُ الوَعِيدِ عَلَى أَشْيَاءَ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ ارْتِكَابِ تِلْكَ الأشْيَاءِ بأَعْيَانِهَا.

١١٠ ـ النَّوْعُ العَاشِرُ وَالمِثَة: الأشْيَاءُ الَّتِي كَانَ يَكْرَهُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (٢)، تُسْتَحَبُ (٣) مجانَبَتُهَا، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِ الخِطَابِ النَّهْيُ عَنْهَا مُطْلَقاً..

في (ب) و(د): «إباحة» بدل «إباحته»، وما أثبتناه من (ص).

في (ص): «رسول الله ﷺ يكرهها» بدل «يكرهها رسول الله ﷺ»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٢)

في (ص) و(ب): "يستحب" بدل "تستحب"، وما أثبتناه من (د). (4)



# القِسْمُ الثَّالِثُ مِن أَقْسَامِ السُّنَنِ وهُوَ إِخْبَارُ المُصْطَفَى ﷺ عَمَّا احْتيجَ إلى مَعْرِفَتِهَا

قَالَ أَبُو حَاتِم ضَيْطَيْبُهُ (١):

وَأَمَّا إِخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ عَمَّا احْتيجَ إلى مَعْرِفَتِهَا، فَقَدْ تأمَّلْتُ جَوَامِعَ فُصُولِهَا، وأنْوَاعَ وُرُودِهَا، لأسَهِّلَ إِدْرَاكُهَا (٢) عَلَى مَنْ رَامَ حِفْظَهَا، فَرَأيتُهَا تَدُورُ عَلَى ثَمَانِينَ نَوْعاً:

١ ـ النَّوْعُ الأَوَّلُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ بَدْءِ (٣) الوَحْي وكَيْفِيَّتهِ.

٢ - النَّوْعُ الثَّانِي: إخْبَارُهُ ﷺ (٤) عَمَّا فُضِّلَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وعَلَيْهِمْ.

٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ: الإِخْبَارُ عَمَّا أَكْرَمَهُ الله وَ اللهِ عَلَيْهُ (٥)، وأَرَاهُ إِيَّاهَا (٢)، وَفَضَّلَهُ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ.

٤ - النَّوْعُ الرَّابِعُ: إخْبَارُهُ ﷺ [ص/١٢ب] عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي مَضَتْ مُتَقَدِّمةً مِنْ فُصُولِ
 الأنْبيَاءِ بأَسْمَائِهِمْ وأَنْسَابِهمْ.

٥ - النَّوْعُ الحَامِسُ: إخْبَارُهُ ﷺ عَن فُصُولِ الأنْبِيَاءِ كَانُوا قَبْلَهُ مِن غَيْرِ ذِكْرِ أَسْمَائِهِم.

٦ - النَّوْعُ السَّادِسُ: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَمَم السَّالِفَةِ.

٧ \_ النَّوْعُ السَّابِعُ: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَمَرَهُ الله جَلِّ وعَلا (٧) بِهَا.

٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ: إخْبَارُهُ ﷺ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ رِجَالِهِم ونِسَائِهِمْ بِذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «كَثَلَمْهُ» بدل «رَهُجْهَنهُ»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٢) «إدراكها» سقطت من (ص) ؛ وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «بدو» بدل «بدء»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) "عَلَيْهِ" سَقَطَت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

 <sup>(</sup>٥) في (ب) و(ص): «جل وعلا» بدل «عز وجل»، وما أثبتناه من (د)»

<sup>(</sup>٦) في (ب): «إياه» بدل «إياها»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «تعالى» بدل «جل وعلا»، وما أثبتناه من (د) و(ب)»

٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ: إخْبَارُهُ ﷺ عَنْ فَضَائِلِ أَقْوَامٍ بِلَفْظِ الإَجْمَالِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ

١٠ \_ النَّوْعُ العَاشِرُ: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ.

١٠ - اللَّوْعُ الحَادِي عَشَر: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ بَعْضِ أُمَّتِهِ اللَّهْ عَلَي اللَّهْ عَنِ اللَّهْيَاءِ الَّتِي هِيَ البّيَانُ عَنِ اللَّهْظِ العَامِّ 1٢ - النَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ البّيَانُ عَنِ اللَّهْظِ العَامِّ 1٢ - النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ النَّتِي هِيَ البّيَانُ عَنِ اللَّهْظِ العَامِّ الَّذِي فِي الكِتَابِ وتَخْصِيصُهُ فِي سُنَّتِهِ.

١٣ ـ النَّوْع الثَّالِثَ عَشَرَ: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الاعْتِبَارِ (١) أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ.

لَ النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَر: إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَنْبَتَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ وأنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ.

· ١٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَر: اسْتِحْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا التَّعْلِيم.

١٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَر: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ المُعْجِزَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ عَلامَاتِ

ذَلِكَ الفِعْلِ مُبَاحاً.

َ النَّوْعُ النَّامِعُ النَّامِنَ عَشَر: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرِ عِلَّةٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ قَدْ يَجُوزُ التَّمْثِيلُ بِتِلْكَ العِلَّةِ مَا دَامَتِ العِلَّةُ قَائِمَةً والتَّشْبِيهُ بِهَا فِي الأَشْيَاءِ وإنْ لَمْ يُذْكَرْ

١٩ \_ النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَر: إخْبَارُهُ ﷺ (٤) عَنْ أَشْيَاءَ بِنَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ مُوْتَكِبِهَا بِتَخْصِيصٍ مُضْمَرٍ فِي ظَاهِرِ الخِطَابِ المُطْلَقِ.

٢٠ \_ النَّوْعُ العِشْرُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ حَكَاهَا عَنْ جِبْرِيلَ ضَيَّاتُهُ (٥).

في (د) و(ص): «الإعتاب» بدل «الاعتبار»، وما أثبتناه من (ب). (1)

في (ص): «ثلاث» بدل «ثلاثة»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٢)

في (ص): «الثلاث» بدل «الثلاثة»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٣)

<sup>﴿</sup> عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن (د) و (ب) . (٤)

في (ص): ﴿ﷺ بدل ﴿ﷺ »، وما أثبتناه من (د) و(ب) ﴿ (0)

٢١ \_ النَّوْعُ الحَادِي والعِشْرُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ [ص/١٣] أَصْحَابِهِ [ ﷺ ](١).

٢٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي والعِشْرُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا عَلَى أُمَّتِهِ.

٢٣ ـ النَّوْع الثَالثُ والعِشْرُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بإطْلاقِ اسْمِ كُلِّيَّةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ.

يَ ٢٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ والعِشْرُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنْ شَيْءٍ مُجْمَلٍ قُرِنَ بِشَرْطٍ مُضْمَرٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ والمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الأشْيَاءِ الَّتِي لا وُصُولَ لِلْمَرْءِ إلى أَذْشِ الخِطَابِ والمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الأشْيَاءِ الَّتِي لا وُصُولَ لِلْمَرْءِ إلى أَذَائِهَا إلا بِنَفْسِهِ قَاصِداً فِيهَا إلى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلا دُونَ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ النَّفْسُ مِنَ الشَّهَوَاتِ واللَّذَاتِ.

٢٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والعِشْرُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإَطْلاقِ اسْمِ مَا يُتَوَقَّعُ فِي نِهَا يَتِهِ قَعْ فِي نِهَا يَتِهِ قَبْلَ بُلُوغِ النَّهَايَةِ فِيهِ.

٢٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالعِشْرُون: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإَطْلاقِ اسْمِ المُسْتَحِقِّ لِمَنْ أَتَاهُ مَعَ غَيْرِهِ إلى النِّهَايَةِ. أَتَى بِبَعْضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ البِدَايَةُ كَمَنْ أَتَاهُ مَعَ غَيْرِهِ إلى النِّهَايَةِ.

٢٧ - النَّوْعُ السَّابِعُ والعِشْرُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بإطْلاقِ الاسْمِ عَلَيْهِ وَالغَرَضُ مِنْهُ الإِبْتِدَاءُ في السُّرْعَةِ إلى الإجَابَةِ مَعَ إطْلاقِ اسْمِ ضِدِّهِ (٢) [عَلَى (٣) غَيْرِهِ] (٤) للتَّبُّطِ والتَّلَكُّئِ عَنِ الإجَابَةِ.

٢٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُون: إِخْبَارُهُ عَلَيْهُ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي تَمَثَّلَ بِهَا مَثَلاً.

٢٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والعِشْرُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الإجْمَالِ الذِي تَفْسِيرُ ذَلِكَ الإجْمَالِ بالتَّخْصِيصِ فِي (٥) أَخْبَارٍ ثَلاثَةٍ غَيْرِهِ.

٣٠ ـ النَّوْعُ الثَّلاثُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَمَّا اسْتَأْثَرَ الله عَزَّ<sup>(٦)</sup> وَعَلا بِعِلْمِهِ دُونَ خَلْقِهِ وَلَمْ يُظْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنَ البَشَرِ.

<sup>(</sup>۱) «رَفِيْظِينِه» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «ضد» بدل «ضده»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ب): «مع» بدل «على»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) «على غيره» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «من» بدل «في»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) فَي (ص): «جل» بدل «عز»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

٣١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والثَّلاثُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنْ نَفْي شَيْءٍ بِعَدَدٍ مَحْصُورٍ مِن غَيْرِ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ أَنَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ العَدَدِ يَكُونُ مُبَاحاً والقَصْدُ فِيهِ جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى (١) سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ.

٣٢ \_ النَّوْعُ الثَّانِي والثَّلاثُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي حَصَرَهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ مِنْ ذَلِكَ [د/١٣ب] العَدَدِ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ.

ُ ٣٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ والثَّلاثُون: إخْبَارُهُ [ﷺ (٢) عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ المُسْتَثْنَى مِن عَدَدٍ مَحْصُورٍ مَعْلُوم.

٣٤ ـ النَّوْعُ الرَّأْيِعُ والثَّلاثُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٣) [ص/١٣ب] عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا فَلَمْ يَفْعَلْهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

٣٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والثَّلاثُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي عَارَضَهُ سَائِرُ الأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادُّ وَلا تَهَاتُرٌ.

٣٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والثَّلاثُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٤) عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي ظَاهِرُهُ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ ولَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ والأَخَرُ مِنْ الإِجْمَاعِ قَدْ يُسْتَعْمَلُ الخَبَرُ مَرَّةً عَلَى عُمُومِهِ وأُخْرَى يُخَصُّ بِخَبَرٍ ثَانٍ وتَارَةً يُخَصُّ بالإِجْمَاع.

٣٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ والنَّلاثُون: إِخْبَارُهُ [ﷺ] (٥) عَنِ الشَّيْءِ بِالإِيمَاءِ المَفْهُومِ دُونَ النُّطْق بِاللِّسَانِ.

٣٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّلاثُون: إخْبَارُهُ [ﷺ](٢) عَنِ الشَّيْءِ بإطْلاقِ الاسْمِ الوَاحِدِ عَلَى الشَّيْءِ المُخْتَلِفَيْنِ عِنْدَ المُقَارَنَةِ بَيْنَهُمَا.

٣٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والثَّلاثُون: إخْبَارُهُ [عَلَيْهَ] (٧) عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الإجْمَالِ الَّذِي تَفْسِيرُ ذَلِكَ الإجْمَالِ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ ...

<sup>(</sup>١) في (د): «عن» بدل «على»، وما أثبتناه من (ص) و(ب)،

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص)

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>۵) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص)

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

- ٤٠ ـ النَّوْعُ الأرْبَعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] ﴿ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ لَمْ تُذْكَرْ فِي نَفْسِ (٢) الخِطَابِ، فَمَتَى ارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي الخِطَابِ جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ.
   ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَمَتَى عُدِمَتْ بَطَلَ جَوَازُ ذَلِكَ الشَّيْءِ.
- ٤١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والأَرْبَعُون: إخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بِأَلْفَاظٍ مُضْمَرَةٍ بَيَانُ ذَلِكَ الإِضْمَارِ في أَخْبَارِ أُخَرَ.
- ٤٢ ـ النَّوْعُ النَّانِي والأَرْبَعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٣) عَن أَشْيَاءَ بِإِضْمَارِ كَيْفِيَّةِ حَقَائِقِهَا دُونَ ظَوَاهِر نُصُوصِهَا.
- ٤٣ ـ النَّوْعُ الثَّالِثُ والأَرْبَعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ](٤) عَنِ الحُكْمِ لِلأَشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلَ حُدُوثِهَا.
- ٤٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ والأَرْبَعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] عَنِ الشَّيْءِ بإطْلاقِ إثْبَاتِهِ وكَوْنِهِ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ والمُرَادُ مِنْهُ كُوْنُهُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لاَ الكُلِّ.
- ٤٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والأَرْبَعُون: إخْبَارُهُ [عَيَّا اللَّهِ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ التَّشْبِيهِ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.
- ٤٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والأرْبَعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ](٦٠) عَنِ الشَّيْءِ بِذِكْرِ وَصْفٍ مُصَرَّحٍ مُعَلَّلٍ يَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الخِطَابِ مَا أَشْبَهَهُ إِذَا كَانَتِ العِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهِ مَوْجُودَةً.
- ٤٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ والأَرْبَعُون: إخْبَارُهُ [عَيَّا اللَّهِ عَنِ الشَّيْءِ بإطلاقِ اسْمِ الزَّوْجِ عَلَى الوَاحِدِ مِنْ الأشْيَاءِ إِذَا قُرِنَ بِمِثْلِهِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الحَقِيقَةِ كَذَلِكَ.
- ﴿ ٤ لِ النَّوْعُ النَّامِنُ والأَرْبَعُون: إِخْبَارُهُ [ﷺ] (^) عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي قَصَدَ بِهَا مُخَالَفَةَ المُشْرِكِينَ وأَهْلَ الكِتَٰابِ.

<sup>(</sup>١) سقطت من (د) و(ب) ؛ وأثبتناها من (ص)،

<sup>(</sup>٢) في (ص): «أصل» بدل «نفس»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) و(ب)؛ وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د) و(ب)؛ وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د) و(ب)؛ وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د) و(ب)؛ وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د) و(ب)؛ وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>A) سقطت من (د) و(ب)؛ وأثبتناها من (ص)

٤٩ \_ النَّوْعُ التَّاسِعُ والأَرْبَعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ](١) عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَطْلَقَ الأَسْمَاءَ عَلَيْهَا لِقُرْبِهَا مِنَ النَّمَام.

٥٠ \_ النَّوْعُ الخَمْسُون: إخْبَارُهُ [ عَنْ أَشْيَاءَ بِإَطْلاقِ نَفْيِ الأَسْمَاءِ عَنْهَا لِلنَّقْص عَن الكَمَالِ.

٥١ \_ النَّوْعُ الحَادِي وَالخَمْسُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٣) عَنْ أَشْيَاءَ بإطْلاقِ التَّغْلِيظِ عَلَى مُرْتَكِبِهَا، مُرَادُهَا [د/١١٤] التَّأْدِيبُ (١) دُونَ الحُكْم.

٥٠ ـ النَّوْعُ الثَّانِي والخَمْسُون: إِخْبَارُهُ [عَيَّاتِيًّ] (٥) عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَطْلَقَهَا عَلَى سَبِيلِ المُجَاوَرَةِ والقُرْبِ.

٥٣ \_ النَّوْعُ النَّايِعُ النَّالِثُ والخَمْسُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٦) عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي ابْتَدَأَهُمْ بالسُّوَّالِ عَنْهَا ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِكَيْفِيَّتِهَا.

٥٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ والخَمْسُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٧) عَنِ] (٨) الشَّيْءِ بإطْلاقِ اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ الشَّيْءِ . ذَلِكَ الشَّيْءِ .

٥٥ ـ النَّوْع الخَامِسُ والخَمْسُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٩) عَنِ الشَّيْءِ بإطْلاقِ اسْمِ العِصْيَانِ عَلَى الفَاعِلِ فِعْلاً بِلَفْظِ العُمُومِ، ولَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ.

٥٦ \_ النَّوْعُ السَّادِسُ والخَمْسُون: الْخَبَارُهُ [ عَلَيْ النَّامِيْءِ الَّذِي لَمْ يَحْفَظْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ تَمَامَ ذَلِكَ الخَبَر عَنْهُ وحَفِظَه البَعْضُ .

٥٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ والخَمْسُون: إخْبَارُهُ [ﷺ (١١ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ قَدْ بَقِيَ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مُدَّةً ثُمَّ نُسِخَ بِشَرْطٍ ثَانٍ.

<sup>(</sup>١) سقطت من (د) و(ب)؛ وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۲) سقطت من (د) و(ب)؛ وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>٤) في (ص): «مراده التأنيب» بدل «مرادها التأديب»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص)،

<sup>(</sup>A) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و( $\nu$ ).

٩) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص)

٥٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ والخَمْسُون: إخْبَارُهُ [عَيَّةً] (١) عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أُرِيَهَا فِي مَنَامِهِ ثُمَّ نُسِّىَ إِبْقَاءً عَلَى أُمَّتِهِ.

٥٩ - النَّوْع التَّاسِعُ وَالخَمْسُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٢) عَمَّا عَاتَبَ الله جَلَّ وعَلا (٣) أُمَّتَهُ عَلَى أَفْعَالِ فَعَلُوهَا.

٦٠ ـ النَّوْعُ السِّتُون: إخْبَارُهُ [عَيَّيًا](١) عَنِ الإهْتِمَامِ لأَشْيَاءَ أَرَادَ فِعْلَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا إِبْقَاءً عَلَى أُمَّتِهِ.

71 - النَّوْعُ الحَادِي والسِّتُون: إخْبَارُهُ [عَيَّا اللَّهُ عَنِ الشَّيْءِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ مُرَادُهَا إبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهِ، ثُمَّ زَجَرَ عَنْ إِنْيَانِ مِثْلِهِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ بِصِفَةٍ أُخْرَى. [ص/١٤ب]

٦٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي والسِّتُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٢) عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَطْلَقَهَا بأَلفَاظِ الحَذْفِ عَنْهَا مِمَّا عَلَيْهِ مُعَوَّلُهَا.

٦٣ ـ النَّوْعُ الثَّالِثُ والسِّتُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٧) عَنِ الشَّيْءِ الذِي مُرَادُهُ إِبَاحَةُ الحُكْمِ عَلَى مِثْلِ مَا أُخْبِرَ عَنْهُ لاسْتِحْسَانِهِ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي أُخْبِرَ عَنْهُ.

٦٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ والسِّتُّون: إخْبَارُهُ [ﷺ (<sup>(^)</sup> عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَنْزَلَ الله تَعَالَى <sup>(^)</sup> مِنْ أَجْلِهَا آيَاتٍ مَعْلُومَةً.

٦٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والسِّئُّونِ: إخْبَارُهُ [ﷺ](١٠) بِالأَجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا ﴿

٦٦ \_ النَّوْع السَّادِسُ والسِّتُون: إخْبَارُهُ [ﷺ](١١) فِي البِدَايَةِ عَنْ كَيْفِيَّةِ أَشْيَاءَ احْتَاجَ المُسْلِمُونَ إلى مَعْرِفَتِهَا.

<sup>(</sup>١) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «تعالى» بدل «جل وعلا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>o) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>V) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٨) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) «تعالى» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص) ٪

77 ـ النَّوْعُ السَّابِعُ والسِّتُّون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (١) عَن صِفَاتِ الله جَلَّ وعَلا الَّتِي لا يَقَعُ عَلَيْهَا التَّكْيِيفُ.

معين عَلَيْهَا مَعَلَا فِي الثَّامِنُ والسِّتُونِ: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٢) عَنِ اللهِ جَلَّ وعَلا فِي أَشْيَاءَ مُعين عَلَيْهَا.

79 \_ النَّوْعُ التَّاسِعُ والسِّتُّون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٣) عَمَّا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ الفِتَنِ والحَوَادِثِ.

٧٠ \_ النَّوْعُ السَّبْعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ](٤) عَنِ المَوْتِ وأَحْوَالِ النَّاسِ عِنْدَ نُزُولِ المَنِيَّةِ

يَ ٧١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والسَّبْعُون: إخْبَارُهُ [عَيَّانِيًا(٥) عَنِ القُبُورِ وكَيْفِيَّةِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِيهَا.

رُومِ النَّوْعُ الثَّالِثُ والسَّبْعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٧) عَنِ الصِّرَاطِ وتَبَايُنِ النَّاسِ فِي الجَوَازِ عَلَيْهِ.

٧٤ \_ النَّوْعُ الرَّابِعُ والسَّبْعُون: إخْبَارُهُ [عَلَيْ] (^) عَن مُحَاسَبَةِ الله جَلَّ وعَلا عِبَادَهُ ومُنَاقَشَتِهِ إِيَّاهُمْ.

٧٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ والسَّبْعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٩) عَنِ الحَوْضِ والشَّفَاعَةِ وَمَنْ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>۲) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>A) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «منها» بدل «منهما»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

٧٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والسَّبْعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ (١) عَنْ رُؤْيَةِ المُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ جَلَّ وَعَلا (٢) يَوْمَ القِيَامَةِ وحَجْبِ غَيْرِهِمْ عَنْهَا.

٧٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ والسَّبْعُونُ: إخْبَارُهُ [ﷺ (٣) عَمَّا يُكْرِمُهُ الله جَلَّ وعَلا فِي القِيَامَةِ بِأَنْوَاعِ الكَرَامَاتِ الَّتِي فَضَّلَهُ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (٤).

٧٨ - النَّوْعُ [د/١٤) الثَّامِنُ والسَّبْعُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٥) عَنِ الجَنَّةِ ونَعِيمِهَا، واقْتِسَامِ النَّاسِ المَنَاذِلَ فِيهَا، عَلَى حَسَبِ أَعْمَالِهِمْ. [ص/١١]

٧٩ \_ النَّوْعُ التَّاسِعُ والسَّبْعُون: إخْبَارُهُ [عَيَّامً](٢) عَنِ النَّارِ وأَحْوَالِ النَّاسِ فِيهَا نَعُوذُ بِالله مِنْهَا .

م ٨٠ ـ النَّوْعُ النَّمَانُون: إخْبَارُهُ [ﷺ] (٧) عَنِ المُوَحِّدِينَ الَّذِينَ السَّتَوْجَبُوا النِّيرَانَ وَقَضُّلِهِ عَلَيْهِمْ بِدُخُولِ الجَنَّةِ بَعْدَ مَا امتُحِشُوا وَصَارُوا فَحْماً.

<sup>(</sup>١) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص)،

<sup>(</sup>۲) «جل وعلا» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): "صلوات الله عليهم" بدل "صلوات الله عليه وعليهم أجمعين"، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).



# القِسْمُ الرَّابِعُ مِن أَفْسَامِ السُّنَنِ وهُوَ: القِسْمُ الرَّابِعُ مِن أَفْسَامِ السُّنَنِ وهُوَ: الإبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهَا

قَالَ أَبُو حَاتِم ضَيْجَاتُهُۥ

وَقَدْ تَفَقَّدتُ الإبَاحَاتِ الَّتِي أُبيحَ ارْتِكَابُهَا لِيُحِيطَ العِلْمُ بِكَيْفِيَّةِ أَنْوَاعِهَا وجَوَامِعِ تَفْصِيلِهَا بِأَحْوَالِهَا، ويَسْهُلَ وَعْيُهَا عَلَى المُتَعَلِّمِينَ وَلا يَصْعُبَ حِفْظُهَا عَلَى المُقْتَبِسِينَ فَرايتُهَا تَدُورُ عَلَى خَمْسِينَ نَوْعاً:

١ - النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا('): الأَشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا رَسُولُ الله ﷺ تُؤَدِّي إلى إبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا.

٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي: الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ عِنْدَ عَدَمِ سَبَبٍ، مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ السَّبَبِ.

٣ ـ النَّوْعُ الثَّالِثُ: الأشْيَاءُ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا فأبَاحَهَا بِشَرْطٍ مَقْرُونٍ.

٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ: الشَّيءُ الَّذِي أَبَاحَهُ الله جَلَّ وعَلا بِصِفَةٍ وأَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِفَةٍ أَخْرَى غَيرِ تِلكَ الصِّفَةِ.

٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ: أَلْفَاظُ تَعْرِيضٍ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الأَشْيَاءِ الَّتِي عُرِّضَ مِن أَجْلِهَا.

٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ: أَلْفَاظُ الأَوَامِرِ الَّتِي مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ والإطْلاقُ.

٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ: إِبَاحَةُ بَعْضِ الشَّيِءُ (٢) المَزْجُورِ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

٨ ـ النَّوْعُ الثَّامِنُ: إِبَاحَةُ تَأْخِيرِ بَعْضِ الشَّيْءِ المَأْمُورِ بِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ: إبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الشَّيْءِ المَرْجُورِ عَنْهُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

<sup>(</sup>۱) «منها» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۲) «الشيء» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

١٠ ـ النَّوْعُ العَاشِرُ: إبَاحَةُ الشَّيْءِ لأَقْوَامٍ بأَعْيَانِهِم مِن أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ لا يَجُوزُ
 لِغَيْرهِم استِعْمَالُ مِثْلِهِ.

١١ ـ النَّوْعُ الحَادِي عَشَرَ: الأشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا ﷺ مُبَاحٌ لِلأَئِمَّةِ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا.

١٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ: الشَّيْءُ الَّذِي أُبِيحَ لِبَعْضِ النِّسَاءِ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ وحُظِرَ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ والرِّجَالِ جَمِيعاً.

١٣ ـ النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: لَفْظَةُ زَجْرٍ عَن فِعْلٍ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ ضِدِّ ذَلِكَ (١٠) الفِعْل المَرْجُورِ عَنْهُ.

١٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الإبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهَا وتَرْكُهَا مَعاً خُيِّرَ المَرْءُ بَيْنَ [ص/١٠٠] إِنْيَانِهَا واجْتِنَابِهَا جَمِيعاً.

١٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَرَ: إِبَاحَةُ تَخْيِيرِ المَرْءِ بَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي مُبَاحٌ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ شَرَائِطَ تَقَدَّمَتْهُ.

. ١٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: الإِخْبَارُ عَن الأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا [د/١١٥] الإِبَاحَةُ والإطْلاقُ.

١٧ \_ النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ: الأشْيَاءُ الَّتِي أُبِيحَتْ نَاسِخَةً لأشْيَاءَ حُظِرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ،

١٨ - النَّوْعُ التَّامِنَ عَشَرَ: الشَّيْءُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ أُبيحَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الفِعْل بِعَيْنِهِ بِغَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ.

١٩ \_ النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: تَرْكُ النَّبِيِّ ﷺ الأَفْعَالَ الَّتِي تُؤَدِّي إلى إبَاحَةِ تَرْكِهَا

٢٠ ـ النَّوْعُ العِشْرُون: إِبَاحَةُ الشَّيْء الَّذِي هُوَ مَخْظُورٌ قَلِيلُهُ وكَثِيرُهُ وقَدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِعَيْنِهِ في بَعْضِ الأَحْوَالِ إِذَا قَصَدَ مُرْتَكِبُهُ فِيهِ بِنِيَّتِهِ الخَيْرَ دُونَ الشَّرِّ وإِنْ كَانَ دَلِكَ الشَّيْءُ مَحْظُوراً فِي كُلِّ الأَحْوَالِ.

٢١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والعِشْرُون: الشَّيْءُ الَّذِي هُوَ مُبَاحٌ لِهَذِهِ الأُمَّةِ وهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ (٢).

٢٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي والعِشْرُون: الأَفْعَالُ (٣) الَّتِي تُؤدِّي إلى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا.

<sup>(</sup>۱) «ذلك» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) «وعلى آله» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «الأقوال» بدل «الأفعال»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

٢٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ والعِشْرُون: أَلْفَاظُ إعْلامٍ مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ لأَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا.

٢٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ والعِشْرُون: الشَّيْءُ المَفْرُوضُ الَّذِي أُبِيحَ تَرْكُهُ لِقَوْمٍ مِن أَجْلِ العُذْرِ الوَاقِع في الحَالِ.

٢٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ والعِشْرُون: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ بِلَفْظِ السُّوَّالِ عَن شَيءٍ تَانِ.

٢٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والعِشْرُون: الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ إِبَاحَةُ فِعْلٍ مُتَقَدَّمٍ مِن أَجْلِهِ أُمِرَ بِهَذَا الأَمْر.

٢٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ والعِشْرُون: الإخْبَارُ عَن أَشْيَاءَ أَنْزَلَ الله جَلَّ وعَلا في الكُتَابِ إِنَاحَتَهَا.

٢٨ \_ النَّوْعُ الثَّامِنُ والعِشْرُون: الإِخْبَارُ عَن أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا فَأَجَابَ فِيهَا بِأَجْوِبَةٍ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ المَسْؤُولِ عَنْهَا.

٢٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والعِشْرُون: إبَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي حُظِرَ مِن أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَلْزَمُ
 في اسْتِعْمَالِهِ إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ.

٣٠ \_ النَّوْعُ الثَلاثُون: الشَّيْءُ الَّذِي سُئِلَ عَن اسْتِعْمَالِهِ فَأَبَاحَ تَرْكَهُ بِلَفْظَةِ تَعْرِيضٍ.

٣١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والثَّلاثُون: إبَاحَةُ فِعْلِ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطٍ مَعْلُوم مَع حَظْرِه (١) عِنْدَ شَرْطِ ثَانٍ ؛ قَدْ حُظِرَ مَرَّةً أَخْرَى عِنْدَ الشَّرْطِ [ص/١١٦] الأوَّلِ الَّذِي أُبِيحَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِهِ، فَأْبِيحَ مَرَّةً أَخْرَى عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ الَّذِي حُظِرَ مِن أَجْلِهِ المَرَّةَ الأولَى.

٣٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي والثَّلاثُون: الشَّيْءُ الَّذِي كَانَ مُبَاحاً في أَوَّلِ الإسْلامِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحُكْم ثَانٍ.

٣٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ والثَّلاثُون: أَلْفَاظُ اسْتِخْبَارٍ عَن أَشْيَاءَ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهَا.

٣٤ \_ النَّوْعُ الرَّابِعُ والثَّلاثُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِشَرْطٍ مُرَادُهُ الإبَاحَةُ، فَمَتَى كَانَ الشَّرْطُ فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ لَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ مُبَاحاً، وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ لَمْ يَكُن اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّرْءِ مُبَاحاً.

٣٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ [د/١٥ب] والثَّلاثُون: الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ ﷺ مُرَادُهُ (٢) الإِبَاحَةُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «مع حظر» بدل «مع حظره»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

<sup>(</sup>۲) في (ص): «ومراده» بدل «مراده»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ عِنْدَ ظُهُورِهِ كَمَا جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الظُّهُورِ.

٣٦ - النَّوْعُ السَّادِسُ والثَّلاثُون: أَلْفَاظُ إعْلامٍ عِنْدَ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا مُرَادُهَا إِبَاحَةُ السَّعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ المَسْؤُولِ عَنْهَا.

٣٧ - النَّوْعُ السَّابِعُ والثَّلاثُون: إبَاحَةُ الشَّيْءِ بِإطْلاقِ اسْمِ الوَاحِدِ عَلَى الشَّيئَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ إِذَا قُرِنَ بَيْنَهُمَا في الذِّكْر.

٣٨ ـ **النَّوْعُ الثَّامِنُ والثَّلاثُون**: اسْتِصْوَابُهُ ﷺ الأشْيَاءَ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا واسْتِحْسَانُهُ إيَّاهَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إلى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِهَا.

٣٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والثَّلاثُون: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ بِلَفْظِ العُمُومِ وتَخْصِيصُهُ في أَخْبَارٍ أَخَرَ.

٤٠ - النَّوْعُ الأَرْبَعُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ قَدْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الفِعْلِ عِنْدَ عَدَمِ تِلْكَ العِلَّةِ الَّتِي مِن أَجْلِهَا أُبِيحَ مَا أُبِيحَ.

٤١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والأرْبَعُون: إبَاحَةُ بَعْضِ الشَّيْءِ الَّذِي حُظِرَ عَلَى بَعْضِ المُخَاطَبِينَ عِنْدَ عَدَمِ سَبَبٍ مَعْلُوم، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ مَوْجُوداً كَانَ الزَّجْرُ عَن السَّعْمَالِهِ وَاجِباً، ومَتَى عُدِمَ ذَلِكَ السَّبَبُ كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الفِعْلِ مُبَاحاً.

٤٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي والأَرْبَعُون: الأَشْيَاءُ الَّتِي أُبِيحَتْ مِن أَشْيَاءَ مَحْظُورَةٍ رُخِّصَ إِنْيَانُهَا أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى شَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ لِلسَّعَةِ والتَّرْخِيص

٤٣ ـ النَّوْعُ الثَّالِثُ والأرْبَعُون: الإبَاحَةُ لِلشَّيْءِ الَّذِي َ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ لِبَعْضِ النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ لِعِلَّةِ (١) مَعْلُومَةِ.

٤٤ - النَّوْعُ الرَّابِعُ والأَرْبَعُون (٢): الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مَحْظُوراً عَلَى بَعْضِ المُخَاطِينَ ثُمَّ أُبِيحَ اسْتِعْمُالُهُ لَهُمْ.

٤٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والأَرْبَعُون: [ص/١٦٠ب] إِبَاحَةُ أَدَاءِ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «بعلة» بدل «لعلة»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) «والأربعون» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

٤٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والأَرْبَعُون: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ المَحْظُورِ بِلَفْظِ العُمُومِ عِنْدَ سَبَبٍ بَحْدُثُ.

٤٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ والأَرْبَعُون: إِبَاحَةُ تَقْدِيمِ الشَّيْءِ المَحْصُورِ وَقْتُهُ قَبْلَ مَجِيئِهِ أَوْ تَأْخِيرِهِ (١) عَن وَقْتِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ.

٤٨ ـ النَّوْعُ التَّامِنُ والأَرْبَعُون: إِبَاحَةُ تَرْكِ الشَّيْءِ المَأْمُورِ بِهِ عِنْدَ القِيَامِ بأشْيَاءَ مَفْرُوضَةٍ غَيرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الوَاحِدِ المَأْمُورِ بِهِ.

٤٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والأَرْبَعُون: لَفْظَةُ زَجْرٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا تَعْقِيبُ إِبَاحَةِ شَيْءٍ ثَانٍ بَعْدَهُ \* .

٥٠ ـ النَّوْعُ الخَمْسُون: الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ فُعِلَتْ [د/١١٦] في حَيَاتِهِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى فَاعِلِهَا (٢٠، تِلْكَ مُبَاحٌ لِلْمُسْلِمِينَ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «تأخره» بدل «تأخيره»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ص): "فاعليها" بدل "فاعلها"، وما أثبتناه من (د) و(ب)



# القِسْمُ الخَامِسُ مِن أَقْسَامِ السُّنَنِ وهُوَ: أَقْعَالُ النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ الَّتِي انْفَردَ بِهَا

قَالَ أَبُو حَاتِم ضَوْعِيْهُ (١):

وأمَّا أَفْعَالُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنِّي تَأَمَّلْتُ تَفْصِيلَ أَنْوَاعِهَا وتدبَّرْتُ تَقْسِيمَ أَحْوَالِهَا لِئَلا يَتَعَذَّرَ عَلَى الفُقَهَاءِ حِفْظُهَا ولا يَصْعُبَ عَلَى الحُفَّاظِ وَعْيُهَا فَرَأَيْتُهَا تَدُورُ عَلَى خَمْسِينَ نَوْعاً ::

- ١ \_ النَّوْعُ الأَوَّلُ: الفِعْلُ الَّذِي فُرضَ عَلَيْهِ ﷺ مُدَّةً ثُمَّ جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ نَفْلاً.
  - ٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي: الأَفْعَالُ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَيْهِ وعَلَى أُمَّتِهِ ﷺ..
- ٣ \_ النَّوْع الثَّالِثُ: الأفْعَالُ الَّتِي فَعَلَهَا ﷺ يُسْتَحَبُّ للأئِمَّةِ الاقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا.
  - ٤ \_ النَّوْعُ الرَّابِعُ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَيَّا لِللَّهِ يُسْتَحَبُّ لأَمَّتِهِ الاقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا,
    - ٥ \_ النَّوْعُ الْخَامِسُ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا ﷺ فَعَاتَبَهُ الله جَلَّ وعَلا عَلَيْهَا.
- ٦ النَّوْع السَّادِسُ: فِعْلٌ فَعَلَهُ ﷺ لَمْ تَقُمِ الدِّلالةُ عَلَى أَنَّهُ خُصَّ باسْتِعْمَالِهِ دُونَ أُمَّتِهِ، مُبَاحٌ لَهُم اسْتِعْمَالُ مِثْلِ ذَلِكَ الفِعْلِ لِعَدَم وُجُودِ تَخْصِيصِهِ فِيهِ.
- ٧ ـ النَّوْعِ السَّابِعُ: فِعْلٌ فَعَلَهُ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً لِلتَّعْلِيمِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فِيهِ إلى أَنْ قُبِضَ ﷺ.
  - ٨ ـ النَّوْع الثَّامِنُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَيْلَةِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ.
  - ٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ: أَفْعَالُهُ عَيَّا الَّتِي فَعَلَهَا لأَسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ وعِلَلٍ مَعْلُومَةٍ.
  - ١٠ \_ النَّوْعُ العَاشِرُ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا عَيْقَةً تُؤَدِّي إلى إِبَاحَةِ استِعْمَالِ مِثْلِهَا. [ص/١١]
- ١١ ـ النَّوْعُ الحَادِي عَشَرَ: الأَفْعَالُ الَّتِي اختَلَفَتِ الصَّحَابَةُ في كَيْفِيَّتِهَا وتَبَايَنُوا عَنْهُ
   في تَفْصِيلِهَا.
- ١٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: الأَدْعِيَةُ الَّتِي كَانَ يَدْعُو بِهَا ﷺ يُستَحَبُّ لأَمَّتِهِ الإِقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «رحمه الله تعالى» بدل «ﷺ، وما أثبتناه من (د) و(ص).

١٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا ﷺ قَصَدَ بِهَا مُخَالَفَةَ المُشْرِكِينَ وأَهْلَ

النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: الفِعْلُ الَّذِي فَعَلَ<sup>(١)</sup> ﷺ ولا يُعْلَمُ لِذَلِكَ الفِعْلِ إلا عِلَّتَانِ اثنَتَانِ كَانَ مُرَادُهُ إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى.

رُو ـ النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَرَ: نَفْيُ الصَّحَابَةِ بَعْضَ أَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي أَثْبَتَهَا بَعْضُهُمْ. ١٦ ـ النَّوْع السَّادِسَ عَشَرَ: فِعْلٌ فَعَلَهُ ﷺ لِحُدُوثِ سَبَبٍ، فَلَمَّا زَالَ السَّبَبُ تَرَكَ ـ ١٦ ـ النَّوْع السَّادِسَ عَشَرَ: فِعْلٌ فَعَلَهُ ﷺ لِحُدُوثِ سَبَبٍ، فَلَمَّا زَالَ السَّبَبُ تَرَكَ ذَلِكَ الفِعْلَ.

١٧ \_ النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا ﷺ وَالوَحْيُ يَنْزِلُ [د/١٦٠] فَلَمَّا انْقَطَعَ الوَحْيُ بَطَلَ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا.

· ٢٠ ـ النَّوْعُ العِشْرُون: فِعْلُهُ ﷺ الشَّيْءَ الَّذِي يَنْسَخُ الأَمْرَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ مَعَ إِبَاحَتِهِ تَرْكَ ذَلِكَ الشَّيْءِ المَأْمُورِ بِهِ.

٢١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والعِشْرُون: فِعْلُهُ ﷺ الشَّيْءَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ مَعَ إِبَاحَتِهِ ذَلِكَ الفِعْلَ المَنْهِيَّ عَنْهُ في خَبَرٍ آخَرَ.

٢٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي والعِشْرُون: فِعْلُهُ عَلَيْ الشَّيْءَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ مَعَ تَرْكِهِ الإِنْكَارَ عَلَى مُرْتَكِبِهِ.

ن الرَّوْعِ النَّوْعُ النَّالِثُ والعِشْرُون: الأَفْعَالُ الَّتِي خُصَّ بِهَا (٣) ﷺ دُونَ أَمَّتِهِ . ٢٤ \_ النَّوْعُ الرَّابِعُ والْعِشْرُون: تَرْكُهُ ﷺ الفِعْلَ الَّذِي نَسَخَهُ اسْتِعْمَالُهُ ذَلِكَ الفِعْلَ ٢٤ \_ النَّوْعُ السَّعْمَالُهُ ذَلِكَ الفِعْلَ نَفْسَهُ لِعِلَّةِ مَعْلُومَةِ.

٢٥ ـ النَّوْعُ الْخَامِسُ والعِشْرُون: الأفْعَالُ الَّتِي تُخَالِفُ الأوَامِرَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا في الظَّاهِرِ،

في (ب): «فعله» بدل «فعل»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

<sup>«</sup>التي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص). (٢)

في (ب): «فيها» بدل «بها»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

٢٦ - النَّوْعُ السَّادِسُ والعِشْرُون: الأَفْعَالُ الَّتِي تُخَالِفُ النَّوَاهِيَ (١) في الظَّاهِرِ دُونَ أَنْ يَكُونَ في الحَقِيقَةِ بَيْنَهُمَا (٢٠ خِلافٌ.

٢٧ - النَّوْعُ السَّابِعُ والعِشْرُون: الأَفْعَالُ الَّتِي فَعَلَهَا ﷺ أَرَادَ بِهَا الاَسْتِنَانَ بِهِ فِيهَا.

٢٨ ـ النَّوْعُ النَّامِنُ والعِشْرُون: تَرْكُهُ ﷺ الأَفْعَالَ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَأْدِيبَ أَمَّتِهِ ﴿

٢٩ ـ النَّوْعُ التَّاسِعُ والعِشْرُون: تَرْكُهُ ﷺ الأَفْعَالَ مَخَافَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَى أَمَّتِهِ أَو يَشُقَّ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهِمْ إِتْيَانُهَا. [ص/١٧ب]

٣٠ \_ النَّوْع الثَلاثُون: تَرْكُهُ عَيْدُ الأَفْعَالَ الَّتِي أَرَادَ بِهَا التَّعْلِيمَ.

٣١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والثَّلاثُون: تَرْكُهُ عَيِّكَ الْأَفْعَالَ الَّتِي يُضَادُّهَا اسْتِعْمَالُهُ مِثْلَهَا.

٣٢ ـ النَّوْعُ النَّانِي والنَّلاثُون: تَرْكُهُ ﷺ الأَفْعَالَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الزَّجْرِ عَن ضِدِّهَا ﴿

٣٣ \_ النَّوْعُ النَّالِثُ وَالنَّلاثُون: الأَفْعَالُ المُعْجِزَةُ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا ﷺ أَو فُعِلَتْ (٤) بِهِ (٥) الَّتِي هِيَ مِن دَلائِل النَّبُوَّةِ.

٣٤ ـ النَّوْعُ الرَّابِعُ والثَّلاثُون: الأَفْعَالُ الَّتِي فِيهَا تَضَادٌّ وتَهَاتُرٌ في الظَّاهِرِ وَهِيَ مِن اخْتِلافِ المُبَاحِ مِن غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا (٢٠ تَضَادٌ أَو تَهَاتُرٌّ.

٣٥ \_ النَّوْعُ الخَامِسُ والثَّلاثُون: الفِعْلُ الَّذِي فَعَلَهُ ﷺ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَارْتَفَعَتِ العِلَّةُ المَعْلُومَةُ ثُمَّ بَقِيَ (٧) ذَلِكَ الفِعْلُ فَرْضاً عَلَى أَمَّتِهِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ.

٣٦ ـ النَّوْعُ السَّادِسُ والثَّلاثُون: قَضَايَاهُ ﷺ الَّتِي قَضَى بِهَا في أَشْيَاءَ رُفِعَتْ إلَيْهِ مِن أُمُورِ المُسْلِمِينَ.

٣٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ والثَّلاثُون: كِتْبَتُهُ ﷺ الكُتُبَ إلى المَوَاضِعِ [د/١١٧] بِمَا فِيهَا مِن الأَخْكَامِ وَالأَوَامِرِ وَهِيَ ضَرْبٌ مِن الأَفْعَالِ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «المناهي» بدل «النواهي»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٢) في (ص): «بينها» بدل «بينهما»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يشك» بدل «يشق»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وفعلت» بدل «فعلت»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٥) في (د) و(ب): «بعده» بدل «به»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «بينهما» بدل «بينها»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وبقي» بدل «ثم بقي»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

٣٨ ـ النَّوْعُ النَّامِنُ والنَّلاثُون: فِعْلٌ فَعَلَهُ ﷺ (١) يَجِبُ عَلَى الأَئِمَّةِ الاَقْتِدَاءُ بِهِ فِيه (٢) إِذَا كَانَتِ العِلَّةُ الَّتِي مِن أَجْلِهَا فَعَلَ ﷺ مَوْجُودَةً.

٣٩ ـ النَّوْع التَّاسِعُ والثَّلاثُون: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا ﷺ لم تُذْكَرْ (٣) كَيْفِيَّتُهَا في نَفْسِ الْخِطَابِ لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا إلا بِتِلْكَ الكَيْفِيَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.

٤٠ \_ النَّوْعُ الأَرْبَعُون: أَفْعَالٌ فَعَلَهَا ﷺ أَرَادَ بِهَا المُعَاقَبَةَ عَلَى أَفْعَالٍ مَضَتْ مُتَقَدِّمةً .

٤١ ـ النَّوْعُ الحَادِي والأَرْبَعُون: فِعْلُ فَعَلَهُ ﷺ مِن أَجْلِ عِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ خَفِيَ عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ كَيْفِيَّةُ تِلْكَ العِلَّةِ.

٤٢ ـ النَّوْعُ الثَّانِي والأرْبَعُون: الأشْيَاءُ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا ﷺ فَأَجَابَ عَنْهَا اللَّهُ عَلْهَا اللَّهُ عَالِ.

٤٣ \_ النَّوْعُ الثَّالِثُ والأَرْبَعُون: الأَفْعَالُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْهُ مُجْمَلَةً تَفْسِيرُ تِلْكَ الجُمَلِ فِي أَخْبَارِ أُخَرَ.

كَا يَ النَّوْعُ الرَّابِعُ والأَرْبَعُون: الأَفْعَالُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْهُ مُخْتَصَرَةً ذِكْرُ تَقَصِّيهَا في أَخْبَارِ أُخَرَ.

٤٥ ـ النَّوْعُ الخَامِسُ والأرْبَعُون: أَفْعَالُهُ ﷺ فِي إَظْهَارِهِ (٤) الإسْلامَ وتَبْلِيغ الرِّسَالَةِ.

٤٦ \_ النَّوْعُ السَّادِسُ والأَرْبَعُون: هِجْرَتُهُ ﷺ إلى المَدِينَةِ وكَيْفِيَّةُ أَحْوَالِهِ فِيهَا.

٤٧ ـ النَّوْعُ السَّابِعُ والأَرْبَعُونَ: أَخْلاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وشَمَائِلُهُ فِي أَيَّامِهِ ولَيَالِيهِ.

٤٨ ـ النَّوْعُ النَّامِنُ والأرْبَعُون: عِلَّةُ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْةُ اللهِ عَلَيْةُ اللهِ عَلَيْةُ اللهِ عَلَيْةُ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْةَ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْقِيْةً اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْقِيْةِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

٤٩ \_ النَّوْعُ التَّاسِعُ والأَرْبَعُون: وَفَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ.

٥٠ \_ النَّوْعُ الخَمْسُون: وَصْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وسِنَّهُ.

<sup>(</sup>١) زيادة [بأمته] من هامش (ب) وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>۲) في (د) و(ص): «فيها» بدل «فيه»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (د): «يَذكُر» بدل «تذكر»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

 <sup>(</sup>٤) في (ص) و(ب): «إظهار» بدل «إظهاره»، وما أثبتناه من (د).

#### قَالَ أَبُو حَاتِمْ ضَيِّكُمْ اللَّهُ اللَّ

وَإِنَّمَا بَدَأَنَا بِتَرَاجِمِ أَنْوَاعِ السُّنَنِ فِي أُوَّلِ الكِتَابِ(٥)، قَصْدَ التَّسْهِيلِ مِنَّا عَلَى مَنْ رَامَ الوُقُوفَ عَلَى كُلِّ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ قِسْمٍ الوُقُوفَ عَلَى كُلِّ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ قِسْمٍ عِنْدَ البُغْيَةِ.

وَلأَنَّ قَصْدَنَا فِي نَظْمِ السُّنَنِ حَذْوُ تَألِيفِ القُرْآنِ؛ لأَنَّ القُرْآنَ أُلِّفَ أَجْزَاء، فَجَعَلْنَا السَّنَنَ أَقْسَاماً بِإِزَاءِ أَجْزَاء القُرْآنِ. وَلَمَّا كَانَتِ الأَجْزَاءُ مِنْ القُرْآنِ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ (٢). فَأَنْوَاعُ السُّنَنِ بِإِزَاءِ عَلَى شُورٍ، جَعَلْنَا كُلَّ قِسْمِ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ يَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ (٢). فَأَنْوَاعُ السُّنَنِ بِإِزَاءِ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «رحمه الله تعالى» بدل «ﷺ، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «ينازع» بدل «تنازع»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (د) و(ص): «القول» بدل «للقول»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (د): «الكتب» بدل «الكتاب»، وما أثبتناه من (ص) و(ب)

<sup>(</sup>٦) قال أحمد محمد شاكر كَثَلَقُهُ (مختصراً): يريد ابن حبان بأجزاء القرآن تحزيبه القديم الثابتة في السنة فيما روى احمد في المسند ٩/٤ من طبعة الحلبي) في حديث قال أوس في آخره: «فسألنا أصحاب رسول الله ﷺ حين أصبحنا قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟. قالوا: نحربهُ: ثلاث سور، وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قحتى يختمه.

وهذا التحزيب لا يعد فيه سورة الفاتحة في أوله. بل أوله سورة البقرة بداهة حتى يستقيم العد إلى البدء بسورة «ق» في الحزب السابع. وهذا بيانه مفصلاً ؟

سُورِ القُرْآنِ. وَلَمَّا كَانَ كُلُّ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ تَشْتَمِلُ عَلَى آي، جَعَلْنَا كُلَّ نَوْعٍ مِنْ الشُّنَ ِ الشُّنَ ِ إِزَاءً الآيِ مِنَ القُرْآنِ. فَإِذَا وَقَفَ السُّنَ ِ إِزَاءً الآيِ مِنَ القُرْآنِ. فَإِذَا وَقَفَ المَرْءُ عَلَى تَفْصِيلِ مَا ذَكَرْنَا، وَقَصَدَ قَصْدَ الحِفْظِ لَهَا، سَهُلَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ الوُقُوفُ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا (١)، إِذَا لَمْ يَقْصِدْ قَصْدَ الحِفْظِ لَهَا وَلَيْهِ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ الوُقُوفُ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا (١)، إِذَا لَمْ يَقْصِدْ قَصْدَ الحِفْظِ لَكِ مَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ الوُقُوفُ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا (١)، إِذَا لَمْ يَقْصِدْ قَصْدَ الحِفْظِ لَكِ عَلَى اللهُ جَلَّ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ جَلَّ وَهُو غَيْرُ حَافِظٍ لِكِتَابِ الله جَلَّ وَعَلا (٢)، فإذَا أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ آيَةً مِنَ القُرْآنِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ هِيَ، صَعُبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَإِذَا حَفِظُهُ صَارَتِ الآيُ كُلُّهَا نُصْبَ عَيْنَيْهِ (٣).

وَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ هَذَا الكِتَابُ وَهُوَ لا يَحْفَظُهُ، ولا يَتَدَبَّرُ تَقَاسِيمَهُ وأَنْوَاعَهُ، وأَحَبَ إِخْرَاجَ حَدِيثٍ مِنْهُ، صَعُبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. فَإِذَا رَامَ حِفْظَهُ، أَحَاطَ عِلْمُهُ بِالكُلِّ، حَتَّى لا يَتْخَرِمَ مِنْهُ [ص/١٨٠] حَدِيثٌ أَصْلاً.

وَهَذَا هُوَ الحِيلَةُ الَّتِي احْتَلْنَا لِيَحْفَظَ (٤) النَّاسُ السُّنَنَ، وَلِئَلا يُعَرِّجُوا عَلَى الكِتْبَةِ

| أول كل سورة منه | أرقامها في المصحف |          |             |
|-----------------|-------------------|----------|-------------|
|                 |                   | عدد سوره | = رقم الحزب |
| البقرة          | ٤ _ ٢             | ٣        | 1           |
| المائدة         | 9 _ 0             | ٥        | ۲           |
| يونس            | 17 = 1+           | ٧        | ٣           |
| الإسراء         | Y0 _ 1V           | ٩        | ٤           |
| الشعراء         | 77 _ 77           | 11       | ٥           |
| الصافات         | £9 _ WV           | 14       | ٦           |
| ق               | 118 _ 0 +         | 70       | ٧           |

فهذه ١١٣ سورة عدا الفاتحة. ولعل عدم عد الفاتحة منه بأنها يستفتح بها القراءة كل مرة. أما التجزئة الحديثة المشهورة الآن بين الناس المثبتة في المصاحف إلى ثلاثين جزءاً فإنها غير مرادة لابن حبان يقيناً؛ لأنه يقول هنا بالقول الصريح الواضح: «ولما كانت الأجزاء في القرآن كل جزء منها يشتمل على سور». ومن البديه أن الأجزاء الثلاثين ليس كل جزء منها يشتمل على سور بل إن بعض السور الطوال يشتمل على أجزاء. بل إن الأجزاء التي فيها ثلاث سور كاملة فأكثر هي الأجزاء العشرة الأخيرة أي الثلث الثالث من القرآن فقط (انظر: صحيح ابن حبان بترتيب الأمير علاء الدين الفارسي تحقيق أحمد محمد شاكر ١٠٩/١ ـ ١١٠ دار المعارف بمصر ١٠).

- (١) في (ص): «منه» بدل «منها»، وما أثبتناه من (د) و(ب).
- (٢) في (ص): «تعالى» بدل «جل وعلا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).
  - (٣) في (ص): «عينه» بدل «عينيه»، وما أثبتناه من (د) و(ب).
  - (٤) في (ص): «لتحفظ» بدل «ليحفظ»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

وَالجَمْعِ (١) إلا عِنْدَ الحَاجَةِ، دُونَ الحِفْظِ لَهُ وَالعِلْم بِهِ.

وَأُمَّا شَرْطُنَا فِي نَقْلِهِ مَا أَوْدَعْنَاهُ (٢) كِتَابَنَا هَذَا مِنَ السُّنَنِ، فَإِنَّا لَمْ نَحْتَجَّ فِيهِ إلا بِحَدِيثٍ اجْتَمَعَ فِي كُلِّ شَيْخٍ مِنْ رُوَاتِهِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:

الْأُوَّلُ: العَدَالَةُ فِي الدِّينِ بِالسَّتْرِ الجَمِيلِ.

وَالنَّانِي: الصِّدْقُ فِي الحَدِيثِ بِالشُّهْرَةِ فِيهِ.

وَالثَّالِثُ: العَقْلُ بِمَا يُحَدِّثُ مِنَ الحَدِيثِ.

**وَالرَّابِعُ**: العِلْمُ بِمَا يُحِيلُ مِنْ مَعَانِي مَا يَرْوِي.

وَالْخَامِسُ: المُتَعَرِّي خَبَرُهُ عَنِ التَّدْلِيسِ.

فَكُلُّ مَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ هَذِهِ الخِصَالُ الخَمْسُ، احْتَجَجْنَا بِحَدِيثِهِ، وبَنَيْنَا الكِتَابَ عَلَى رِوَّايَتِهِ. وَكُلُّ مَنْ تَعَرَّى عَنْ خَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الخِصَالِ الخَمْسِ لَمْ نَحْتَجَّ بِهِ.

#### • وَالعَدَالَةُ فِي الإنْسَانِ:

هُوَ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ طَاعَةَ اللهِ؛ لأَنَّا مَتَى مَا (٣) لَمْ نَجْعَلِ [د/١١٨] العَدْلَ إلا مَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَعْصِيةٌ بِحَالٍ أَدَّانَا ذَلِكَ إلى أَنْ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا عَدْلٌ، إذِ الناسُ (٤) لا تَخْلُوا (٥) أَحْوَالُهُمْ مِن وُرُودِ خَلَلِ الشَّيْطَانِ فِيهَا. بَلِ العَدْلُ مَنْ كَانَ ظَاهِرُ أَحْوَالِهِ طَاعَةَ اللهِ. وَالَّذِي يُخَالِفُ العَدْلُ مَنْ كَانَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ مَعْصِيَةَ اللهِ.

وَقَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ جِيرَانُهُ وَعُدُولُ بَلَدِهِ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ صَادِقٍ فِيمَا يَرْوِي مِنَ الْحَدِيثِ؛ لأَنَّ هَذَا شَيْءٌ لَيْسَ يَعْرِفُهُ إلا مَنْ صِنَاعَتُهُ الْحَدِيثُ. وَلَيْسَ كُلُّ مُعَدِّلٍ مِنَ الْحَدِيثِ؛ لأَنَّ هَذَا شَيْءٌ لَيْسَ يَعْرِفُهُ إلا مَنْ صِنَاعَتُهُ الْحَدِيثِ. وَلَيْسَ كُلُّ مُعَدِّلٍ يَعْرِفُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَتَّى يُعَدِّلَ الْعَدْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي الرِّوايَةِ وَالدِّينِ مَعاً.

#### • وَالعَقْلُ بِمَا يُحدِّثُ مِنَ الحَدِيثِ؛

هُوَ أَنْ يَعْقِلَ مِنَ اللَّغَةِ بِمِقْدَارِ مَا لا يُزِيلُ مَعَانِيَ الأَخْبَارِ عَنْ سَنَنِهَا، ويَعْقِلَ مِنْ صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ مَا لا يُسْنِدُ مَوْقُوفاً، أَوْ يَرْفَعُ مُرْسَلاً، أَوْ يُصَحِّفُ اسْماً.

<sup>(</sup>١) في (ص): «والوضع» بدل «والجمع»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

 <sup>(</sup>٢) في (ص): «أودعنا» بدل «أودعناه»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «ما» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «إذا» بدل «إذ»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «يخلوا» بدل «تخلوا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

#### • وَالعِلْمُ بِمَا يُحِيلُ مِنْ مَعَانِي مَا يَرْوِي:

وَهُوَ<sup>(١)</sup> أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الفِقْهِ بِمِقْدَارِ مَا إِذَا أَدَّى خَبَراً، أَوْ رَوَاهُ مِنْ حِفْظِهِ، أَوِ اخْتَصَرَهُ، لَمْ يُحِلْهُ عَنْ مَعْنَاهُ الَّذِي أَطْلَقَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى مَعْنَى آخَرَ.

#### • وَالمُتَعَرِّي خَبَرُهُ عَنِ التَّدْلِيسِ

هُوَ أَنْ يَكُونَ الخَبَرُ عَنْ مِثْلِ مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ بِهَذِهِ الخِصَالِ الخَمْسِ، فَيَرْوِيَهُ عَنْ مِثْلِهِ سَمَاعاً حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَلَعَلَّنَا قَدْ كَتَبْنَا [ص/١٩] عَنْ أَكْثَرِ مِنْ أَلْفَيْ شَيْخٍ مِنْ إِسْبِيجَابَ<sup>(٢)</sup> إلى الإسْكَنْدَرِيَّةِ، وَلَمْ نَرْوِ فِي كِتَابِنَا هَذَا إلا عَنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ شَيْخًا أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ. وَلَعَلَّ مُعَوَّلَ كِتَابِنَا هَذَا يَكُونُ عَلَى نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ شَيْخًا مِمَّنْ أَدَرْنَا السُّنَنَ عَلَيْهِمْ، وَاقْتَنَعْنَا بِرِوَايَاتِهِمْ عَنْ رَوَايَةٍ غَيْرِهِمْ، عَلَى الشَّرَائِطِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا.

وَرُبَّمَا أَرْوِي فِي هَذَا الْكِتَابِ، وأَحْتَجُّ بِمَشَايِخَ قَدْ قَدَحَ فِيهِمْ بَعْضُ أَيْمَّتِنَا مِثْلِ «سِمَاكِ بن حَرْبِ» وَ «دَاوُدَ بنِ أَبي هِنْد» وَ «مُحَمَّدِ بنِ إسْحَاق بْنِ يَسَار» وَ «حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة» وَ «أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ» وأَصْرَابِهِمْ مِمَّنْ تَنَكَّبَ عَنْ رِوَايَاتِهِمْ بَعْضُ أَيْمَّتِنَا، سَلَمَة» وَ «أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ» وأَصْرَابِهِمْ مِمَّنْ تَنَكَّبَ عَنْ رِوَايَاتِهِمْ بَعْضُ أَيْمَتِنَا، وَاحْتَجَ بِهِم الْبَعْضُ. فَمَنْ صَحَّ عِنْدِي مِنْهُم بِالبَرَاهِينِ الوَاضِحَةِ، وَصِحَةِ الاعْتِبَارِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ أَنَّهُ ثِقَةٌ، احْتَجَجْتُ بِهِ، وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَدَحَ فِيهِ. وَمَنْ صَحَّ عِنْدِي بِالدَّلائِلِ النَّيْنِ أَنَّهُ ثِقَةٌ، احْتَجَجْتُ بِهِ، وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ أَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ، لَمْ أَحْتَجَ عِنْدِي بِالدَّلائِلِ النَّيِّرَةِ، وَالاعْتِبَارِ الوَاضِحِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ أَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ، لَمْ أَحْتَجَ

وَإِنِّي سَأُمَثِّلُ وَاحِداً مِنْهُمْ، وَأَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ، لِيَسْتَدْرِكَ بِهِ المَرْءُ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ. كَأَنَّا (٣) جِئْنَا إلى «حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ»، فَمَثَّلْنَاهُ، وَقُلْنَا لِمَنْ ذَبَّ عَمَّنْ تَرَكَ حَدِيثَهُ: لِمَ (٤) اسْتَحَقَّ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ تَرْكَ حَدِيثِهِ؟ وَكَانَ رحمة الله عَلَيْهِ (٥) مِمَّنْ رَحَلَ وكَتَبَ، وَجَمَعَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ تَرْكَ حَدِيثِهِ؟ وَكَانَ رحمة الله عَلَيْهِ (٥) مِمَّنْ رَحَلَ وكَتَبَ، وَجَمَعَ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «هو» بدل «وهو»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>۲) في (د): "إستيجاب" وهو خطأ وإنما هو إسبيجاب أو إسفيجاب: تقع الى الشمال من طاشكند شرق نهر سيحون (سيرداريا) وهي اليوم ضمن جمهورية قازاكستان كبرى. وقال ياقوت: وهي اسم بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود تركستان (انظر: معجم البلدان، ۲۳۰/۱).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «لأنا» بدل «كأنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «لمن» بدل «لم»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٥) «عليه» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

وَصَنَّفَ، وَحَفِظَ وَذَاكَرَ، وَلَزِمَ الدِّينَ والوَرَعَ الخَفِيَّ، وَالعِبَادَةَ الدَّائِمَةَ، وَالصَّلابَةَ فِي السُّنَّةِ، والطَّبْقَ عَلَى أَهْلِ البِدَعِ، وَلَمْ يَشُكَّ عَوَامُّ أَهْلِ (١) البَصْرَةِ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالبَصْرَةِ فِي زَمَانِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ نُسِبَ إلى العِلْمِ يُعَدُّ مِنَ البُدَلاءِ غَيْرُهُ، فَمَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ هَذِهِ الخِصَالُ، لِمَ (٢) اسْتَحَقَّ مُجَانَبَةَ رِوَايَتِهِ؟

فَإِنْ قَالَ: لِمُخَالَفَتِهِ الأَقْرَانَ فِيمَا رَوَى (٣) فِي الأَحَايِينِ. يُقَالُ لَهُ: وَهَلْ فِي الدُّنْيَا مُحَدِّثٌ ثِقَةٌ لَمْ يُخَالِفِ الأَقْرَانَ فِي بَعْضِ مَا رَوَى ؟ فَإِنِ اسْتَحَقَّ إِنْسَانٌ مُجَانَبَةَ جَمِيع مَا رَوَى بِمُخَالَفَتِهِ الأَقْرَانَ فِي بَعْضِ مَا يَرْوِي، لاَسْتَحَقَّ (٤) كُلُّ مُحَدِّثٍ مِنَ الأَبْمَةِ المَرْضِيِّينَ أَنْ يُتْرَكَ حَدِيثُهُ لِمُخَالَفَتِهِمْ أَقْرَانَهُمْ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا. فإِنْ قَالَ (٥): كَانَ الْمَرْضِيِّينَ أَنْ يُتْرَكَ حَدِيثُهُ لِمُخَالَفَتِهِمْ أَقْرَانَهُمْ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا. فإِنْ قَالَ (٥): كَانَ حَمَّادٌ يُخْطِئُ. يُقَالُ لَهُ: وَفِي الدُّنْيَا أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْرَى (٢) عَنِ (٧) الخَطَأِ؟ وَلَوْ جَازَ تَرْكُ حَدِيثِ مَنْ أَخْطَأَ، لَجَازَ تَرْكُ حَدِيثِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ المُحَدِّثِينَ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بِمَعْصُومِينَ. فَإِنْ قَالَ: حَمَّادٌ قَدْ كَثُرَ خَطَوُهُ. يُقَالُ لَهُ: إِنَّ المُحَدِّثِينَ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بِمَعْصُومِينَ. فَإِنْ قَالَ: حَمَّادٌ قَدْ كَثُرَ خَطَوُهُ. يُقَالُ لَهُ: إِنَّ المَحْدِّثِينَ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بِمَعْصُومِينَ. فَإِنْ قَالَ: حَمَّادٌ قَدْ كَثُرَ خَطَوُهُ. يُقَالُ لَهُ: إِنَّ المُحَدِّثِينَ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بِمَعْصُومِينَ. فَإِنْ قَالَ: حَمَّادٌ قَدْ كَثُرَ خَطَوُهُ. يُقلِلُ مِنْهُ وَعَلَى مَوابِهِ فَهُو مَقْبُولُ الرِّوايَةِ فَهُ مَعْرَبُونَ مَنُ الْخَطَأُ فِيهِ (٩) فَقَطْ. مِثْلُ «شَرِيكِ» وَ «هُشَيْم» وَ المُتَحَقَّ مُجَانَبَة مِنْ وَلَيْهِ مُ فَهُو مَقْبُولُ الرِّوايَةِ فِيهُو مَقَالًا فِيهِ (٩) فَقَطْ. مِثْلُ «شَرِيكِ» وَ «هُشَيْم» وَ المُنَا أَيْ يَعْلِبُ عَلَى صَوَابِهِ فَهُو مَا الْحَلِقُ مِنْ وَلَوْلَ يُخْطِئُ فِيهِ وَكَمَّا وَلَهُ مَالِكُ مُؤْلِوا يُخْطِئُ وَلِي بَعْفِى عَنْهُمْ وَاحِدٌ مِنْ هَوُلًا عَنْ مَنَ الْحَلَاقُونَ ، فَيُكْثِرُونَ ، فَرَوَى عَنْهُمْ وَاحِدٌ مِنْ هَوْلًا عَنْ مَنْ الْوَا يُخْطِئُ وَلِي مُؤْلِوا يُخْلِقُوا يُخْطُئُ وَلَا مُعْوَلًا فِيهِ مُ فَا أَنْ الْمُؤْلِقُولُ مَا أَنْهُمُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ مِنْ هَوْلًا مِنْ الْعَلْقُولُ الْعَلَقُولُ مَنْ الْعُولُ الْعُلَقُلُ لَهُ اللَّهُ الْعُولُ الْعَلَ

فَإِنْ قَالَ: كَانَ حَمَّادٌ يُدَلِّسُ. يُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ قَتَادَةَ، وَأَبَا إسحاقَ السَّبِيعِيَّ وَعَبِدَ المَلِك بن عُمَيْر، وابْنَ جُرَيْج، والأعْمَشَ وَالثَّوْرِيَّ، وهُشَيْماً كَانُوا يُدَلِّسُونَ،

<sup>(</sup>١) «أهل» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «لمن» بدل «لم»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٣) في (ص): «رووا» بدل «روی»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «لا يستحق» بدل «لاستحق»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «فإن قال قائل» بدل «فإن قال»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «تعرا» بدل «يعرى»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «من» بدل «عن»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>A) في (ب): «معان» بدل «معاني»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٩) «فيه» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

واحتَجَجْتَ بِرِوَايَتِهِمْ. فإنْ أَوْجَبَ تَدْلِيسُ حمّادٍ فِي رِوَايَتِهِ تَرْكَ حَدِيثِهِ، أَوْجَبَ تَدْلِيسُ هَؤُلاءِ الأَئِمَّةِ تَرْكَ حَدِيثِهِمْ.

فإنْ قَالَ: يَرْوِي عَنْ جَمَاعَةٍ [د/١١٩] حَدِيثاً وَاحِداً () بِلَفْظِ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَن يُمَيِّزَ بَيْنَ أَلْفَاظِهِمْ. يُقَالُ لَهُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَالتَّابِعُونَ يُؤَدُّونَ الأَخْبَارَ عَلَى المَعَانِي بِأَلْفَاظٍ مُتَبَايِنَةٍ. وَكَذَلِكَ كَانَ حمادٌ يَفْعَلُ، كَانَ يَسْمَعُ الحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، المَعَانِي بِأَلْفَاظٍ مُتَبَايِنَةٍ. وَكَذَلِكَ كَانَ حمادٌ يَفْعَلُ، كَانَ يَسْمَعُ الحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَام، وابنِ عَوْنٍ، ويُونُسَ، وخَالِدٍ، وَقَتَادَةً، عَنِ ابنِ سِيرينَ فَيَتَحَرَّى المَعْنَى، وَيَونُسَ، وخَالِدٍ، وَقَتَادَةً، عَنِ ابنِ سِيرينَ فَيَتَحَرَّى المَعْنَى، وَيَجْمَعُ فِي اللَّفْظِ. فَإِنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ مِنْهُ تَرْكَ حَدِيثِهِ، أَوْجَبَ ذَلِكَ تَرْكَ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وَالحَسَنِ، وعَطَاءَ وَأَمْثَالِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. بَلِ المُسَيَّبِ، وَالخَبَارِ اسْتِعْمَالُ الاعْتِبَارِ فِيمَا رَوَوْا.

وَإِنِّي أُمثِّلُ لِلاعْتِبَارِ مِثَالاً يُسْتَدْرَكُ بِهِ مَا وَرَاءَهُ (٢):

كَأَنَّا (٣) جِئْنَا إلى حَمَّادِ بنِ سَلَمَة، فَرَأَيْنَاهُ رَوَى خَبَراً عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابنِ سِيرِين، عن أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِاً، لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ الخَبَرَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ أَيُّوب. فَالَّذِي يَلْزَمُنَا فِيهِ التَّوَقُّفُ عَنْ جَرْحِهِ، وَالاعْتِبَارُ بِمَا رَوَى غَيْرُهُ مِنْ أَقْرَانِهِ. فَيَجِبُ أَنْ فَالَّذِي يَلْزَمُنَا فِيهِ التَّوَقُّفُ عَنْ جَرْحِهِ، وَالاعْتِبَارُ بِمَا رَوَى غَيْرُهُ مِنْ أَقْرَانِهِ. فَيَجِبُ أَنْ نَبْداً، فَنَنْظُرَ هَذَا الخَبَر، هَلْ رَوَاهُ أَصْحَابُ حَمَّادٍ عَنْهُ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَحُدَهُ؟ فَإِنْ وُجِدَ أَصْحَابُهُ قَدْ رَوَوْهُ، عُلِمَ أَنَّ هَذَا قَدْ حَدَّثَ بِهِ حَمَّادٌ. وإنْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ ضَعِيفٍ عَنْهُ أَلْزِقَ ذَلِكَ بِذَلِكَ الرَّاوِي دُونَهُ.

فَمَتَى صَحَّ أَنَّهُ رَوَاهُ '' عَنْ أَيُّوبَ مَا لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يُتَوَقَّفَ فِيهِ ولا يُلْزَقَ بِهِ اللَّهَنُ بَلْ يُنْظُرُ هَلْ رَوَى أَحَدٌ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الثُّقَاتِ عَنِ ابنِ سِيرِينَ غَيْرُ أَيُّوبَ؟ فإنْ وُجِدَ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ لَهُ أَصْلٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ. وإنْ لَمْ يُوجَدْ [ص/١٢٠] مَا وَصَفْنَا، نُظِرَ وَجِدَ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ لَهُ أَصْلٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ. وإنْ لَمْ يُوجَدْ أَسِرِينَ مِنَ الثُقَاتِ؟ فإنْ وُجِدَ حِينَئِذٍ: هَلْ رَوَى أَحَدٌ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ ابنِ سِيرِينَ مِنَ الثُقَاتِ؟ فإنْ وُجِدَ ذَلِكَ، عُلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ لَهُ أَصْلٌ. وإنْ لَمْ يُوجَدْ مَا قُلْنَا نُظِرَ: هَلْ رَوَى أَحَدٌ هَذَا الْخَبَرَ لَهُ أَصْلٌ. وإنْ لَمْ يُوجَدْ مَا قُلْنَا نُظِرَ: هَلْ رَوَى أَحَدٌ هَذَا (٥) الْخَبَرَ لَهُ أَصْلٌ. وَمَتَى النَّبِيِّ عَيْلًا غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةً؟ فإنْ وُجِدَ ذَلِكَ، صَحَّ أَنَّ الْخَبَرَ لَهُ أَصْلٌ. وَمَتَى النَّبِيِّ عَيْلًا غيرُ أَبِي هُرَيْرَةً؟ فإنْ وُجِدَ ذَلِكَ، صَحَّ أَنَّ الْخَبَرَ لَهُ أَصْلٌ. وَمَتَى

<sup>(</sup>١) في (ب): «واحد» بدل «واحداً»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ما رواه» بدل «ما وراءه»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وكأنا» بدل «كأنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «روي» بدل «رواه»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «ذلك» بدل «هذا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

عُدِمَ ذَلِكَ، وَالخَبَرُ فِي (١) نَفْسِهِ يُخَالِفُ الأَصُولَ الثَّلاثَةَ (٢) عُلِمَ أَنَّ الخَبَرَ مَوضُوعٌ لا شَكَّ فِيهِ، وأَنَّ نَاقِلَهُ الَّذِي تَفَرَّد بِهِ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ.

هَذَا حُكْمُ الاعْتِبَارِ بَيْنَ النَّقَلَةِ فِي الرِّوَايَاتِ. وَقَدِ اعْتَبَرْنَا حَدِيثَ شَيْخٍ شَيْخٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الاعْتِبَارِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ. فَمَنْ صَحَّ عِنْدَنَا مِنْهُم أَنَّهُ عَدْلٌ، احْتَجُجْنَا بِهِ، وَصَفْنَا مَا رَوَاهُ، وأَدْخَلْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا.

وَمَنْ صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ غَيْرُ [د/١٩ب] عَدْلٍ بِالاعْتِبَارِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ، لَمْ نَحْتَجَّ بِهِ، وأَدْخَلْنَاهُ فِي كِتَابِ "المَجْرُوحِينَ مِنَ المُحَدِّثِينَ» بِأَحَدِ أَسْبَابِ الجَرْحِ؛ لأَنَّ الجَرْحَ فِي الْمَجْرُوحِينَ مِنَ المُحَدِّثِينَ» بِأَحَدِ أَسْبَابِ الجَرْحِ؛ لأَنَّ الجَرْحَ فِي المَجْرُوحِينَ عَلَى عِشْرِينَ نَوْعاً، ذَكَرْنَاهَا بِفُصُولِهَا فِي أُوَّلِ كِتَابِ المَجْرُوحِينَ بِمَا أَرْجُو الغُنْيَةَ فِيهَا لِلْمُتَأْمِّلِ إِذَا تَأْمَّلَهَا، فأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكْرَارِهَا فِي هَذَا الكِتَاب.

وَأَمَّا<sup>(٣)</sup> الأَخْبَارُ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا أَخْبَارُ الآحَادِ<sup>(١)</sup>؛ لأَنَّهُ لَيْسَ يُوجَدُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرٌ مِنْ رِوَايَةِ عَدْلَيْنِ، رَوَى أَحَدُهُمَا عَنْ عَدْلَيْنِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ عَدْلَيْنِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا، وَبَطَل، ثَبَتَ أَنَّ الأَخْبَارَ كُلَّهَا أَخْبَارُ الآحَادِ، وأَنَّ مَنْ تَنَكَّبَ (٥) عَنْ قَبُولِ أَخْبَارِ الآحَادِ، فَقَدْ عَمَدَ إلى تَرْكِ السُّنَنِ كُلِّهَا، لِعَدَمِ وُجُودِ السُّنَنِ إلا مِنْ رِوَايَةِ الآحَادِ.

وَأَمَّا قَبُولُ الرَّفْعِ فِي الأَخْبَارِ، فَإِنَّا نَقْبَلُ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ شَيْخٍ اجْتَمَعَ فِيهِ الخِصَالُ الخَمْسُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا.

فإنْ أَرْسَلَ عَدْلٌ خَبَراً، وأَسْنَدَهُ عَدْلٌ آخَرُ، قَبِلْنَا خَبَرَ مَنْ أَسْنَدَ؛ لأَنَّهُ أَتَى بِزِيَادَةٍ حَفِظُها مَا لَمْ يَحْفَظْ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الإِثْقَانِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ عَدْلانِ، وَأَسْنَدَهُ عَدْلانِ، قَبِلْتُ رِوَايَةَ العَدْلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسْنَدَاهُ عَلَى الشَّرْطِ الأَوَّلِ. وهَكَذَا الحُكْمُ فِيهِ، عَدْلانِ، قَبِلْتُ رِوَايَةَ العَدْلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسْنَدَاهُ عَلَى الشَّرْطِ الأَوَّلِ. وهَكَذَا الحُكْمُ فِيهِ، كَثُرَ العَدَدُ فِيهِ أَوْ قَلَّ. فإنْ أَرْسَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ العُدُولِ وَأَسْنَدَهُ عَدْلانِ، نَظَرْتُ حِينَئِذِ إلى مَنْ فَوْقَهُ بالاعْتِبَارِ، وَحَكَمْتُ لِمَنْ يَجِبُ.

<sup>(</sup>۱) «في» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) في (د): «الثلاث» بدل «الثلاثة»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ب): «فأما» بدل «وأما»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «آحاد» بدل «الآحاد»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٥) في (د): «ينكب» بدل «تنكب»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

كَأَنَّا(') جِئْنَا إلى خَبَرِ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اتَّفَقَ مَالِكٌ، وَعُبَدُ الله بن عَوْن، وأَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَر، وَرَفَعُوهُ؛ وَأَرْسَلَهُ أَيُّوبُ بنُ مُوسَى [ص/٢٠٠] وَإِسْمَاعِيلُ بنُ أُمَيَّة نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَر، وَرَفَعُوهُ؛ وَأَرْسَلَهُ أَيُّوبُ بنُ مُوسَى [ص/٢٠٠] وَإِسْمَاعِيلُ بنُ أُمَيَّة وَهَوَّلاءِ كُلُّهم ثِقَاتٌ، أَوْ أَسْنَدَ(٣) هَذَانِ وَأَرْسَلَ أُولِئِكَ، اعْتَبَرْتُ فَوْقَ نَافِع: هَلْ رَوَى هَذَا الخَبَرَ عَنِ ابْنِ عُمَر أَحَدٌ مِنَ الثِّقَاتِ غَيْرُ نَافِع مَرْفُوعاً أَوْ مَنْ فَوْقَهُ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا. فَإِذَا وُجِدَ مَا قُلْنَا خَبَرَ مَنْ أَتَى بِالزِّيَادَةِ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا.

وَفِي الجُمْلَةِ، يَجِبُ أَنْ تُعْتَبَرَ<sup>(3)</sup> العَدَالَةُ فِي نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ، فَإِذَا صَحَّتِ العَدَالَةُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ، قُبِل مِنْهُ مَا رَوَى مِنَ المُسْنَدِ، وإنْ أَوْقَفَهُ غَيْرُهُ، وَالمَرْفُوعِ وإنْ أَرْسَلَهُ عَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ. إِذِ العَدَالَةُ لا تُوجِبُ<sup>(٥)</sup> غَيْرَهُ فَيَكُونُ الإِرْسَالَ وَالرَّفْعَ عَنْ ثِقَتَيْنِ غَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ. إِذِ العَدَالَةُ لا تُوجِبُ<sup>(٥)</sup> غَيْرَهُ فَيَكُونُ الإِرْسَالَ وَالرَّفْعَ عَنْ ثِقَتَيْنِ مَقْبُولانِ<sup>(٢)</sup>، وَالمُسْنَدُ وَالمَوْقُوفُ عَنْ عَدْلَيْنِ يُقْبَلانِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ.

وَأَمَّا زِيَادَةُ الأَلْفَاظِ فِي الرِّوَايَاتِ، فَإِنَّا لا نَقْبَلُ شَيْئًا [د/٢٠] مِنْهَا إلا عَنْ مَنْ كَانَ الغَالِبَ عَلَيْهِ الفِقْهُ، حَتَّى يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشَّيْءَ وَيَعْلَمُهُ، حَتَّى لا يُشَكَّ فِيهِ أَنَّهُ أَزَالَهُ عَنْ سَنَنِهِ، أو غَيَّرَهُ عَنْ مَعْنَاهُ أمْ لا (٧)؛ لأنَّ أصْحَابَ الحَدِيثِ الغَالِبُ عَلَيْهِمْ حِفْظُ المُتُونِ وَإِحْكَامُهَا حِفْظُ الأَسَامِي والأَسَانِيدِ دُونَ المُتُونِ، وَالفُقَهَاءَ الغَالِبُ عَلَيْهِمْ حِفْظُ المُتُونِ وَإِحْكَامُهَا وَأَدَاؤُهَا بِالمَعْنَى دُونَ حِفْظِ الأَسَانِيدِ وأَسْمَاءِ المُحَدِّثِينَ.

فَإِذَا رَفَعَ مُحَدِّثٌ خَبَراً، وَكَانَ الغَالِبَ عَلَيْهِ الفِقْهُ، لَمْ أَقْبَلْ رَفْعَهُ إِلا مِنْ كِتَابِهِ؛ لأَنَّهُ لا يَعْلَمُ المُسْنَدَ مِنَ المُرْسَلِ، ولا المَوْقُوفَ مِنَ المُنْقَطِعِ، وإنَّمَا هِمَّتُهُ إحْكَامُ المَتْنِ فَقَطْ.

وَكَذَلِكَ لا أَقْبَلُ عَنْ صَاحِبِ حَدِيثٍ حَافِظٍ مُتْقِنٍ أَتَى بِزِيَادَةِ لَفْظَةٍ فِي الخَبَرِ؛ لأنَّ الغَالِبَ عَلَيْهِ إحْكَامُ الإسْنَادِ، وَحِفْظُ الأسَامِي، وَالإغْضَاءُ عَنِ المُتُونِ وَمَا فِيهَا مِنَ الأَلْفَاظِ إلا مِنْ كِتَابِهِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): "وكأنا" بدل "كأنا"، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) "بن عمر" سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «وأسند» بدل «أو أسند»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ص): «يعتبر» بدل «تعتبر»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «يوجب» بدل «توجب»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «مقبولين» بدل «مقبولان»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «أو لا» بدل «أم لا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

هَذَا هُوَ الاحْتِيَاطُ فِي قَبُولِ الزِّيَادَاتِ فِي الأَلْفَاظِ.

وأمَّا المُنْتَحِلُونَ المَذَاهِبَ مِنَ الرُّوَاةِ مِثْلَ الإرْجَاءِ والتَّرَقُّضِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا، فَإِنَّا نَحْتَجُّ بِأَخْبَارِهِمْ إِذَا كَانُوا ثِقَاتٍ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ، ونَكِلُ مَذَاهِبَهُمْ وَمَا تَقَلَّدُوهُ فِيمَا بِيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَالِقِهِم إلى الله جَلَّ وعَلا، إلا أَنْ يَكُونُوا دُعاةً إلى مَا انْتَحَلُوا. فَإِنَّ الدَّاعِيَ إلى مَذَهَبِهِ وَالذَّابَ عَنْهُ، حَتَّى يَصِيرَ إِمَاماً فِيهِ وإِنْ كَانَ ثِقَةً، ثُمَّ رَوَيْنَا عَنْهُ، جَعَلْنَا لِلاتِّبَاعِ إلى مَذْهَبِهِ وَالذَّابَ وَسَوَّغْنَا لِلمُتَعَلِّمِ الاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وعَلَى قَوْلِهِ. فَالاحْتِيَاطُ تَرْكُ رِوَايَةِ الأَيْمَةِ الدَّعُونَ مِنْهُمْ، والاحْتِجَاجُ بِالثَّقَاتِ الرُّوَاةِ مِنْهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا.

وَلُوْ عَمَدْنَا إِلَى تَرْكِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، وعَبْدِ المَلِك بِنِ عُمَيْر آص/ انا وَأَضْرَابِهِمْ لِمَا انْتَحَلُوا، وإلى قَتَادَةَ وَسَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، [وابنِ أبِي ذِئْبٍ، وأشْبَاهِهِم لِمَا تَقَلَّدُوا، وَإلى عُمَرَ بِنِ ذَرِّ اللهِ وَالْبَرَاهِيم التَّيْمِي، وَ مِسْعَرِ بِنِ كِدَامٍ (٢) وَأَشْرَاهِيم التَّيْمِي، وَ مِسْعَرِ بِنِ كِدَامٍ (٢) وَأَقْرَانِهِم لِمَا اخْتَارُوا، فَتَرَكْنَا حَدِيثَهُم لِمَذَاهِبِهِم لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلى تَرْكِ السُّنَنِ كُلِّهَا وَأَقْرَانِهِم لِمَا اخْتَارُوا، فَتَرَكْنَا حَدِيثَهُم لِمَذَاهِبِهِم لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلى تَرْكِ السُّنَنِ كُلِّهَا حَتَى لا يَحْصُلُ فِي أَيْدِينَا مِنَ السُّنَنِ إلا الشَّيْءُ اليَسِيرُ. وإذَا اسْتَعْمَلْنَا مَا وَصَفْنَا، أَعَنَّا عَلَى دَحْضِ السُّنَنِ وَطَمْسِهَا. بَلِ الاحْتِيَاطُ فِي قَبُولِ رِوَايَتِهِم (٣) الأَصْلُ الَّذِي وَصَفْنَاهُ دُونَ رَفْضَ مَا رَوَوا (٤) جُمْلَةً.

وأمَّا المُخْتَلِطُون فِي (٥) أَوَاخِرِ أَعْمَارِهِمْ، مِثْلِ الجُرَيْرِي وَسَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَأَشْبَاهِهِمَا (٢)، فَإِنَّا نَرْوِي عَنْهُمْ فِي كِتَابِنَا هَذَا، وَنَحْتَجُّ بِمَا رَوَوْا، إلا أَنَّا لا نَعْتَمِدُ مِن حَدِيثِهِمْ إلا عَلَى (٧) مَا رَوَى عَنْهُم الثِّقَاتُ مِنَ القُدَمَاءِ الَّذِين نَعْلَمُ أَنَّهُم سَمِعُوا مِنْهُم قَبْلَ اخْتِلاطِهِم، أو مَا وَافَقُوا (٨) الثِّقَاتِ فِي الرِّوَايَاتِ الَّتِي لا نَشُكُّ فِي صِحَّتِهَا وَثُبُوتِهَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ؛ لأَنَّ حُكْمَهم، وإِنِ اخْتَلَطُوا فِي أَوَاخِرِ أَعْمَارِهِمْ وحُمِلَ عَنْهُمْ فِي الْحِيلِطِهِمْ بَعْدَ [د/٢٠٠] تَقَدُّمِ عَدَالَتِهم، حُكْمُ الثِّقَةِ إِذَا أَخْطَأ: أَنَّ الوَاجِبَ تَرْكُ

سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>۲) «كدام» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب)

 <sup>(</sup>٣) في (ب): «رواياتهم» بدل «روايتهم»، وما أثبتناه من (د) و(ص)»

<sup>(</sup>٤) فَي (ب): «رووه» بدل «رووا»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٥) في (د): «وفي» بدل «في»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وأشباههم» بدل «وأشباههما»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>V) «على» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص)»

 <sup>(</sup>A) في (د) و(ب): «وما وافقوا» بدل «أو ما وافقوا»، وما أثبتناه من (ص).

خَطَئِه إِذَا عُلِمَ، والاحْتِجَاجُ بِمَا يُعْلَمُ (١) أَنَّهُ لَمْ يُخْطِئُ (٢) فِيهِ. وَكَذَلِكَ حُكْمُ هَوُلاءِ: الاحْتِجَاجُ بِهِمْ فِيمَا وَافَقُوا الثِّقَاتِ، وَمَا انْفَرَدُوا مِمَّا رَوَى (٣) عَنْهُمْ القُدَمَاءُ مِنَ الثِّقَاتِ النَّقَاتِ، وَمَا انْفَرَدُوا مِمَّا رَوَى (٣) عَنْهُمْ القُدَمَاءُ مِنَ الثِّقَاتِ النَّقَاتِ، وَمَا انْفَرَدُوا مِمَّا رَوَى (٣) عَنْهُمْ مِنْهُمْ قَبْلَ الاخْتِلاطِ، سَوَاءٌ.

وأمَّا المُدَلِّسُونَ الَّذِينَ هُمْ ثِقَاتٌ وَعُدُولُ ('')، فَإِنَّا لا نَحْتَجُّ بِأَخْبَارِهِمْ إلا مَا بَيَّنُوا السَّمَاعَ فِيمَا رَوَوْا. مِثْلُ الثَّوْرِي وَالأَعْمَش وأبي إسْحَاق وأضْرَابِهِم مِنَ الأَئِمَّةِ السَّمَاعَ فِيهِ المُتْقِنِينَ (')، وأهْلِ الوَرَعِ فِي الدِّينِ؛ لأَنَّا مَتَى قَبِلْنَا خَبَرَ مُدَلِّسٍ لَمْ يُبَيِّنِ السَّمَاعَ فِيهِ المُدَّقِنِينَ (قُهُ لُو نَدُرِي ('') لَعَلَّ هَذَا المُدَلِّسَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً لَزِمَنَا قَبُولُ المَقَاطِيعِ وَالمَرَاسِيلِ كُلِّهَا؛ لأَنَّهُ لا نَدْرِي ('' لَعَلَّ هَذَا المُدَلِّسَ وَلَى رَاسَالِ كُلِّهَا؛ لأَنَّهُ لا نَدْرِي ('' لَعَلَّ هَذَا المُدَلِّسَ وَلْسَ هَذَا الخَبَرُ بِذِكْرِهِ إِذَا عُرِفَ.

اللّهم إلا أَنْ يَكُونَ المُدَلِّسُ يُعْلَمُ أَنَّهُ مَا دَلَّسَ قَطُّ إلا عَنْ ثِقَةٍ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، قُبِلَتْ روايتُهُ وإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ السَّمَاعَ. وَهَذَا لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إلا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ وَحْدَهُ، فَإِنَّ لَمْ يُبَيِّنِ السَّمَاعَ. وَهَذَا لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إلا سُفْيَانُ بنِ عُيَيْنَةَ خَبرٌ فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ، ولا يُدَلِّسُ إلا عَنْ ثِقَةٍ مِنْقِنٍ. وَلا يَكَادُ يُوجَدُ لِسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ خَبرٌ دَلَّسَ فِيهِ إلا وُجِدَ ذَلِكَ الخَبرُ بِعَيْنِهِ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِ نَفْسِهِ. وَالحُكُم فِي دَلَّسَ فِيهِ إلا وُجِدَ ذَلِكَ الخَبرُ بِعَيْنِهِ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِ نَفْسِهِ. وَالحُكُم فِي قَبُولِ رَوَايَتِهِ لِهَذِهِ العِلَّةِ، وإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ السَّمَاعَ فِيهَا، كَالحُكُم فِي رِوَايَةِ ابنِ عَبَاسٍ وَ الْمَاهِ الْمَا يَسْمَعْ مِنْهُ.

وَإِنَّمَا قَبِلْنَا أَخْبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا رَوَوْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وإنْ لَمْ يُبَيِّنُوا السَّمَاعَ فِي كُلِّ مَا رَوَوْا. وَبِيَقِينِ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمْ رُبَّمَا سَمِعَ الخَبَرَ عَنْ صَحَابِيِّ (^) آخَرَ، وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ذَلِكَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ؛ لأَنَّهُمْ، رَضَيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخْرَ، وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ مَا وَعُلْ مَا وَهُ عَلْمُ مُ أَئِمَةٌ سَادَةٌ قَادَةٌ عُدُولٌ، نَزَّهَ الله جل وعلا (''') أَقْدَارَ أَصْحَابِ أَجْمَعِينَ ('') أَقْدَارَ أَصْحَابِ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «نعلم» بدل «يعلم»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «لم يخط» بدل «لم يخطئ»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «رووا» بدل «روى»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «عدول» بدل «وعدول»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «المتقين» بدل «المتقنين»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(ب): «يدرى» بدل «ندري»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>V) « هُنَّمَا» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>A) في (ص): «أصحابي» بدل «صحابي»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في (ص): «وقد فعل» بدل «أجمعين»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

١٠) في (ص): «جل وعلا» بدل «ﷺ، وما أثبتناه من (د) و(ب).

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَنْ يُلْزَقَ بِهِمْ الوَهَن. وَفِي قَوْلِهِ عَلَىٰ: «﴿ أَلا لِيُبَلِّغِ الشاهدُ مِنْكُم الغَائِبَ» أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ وَلا ضَعِيفٌ، إِذْ لَوْ [كَانَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ أَوْ ضَعِيفٌ أَوْ] (١) كَانَ فِيهِمْ أَحَدٌ غَيْرُ عَدْلٍ، لاسْتَثْنَى فِي إِذْ لَوْ [كَانَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ أَوْ ضَعِيفٌ أَوْ] (١) كَانَ فِيهِمْ أَحَدٌ غَيْرُ عَدْلٍ، لاسْتَثْنَى فِي قَوْلِهِ عَلَيْ (٢)، وَقَالَ (٣): أَلا لِيُبَلِّغْ فلانٌ وفلانٌ مِنْكُم الغَائِبَ. فَلَمَّا أَجْمَلَهُم فِي الذِّكْرِ بِالتَّبْلِيغِ مَنْ بَعْدَهُمْ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُم كُلَّهُمْ عُدُولٌ. وَكَفَى بِمَنْ عَدَّلَهُ [د/٢١] رَسُولُ اللهِ عَلَى شَرَفاً،

فَإِذَا صَحَّ عِنْدِي خَبَرٌ مِن رِوَايَةِ مُدَلِّسٍ أَنَّهُ بَيَّنَ السَّمَاعَ فِيهِ، لا أُبَالِي أَنْ أَذْكُرَهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّمَاعِ فِي خَبَرِهِ بَعْدَ صِحَّتِهِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ.

وَإِنَّا نُمْلِي بَعْدَ هَذَا التَّقْسِيم وَذِكْرِ الأَنْوَاعِ، وَوَصُّفُ (١) شَرَائِط الكِتَابِ (٥) قِسْماً قِسْماً وَنَوْعاً نَوْعاً بِمَا فِي نَقَلَتِهَا (٦) مِنْ عَلَى الشَّرَائِطِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي نَقَلَتِهَا (٦) مِنْ عَيْرِ وُجُودِ قَطْع فِي سَنَدِهَا، ولا ثُبُوتِ جَرْحِ فِي نَاقِلِيهَا، إِنْ قَضَى الله ذَلِكَ وَشَاءَهُ.

وَأَتَنَكَّبُ (٧) أَذِكْرَ المُعَادِ فِيهِ إلا فِي مَوْضِعَيْنِ: إمَّا لِزِيَادَةِ لَفْظَةٍ لا أَجِدُ مِنْهَا بُدَّا أَو لِلاَسْتِشْهَادِ بِهِ عَلَى مَعْنىً فِي خَبَرٍ ثَانٍ. فَأَمَّا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الحَالَتَيْنِ، فَإِني أَتَنَكَّبُ ذِكْرَ المُعَادِ فِي هَذَا الكِتَابِ.

جَعَلَنَا الله مِمَّنْ أَسْبَلَ عَلَيْهِ جَلابِيبَ السَّتْر فِي الدُّنْيَا، وَاتَّصَلَ ذَلِكَ بِالعَفْوِ عَنْ جِنَايَاتِهِ فِي العُقْبَى. إنَّهُ الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «لاستثنى ﷺ في قوله» بدل «لاستثنى في قوله ﷺ»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٣) «وقال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (د) و(ب): «وصف» بدل «ووصف»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٥) نظن أن كلمة «الكتاب» كانت مكررة وسقطت إحداهما.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «في نقلها» بدل «نقلتها»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٧) في (د) و(ب): «وأتنكب عن» بدل «وأتنكب»، وما أثبتناه من (ص).







119

### النَّوْعُ الأوَّلُ مِنْهَا

لَفَظُ الأَمْرِ الَّذِي هُوَ فَرُضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ كَافَّةً فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ وفِي كُلِّ الأَوْقَاتِ حَتَّى لا يَسَعَ أَحَداً مِنْهُم الخُرُّوجُ مِنْهُ بِحَالٍ.

المُحَرِّثُ اللهُ الْحَسَنُ بِنُ سُفْيَانَ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّادٍ، قَالَ<sup>(۳)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّادٍ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: عَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّادٍ، قَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا (٥) هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلا فِي الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلا فِي شَهْرٍ حَرَام، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ: الْإيمَانِ بِاللهِ؛ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَالنَّقِيرِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُم، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ» (٢٠).

□ قال أَبِو مَاتِم [هُ اللهِ عَالَ أَبِو مَاتِم [هُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاسِ، وَ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، [١٥٧]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الإيمانَ وَالإسْلامَ اسْمَانِ لِمَعْنى وَاحِدٍ

الْأَرْدِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د):

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۵) في (ص): «إن إنا» بدل «إنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٠٠)، مواقيت الصلاة، باب: «منيين إليه واتقوه...».

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

الحَنْظَلِيُّ<sup>(۱)</sup>، قَالَ<sup>(۲)</sup>: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ<sup>(۳)</sup>: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُساً: [د/٢١ب]

أَنَّ رَجُلا قَالَ لابْنِ عُمَرَ: أَلا تَغْزُو؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «بُنِيَ الْإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَام رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ» (٤).

تا تال أبر مَاتِم [ ﴿ اللهِ مَاتِم قَلَهُ أَرْبَعَ خِصَالٍ، ثَمَّ ذَكَرَ الإسْلامَ وَعَدَّهُ خَمْسَ خِصَالٍ، وَهَذَا مِمَّالًا وَكَرَ الإِسْلامَ وَعَدَّهُ خَمْسَ خِصَالٍ، وَهَذَا مِمَّالًا فَكَرَ الإِسْلامَ وَعَدَّهُ خَمْسَ خِصَالٍ، وَهَذَا مِمَّالًا وَهَذَا مِمَّالًا فَعُرَ الإِسْلامَ وَعَدَّهُ خَمْسَ خِصَالٍ، وَهَذَا مِمَّالًا فَعُرَ الإَيْمَانَ فِي كُثِينَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ وَلا تُرِيدُ ( اللهِ عَرَبَ الْفَكَرَ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ وَلا تُريدُ ( اللهِ عَرَبَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ وَلا اللهِ عَبَّاسٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرَ عَيْدٍ خَبَرٍ اللهِ عَبْسٍ اللَّذَيْنِ وَكُرْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرَ وَلا اللهِ عَبَّاسٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرَ عَيْدٍ خَبَرٍ اللهِ عَبْسٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرَ عَيْدٍ فَهِ عَيْرِ خَبَرٍ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنَ الإِيمَانِ لَيْسَتْ فِي خَبَرِ الْبِي عُمَرَ وَلا ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّذَيْنِ ذَكُرَ عَيْدٍ فَي غَيْرِ خَبَرٍ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنَ الإِيمَانِ لَيْسَتْ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ وَلا ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّذَيْنِ ذَكُرُ اللهُمَا .

# ذِكُرُ البَيانِ بأن الإيمانَ والإسلامَ شُعَبُّ وأجزاءٌ غيرَ ما ذَكَرَنَا في خَبَرِ ابن عَبَّاسٍ وابنِ عُمرَ بحكم الأمِينَيْن محمدٍ وجبريلَ ﷺ (٩)

الْهَاشِمِيُّ، قَالَ<sup>(۱۱)</sup>: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ السِّحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ<sup>(۱۱)</sup>: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: قُلْتُ:

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي [ص/٢٢ب] لابْنِ عُمَرَ، إِنَّ أَقْوَاماً يَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدَرٌ! قَالَ: هَلْ عِنْدَنا مِنْهُمْ أَحَدٌ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: فَأَبْلِغْهُمْ عَنِّي إِذَا لَقِيتَهُمْ إِنَّ قَدَرٌ!

<sup>(</sup>۱) «الحنظلي» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨)، الإيمان، باب: الإيمان وقول النبي ﷺ بني الإسلام 🕬

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «هذا» بدل «هذان»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(د): «ما» بدل «مما»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٩) في (ص): «صلوات الله عليهما» بدل «نَهَنَدُ»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١١) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).



ابْنَ عُمَرَ يَبْرَأُ إِلَى الله مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ بُرَآء مِنْهُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فِي أُنَاسِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ (١) عَلَيْهِ سَحْنَاءُ (٢) سَفَرٍ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، يَتَخَطَّى حَتَّى وَرَكَ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَيْكِيد، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ (٣) الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوء، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيزَانِ، وَتُؤْمِنَ بالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإحْسَانُ؟ قَالَ: «الإحْسَانُ أَنْ تَعْمَلَ لِلّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ [د/ ٢٢] لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ هَذَا فَأَنَا مُحْسِنٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا؟» قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ الْعَالَةَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ وَكَانُوا مُلُوكاً». قَالَ: مَا الْعَالَةُ الحُفَاةُ العُرَاةُ؟ قَالَ: «العُرَيْبُ!» قَالَ: «وَإِذَا رَأَيْتَ الْأُمَّةَ تَلِدُ رَبَّتَهَا فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ». قَالَ: صَدَقْتَ.

ثُمَّ نَهَضَ فَوَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ!» فَطَلَبْنَاهُ كُلَّ مَطْلَب، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَلْ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، خُذُوا عَنْهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا شُبِّهَ عَلَيَّ مُنْذُ أَتَانِي قَبْلَ مَرَّتِي هَذِهِ، وَمَا عَرَفْتُه حَتَّى وَلَّى اللهُ اللهُ عَرَفْتُه حَتَّى وَلَّى اللهُ الل

<sup>«</sup>ليس» سقطت من (د) و(ص)، وأثبتناها من (ب).

في (د): «شحناء» بدل «سحناء»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٢)

في (د): «عن» بدل «من»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٣)

مسلم (٨)، الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام. (٤)

□ [قال أَبُو مَاتِم [هَ عَنْهُ"، تَفَرَّدَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِقَوْلِهِ: «﴿ خُذُوا عَنْهُ »، وَبِقَوْلِهِ: ««تَعْتَمِرُ وَتَعْنَسِلُ وَتُتِمُّ (٢) الْوُضُوءَ » ] (١٧٣] وَتَغْنَسِلُ وَتُتِمُّ (٢) الْوُضُوءَ » ] (١٧٣]

#### ذِكُرُ البَيانِ بأنَّ الإيمَانَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ المُصْطَفَى ﷺ مِنَ الإيمَانِ

الْفَعْنَبِيُّ، عَالَاً الفَصْل بْنُ الْحُبَابِ الجُمَحِيُّ بِالبَصْرَةِ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، قَالَ (٥٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [ص/١٣٣] ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، عَصَمُوا مِنِّي إِلَّا اللهُ وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّها، وَحِسَابُهُم عَلَى الله (٢٠).

تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، قَالَهُ الشَّيْخُ (٨).

### ذِكُرُ البَيانِ بِأَنَّ الإيمَانَ بِكُلِّ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَكُرُ البَيانِ بِهِ النَّبِيُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الل

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ،

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (د): «تم» بدل «وتتم»، وما أثبتناه من (ص) و(ب)

<sup>(</sup>٣) ﴿ سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

 <sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).
 (٦) مسلم (۲۱، ٣٤)، الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولواً...

<sup>(</sup>V) هو عبد العزيز بن محمد.

<sup>(</sup>A) «قاله الشيخ» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)»

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)،



وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (١).

تانُ وُاضِحٌ بِأَنَّ (°) الإيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تَتَبَايَنُ أَحْوَالُ [د/٢٢ب] المُخَاطِبِينَ فِيهَا؛ لأَنَّهُ عَلَى الْمُخَاطِبِينَ فِيهَا؛ لأَنَّهُ عَلَى اللهُ وَاضِحٌ بِأَنَّ (°) الإيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تَتَبَايَنُ أَحْوَالُ [د/٢٢ب] المُخَاطِبِينَ فِيهَا؛ لأَنَّهُ عَلَى الْمُخَاطِبِينَ فِي مَعْنَ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَهَذَا الْخَبَرِ: «حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ»، وَهَذَا الْمَخَاطِبِينَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ»، فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى المُخَاطِبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيُوتُهُمُوا الرَّكَاةَ»، فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى المُخَاطِبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ. ثُمَّ قَالَ: «وَيُوتُهُمُوا الرَّكَاةَ»، فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُو فَرْضٌ عَلَى المُخَاطِبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ. ثُمَّ قَالَ: «وَيُوتُهُ اللَّكَاتَ اللَّكَاتَ اللَّكَاتَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُخَاطِبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى فَذَكَرَ الشَّيْءَ الَّذِي هُو فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الأَشْيَاءَ الشَّلاثَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْأَخْوَالِ. فَذَلَ الشَّيْءَ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي تُشْبِهُ الأَشْيَاءَ الثَّلاثَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُخَاطِبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ. فَيَا الْخَبَرِ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي تُشْبِهُ الأَشْيَاءَ الثَّلاثَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخَبَرِ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي تُشْبِهُ الأَشْيَاءَ الثَّلاثَةَ الْتِي ذَكَرَهَا الْمُخَاطِبِينَ فِي بَعْضِ اللهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُنَاءَ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى المُخَاطِبِينَ فِي اللَّهُ الْمُؤَالِ اللهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِي الللَّهُ الْمُعَلَى الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْهُ الللْمُعَلِي الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي الللهُ اللْمُعَلَى اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

[تَفَرَّدَ بِهِ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ شُعْبَةَ](١٠).

[140]

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الإيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ لَهَا أَعْلَى وأَدْنَى

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥)، الإيمان، باب: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّـلَوْةَ﴾...

<sup>(</sup>٢) «ظلينه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) «حرمي بن عمارة عن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «أن» بدل «بأن»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

 <sup>(</sup>٦) في (ب): «فهذا» بدل «وهذا»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>V) mader at (c), efterilal at (co) e(p).

<sup>(</sup>A) «بعض» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>٩) في (ص): «ذكرناها» بدل «ذكرها»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>١٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٤) في (ص): «عن» بدل «قال: حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

«الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَرْفَعُهَا لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإيمَانِ»(١).

تال أبو حاتِم [ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَلَى الشَّيءِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى المُخَاطِبِينَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، فَجَعَلَهُ أَعْلَى [ص/٢٣] الإيمَانِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي الْمُخَاطِبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ، فَجَعَلَه أَدْنَى الإيمَانِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هُو نَفُلٌ لِلْمُخَاطِبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ، فَجَعَلَه أَدْنَى الإيمَانِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فُرِضَ عَلَى الْمُخَاطِبِينَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، وَكُلَّ شَيْءٍ فُرِضَ عَلَى الْمُخَاطِبِينَ فِي بَعْضِ الْمُحَاطِبِينَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، وَكُلَّ شَيْءٍ فُرضَ عَلَى الْمُخَاطِبِينَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، كُلُّهُ مِنَ الإيمَانِ. وَأَمَّا الشَّكُ فِي الأَحْوَالِ، كُلُّهُ مِنَ الإيمَانِ. وَأَمَّا الشَّكُ فِي الْحَوَالِ، كُلُّهُ مِنَ الإيمَانِ. وَأَمَّا الشَّكُ فِي أَحْدِ الْعَدَدَيْنِ، فَهُو مِنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ فِي الْخَبَرِ، كَذَلِكَ قَالَهُ (أَ) مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْل.

وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَرْفُوعاً، وَقَالَ: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً»؛ وَلَمْ يَشُكَّ. وَإِنَّمَا تَنَكَّبْنَا خَبَرَ سُلَيْمَانً بْنِ بِلالٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَاقْتَصَرْنَا عَلَى خَبَرِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ [د/١٢٣] لِنُبَيِّنَ أَنَّ الشَّكَّ فِي الْخَبَرِ لَيْسَ الْمَوْضِعِ، وَاقْتَصَرْنَا عَلَى خَبَرِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ [د/١٢٣] لِنُبَيِّنَ أَنَّ الشَّكَّ فِي الْخَبَرِ لَيْسَ مِنْ كَلامٍ رَسُولِ الله ﷺ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ (٥) كَلامٍ (٢) شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ. [١٦٦]

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُهَيْلٌ بْنُ أَبِي صَالِحِ

كُنْ ﴿ ﴾ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَرْدِيُّ، قَالَ ( ﴿ عَدَّنَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ ( ^ ) قَالَ ( ) : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَاً، قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَاً، قَالَ :

«الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإيمَانِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٥، ٥٨)، الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان،

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «على بعض المخاطبين» بدل «على المخاطبين»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «قال» بدل «قاله»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «من» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٦) «كلام» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

 <sup>(</sup>٨) في (د): "عبد الله بن أبي سعيد" بدل "عبيد الله بن سعيد"، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)

<sup>(</sup>١٠) البخاري (٩)، الإيمان، باب: أمور الإيمان.

2003

تا قال أبو مَاتِم [ وَ الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَاللّهُ وَ

وَقَدْ تَتَبَّعْتُ مَعْنَى الْخَبَرِ (١) مُدَّةً، وَذَلِكَ أَنَّ مَدَهَبَنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ إِلا بِفَائِدَةٍ، وَلا مِنْ سُنَنِهِ شَيْءٌ لا يُعلَمُ مَعْنَاهُ. فَجَعَلْتُ أَعُدُّ الطَّاعَاتِ مِنَ الْإِيمَانِ فَإِذَا هِي تَزِيدُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ شَيْءًا كثيراً. فَرَجَعْتُ إِلَى السُّنَنِ فَعَدَدْتُ كُلَّ طَاعَةٍ عَدَّهَا رَسُولُ الله عَلَيْ مِنَ الإِيمَانِ، فَإِذَا هِي تَنْقُصُ مِنَ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ. فَرَجَعْتُ [ص/١٢٤] إِلَى مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ مِنْ كَلامِ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلا مِنَ الْإِيمَانِ، فَإِذَا هِي تَنْقُصُ عَنِ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ، فَصَمَمْتُ الْكِتَابَ إِلَى السُّنَنِ وَأَسْقَطْتُ المُعَادَ مِنْهَا، فَإِذَا هِي تَنْقُصُ عَنِ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ، فَضَمَمْتُ الْكِتَابَ إِلَى السُّنَنِ وَأَسْقَطْتُ المُعَادَ مِنْهَا، فَإِذَا هِي تَنْقُصُ عَنِ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ، فَضَمَمْتُ الْكِتَابَ إِلَى السُّنَنِ وَأَسْقَطْتُ المُعَادَ مِنْهَا، فَإِذَا شَيْءٍ عَدَّهُ الله جَلَّ وَعَلا مِنَ الإِيمَانِ فِي كِتَابِهِ، وَكُلُّ طَاعَةٍ جَعَلَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهَا وَلا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءً، فَعِلْمُتُ الْإِيمَانِ فِي كِتَابِهِ، وَكُلُّ طَاعَةٍ جَعَلَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهَا وَلا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءً فَى الْكِتَابِ وَالسَّنِنِ وَالْمَالُونُ وَي الْخَبَرِ أَنَّ الإِيمَانِ فِي كِتَابِ وَوَلا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءً فَى الْكِتَابِ وَالسَّنِنِ، وَكُلُّ طَاعَةٍ جَعَلَهَا وَلا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءً فَى الْكِتَابِ وَالسَّنِ وَسُعْبِهِ " فِي كَتَابِ «وَصْفِ الإيمَانِ وَشُعَبِهِ" فِي كَتَابِ وَوَلا يَنْقُصُ مِنْهَا لَهُ كِنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَالسَّنِ وَشُعْبَةٍ أَنَّ فِيهِ (٧) الْغُنْيَةَ لِلْمُتَأَمِّلِ إِذَا تَأَمَّلَهُمْ وَلَاكَ عَنْ تَكْرَادِهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِيمَانَ أَجْزَاءٌ بِشُعَب، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي خَبَرِ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ؛ 
(الإيمَانُ بِضِعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله»، فذكر جُزْءاً مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِهِ ،

هِيَ كُلُّهَا فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ ؛ لأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَقُلُ : وَأَنِّي رَسُولُ الله، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَا يُشْبِهُ (٨) هَذَا مِنْ أَجْزَاءِ هَذِهِ الشَّعْبَةِ ،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۲) «خبر» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الحديث» بدل «الخبر»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «جل وعلا» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) «شعبة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(د): "فيها" بدل "فيه"، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>A) في (ص): «أشبه» بدل «يشبه»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

واقتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ جُزْءٍ وَاحِدٍ مِنْهَا حَيْثُ قَالَ: «أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ». فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ سَائِرَ الأَجْزَاءِ مِنْ هَذِهِ الشُّعْبَةِ كُلُهَا مِنَ الإيمَانِ، ثُمَّ عَطَفَ فَقَالَ: «أَذْنَاهَا(۱) إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ». فذكَرَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ شُعَبِهِ(۱) هِيَ نَفْلٌ كُلُّهَا لِلْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سَائِرَ الأَجْزَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ هَذِهِ الشُّعْبَةِ وَكُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّعَبِ الشَّعْبِ التِي هِيَ مِنْ هَذِهِ الشُّعْبَةِ وَكُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّعَبِ اللَّهُ مِنَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُذْكُورَيْنِ فِي هَذَا الْخَبَرِ اللَّذَيْنِ هُمَا مِنْ أَعْلَى الإيمَانِ وَأَذْنَاهُ كُلُّهُ مِنَ الإيمَانِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «الحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمانِ»، فَهُو لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى شَيْءٍ بِكِنَايَةِ سَبَبِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِلُّ ذَلِكَ لأَنَّ الْخَيَاءَ جِبِلَّةٌ فِي الإِنْسَانِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكْثُرُ ذَلِكَ (أَنَّ فِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِلُّ ذَلِكَ فِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِلُّ ذَلِكَ فِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِلُّ ذَلِكَ فِيهِ مِنْهُ (أَنَّ وَهَذَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى زِيادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ؛ لأَنَّ النَّاسَ لَيْسُوا كُلُّهُمْ عَلَى مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِيهِ، صَحَّ أَنَّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ (أَنَّ وَاحِدَةٍ فِيهِ، صَحَّ أَنَّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ أَقَلُ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْقَصَ. وَالْحَيَاءُ فِي نَفْسِهِ: هُوَ الشَّيْءُ أَكْثُرُ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْقَصَ. وَالْحَيَاءُ فِي نَفْسِهِ: هُوَ الشَّيْءُ أَكْثُرُ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْقَصَ. وَالْحَيَاءُ فِي نَفْسِهِ: هُوَ الشَّيْءُ أَكْثُرُ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْقَصَ. وَالْحَيَاءُ فِي نَفْسِهِ: هُوَ الشَّيْءُ الشَّيْءُ وَبَيْنَ مَا يُبَاعِدُهُ مِنْ رَبِّهِ عَنِ (٧) الْمَحْظُورَاتِ، فَكَأَنَّهُ عَلَيْ جَعَلَ تَرْكَ المَحْظُورَاتِ، فَكَأَنَّهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

#### ذِكُرُ الخَبَر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإيمَانَ شَيَّءٌ وَاحِدٌ لا يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ

السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وأدناها» بدل «أدناها»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) «الشعب» وفي (د): «شعبه» بدل «شعبه»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أن» بدل «لأن»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٤) «ذلك» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «منه» بدل «فيه»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٦) «منه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٧) «عن» هكذا في (ب) و(د) و(ص)، والظاهر أن الصواب «من» بدل «عن»،

<sup>(</sup>٨) «بخبر غريب» سقطت من (ص)، وفي (د): «بخبر غريب غريب» بدل «بخبر غريب»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).



177

الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ الله ﷺ قَالَ:

«الإيمَانُ سَبْعُونَ أَوِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَرْفَعُهُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهُ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإيمَانِ»(٢).

تال أبو مَاتِم [ ﴿ اللهُ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ الْهَادِ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ ( أَ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ، وَلا تُرِيدُ ( أَ بِذِكْرِها ذَلِكَ ابْنِ الْهَادِ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ ( أَ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ، وَلا تُرِيدُ ( أَ بِذِكْرِها ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ نَوَّعْنَا لَهَا ( آ ) أَنْوَاعاً ( آ ) ، سَنَذْكُرُهَا بِفُصُولِهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله . [١٨١]

<sup>(</sup>۱) « ظلینه سقطت من (د) و (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٥، ٥٨)، الإيمان، باب: بيان عدد شعب الإيمان،

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «يذكر» بدل «تذكر»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (د): «يريد» بدل «تريد»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «لهذا» بدل «لها»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٧) في (د): «أنوعا» بدل «أنواعا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب):

### النَّوْعُ الثَّانِي ﴿ الثَّانِي الْمُ

أَنْفَاظُ الوَعْدِ النَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِغْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ.

#### ذِكْرُ البَيانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ هُوَ الإيمَانُ بِالله

كُنْ الله مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِح الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي ذرِّ ﷺ قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» (٤).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْوَاوَ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي ذَرِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ بِوَاوِ وَصَٰلِ وَإِنَّمَا هُوَ وَاوٌ بِمَعْنَى «ثُمَّ»

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِاللهِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ مَبْرُورٌ» (٨).

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَيْجُانِهِ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٣٨٢)، العتق، باب: أي الرقاب أفضل.

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٧) «ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٢٦)، الإيمان، باب: من قال أن الإيمان هو العمل.



#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الإيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الْوُضُوءِ

﴿ ١٠ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُم الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ»(٦).

تال أبر مَاتِم [ الله عَلَيه عَلَى الله عَلَيْه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَرَبَ تُطْلِقُ الاسْمَ بِالْكلّيةِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ شَيْءٍ يُطْلَقُ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ أَجْزَاءِهِ. فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ: «لَا يُحَافِظُ عَلَى الْمُحَافِظِ عَلَى الْمُصُوءِ إِلَّا مُؤمِنٌ»، أَطْلَقَ اسْمَ الإيمَانِ عَلَى الْمُحَافِظِ عَلَى الْوُضُوءِ، وَالْوُضُوءُ جُزُءٌ (١٠) مِنْ أَجْزَاءِ الإيمَانِ، كَذَلِكَ (١٠) [أَوْقَعَ عَلَيْهَ](١١) اسْمَ الإيمَانِ عَلَى الْمُقِرِّ (١٠) دُونَ (١٠) الْعَمَلِ بِهِ؛ لأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الإيمَانِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ.

[1.47]

وَخَبَرُ سَالِمُ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ خَبَرٌ مُنْقَطِعٌ، فَلِذَلِكَ تَنَكَّبْنَاهُ.

#### ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

إِلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ (١٤)، قَالَ (١٥): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ۲۹ (۱٦٤)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) «قالا» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «قال» بدل «يقول»، وما أثبتناه من (ب) و(ص) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٩/١ (١٤١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١١٥٠

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)،

<sup>(</sup>٨) في (ب): «ذكرنا» بدل «نقول»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٩) «جزء» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>۱۰) في (د): «لذلك» بدل «كذلك»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص)

<sup>(</sup>١٢) في (د): «المحافظ على الوضوء» بدل «المقر»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>١٣) في (ب): «المفرد» بدل «المقر دون»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>١٤) «الجمحي بالبصرة» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)

مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرْقِيْهُ (١)، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ، قَالَ:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ!»(٢).

ت قال أبو مَاتِم [ رَفِي اللهُ عَنْهَاهُ (٤) الرِّباطُ مِنَ الذُّنُوبِ؛ لأنَّ الْوُضُوءَ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ. [١٠٣٨]

#### ذِكُرُ الخَبَرِ المُّدَحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

المَّنِيْ ١٣ - أَخْبَرَفَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا هَوْبَرُ بْنُ مُعَاذِ الكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (٥)، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَلْهِ، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ (٧) ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُم عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيُكَفِّرُ بِهِ الذُّنُوبَ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ (٨)، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ (٩) الرِّبَاطُ» (١٠).

#### ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا بِالْوَضُّوءِ وَخُرُوجِ الْمُتَوَضِّئَ نَقِيّاً مِنْ ذُنُوبِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، قَالَ (١١): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) «ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥١)، الطهارة، باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «معناها» بدل «معناه»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «مسلم» بدل «سلمة»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَهُلِينَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ (د) و(ب) وموارد الظمآن ٦٨ (١٦١)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>٧) في (ص) وموارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>A) في (ص): «المكاره» بدل «المكروهات»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في (ص) وموارد الظمآن: «فذلكم» بدل «فذلك»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٨٤ (١٣٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/١٦١.

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ [د/٢٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهُ الله عَ الله عَلَيْ [ص/٢٥). أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ [ص/٢٥). قَالَ:

«إِذَا تَوَضَّأُ<sup>(۲)</sup> الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ<sup>(۳)</sup> مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوِ هَذَا، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، خَرَجَتْ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، خَرَجَتْ مِن الذُّنُوبِ» (١٠٤٠]

#### ذِكُرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ لِلْمُتَوَضِّئ بِوُضُوئِهِ وَصَلاتِهِ

المُحْرَثُ 10 - أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ (٥): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ ﴿

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلاةِ اللهِ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ(٧)، ثُمَّ قَالَ: لأَحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثاً لَوْلا آيةٌ فِي كِتَابِ اللهِ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ(٧)، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئِ يَتَوَضَّأُ(٧) مَا ثَلُهُ مَا مِنِ امْرِئِ يَتَوَضَّأُ(٧) مَا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ (١٠) لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ اللهُ عُلَى عُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ (١٠) لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ اللهُ عُرَى حَتَّى يُصَلِّيهَا (١١).

قَالَ مَالِكُ: أَرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّكَافِةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيكِلَّ إِنَّ

<sup>(</sup>١) ﴿ يَرْضُنُّهُ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «توضي» بدل «توضأ»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٣) في (ب): «و» بدل «أو»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٤٤)، الطهارة، باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء،

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) ﴿ فَيُطُّنِّهِ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۷) في (ص): «فتوضي» بدل «فتوضأ»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>A) في (ب): «لما» بدل «ما»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

 <sup>(</sup>٩) في (ص): «يتوضى» بدل «يتوضأ»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) لفظة «الله» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>١١) مسلم (٢٢٧)، الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلوة عقبه.

ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّتَاتُ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ شَلَى المود: ١١٤].

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَغْضِرُ ذُنُوبَ الْمُتَوَضِّئَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ إِذَا تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ

الْمَحْبِ اللَّحْمِيُّ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخَمِيُّ (٢)، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَنْ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ: عَاصِم بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ:

أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلاسِلِ، فَفَاتَهُمُ الْعَدُوُّ وَأَبْطَؤُا (٥) ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ (٢): يَا أَبَا أَيُّوبَ، فَاتَنَا الْعَدُوُ الْعَامَ وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. قَالَ أَبُو الْعَدُو العَامَ وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. قَالَ أَبُو الْعَدُو العَرَبُ وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ (٧) : يَا ابْنَ أَخِي، أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ (٨) كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ (٨) كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، أَكَذَلِكَ (٩) يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَم» (١٠٠).

□ قال أبو عَاتِم [﴿ اللهِ عَاتِم [﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى الْمَوْرَامِ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدُ الْمُدِينَةِ، وَمَسْجِدُ الْمُدِينَةِ، وَمَسْجِدُ الْمُدِينَةِ، وَعَزْوَةُ ذَاتِ (١٣٠ اللهَّلاسِلِ كَانَتْ فِي أَيَّامٍ مُعَاوِيَةَ، وَغَزْوَةُ ذَاتِ (١٣٠ السَّلاسِلِ كَانَتْ فِي أَيَّامِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ.

<sup>(</sup>۱) «محمد بن» سقطت من موارد الظمآن ۲۹ (۱۲۲)، وأثبتناها من (ب) و(ص) و(د).

<sup>(</sup>۲) «اللخمي» سقطت من (ب) و(ص) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ربطوا» بدل «أبطؤا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و موارد الظمآن =

<sup>(</sup>٦) «بن سفيان» سقطت من (ب) و(ص) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) «أبو أيوب» سقطت من (ب) و(ص) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) في (ص): «توضي» بدل «توضأ»، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «أكذاك» بدل «أكذلك»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب)،

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٥٠ (١٤٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/٩٩ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) و(د): "وغزاة" بدل "وغزوة"، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) و(د): "وغزاة" بدل "وغزوة ذات"، وما أثبتناه من (ص).



# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، أَرَادَ بِهِ مِنَ الصَّلاةِ [د/٢٥٠] إلى الصَّلاةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٢): خَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُلْرَانَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

الْمَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا<sup>(٤)</sup>، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ<sup>(٥)</sup> لِمَا الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ الْمُتَوَضِّئَ الَّتِي (٧) ذَكَرْنَاهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِباً لِلْكَبَائِرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا

المَوْكِ الطَّيَالِسِيُّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ<sup>(۱)</sup> قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَبِّ اللهِ عَلَيْهِ (۱۲) فَدَعَا بِطَهُورِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِم تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَخُشُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ (۱۳) . [١٠٤٤]

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) «جل وعلا» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «كفارات» بدل «كفارة»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٣١)، الطهارة، باب: فضل الوضوء.

<sup>(</sup>٧) في (د) و(ص): «الذي» بدل «التي»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>A) «قَال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٩) «هشام بن عبد الملك» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١١) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ رَبُّكُنُّهُ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) ۥ

<sup>(</sup>١٣) مسلم (٢٢٨)، الطهارة، باب: فضل الوضوء،

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ (١) حِلْيَةَ أَهَلِ الْجَنَّةِ تَبُلُغُهُم مَبْلَغَ وضُّوئِهِمَ فِي دَارِ الدُّنْيَا، نَسَأَلُ الله الْوُصُّولَ إِلَى ذَلِكَ

الْمُنَّى، قَالَ<sup>(۲)</sup>: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي اللهُ مُرْيْرَةً وَ اللهُ عَنْ أَبِي مَالَةً عَلْمُ اللهُ عَنْ أَبِي مَالَةً اللهُ مُرْيْرَةً وَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مَالِيًّا عَالَ:

 $(\tilde{r}$   $\tilde{r}$   $\tilde{r}$ 

[١٠٤٥]

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ أُمَّةَ المُّصُطَفَى ﷺ تُعْرَفُ فِي الْقِيَامَةِ بِأَنَّ المُّنْيَا بِوُضُولِهِمْ كَانَ فِي الدُّنْيَا

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُوْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ» [ص/٢٦ب] «وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ (٩) قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ (١٠) أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنُا الَّذِينَ رَسُولَ الله، كَيْفَ تَعْرِفُ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَعْرِفُ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لِرَجُلِ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ مَنْ يَعْرِفُ خَيْلٌ خُونُ خَيْلُهُ؟» قَالُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله (١١٠). قَالَ: فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهُمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله (١١٠). قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ص): «أن» بدل «بأن»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۳) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٠)، الطهارة، باب: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء،

<sup>(</sup>٦) «الجمعي» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) « رضي سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و(ص): "إخوانك" بدل "بإخوانك"، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١٠) «أُنتم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>١١) «يا رسول الله» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).



«فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلَيُذَادَنَّ رِجالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ، أَلَّا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ [د/٢١٦] فَأَقُولُ: فَسُحْقاً فَسُحْقاً فَسُحْقاً !»(١).

 تال أبو خاتِم [ ﷺ: الاستِثْنَاءُ يَسْتَحِيلُ فِي الشَّيْءِ الْمَاضِي، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الاستِثْنَاءُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنَ الأَشْيَاءِ. وَحَالُ الإِنْسَانِ فِي الاسْتِثْنَاءِ عَلَى ضَرْبَيْنِ، إِذَا استَثْنَى فِي إِيمَانِهِ، فَضَرْبٌ مِنْهُ طَلْقٌ (٣) مُبَاحٌ لَهُ ذَلِكَ، وَضَرْبٌ آخَرُ إِذَا اسْتَثْنَى فِيهِ الإِنْسَانُ، كَفَرَ.

وَأَمَّا (٤) الضَّرْبُ الَّذِي لا يَجُوزُ ذَلِكَ، فَهُوَ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُل: أَنْتَ مُؤْمِنٌ بِالله، وَمَلائكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْجَنَّةِ، وَالنَّارِ، وَالْبَعْثِ، وَالْمِيزَانِ؟ وَمَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْحَالَةَ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ بِاللهِ حَقًّا، وَمُؤْمِنٌ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ حَقًّا، فَمَتَى مَا اسْتَثْنَى فِي هَذَا كَفَرَ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي، إِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ: أَنْتَ (٥) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَهُمْ فِيهَا خَاشِعُونُ، وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ؟ فَيَقُولُ (٦): أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ الله. أَوْ يُقَالُ لَهُ: أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَيَسْتَثْنِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ.

وَالفَائِدَةُ فِي الْخَبَرِ حَيْثُ قَالَ ﷺ: «وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ»، أَنَّهُ ﷺ دَخَلَ بَقِيعَ الْغَرْقَدِ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُونَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ **لَاحِقُونَ»،** وَاستَثْنَى الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ إِنْ شَاءَ الله يُسْلِمُونَ، فَيَلْحَقُونَ بِكُمْ عَلَى أَنَّ اللَّغَةَ تَسُوغُ إِبَاحَةَ الاسْتِثْنَاءِ فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَقْبَلِ وَإِنْ لَمْ يَشُكَّ فِي كَوْنِهِ، كَقَوْلِ الله جَلَّ وَعَلا (٧٠): ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]. [1:17]

مسلم (٢٤٩)، الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة... (1)

سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). **(Y)** 

في (ب) و(د): «يطلق» بدل «طلق»، وما أثبتناه من (ص). (٣)

في (ص): «فأما» بدل «وأما»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٤)

في (ب) و(د): «إنك» بدل «أنت»، وما أثبتناه من (ص). (0)

في (ص): «يقول» بدل «فيقول»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (7)

في (ب): «لقوله ﷺ وفي (د): «كقوله ﷺ بدل «كقول الله جل وعلا»، وما أثبتناه من (ص). (V)

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّحْجِيلَ بِالْوُضُوءِ فِي الْقِيَامَةِ إِنَّمَا هُوَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ فَقَط<sup>(۱)</sup>، وَإِنْ كَانَتِ الأَمَمُّ قَبُلَهَا تَتَوَضًّأُ لِصَلاتِهَا

المُنْ الله عَنْ أَبِي رَائِدَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى [ص/١٢٧] بْنُ زَكِرِيَّا بْنِ أَبِي وَائِدَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِدَةً عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِدَةً عَنْ أَبِي فَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَرِدُونَ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ سِيمَا أُمَّتِي لَيْسَ لِأَحَدِ غَيْرِهَا»(٤).

#### ذِكَرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّحْجِيلَ يَكُونُ لِلَّمُتَوَضِّئَ فِي الْقِيَامَةِ مَبْلَغَ وضُّوئِهِ فِي الدُّنْيَا

المَّنِيْنَ اللهُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٧): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ الله:

أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَلَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفُعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ [د/٢٦ب] أَثْرِ الوُضُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فلْيَفْعَلْ (^^).

<sup>(</sup>۱) في (ص): «قطعاً» بدل «فقط»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>۲) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٤٧)، الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة ...

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٨) البخاري (١٣٦)، الوضوء، باب: فضل الوضوء والغرة...

### ذِكُرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لله بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ ﷺ فَيْ الْمُولِهِ بِالرِّسَالَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُولِهِ

اَنْ وَهْبٍ، قَالَ (٤): سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِح يُحَدِّثُنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٢)، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٤): سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِح يُحَدِّثُ (٥)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَلَيْهِ (٦)، قَالَ:

كُنّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ خُدّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ (٧) الرعْيَةَ، رِعْيَةَ إِبِلِنَا، فَكُنْتُ عَلَى رِعْيَةِ الإِبِلِ، فَرُحْتُهَا بِعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَحْطُبُ النّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ». قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! فَقَالَ رَجُلٌ: عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ». قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدُ هَذِهِ! فَقَالَ رَجُلٌ: النّهِ عَلَيْهِمَا بَقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ». قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدُ هَذِهِ! فَقَالَ رَجُلٌ: اللّهِ عَلَيْهِمَا أَجْوَدُ هَذِهِ! فَقَالَ رَجُلٌ: اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ بْنُ الْحَظّابِ وَهِيهِ اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ أَبَا حَفْص؟ قَالَ: إِنّهُ قَالَ آنِفاً قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَقْرُخُ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ أَبُوابُ الْجَنّةِ الثّمَانِيةُ لَهُ، يَدْخُلُ مِنْ أَبُوابُ الْجَنّةِ الثّمَانِيةُ لَهُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيْهُمُ أَنْ اللهُ عَرَسُولُهُ، إِلّا فُتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنّةِ الثّمَانِيةُ لَهُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ: وَحَدَّثَنِيهِ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ (٩).

اً قال أبو مَاتِم [ عَلَيْهِ: عَالَمُ اللهِ عُثْمَانَ هَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ الرَّحَبِيَّ،

 <sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۲) «بن یحیی» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٥) «يحدث» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٧) في (د): «نناوب» بدل «نتناوب»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>A) « رَقِيْجُنهُ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٣٤)، الطهارة، باب: ذكر المستحب عقب الوضوء.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)

وَإِنَّمَا اعْتِمَادُنَا عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ الأَخِيرِ؛ لأَنَّ حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ لَيْسَ بِشَيءٍ فِي الْحَدِيثِ. [١٠٥٠]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ رِضَا الله ﷺ (١) لِلْمُتَسَوِّكِ

#### «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ»(١٠).

□ قال أَبُو مَاتِم [﴿ اللَّهِ مَانِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي تَكْرِ بْنِ أَبِي تَكْرِ بْنِ أَبِي تَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ وَاللّهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ رُؤْيَةٌ ، وَهَوُلاءِ أَرْبَعَةٌ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ ، لَهُمْ كُلِّهِم رُوْيَةٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِم رُوْيَةٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِم رُوْيَةٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِم وَلَيْسَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِم وَلَيْسَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِم وَلَيْسَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِم وَلَيْسَ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِم وَلَيْسَ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِم وَلَيْسَ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِم وَلَيْسَ مَنْ النَّبِيِ عَلَيْهِم وَلَيْسَ مَا اللّهُ عَبْدُ الرَّحْمِنِ ، وَابْنُهُ أَبُو عَتِيقٍ ، وَلَيْسَ مَا النَّهِ عَبْدُ الرَّحْمِنِ ، وَابْنُهُ أَبُو عَتِيقٍ ، وَلَيْسَ مَا النَّبِي عَلَيْهِم وَلَيْسَ مَا اللّهُ عَبْدُ الرَّحْمِنِ ، وَابْنُهُ أَبُو عَتِيقٍ ، وَلَيْسَ مَا اللّهُ عَبْدُ الرَّحْمِنِ ، وَابْنُهُ أَبُو عَتِيقٍ ، وَلَيْسَ

#### ذِكْرُ التَّرْغيبِ فِي الأذَانِ بِالاسْتِهَام عَلَيْهِ

كُوْكُ اللهُ الْحُبَوْنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، قَالَ (١٣): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ [د/٢٧] عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (١٤)، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ص): «جل وعلا» بدل « ﷺ، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۲) «الشيباني» سقطت من موارد الظمآن ٦٥ (١٤٣)، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص)،

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «عن أبيه» بدل «سمعت أبي»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص)»

<sup>(</sup>٨) ﴿ عَلَيْهُا ﴾ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «تقول» بدل «تحدث»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٣/١ (١٢٣)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني ٦٦.

<sup>(</sup>۱۱۱) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۲) ﴿ رَضُّ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱۳) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٤) ﴿ وَالنَّبْنَاهَا مِنْ (بِ) وَ(دَ)، وَأَثْبَتْنَاهَا مِنْ (صَ).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، [وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، [وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، وَالصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً»(٢). [١٦٥٩]

### ذِكْرُ شَهَادَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَشْيَاءِ لِلْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُؤَدِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِ فِي الدُّنْيَا

الْهُ ٢٦ - أَخْبَرَفَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ ٣٠: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْ عَنْ عَبْدِ السَّعْمِ اللهُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ السَّعِيدِ السَّعْبَ اللهُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ السَّعْبَدِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا (٥) كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ، وَأَذَّنْتَ بِالصَّلاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى (٦) صَوتِ المُؤَذِّنِ جِنُّ وَلا بِالشَّر وَلا شَيِعٌ إِلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ (٧).

#### ذِكُرُ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ وَالإقَامَةِ

المَّنِيْ ٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْدِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (١): أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ (١): أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٩٠)، الأذان، باب: الاستهام في الأذان،

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَأَثْبَتْنَاهَا مِنْ (بِ) و(د)، وأَثْبَتْنَاهَا مِنْ (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «ذا» بدل «فإذا»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٦) في (ب): «هدى» بدل «مدى»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٨٤)، الأذان، باب: رفع الصوت بالنداء.

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

"إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ [ص/١٢٨] "فَإِذَا ثَوَّبَ أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَوَّبَ أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُم، فَوَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُو كَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُم، فَوَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ» (١٩٢١).

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا تَبَاعَدَ (٢) إِنَّمَا يَتَبَاعَدُ عِنْدَ الأَذَانِ بِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا تَبَاعَدُ (٣) بحَيْثُ لا يَسْمَعُهُ (٣)

﴿ ﴿ ﴾ ٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةً ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا (٦) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (٧): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَّ الْأَيْدِهُ، قَالَ:

قَالَ (٩) رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لِا يَسْمَعَ المُنَادِي (١٠)، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوبِي بِهَا أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا ثُوبِيَ المُنَادِي أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا [د/٧٧ب] اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى (١١). [١٦٦٣]

#### ذِكُرُ قَدْرِ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ الْبَدْءِ (١٢) بِالإقَامَةِ (١٣)

المُنْكُ ٢٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّي بِالْمَوْصِلِ، قَالَ (١٤): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۷٤)، السهو، باب: إذا لم يدر كم صلى.

<sup>(</sup>۲) «إذا تباعد» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «يسمعها» بدل «يسمعه»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(د): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ص)

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٨) « ﷺ: » سقطت من (ب) و(د) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٩) في (ص): «وقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

ي (۱۰) في (ب): «التأذين» بدل «المنادي»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>١١) مسلم (٣٨٩)، الصلاة، باب: فضل الأذان...

<sup>(</sup>١٢) في (ب): «النداء» بدل «البدء»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١٣) في (ص): «النداء بالصلاة» بدل «البدء بالإقامة»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).



قَالَ (١): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَفِي الْمَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ».

قَالَ سُلَيْمَانُ (٣): فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «هِيَ مِنَ الْمَدِينةِ عَلَى سَبْعَةٍ وَثَلاثِينَ مِيلاً »(٤). [1778]

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْفِطْرَةِ لِلْمُؤَذِّنِ بِتَكْبِيرِهِ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّارِ بِشَهَادَتِهِ للله بِالْوَحْدَانِيَّةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ حَدَّثَنَا عُبُدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ نَالَةُ وَهُمُ اللَّهُ عُلِّكُ اللَّهُ اللَّهُ

سَمِعَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلا وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: «عَلَى الْفِطْرَةِ». ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حَرُمَ عَلَى النَّارِ». فَابْتَدَرْنَاهُ، فَإِذَا هُو صَاحِبُ مَاشِيَةٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ، فَنادَى بِهَا (٩). [1770]

ذِكْرُ مَغْضِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ بِأَذَانِهِ وَكُرُ مَغْضِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ بِأَذَانِهِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ (۱۱): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ (۱۱): حَدَّثَنَا

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (1)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص)، (Y)

يعنى الأعمش. (٣)

مسلم (٣٨٨)، الصلاة، باب: فضل الأذان... (1)

<sup>(</sup>قال) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (0)

<sup>(</sup>ح) وأثبتناها من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (7)

اقال السقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (V) «ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (A)

<sup>(9)</sup> 

مسلم (٣٨٢)، الصلاة، باب: الإمساك عن الإغارة على قوم...

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ٩٦ (٢٩٢)، وأثبتناها من (د)

<sup>(</sup>١١) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د):

شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يَقُولُ<sup>(۲)</sup>: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَالِيهِ اللهِ اللهِ يَعُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [ص/٢٨ب] «المُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى (١٠) صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا» (٥٠).

تال أبر حَاتِم [ عَلِيهُ اللهِ عَالِم مَا أَبُو يَحْيَى هَذَا اسمُهُ: سَمْعَانُ مَوْلَى أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالِدُ أُنَيْسٍ وَمُحَمَّدٍ، ابْنَيْ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ، مِنْ جِلَّةِ التَّابِعِينَ. وَابْنُ ابنِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى: تَالِفٌ فِي الرِّوَايَاتِ. وَمُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَعُبَّادِهِم وَاسْمُ أَبِيهِ عِمْرَانُ.

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وعَلا إِنَّمَا يَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَذَانِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى يَقِينِ مِنْهُ

الْآتِ اللهُ عَلَيْ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا اللهُ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَدَّثَنَا [د/٢٨] ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٩): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ اللهُ بْنِ عَلْمَ لُو الدُّوَلِيِّ، أَنَّ النَّصْرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّوَلِيَّ حَدَّتَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ اللهُ الل

كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِتَلَعَاتِ النَّخْلِ (١١)، فَقَامَ بِلالٌ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ،

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «قال» بدل «يقول»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) " النظينة السقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «مد» بدل «مدى»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩١/١ (٢٥١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٥٢٨.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) "قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ٩٦ (٢٩٤)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ﷺ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «المحل» بدل «النخل»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).



قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلَةِ: «مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ (١) هَذَا يَقِيناً دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٢).

## ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَكُونُ لَهُ كَأَجْرِ مَنْ صَلَّى بِأَذَانِهِ

الْآنِ اللهُ الله الأنْصَّارِيِّ ضَيِّجَةٍ (٦)، قَالَ:

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ عِنْدِي». فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ»(٧).

 تال أبو حَاتِم [ رَضِيْهُ عَالَمُ : قَوْلُهُ : ﴿ أَبْدِعَ بِي » يُريدُ: قُطِعَ بِي عَنِ الرُّكُوبِ ؛ لأنَّ رَوَاحِلِي كَلَّتْ وعَرِجَتْ<sup>(٩)</sup>، [177]

## ذِكْرُ تَأَمُّلِ الْمُؤَذِّنِينَ طُولَ الثَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِمْ فِي الدُّنْيَا

المُحْبِينِ اللهِ اللهِ

في موارد الظمآن: «يقول» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩٢/١ (٢٥٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، **(Y)** 

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د) (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (0)

<sup>(</sup>رض المناها من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (7)

مسلم (١٨٩٣)، الإمارة، باب: فضل إعانة الغازي. ... (V)

سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (A)

في (ص): «عرجت» بدل «وعرجت»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) في (د): «عمر» بدل «عمرو»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>١١) «أبو حمزة» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۲) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٤) في (ب) و(د): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ص):

<sup>(</sup>١٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)،

عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَهِي اللهُ عَلَيْهُ (٢) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «**المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ» (٣)**. [١٦٦٩]

## ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ [ص/١٢٩] مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

## «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ»(^^).

□ تال أبر مَاتِم [ ﴿ الْعَدَا (٩): العَرَبُ تَصِفُ بَاذِلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْيَدِ، وَمُتَأَمِّلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْيَدِ، وَمُتَأَمِّلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْعُنُقِ. فَقَوْلُهُ ﷺ: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُهُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، يُرِيدُ أَطْوَلَهُمْ أَعْنَاقاً لِتَأَمَّلِ الثَّوابِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِنِسَائِهِ: «أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقاً (١٠ أَطْوَلُكُنَّ يَداً»، وَكَانَتْ أَكْثَرَهُنَّ صَدَقَةً.

وَلَيْسَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ ﷺ هَذَا أَنَّ الْمُؤَذِّنِينَ هُمْ [د/٢٨] أَكْثَرُ النَّاسِ تَأَمُّلا لِلثَّوَابِ فِي الْقَيَامَةِ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِذِكْرِ الْحَذْفِ عَنْهُ مَا الْقَيَامَةِ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِذِكْرِ الْحَذْفِ عَنْهُ مَا النَّاسِ أَعْنَاقاً»، أَيْ: مِنْ أَطُولِ النَّاسِ أَعْنَاقاً، مَا يُنْ مَعَوَّلُهُ، فَأَرَادَ ﷺ بِقَوْلِهِ: «أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقاً»، أَيْ: مِنْ أَطُولِ النَّاسِ أَعْنَاقاً، فَعَلا: «أَحَبُ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فَحَدَفَ "مِنْ" مِنَ الْخَبَرِ كَمَا قَالَ ﷺ يَحْكِي عَنِ اللهِ جَلَّ وَعَلا: «أَحَبُ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ فِطْراً»، أَيْ: مِنْ أَقْوَامٍ أُحِبُّهُمْ، وَهَؤُلاءِ مِنْهُمْ، وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ

<sup>(</sup>١) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَنْبَتْنَاهَا مِنْ (بُ) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٨٧)، الصلاة، باب: فضل الأذان.

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثنتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٧) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٨) مسلم (٣٨٧)، الصلاة، باب: فضل الأذان.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) في (ص): «لحوقًا بي» بدل «بي لحوقًا»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>١١) في (ص): «بما» بدل «ما»، وما أثبتناه من (د) و(ب).



هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ، إِنْ قَضَى الله ذَلِكَ وَشَاءَهُ.

### ذِكْرٌ إِثْبَاتِ عَفْوِ الله جَلَّ وَعَلا عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ

المَّنِيْ ٢٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ شُلَيْمَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّ

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الإَمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ ( ) اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ ( ) .

□ تا الله أبو حَاتِم [ عَلَيْهُ] (٧): سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً، فَمَرَّةً حَلَّتَ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَارَةً وَقَفَهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَأَمَّا الأَعْمَشُ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَرُفُوعاً، وَقَدْ وَهِمَ مَوْقُوفاً، وَسَمِعَهُ مِنْ [سُهَيْلِ بْنِ] (٨) أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ (٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرُفُوعاً، وَقَدْ وَهِمَ مَوْقُوفاً، وَسَمِعَهُ مِنْ سُهَيْلٍ لا أَنَّ سُهَيلًا لا أَنَّ سُهَيلًا مَنْ سُهَيْلٍ لا أَنَّ سُهَيلًا لا أَنَّ سُهَيلًا الْعُمَشَ؛ لأَنَّ الأَعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ سُهَيْلٍ لا أَنَّ سُهَيلًا المَعْمَشِ؛ لأَنَّ الأَعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ سُهَيْلٍ لا أَنَّ سُهَيلًا المَعْمَشِ. [ص/٢٩٠]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْغُضْرَانِ لِلْمُؤَذِّنِ بِأَذَانِهِ

﴿ ٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>۱) "قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ۱۰۷ (۳۲۲)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَأَثْبَتَنَاهَا مِن (بِ) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «قالت» بدل «تقول»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فأرسل» بدل «فأرشد»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٩/١ (٣١٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>A) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٩) في (د): «ابنه» بدل «أبيه»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (د): «وابنه» بدل «وأبيه»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ۱۰۸ (۳۶۳)، وأثبتناها من (د)

هُرَيْرَةَ رَهِينِهُ (١)، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، قَالَ:

## «الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ اللهُ الْأَئِمَّةَ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ»<sup>(٢)</sup>.

تال أبر حَاتِم [ ﴿ عَلَيْهُ اللّٰهُ وَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ: أَنَّ الْعَفْوَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلا ( عَلَى اللّٰهُ مِنْهُ ، وَقَدْ [د/٢٩] يَكُونُ ذَلِكَ وَعَلا ( عَلَيْهِ إِنَّاهُمْ نَعُوذُ بِالله مِنْهُ ، وَقَدْ [د/٢٩] يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ يَعْذِيبِهِ إِنَّاهُمْ فَعُوذُ بِالله مِنْهُ ، وَقَدْ [د/٢٩] يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ يَعْذِيبِهِ ( عَلَى اللّٰهُ مِنْهُ عَلَيْهِمْ جَلَّ وَعَلا بِالْعَفْوِ إِمَّا مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ جَلَّ وَعَلا بِالْعَفْوِ إِمَّا مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لا يُدْخِلَهُمْ إِيَّاهَا بِحَيْلِهِ (٧) . [17٧]

#### ذِكُرُ بِنَاءِ الله جَلَّ وَعَلا بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ بَنَى مَسْجِداً فِي الدُّنْيَا

﴿ ٢٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ اللهُ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عُمَرَ الْحَطَّابِ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى للهِ (١٢) مَسْجِداً يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ (١٣) بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ» (١٤).

- (١) «ﷺ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص)
- (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢١٠ (٣١٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٥٣٠.
  - (٣) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).
  - (٤) في (ص): «جلاله» بدل «وعلا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).
  - (٥) في (ب): «تعذيبهم» بدل «تعذيبه»، وما أثبتناه من (د) و(ص).
  - (٦) في (ب): «النيران بفضله» بدل «النيران»، وما أثبتناه من (د) و(ص).
    - (٧) في (د): «بحملة» بدل «بحيله»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).
  - (۸) (قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ۹۷ (۳۰۰)، وأثبتناها من (د).
    - (٩) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).
    - (۱۰) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).
    - (١١) ﴿ وَالْجِينِهِ ﴾ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).
    - (١٢) لفظة «لله» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
    - (١٣) «اسم الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).
- (١٤) انظر : صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩٣/١ (٢٥٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١١٧/١.



127

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَبْنِي الْبَيْتَ فِي الْجَنَّةِ لِبَانِي الْمَسْجِدِ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ

المَرْبِيُّ ٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمِ الأَزْدِيُّ(١)، قَالَ (٢): حَدَّقَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٣)، قَالَ (٤): حَدَّقَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ (٥): أَخْبَرَّنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْراً حَدَّقَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةَ حَدَّقَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ الله الْخَوْلانِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ الله الْخَوْلانِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبُيْدَ الله عَلَى (٢)، يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِداً بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ جَلَّ وَعَلاً»(٧). [١٦٠٩]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُدْخِلُ الْمَرْءَ الْجَنَّةَ بِبُنْيَانِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ فِي طُرُقِ السَّابِلَةِ بِحَصىً يَجْمَعُهَا أَوْ حِجَارَةٍ بِبُنْيَانِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ فِي طُرُقِ السَّابِلَةِ بِحَصىً يَجْمَعُهَا أَوْ حِجَارَةٍ يُبُنِي الْمَسْجِدَ بِتَمَامِهِ يُنْضَدُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى الْمَسْجِدَ بِتَمَامِهِ

الْحُرِّ عَلَّمَ الْحُسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ (١١)، عَنْ أَبِي ذَرِّ (١٢)، قَالَ: [ص/١٠]

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِداً، وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً

<sup>(</sup>١) «الأزدي» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) «بن یحیی» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤٣٩)، الصلاة، باب: من بني مسجداً.

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ۹۷ (۳۰۱)، وأثبتناها من (د)»

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

۱۰) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۱) «عن أبيه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ص): «أبي ذر رضي الله» بدل «أبي ذر»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

[171.]

فِي الْجَنَّةِ»(١).

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

الْمُنْ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطٍ، الْخُلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ البَزَّارُ (٢) ابْنَةِ (٤) تَمِيمِ بْنِ (٥) الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَخِيهِ قَالَ (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَخِيهِ قَالَ (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَخِيهِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ فَلَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

«مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِداً، وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ، بَنَى اللهُ لَهُ [د/٢٩ب] بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ»(١٠).

## ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ فِي الدُّنْيَا الْمَسَاجِدُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْفَضْلُ بْنُ الحُبَابِ (١١) بْنِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ (١٢) القُرَشِيُّ (١٣) إِلْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ (١٤): حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

- (۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٩٤ (٢٦٠)؛ وللتفصيل انظر: تمام المنة للألباني، ص٩٤٠.
- (۲) في موارد الظمآن ۹۸ (۳۰۲): «البزاز» بدل «البزار» وهي تأتي بعد كلمة «المنتصر»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(-
  - (٣) في (ص) و(د): "بن" بدل "ابن"، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.
  - (٤) في (ص): "بنت" بدل "ابنة"، وما أثبتناه من (ب) و(د) و موارد الظمآن.
    - (٥) في موارد الظمآن: «بنت» بدل «بن»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).
      - (٦) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).
  - (V) في موارد الظمآن: «الشيباني» بدل «النشائي»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب)،
    - (A) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).
      - (٩) ﴿ وَالْبَيْنَاهَا مِن (بٍ) و(د)، وأثبتناها من (ص).
- (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٩٤ (٢٦٠)؛ وللتفصيل انظر: تمام المنة للألباني، صحيح موارد الظمآن للألباني، صحيح
- (١١) واسم الحباب: عمرو بن محمد بن شعيب الجمحي البصري الأعمى. انظر: سير أعلام النبلاء، ١٧/١٤
  - (١٢) «بن محمد بن شعيب» سقطت من (ب) و(ص) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
  - (١٣) في (د): «والقرشي» بدل «القرشي»، وما أثبتناه من (ص) و(ب) وموارد الظمآن.
    - (١٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ٩٧ (٢٩٩)، وأثبتناها من (د).



السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،

أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ»(٢). فَسَأَلَ جِبْرِيلَ ﷺ (٣)، فَقَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ مِيكَائِيلَ، فَجَاءَ فَقَالَ: «خَيْرُ<sup>(١)</sup> الْبِقَاعِ المَسَاجِدُ، وَشَرُّهَا الْأَسْوَاقُ» (٥). [1099]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسَاجِدَ أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلِيْهُ

«أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا»(١١). [١٦٠٠]

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ لِلدَّافِنِ النُّخَامَةَ (١٢) إِذَا رَآهَا فِي الْمَسْجِدِ

إِنْ ﴿ الْحَسَنِ (١٤) بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ (١٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ (١٤) بْنِ شَقِيقٍ،

<sup>(</sup>ص). سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (1)

في موارد الظمآن: «جبريل ﷺ» بدل «جبريل»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب). **(Y)** 

<sup>(</sup>عَيُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٣)

في (ص): «خيرها» بدل «خير»، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن. (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩٣/١ (٢٥٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)، (V)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (A)

<sup>«</sup>بن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب). (9)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص)،

<sup>(</sup>١١) مسلم (٦٧١)، المساجد، باب: فضل السجود في مصلاه المرا

<sup>(</sup>١٢) في (ص): «النخاعة» بدل «النخامة»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ٢٠٧ (٨١١)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٤) «بن الحسن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

قَالَ (١): سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا (٢) الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِي وَقَلِيهُ (٣)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ مَفْصِلِ، عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ (٤) بِصَدَقَةٍ (٥). قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَدْفِنُهَا، أو الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ [ص/٣٠٠] الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَرَكْعَتَا (٦) الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَرَكْعَتَا (٦) الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمُ تَجِدْ، فَرَكْعَتَا (٦) الطُّرِيقِ، أَوْ الشَّيْءُ اللَّهُ عَنِ [ص/٣٠٠]

[1357]

تال أبر حَاتِم [ رَفِيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا أَهْلُ مَرْوٍ وَالْبَصْرَةِ (٩).

#### ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

الْحُسَيْنُ (۱۲) بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ الْحُسَيْنُ (۱۲) بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ (۱۳)، قَالَتْ:

أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ (١٤)، وَأَنْ تُطَيَّبَ وَتُنَطَّفَ (١٥). [١٦٣٤]

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص) وموارد الظمآن،

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) ( وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «فيه» بدل «منه»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «صدقة» بدل «بصدقة»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «فركعتي» بدل «فركعتا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٥٨ (٦٧٦)، وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢١٣/٢

 <sup>(</sup>A) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) «والبصرة» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ۹۸ (۳۰۲)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٢) في (د): «الحسن» بدل «الحسين»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>١٣) ﴿ وَأَثْبَتناها من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٤) في (د): «الدؤر» بدل «الدور»، وما أثبتناه من (ص) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٩٥ (٢٦٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٤٨٠.



### ذِكْرُ رَجَاءِ خُرُوجِ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

كُلْكُمْ اللهُ اللهُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ ('): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ ('') بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (''): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا (٥) الأوْزَاعِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ:

أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ وَ الْمُنْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى (^) ثَلاثاً، فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ؛ سَأَلَهُ مُلْكاً [د/١٣٠] لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، يُولِعُ حُكْمَهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، يُرِيدُ بِهِ (٩) إلا الصَّلاةَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. يُرِيدُ بِهِ (١) إلا الصَّلاةَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَيْقِ: ﴿ وَأَرْجُو (١٠) أَنْ يَكُونَ اللهُ (١١) قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَ» (١٦٣٠). [١٦٣٣]

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْفَلاحِ لِمُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

الْمُوْتِ الْحَهُ عَلَمُ اللهُ عَمَرُ الْنُ سَعِيدِ ابْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ (١٣) بِمَنْبِجَ، قَالَ (١٤): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ اللهُ الْحَهُ اللهُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالَوْلُونُ مَالِكِ مِلْكِ مِلْ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكُونِ مَالْكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مَالِكُ مَالْكُونُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالْكُونُ مَالْكُولُ مَالِكُ مَالِلْكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالْكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالْلِكُ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَال

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ۲۵۷ (۱۰٤۲)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «عبد الملك» بدل «عبد الرحمٰن»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>V) « النقطة من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) «تبارك وتعالى» سقطت من (ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>A) «به» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «أرجو» بدل «وأرجو»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١١) لفظة «الله» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٣٣ (٨٦٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٣٧ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>۱۳) «الطائي» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

عُبَيْدِ الله ضِيْقِيدً (١)، يَقُولُ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أَهْل نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْس، يُسْمَعُ (٢) دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلا يُفْقَهُ (٣) مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإسْلام، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَصِيامُ [ص/٢١] شَهْرِ رَمَضَانَ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». [قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»](١٤). قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَالله لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئاً. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»(٥). [1778]

ذِكْرُ نَفِّي الْعَذَابِ فِي الْقِيَامَةِ عَمَّنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِحُقُوقِهَا

حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ<sup>(٩)</sup>: أَخْبَرَنَا<sup>(٠٠)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ (١١)، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، وَهُوَ أَبُو رُفَيْع (١٢)، أَنَّهُ قَالَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفِي (١٣):

يَا أَبَا الْوَلِيدِ (١٤)، إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ، رَجُلٌ (١٥) مِنَ الأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ،

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (1)

في (د): «نسمع» بدل «يسمع»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).  $(\Upsilon)$ 

في (د): «نفقه» بدل «يفقه»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٣)

سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (٤)

البخاري (٤٦)، الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام. (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ٨٦ (٢٥٢)، وأثبتناها من (د). (7)

<sup>«</sup>حدثنا أبي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب). (V)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (A)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (9)

<sup>(</sup>١٠) في (ب) و(د): «حدثنا» بدل «أخبرنا» وفي موارد الظمآن «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>١١) "عن ابن محيريز" سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١٢) «وهو أبو رفيع» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١٣) ﴿ وَلَيْتُنِهُ ﴾ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٤) «يا أبا الوليد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١٥) في موارد الظمآن: «رجلاً» بدل «رجل»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

يَزْعُمُ أَنَّ الْوِتْرَ حَقٌّ. فَقَالَ (١): كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَدْ أَكْمَلَهُنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ (٢) مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئاً، كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدُ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ" (٣).

 قال أبو مَاتِم [ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ، لَهُ صُحْبَةٌ، سَكَنَ الشَّامَ. [1771]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ الْإيجَابُ

أَخْبَرَنَّا (١١) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَبِّي الصَّامِتِ رَبِّي اللَّهُ اللّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: الوِتْرُ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ أَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اسْتِخْفَافاً [ص/٣١ب] بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَهُنَّ اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ لَمْ يكُنْ لَهُ

في (ب) و(د): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ص) وموارد الظمآن. (1)

في (ص) و(د) و(ب): «ينقص» بدل «ينتقص»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. **(Y)** 

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ١٧٥ (٢١٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٣) 703, 7771.

سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ٨٦ (٢٥٣)، وأثبتناها من (د) (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (7)

في موارد الظمآن: «هشام» بدل «هشيم»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب) (V)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (A)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب) (9)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب):

<sup>(</sup>١٢) «ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

## عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ (١).

□ قال أبو حَاتِم [ عَلَيْهُ اللهِ عَائِمَةُ وَهُلُهُ عَبَادَةَ عَلَيْهُ (٣): «كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ»، يُرِيدُ بِهِ: أَخْطَأَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَائِمَةَ وَهُلِهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ إِلْزَاقِ أَخْطَأً أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ: كَذَبَ. وَالله جَلَّ وَعَلا نَزَّهَ أَقْدَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ عَنْ إِلْزَاقِ أَخْطَأً أَحَدُهُمْ يُقَالُ لَهُ: كَذَبَ. وَالله جَلَّ وَعَلا نَزَّهَ أَقْدَارَ أَصْحَابٍ رَسُولِ الله عَلَيْ عَنْ إِلْزَاقِ الْقَدْحِ بِهِمْ حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَهُمْ لَا يُخْزِيهِ فِي الْقِيَامَةِ لَبِالْحَرِيِّ أَنْ لا يُجْرَحَ.

[1777]

وَالرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ عُبَادَةَ هَذَا: هُوَ أَبُو رُفَيْعِ المُخْدَجِيُّ.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَحَبِّ الْأَغْمَالِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا

كُنْ الله عَهُ الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالُوا (٨): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ:

حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا». قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ اللهُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الحِهَادُ فِي سَبِيلِ الله». قَالَ: أَيُّ؟ قَالَ: «الحِهَادُ فِي سَبِيلِ الله». قَالَ: خَصَّنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (١٠٠).

تال أبر مَاتِم [ﷺ [ﷺ (۱۱): أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ كَانَ مِنَ الْمُخَضْرَمِينَ، وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٧٦/١ (٢١٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي دواد للألباني، ٢٥٢، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٤) « ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٥) «نورهم» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٦) في (ص): «وعلا» بدل «وعز»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) «قالوا» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٩) « رضي سقطت من (ب) و (د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٠) البخاري (٥٠٤)، المواقيت، باب: فضل الصلاة لوقتها.

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

[1844]

فِي الْكُفْرِ سِتُّونَ سَنَةً، وَفِي الإسْلامِ سِتُّونَ سَنَةً يُدْعَى مُخَضْرَمِيّاً.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا (٤). [ص/ ١٤٧٨] [١٤٧٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «لِوَقْتِهَا»، أَرَادَ بِهِ [د/١٣١] فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

كُنْ ٢٠٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزِيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ (٥٠)، قَالُوا (٢٠): حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، عَنْ سُفْيَانَ (٥٠)، قَالُوا (٢٠): حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، عَنْ مَلْكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الْوَلِيد بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٨٥) عَلَيْهُ (٩٥)، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا (١٠).

الله المحمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْرَك، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْرَك، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلِهِ] (۱۲) وَاللهِ (۱۲) (۱۲) (۱۲) .

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)،

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د):

<sup>(</sup>٣) في (ب): «سعيد» بدل «سعد»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨٥)، الإيمان، باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.

<sup>(</sup>٥) «والحسن بن سفيان» سقطت من موارد الظمآن ٩٣ (٢٨٠)، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «قالوا» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). وفي موارد الظمآن: «قالاً» بدل «قالوا».

<sup>(</sup>V) «بندار» سقطت من (ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «عبد الله بن مسعود» بدل «ابن مسعود»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب)

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ١٨٥ (٢٣٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٤٥٣.

<sup>(</sup>١١) «ﷺ» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>١٢) في (ب): «به» بدل «بها»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٤) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د).

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الأَوْقَاتِ

المُرْيِّ عَلَى الْمُعْمَسِ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ خَبَّابٍ عَلَيْهُ "، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَادٍ مَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ خَبَّابٍ عَلَيْهُ مَا وَالْهُ اللهُ عَمْلِهُ مَ عَنْ خَبَّابٍ عَلَيْهُ مَ مَا اللهُ عَمَلِهُ مَ عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ مَ عَنْ اللهُ عَمْلِهُ مَ عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ مَ عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ مَ عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ مَ عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَمْلِهُ مَ عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ مَا إِلَّ عَمْلِهُ مَ عَنْ خَبَالِهُ عَمْلِهُ مَ عَنْ خَبَالِهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَ عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَ عَنْ خَبَالِهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَمْلِهُ مَا عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ عَمْلِهُ مَا إِلَا عُمْلِهُ مَ عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ مَ عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا عَنْ خَبَالِهُ عَمْلَهُ مَا مَا مَا مَنْ عَلَيْهُ مَ عَنْ عَنْ خَبَابٍ عَلَيْهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مِي مُعْمَلِهُ مَا مُ اللهُ عَمْلِهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُنْ مَا مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُنْ اللّهُ عَمْلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُنْ مُعْمَلِهُ مَا مُعْمِلِهُ مُعْمِلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا عَلَاهُ مُعْمَلِهُ مَا عَلَاهُ مُعْمَلِهُ مِنْ مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا مُعْمَلِهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مُعْمِلُونَا مُعْمِلُونَا مُعْمِلِهُ مُعْمِلِهُ مُعْمَلِهُ مُعْمِلُونُ مُعْمِلِهُ مُعْمُلِهُ مُعْمِلِهُ مُعْمِلُونَا مُعْمُلِهُ مُعْمِلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمِلُونَا مُعْمِلُونَا مُعْمِلُونَا مُعْمِلُونَ مُعْمُلِهُ مُعْمُلِهُ مُعْمِلُونَا مُعْمُلُونَ مُعْمِلُونَا مُعْمِلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُلِهُ مُعْمُولِهُ مُعْمُولُ مُعْمِلُونَا مُعْمُونُ مُعْمِلُونَا مُعْمُلُونَا مُعْمُل

شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا (٥٠). 

[قال أبر مَاتِم: أَبُو مَعْمَرِ اسْمُهُ عَبْدُ الله بْنُ سَخْبَرَةَ] (٢٠).

[1\$A+]

ذِكُرُ تَمَثِيلِ النَّبِيِّ ﷺ مُّصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ<sup>(٧)</sup> بِالْمُغْتَسِلِ فِي نَهْرِ جَارِ

كُنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَدَمَّدُ الله عَدِيِّ الله عَدِيِّ الله عَدَّثَنَا حُمَيْدُ الله عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ وَ الله عَمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ وَ الله عَمَشُ الله عَمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ وَ الله عَلَى الله عَمَشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَنْ الله عَمْشُ الله عَنْ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَنْ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَلَى الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَلَى الله عَمْشُ الله عَلَيْ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَمْشُ الله عَلَيْ الله عَمْشُ الله عَلَيْ الله عَمْسُ الله عَلَيْ الله عَمْسُ الله عَلَيْ الله عَمْسُ الله عَلَيْ الل

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ» (١٢٠).

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَعْمَشُ وَكُمُ اللهُ بُنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْت (۱۳)، قَالَ (۱۱): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿ طَلَّتُهُمُ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (د): «قال قال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٦١٩)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرو

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>V) «الخمس» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١١) «ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٢) مسلم (٦٦٨)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: المشي إلى الصلاة تمحي به ...

<sup>(</sup>١٣) في (د) و(ب): «بتستر» بدل «ببست»، وما أثبتناه من (ص)

<sup>(</sup>١٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

سَعِيدٍ<sup>(۱)</sup>، قَالَ<sup>(۲)</sup>: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَاءً اللهُ عَنْ أَبِي مُلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَاءً اللهُ عَنْ أَبِي مُولَ الله عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبْنِ إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبْنِ اللهُ عَنْ أَبْنِ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبْنِ اللهُ عَنْ أَبْنِ اللهُ عَنْ أَبْنِ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلْمُ اللهُ عَنْ أَبِي عَلْمُ اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلْمُ اللهُ عَنْ أَبِي عَلْمُ اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلْمُ اللهُ عَنْ أَبِي عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

«أَرَأَيْتُم لَوْ أَنَّ نَهْراً بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ؟ هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيِّهُ. قَالَ: «ذَلِكَ مَثَلُ هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيِّهُ. قَالَ: «ذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا»(٤).

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ [ص/٣٢ب] الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ الْفَرِيضَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ الْفَرِيضَةِ

أَنَّ رَجُلا جَاءَ (١٠) إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ. قَالَ (١١): فَقَالَ رَسُولُ [د/٣٠] الله ﷺ: «الصَّلَاةُ». قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: «ثُمَّ الصَّلَاةُ». قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: «ثُمَّ الصَّلَاةُ»، ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: «ثُمَّ (١٢) الله عَلَيْ : «أَمُرُكُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَينِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «آمُرُكُ بِوَالِدَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «آمُرُكُ بِوَالِدَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ آمُرُكَ بِوَالِدَيْنِ مَا لَحَقِّ (١٣) نَبِياً، لأَجَاهِدَنَّ بِوَالِدَيْكَ خَيْراً». فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ (١٣) نَبِياً، لأَجَاهِدَنَ

<sup>(</sup>۱) «بن سعید» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٦٧)، المساجد، باب: المشي إلى الصلاة...

<sup>(</sup>٥) «بن بجير» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن ۸۷ (٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَأَثْبَنَاهَا مِن (بِ) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «أتى» بدل «جاء»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>.</sup> (۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۲) «ثم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١٣) «بالحق» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

وَلأَتْرُكَنَّهُمَا (١). قَالَ (٢): فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَأَنْتَ (٣) أَعْلَمُ» (٤). [١٧٢٢]

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَغْضِرُ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ذُنُوبَ (٥) مُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِباً لِلْكَبَائِرِ (٦) دُونَ مَنْ لَمَ يَجْتَنِبُها

المُرْحِبُ ٧٥ - أَخْبَرَقَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ<sup>(٧)</sup>: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ<sup>(٨)</sup>: حَدَّثَنَا أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيَ عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ:

«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ (١٠) [١٧٣٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ قُرْبَانٌ لِلْعَبِيدِ (١٢) يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى بَارِئِهِم جَلَّ وَعَلا

كُنْ اللهُ اللهُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ (١٦): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (١٦): حَدَّثَنَا حُمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ،

<sup>(</sup>١) في (ب): "ولأتركهما" بدل "ولأتركنهما"، وما أثبتناه من (د) و(ص) وموارد الظمآن.

 <sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص) و موارد الظمآن: «أنت» بدل «فأنت»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢١ (٢٢)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٥٨١٩.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «دون» بدل «ذنوب»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في (د): «الكبائر» بدل «للكبائر»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من (y) و(y)، وأثبتناها من (x).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٩) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): «يغش» بدل «تغش»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۲۳۳)، الطهارة، باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.

<sup>(</sup>١٢) في (ص): «العبيد» بدل «للعبيد»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٣) «السختياني» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن ٣٧٨ (١٥٦٩).

<sup>(</sup>١٤) «بجرجان» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٦) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).



عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله (١) وَأَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله (١) وَأَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله (١)

«يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً (٣) ، أُعِيدُكَ بِاللهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ! إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ ، مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعَانَهُمْ [ص/١٣٦] عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّي ، وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يُعنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يُعنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يُعنِّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يُعنَّ عُرْمَةً ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ (عَلَيْ الْخَوْضَ . يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ (٤) كَمْ الْمُعْفِئُ الْمَاءُ النَّار ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ (٤) كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّار ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ (٤) كَمْ اللهِ عُنْ الْمَاءُ النَّار ، وَالنَّاسُ (٥) غَادِيَانِ ، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ ، فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ ، وَمُوبِقُهَا . يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَة ، إِنَّهُ لَا يَلْسُ مُنْ تُنْ سُحْتٍ » (١٠) .

تا**ن أبر مَاتِم** ﷺ (<sup>(۷)</sup>: قَوْلُهُ ﷺ: «لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ»، يُرِيدُ: لَيْسَ مِثْلِي وَلَسْتُ مِثْلَهُ فِي فَلَهُ عِنْهُ مِنْهُ فَعَلَمُ لَمُّ لأَهْلِ الْحِجَازِ.

وَقَوْلُهُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ» يُرِيدُ بِهِ جَنَّةً دُونَ جَنَّةٍ؛ لأَنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرةٌ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ ﷺ: لأَنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرةٌ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ ﷺ: لأَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَى (١٠)، وَلَا يَدْخُلُ الْعَاقُ الْجَنَّةَ، وَلَا يَدْخُلُ الْعَاقُ الْجَنَّةَ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ الْمَثَانُ» (١٠٠)، يُرِيدُ جَنَّةً دُونَ جَنَّةٍ. وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى الله ذَلِكَ وَشَاءَ،

## ذِكُرُ تَفْضِيلِ صَلاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ، [١٣٢/ء] وَالْقَاعِدِ عَلَى النَّائِمِ

الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «بن عبد الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>۲) «راه سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) (بن عجرة) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الخطية» بدل «الخطيئة»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «الناس» بدل «والناس»، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

 <sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٨٤ (١٣٠٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ ١٥٠.

<sup>(</sup>V) « ﷺ سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>A) «والعمل» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٩) في (ص): «ولد زنى الجنة» بدل «الجنة ولد الزنى»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) و(د): «منان» بدل «المنان»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۲) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللهِ اللهِ

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الصَّلاةِ قَاعِداً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَلِّ قَائِماً، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ»(٢).

□ تاك أبر عاتِم [ عَلَيْهُ اللهُ عَيْرُ مُتَّصِلُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لأنَّ عَبْدَ اللهُ بْنَ بُرَيْدَةَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ فِي صَحِيحِ الآثَارِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لأنَّ عَبْدَ الله بْنَ بُرَيْدَةَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَنَةَ خُمس عَشرَة هُو وَسُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ أَخُوهُ تَوْأَم ، فَلَمَّا وَقَعَتْ فِتْنَةُ عُثْمَانَ بِالْمُدِينَةِ ، خَرَجَ بُرَيْدَةُ عَنْهَا بِابْنَيْهِ ، وَسَكَنَ البَصْرَة ، وَبِهَا إِذْ ذَاكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ ، وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا ، وَمَاتَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ ( اص/٣٣٠ اسَنَةَ اثنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فِي وِلايَةٍ مُعَاوِيَةً . ثُمَّ خَرَجَ بُرَيْدَةُ مِنْهَا بِابْنَيْهِ إِلَى سِجِسْتَانَ ، فَأَقَامَ بِهَا غَازِياً مُدَّةً ، وَمَاتَ سُلِيمَانُ ، فَأَقَامَ بِهَا غَازِياً مُدَّة بِمَرُو وَعَلَى طَرِيقِ هَرَاةَ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَظَنَهَا " ) ، وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَة بِمَرُو وَعَلَى طَرِيقِ هَرَاةَ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَظَنَهَا اللهُ عَلَى أَنْ عَبْدَهُ اللهُ عَلَى أَنْ عَبْدَ الله بْنَ بُرَيْدَة بِمَرُو وَهُو عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا سَنَة خَمْس عَشْرة وَمِاتَة . [ وَلِي أَخُوهُ بَعْدَهُ الْقَضَاءَ بِهَا ، فَكَانَ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا سَنَة خَمْس عَشْرة وَمِاتَة . فَهَذَا يَدُلُكُ عَلَى أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ بُرَيْدَة سَمِعَ عِمْوانَ بَنَ حُصَيْن . وَمَاتَ سَنَة خَمْس عَشْرة وَمِاتَةً . فَهَذَا يَدُلُكُ عَلَى أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ بُرَيْدَة سَمِع عَمْرَانَ بَنَ حُصَيْن . وَصَاتَ سَنَة خَمْس عَشْرة وَمِاتَةً ] (\*\*). فَهَذَا يَدُلُكُ عَلَى أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ بُرَيْدَة سَمِع عَمْرَانَ بَنَ حُصَيْن . وَصَاتَ سَنَة خَمْس عَشْرة وَمِاتَةً عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَبْدَ الله بْنَ بُرَيْدَة سَمِع عَمْرَانَ بَنَ حُصَيْن . ﴿ وَلِي اللهُ عَلَى أَنْ عَلْمَ الْعَلَى أَنْ عَلْمَا عَلَى أَنْ ع

## ذِكُرُ فَضُلِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الفَذِّ بِخَمّسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّرِيِّ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ (١٠)؛ أَخْبَرَنَا (١٠) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (١١): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) ﴿ وَالْبَتِنَاهَا مِنْ (بِ) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠٦٥)، تقصير الصلاة، باب: صلاة القاعد.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ب): "توهم" بدل "يوهم"، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٥) «بن حصين» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) «في (ص): «قطنها» بدل «وطنها»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

 <sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) و(د): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).



171

هُرَيْرَةَ رَضُطِينَهُ " ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

## $\| \hat{b} \|_{2}$ وَحْدَهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ $\| \hat{b} \|_{2}$ وَخْدَهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ $\| \hat{b} \|_{2}$ وَرَجَةً

□ قال أبو مَاتِم ﴿ وَهُنِهُ (٤): هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ بِعَدَدٍ مَحْصُورِ مَعْلُوم، وَلا تُرِيدُ بِفَوْلِهِ هَذَا (٥) أَنَّهُ لا مَحْصُورِ مَعْلُوم، وَلا تُرِيدُ بِفَوْلِهِ هَذَا (٥) أَنَّهُ لا يَكُونُ لِلْمُصَلِّي مِنَ الأَجْرِ بِصَلاتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا وُصِفَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةً. [٢٠٥١]

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْفَضَلَ لِمُصَلِّي (٦) الْجَمَاعَةِ يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

الله عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ (٧): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَىٰ قَالَ:

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»(٩)

# ذِكْرٌ تَضْعِيفِ صَلاةِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلاهَا [د/٣٢] بِأَرْضِ قِيٍّ بِشَرَائِطِهَا عَلَى صَلاتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ

الْمُرَّبِّ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى (١١): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى (١١)، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالَ (١٣): حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

<sup>(</sup>١) «ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص)،

<sup>(</sup>٢) والظاهر أنه يجب أن يكون «خمس وعشرون».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٤٤٠)، التفسير، باب: إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَالْجُنَّاهُ مِنْ (د) و (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «هذا ﷺ بدل «هذا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(د): «للمصلي» بدل «لمصلي»، وما أثبتناه من (ص):

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) "ها" سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٦١٩)، الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة.

<sup>(</sup>۱۰) «أبو يعلى» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١١) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۲) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۳) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د).

يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَيْظَيَّهُ (١) قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [ص/١٣٤] «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ، فَأَتَّمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا تُكْتَب صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً» (٢) .

ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ كُلَّمَا كَثُرُوا كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

كُنْ ۚ ۗ ٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا (٢ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ رَهِي اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ رَهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ رَهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ رَهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ رَهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي بَعِيلِهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي بَعْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِيَّالِهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ

صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ الصُّبْحَ (^)، فَقَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟» قَالُوا: لا. فَقَالَ (<sup>0)</sup>: «أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟» قَالُوا: لا. قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا، لَأَتُوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً، وَإِنَّ الصَّفَّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا، لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَعْ الرَّجُلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ (١٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ

<sup>(</sup>١) ﴿ رَجُجُنُهُ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٨/١ (٣٦٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «جل وعلا» بدل « كلي اله وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ۱۲۱ (٤٢٩)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) في (د) و(ب): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>V) « ﷺ» سقطت من (د) و(ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) ..

<sup>(</sup>A) «الصبح» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب)

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «رجلين» بدل «الرجلين»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١١) «تعالى» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٢٧ (٣٦٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٦٣٥.

<sup>(</sup>١٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ١٢١ (٤٣٠)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٤) في موارد الظمآن: «الجمحي» بدل «الحجبي»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).



خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : سَمِعَهُ (١) مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، ثُمَّ سَاقَهُ (٢).

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِكِتْبَةِ الصَّلاةِ لِمُنْتَظِرِيهَا

الْحَرِينَ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٣): حَدَّثْنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ رَفِي اللهِ عَلَيْهِ (٥)، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَخَّرَ صَلاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اللَّهِ

﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمْ». ثُمَّ (٦) قَالَ أَنسٌ: فَكَأنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ (٧). [1401]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

الْمُرَبِّيُ ١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله [د/ ١٣٣] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ» (١٠٠ . [ص/٣٠٠] [1401]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوَلَهُ ﷺ: «فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»، أَرَادَ بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ الْمُرْبِينَ ١٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ (١١) بْنُ الْحُبَابِ،

في (ص): «سمعته» بدل «سمعه»، وما أثبتناه من (د) و(-). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٢٧ (٣٦٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٣٦٥. (٢)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).  $(\Upsilon)$ 

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (٤)

<sup>«</sup> ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (0)

<sup>«</sup>ثم» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص). (7)

البخاري (٥٤٦)، المواقيت، باب: وقت العشاء إلى نصف الليل. (V)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ۱۲۰ (٤٢٤)، وأثبتناها من (د). (A)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (9)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٢٥ (٣٦١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ١٦٠]

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): «يزيد» بدل «زيد»، وما أثبتناه من (د) و(ص) وموارد الظمآن ۱۲۰ (٤٢٣).

عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُفْبَةَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ قَاضِي مِصْرَ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ (١) رَسُولَ الله ﷺ قَالَ (٢):

«مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُو فِي الصَّلَاةِ (٣) مَا لَمْ يُحْدِثْ» (٤).

#### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلائِكَةِ لِمُنْتَظِرِي الصَّلاةِ بِالغُفْرَانِ وَالرَّحْمَةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا مُنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الْمُرْدَةَ ، وَاللَّهِ ، عَنْ أَبِي الْمُرْدَةَ ، وَاللَّهِ ، عَنْ أَبِي الْمُرَدِّةَ ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ»(٧).

### ذِكُرُ نَظَرِ الله جَلَّ وَعَلا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ إِلَى الْمُوَطِّنِ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْخَيْرِ وَالصَّلاةِ

كُنْ الله الله عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُ (١)، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (١١): أَخْبَرَنَا (١١) عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، قَالَ (٢) عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّهُ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «عن» بدل «أن»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «صلاة» بدل «الصلاة»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٥٢٥ (٣٦١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني،

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤٣٤)، الصلاة، باب: الحدث في المسجد.

<sup>(</sup>٨) «الأزدي» سقطت من (د) و(ب) وموارد الظمان ٩٩ (٣٠٩)، وأثبتناها من (ص)»

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١٢) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٣) ﴿ رَجُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن (بِ) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).



«لَا يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِذِكْرِ اللهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ»(١).

 □ قال أبو حَاتِم [عَلَيْهُ] (٢): العَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ أَطْلَقَتْهُمَا مَعاً بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرَ سِيَّيْنِ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: كَانَ طَعَامَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ. فَأَطْلَقَهُمَا جَمِيعاً بلَفْظِ أَحَدِهِمَا عِنْدَ التثْنِيَةِ، وَهَذَا كَمَا قِيلَ: عَدْلُ العُمَرَيْنِ (٢)، فَأُطْلِقَا مَعاً (٤) بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا، فَتَبَشْبُشُ الله جَلَّ وَعَلا بِعَبْدِهِ (٥) المُوَطِّن الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلاةِ وَالْخَيْرِ، إِنَّمَا هُوَ نَظَرُهُ إِلَيْهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةِ، لِذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْهُ. وَهَذَا كَقَوْلِهِ ﷺ يَحْكِي عَنِ الله تَعَالى (٦٠][ص/١٣٦] «مَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً»، يُرِيدُ بِهِ: مَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً بِالطَّاعَةِ وَوَسَائِلِ الْخَيْرِ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ. وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا (٧) فِي [د/٣٣ب] مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ يَسَّرَ الله ذَلِكَ وَسَهَّلَهُ. [17.7]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَبِعَدَ فَالْأَبْعَدَ فِي إِثْيَانِ الْمَسَاجِدِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ لِكِتَّبَةِ الله جَلَّ وَعَلا (^) آثَارَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلَّصَلَوَاتِ

كَلْ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى (١٠) قَالَ (١١): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ (١٢): أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

أَرَدْنَا النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَالْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ خَالِيَةٌ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيّ فَأَتَانَا فِي دَارِنَا، فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلَمَةَ، بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ».

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ١٩٥ (٢٦٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٢٦/١=

سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (Y)

في (ص): «عمرين» بدل «العمرين»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٣)

<sup>«</sup>معا» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (٤)

في (ب) و(د): «لعبده» بدل «بعبده»، وما أثبتناه من (ص). (0)

في (ص): «جل وعلا» بدل «تعالى»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (7)

في (د): «كما سنذكرها» بدل «سنذكرها»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (V)

<sup>«</sup>جل وعلا» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (A)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) «ابن موسى» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۲) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د)...

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، بَعُدَ عَلَيْنَا الْمَسْجِدُ، وَالْبِقَاعُ حَوْلَهُ خَالِيَةٌ. فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلَمَةَ، دِيَارَكُمْ دِيَارَكُمْ، تُكْتَبُ آثَارُكُمْ». قَالَ: فَمَا وَدِدْنَا أَنَّا بِحَضْرَةِ الْمَسْجِدِ لِمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَا قَالَ (١).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ كِتْبَةَ الآثَارِ لِمَنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ إِنَّمَا هِيَ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَحَطُّ الْخَطَايَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَخَلِيفَةَ (٢) الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ (٣): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ بْنِ مُسَرْبَلِ بْنِ مُغَرْبَلِ بْنِ مُغَرْبَلٍ بْنِ مُغَرْبَلٍ بْنِ مُغَرْبَلٍ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرِينَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَوْ اللهُ مُعَرِيدًا وَيَهَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَوْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَوْ اللهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلَّا رَفَعَ الله (٧) لَهُ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلَّا رَفَعَ الله (٧) لَهُ إِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ (٨).

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِخْدَى (٩) خُطُوَتَيِ الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأَخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

المُرْجِّ ٢٧ - أَخْبَرَفَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) مسلم (٦٦٥)، المساجد، باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد،

<sup>(</sup>٢) «أبو خليفة» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۳) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) «بن مسربل بن مغربل» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>ه) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) ( و المنظنية الله سقطت من (ب) و (د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>V) لفظة «الله» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٤٦٥)، الصلاة، باب: الصلاة في مسجد السوق.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «أحد» بدل «إحدى»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).



عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرِو الرَّقَّيُّ<sup>(۱)</sup>، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْكُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّى ال

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ [ص/٣٦ب] مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الله، كَانَ خُطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً»<sup>(٣)</sup>؛ [4.22]

#### ذِكْرٌ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا (١) عَلَى الْجَائِي [د/١٣٤] إِلَى الْمَسْجِدِ بِكِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٧٠): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ ٱلْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ (٨٠)، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:

«إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ، كَتَبَ لَهُ [كَاتِبُهُ أَوْ]<sup>(٩)</sup> قَالَ (١١): كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ (١١) عَشْرَ حَسَنَاتٍ (١٢).

تال أبو حَاتِم: أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ: حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْل فُسْطَاطِ مِصْرَ.

<sup>«</sup>الرقى» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (1)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٢)

مسلم (٦٦٦)، المساجد، باب: المشى إلى الصلاة... **(٣)** 

<sup>«</sup>جل وعلا» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ۱۱۹ (٤٢١)، وأثبتناها من (د). (0)

<sup>(</sup>ح) وأثبتناها من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (7)

قال سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (V)

في (ص) «حدث» بدل «حدثه»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (A)

سقطت من (ص) و(ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناه من موارد الظمآن،

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «الصلاة» بدل «المسجد»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٢٥ (٣٥٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، .170/1

## ذِكُرُ إِعْدَادِ الله النُّزُلَ (١) فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِي وَالرَّائِحِ إِلَى الصَّلاةِ

كُنْ ٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٢) بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (٤) بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ (٧)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ<sup>(٨)</sup>اللهُ لَهُ نُزُلاً فِي الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» (٩).

## ذِكُرُ تَفَضُّلِ [الله جَلَّ وَعَلا](١٠) عَلَى الْمَاشِي فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُّورٍ يَوْمَ القِيَامَةِ يَمَشِي بِهِ فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ نَسَأَلُ الله بَرَكَةَ ذَلِكَ الْجَمْعِ

<sup>(</sup>۱) في (د) و(ب): «المنزل» بدل «النزل»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٢) «محمد بن إسحاق» سقطت من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «عبد الله» بدل «عبدة» وما أثبتناه من (ب). انظر أيضاً: الثقات للمؤلف، ٨/ ٤٣٧ (١٤٢٩٣).

<sup>(</sup>۵) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

 <sup>(</sup>٧) "﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۸) في (ص): «عد» بدل «أعد»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٦٣١)، الجماعة والإمامة، باب: فضل من غدا إلى المسجد ومن راح.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>۱۱) «أبو عروبة» سقطت من (ص) وموارد الظمآن ۱۲۰ (٤٢٢)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٢) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۳) «قالا» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٤) في (ب): «عبيد الله» بدل «عبد الله»، وما أثبتناه من (د) و(ص) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د)

<sup>(</sup>١٦) في (د) و(ب): «عبد الله»، وإنما هو: عبيد الله بن عمرو، انظر: الثقات للمؤلف، ١٤٩/٧ (٩٤١٥)، وما أثبتناه من (ص) و موارد الظمآن.



179

أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ<sup>(٢)</sup>:

## «مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، آتاهُ اللهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٣).

تال أبو حَاتِم: هَكَذَا حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، فَقَالَ: جُنَادَةُ بْنُ أَبِي (١٤) أُمَيَّةَ، وَإِنَّمَا هُوَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ (٥) مِنَ التَّابِعِينَ أَقْدَمُ مِن مَكْحُولٍ، وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مِنْ أَبَي خَالِدٍ مِنْ أَبِي أَمَيَّةً (٢٠٤٦]

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَلاةَ الْمَرْأَةِ كُلَّمَا كَانَتْ أَسْتَرَ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِهَا

أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى (٧) النَّبِيِّ عَيِّلِيْ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعِي ، وَصَلاَتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ مَكَٰ مَعْ مَعْ ، وَصَلاَتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي دَارِكِ ، صَلاَتِكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلاَتُكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلاَتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاَتُكِ فِي مَسْجِدِ وَصَلاَتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاَتُكِ فِي مَسْجِدِي » . قَالَ: فَأَمَرَتْ ، فَبُنِي لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، وَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ الله جَلَّ وَعَلا (٩) . [٢٢١٧]

<sup>(</sup>١) "ه الله الله الله الله من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «أنه قال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (د) و(ص) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٢٥ (٣٦٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) «أبي» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) من قوله: «وإنما هو جنادة» الى هنا سقطت من (ب)، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «جميعاً» بدل «وهماً»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>V) «إلى» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ١٠٢ (٣٢٨).

<sup>(</sup>٨) في (ص): "وصلاة" بدل "وصلاتك"، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٠١ (٢٨٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٣٤/١ \_ ١٣٥.

#### ذِكْرٌ إِثْبَاتِ الإيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

كُنْ اللهُ اللهُ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَهِبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهَ عَلَيْهُ، أَنَّهُ (٢) قَالَ:

«إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ (٣) بِالْإِيمَانِ، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النوبة: ١٨]»(٤).

□ قال أبو مَاتِم: دَرَّاجٌ هَذَا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ السَّمْحِ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو السَّمْحِ. وَأَبُو الْهَيْثَمِ هَذَا اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو (٥) العُتْوَارِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ. السَّمْحِ. وَأَبُو الْهَيْثَمِ هَذَا اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو (٥) العُتْوَارِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ. [201] [وَقَوْلُهُ: «(عَلَيْهِ» بِمَعْنَى «لَهُ»](٦).

#### ذِكُرٌ مَغَفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَعَ استِغَفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ﴿ ﴿ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا ( ﴿ كَانَ الْمَامِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ وَ الْمَامِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ الْمَامِدُ فَالَ :

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْتِينَا، فَيَمْسَحُ (١١) عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: «لَا

<sup>(</sup>١) ﴿ عَلَيْهُ ﴾ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ٩٩ (٣١٠)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۲) «أنه» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «له» بدل «عليه»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب)

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٣ (٢٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>ه) في (ب): «عمر» بدل «عمرو»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن ١١٣ (٣٨٦): «الحسن» بدل «الحسين»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١١) في (د): «فمسح» بدل «فيمسح»، وما أثبتناه من (ص) و(ب) وموارد الظمآن.



تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ (١) فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفّ الْأُوَّلِ»(٢). [YOV]

### ذِكُرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلِيَّ بِالْمَغْفِرَةِ ثَلاثاً لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ

كُنْ ٢٨٠ ١٠ أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْحَافِظُ الفَرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ أَبُو الْعَبَّاسِ (٣)، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ [ص/٣٧-] عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَبِيْ اللهِ ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الأوَّلِ الْمُقَدَّم ثَلاثاً وَعَلَى الثَّانِي مَرَّةً (٥)(٢). [٢١٥٨]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارِكِ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٧) بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ [د/ ١٣٥] الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ ﴿ عَلَيْهِ لَهُ ﴾ حَدَّثَهُ، وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله عَيَّكِيَّةٍ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّم ثَلاثاً وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً (٩). [٢١٥٩]

في (ص): «صدوركم» بدل «صفوفكم»، وما أثبتناه من (ب) و(د) وموارد الظمآن.

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢١٨ (٣٣٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢)

<sup>«</sup>أبو العباس» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ١١٤ (٣٩٥). (٣)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (1)

في موارد الظمآن: «واحدة» بدل «مرة»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٩/١ (٣٣٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (7)

من قوله: «حدثنا عبيد الله بن موسى» الى هنا سقطت من (ب). **(V)** 

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (A)

أحمد بن حنبل، المسند، ١٢٨/٤؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٧٢/١؛

#### ذِكُرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلْمُصَلِّي عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعُورِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَلْمَانَ بْنِ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَلْمُقَانَ بْنِ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَلْمُقَانَ بْنِ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَلْمِشَةً عَلَيْهَا (١) قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ» (٢٠). [٢١٦٠]

#### ذِكُرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُبَتَّرَةِ إِذَا كَانَتُ مُقَدَّمَةً

الْمُرَاءِ وَ الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الإيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْجُنَيْدِ إِمْلاءً، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (٣)، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الإيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبُرَاءِ وَ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمَرَاءِ وَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُولَاءُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّالِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللللْمُعُمِلَ الللْمُولِلْمُولِ اللللْمُعُلِمُ الللْمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِم

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ: «لَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ وَاللهُ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ» (٥). [٢١٦١]

#### ذِكُرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِمَنْ يَصِلُ الصُّفُوفَ الْمُبْتَّرَةَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللَّهُ بَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللّٰهِ عَنْ أَسِلمَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ مَسُولِ الله عَلَيْهِ [ص/ ٣٨] قَالَ:

<sup>(</sup>٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٥ (٢٩)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) "بن سعید» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَيُطِّينِهُ سَقِطت مِن (بٍ) و(د)، وأثبتناها مِن (ص).

<sup>(</sup>٥) النسائي، السنن الكبرى، ١/ ٢٨٧ (٨٨٥).

<sup>(</sup>٦) «بن الزبير» سقطت من موارد الظمآن ١١٤ (٣٩٤)، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب)،

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).



## «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ»(١).

 تال أبر حَاتِم: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا هُوَ اللَّيْتِيُ مَوْلًى لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مُسْتَقِيمُ الأَمْرِ، صَحِيحُ الْكِتَابِ. وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم مَدَنِيٌّ وَاهِ، وَكَانَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، إِلا أَنَّ اللَّيْشِيّ أَقْدَمُ

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ

الْمُ اللَّهُ اللَّهُ العَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ المُقْرِئُ أَبُو الْقَاسِمِ بِالرَّيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَهْ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ (٢)، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُّهُا (٣) قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُو فَ» (٤). [3717]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ مَا طَالَ قُنُّوتُهَا

الْمُورِيُّ، الْخُبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا (٥) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله [د/٥٥ب] أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ»(٧). [NON]

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢١٩ (٣٣٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،

في (ص): «جعفر» بدل «حفص»، وما أثبتناه من (د) و(ب). **(Y)** 

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) ود، وأثبتناها من (ص). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢١٩ (٣٣٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٤)

في (ص): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (0)

<sup>«</sup>فرن من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (7)

مسلم (٧٥٦)، صلاة المسافرين، باب: أفضل الصلاة طول القنوت. (V)

#### ذِكُرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَجَدَ لله فِي تِلاوَتِهِ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ: يَا وَيْلَه، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الجَنَّةُ، وَأُمِرتُ بِالسُّجُودِ فَلَجُدَ، فَلَهُ الجَنَّةُ، وَأُمِرتُ بِالسُّجُودِ فَلَا الجَنَّةُ الجَنَّةُ، وَأُمِرتُ بِالسُّجُودِ فَلَا الجَنَّةُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرتُ بِالسُّجُودِ فَلَا اللَّهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرتُ بِالسُّجُودِ فَلَا اللَّهُ الْجَنَّةُ اللَّهُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْمَالَ اللَّهُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ اللَّهُ الْجَنَّةُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعَالَى النَّالُ الْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ اللهُولَ اللهُ ا

#### ذِكْرُ تَسَاقُطِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ إِنَّ الْعَاصِ ﴿ اللهُ عَبْدُ الله عَبْدُ أَعْرِفُهُ الْمَرْتُهُ أَنْ [ص/ ٣٨٠] يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ (٥) عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، أَتِي بِذُنُوبِهِ، فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ، النَّبِيَ (٥) عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، أَتِي بِذُنُوبِهِ، فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ عَاتِقِهِ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ، تَسَاقَطَتْ عَنْهُ (٢٠).

## ذِكُرٌ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفِّعِ الدَّرَجَاتِ لِمَنْ سَجَدَ فِي صَلاتِهِ لله ﷺ (٧)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنَّهُ الْمُعَيْطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ المُعَيْطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ اليَعْمَرِيُّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>۱) «رَفِيْهُنِه» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص)،

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨١)، الإيمان، باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من مده .

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) « ريض الله سطقت من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) البيهقي، السنن، ٣/١٠ (٤٤٧٣).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «جل وعلا» بدل «ﷺ، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).



لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا

قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ (١).

#### ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ<sup>(٢)</sup> لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ مَوْلاهُ فِي ذَلِكَ الْوَقَٰتِ

﴿ الْمُحْبَونَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهِ (٣)، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»(٤). [1444]

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ آرَابُهُ السَّبْعُ

﴿ ﴿ اللَّهُ مُن عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ [د/١٣٦] الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ

«إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابِ: وَجْهُهُ، ورُكْبَتَاهُ، وكَفَّاهُ<sup>(٦)</sup>، وقَدَمَاهُ»(٧). [1971]

مسلم (٤٨٨)، الصلاة، باب: فضل السجود، (1)

في (ب) و(د): «والسجود» بدل «في السجود»، وما أثبتناه من (ص). (٢)

<sup>«</sup> فَرَاتُنِهُ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) يه (٣)

مسلم (٤٨٢)، الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود. (٤)

<sup>«</sup> فَيُطْهِنِه » سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (0)

<sup>«</sup>وكفاه» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) (T)

مسلم (٤٩١)، الصلاة، باب: أعضاء السجود، (V)

#### ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

«القَاعِدُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ (١)»(٥).

الله الله عَافِرِيُّ، مِنْ ثِقَاتِ أَهُلِ اللهُ عُشَانَةَ السُمُهُ: حَيُّ (٢) بْنُ يُؤْمِنَ الْمَعَافِرِيُّ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مِصْراً (٧).

#### ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا، وَرَفَعِ الدَّرَجَاتِ بِالْخُطَى لِمَنُ (^) أَتَى الصَّلاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

الله الله عَبْوَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٥)، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ الله الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحُبُلِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو عَلَيْ الله عَمْرو عَلَيْ الله عَمْرو عَلَيْ (١١)، قَالَ:

## قَالَ النَّبِيُّ (١٢) عَلَيْ : «مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، فَخُطْوَتَاهُ خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً،

- (۱) "بن يحيى" سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ۱۱۹ (۲۱۸).
  - (٢) ﴿ وَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).
  - (٣) «أنه» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
  - (٤) في موارد الظمآن: «إليه» بدل «إلى بيته»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).
- (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٢٥ (٣٥٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٢٥/١.
  - (٦) في (د): «حيي» بدل «حي»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).
    - (V) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).
    - (A) في (ب): «من» بدل «لمن»، وما أثبتناه من (د) و(ص).
  - (٩) «بن يحيى» سقطت من (ص) وموارد الظمآن ١١٩ (٤١٩)، وأثبتناها من (د) و(ب).
    - (١٠) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).
    - (١١) «ﷺ» سطقت من (ب) و(د) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص)؛
    - (١٢) في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).



## وَخُطْوَةٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً ذَاهِباً وَراجِعاً»(١).

□ قال أبو مَاتِم: العَرَبُ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الآمِرِ (٢) كَمَا تُضِيفُ إِلَى الْفَاعِلِ، وَرُبَّمَا أَضَافَتِ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الآمِرِ (٣)، فَإِخْبَارُ ابْنِ عَمْرُو (٤) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، فَأُضِيفَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ، لا نَفْسَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُضِيفَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ، لا نَفْسَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُضِيفَ الفَعِلُ إِلَى الْفَاعِلِ، وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: «خُطُوةٌ تَمْحُو السَّيِّئَةً»، أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ، لا أَنَّ الْخُطُوةَ تَمْحُو السَّيِّئَةَ نَفْسَهَا، وَلَكِنَّ الله جَلْ وَعَلا هُوَ النَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى عَبْذِهِ بِنَلِكَ.

#### ذِكْرٌ نَفْي دُخُولِ النَّارِ عَمَّنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ

الْمُ اللهُ اللهُ

## «لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا»(^^).

□ قال أُبو حَاتِم: أَبُو بَكْرٍ هَذَا: هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ، لأبِيهِ صُحْبةٌ، وَاسْمُ أَبِي اللهِ عَالَىٰ أَبُو حَاتِم: أَبُو بَكْرٍ هَذَا: هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ، لأبِيهِ صُحْبة، وَاسْمُ أَبِي اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

## ذِكْرٌ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلَّه لِلْمُصَلِّي صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ [ص٣٩/ب]

الْهُمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ آد/٣٦٠] الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ،

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٥/ (٣٥٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٢٥/١.

<sup>(</sup>۲) في طبعة «الإحسان» بفتحة الهمزة وجزم الميم.

<sup>(</sup>٣) في طبعة «الإحسان» بفتحة الهمزة وجزم الميم.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «عمر» بدل «عمرو»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٥) في طبعة «الإحسان» بفتحة الهمزة وجزم الميم.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عمار» بدل «عمارة»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٧) ﴿ رَهِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٨) مسلم (٦٣٤)، المساجد، باب: فضل صلاتي الصبح والعصر.

[1017]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ»(٢).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْه، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غُثْمَانَ بْنِ عَلِي الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَلَيْهِ، (٣)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ (٤) فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ (٥) لَيْلَةٍ. [وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ»](٢)(٧). [٢٠٥٩]

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُّفْيَانٌ الثَّوْرِيُّ وَحْدَهُ

الْمُخِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَحْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عِسْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً، قَالَ:

دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَلَيْهُ (^) الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاةِ الْمَعْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ وَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، الكَانَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى اللَّيْلِ كُلَّهُ (٩).

<sup>(</sup>١) «﴿ فَيُطْنِهُ » سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٦٥٦)، المساجد، باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٤) في (ب): «العشاء والفجر» بدل «العشاء»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٥) «نصف» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) و(ص).

<sup>(</sup>۷) أبو داود، السنن، ۱/۱۵۲ (۵۵۵).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٥٦)، المساجد، باب: فضل صلاة العشاء ....



#### ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلائِكَةِ عِنْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ الفَقِيهُ (١) بِمَنْبِجَ، حَدَّثَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّةٍ (٣) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلائِكةٌ بِاللَّيْل وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْر وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ: كَيْفَ تَرَكْتُم عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُم وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ [ص/١٤٠] يُصَلُّونَ (٤٠).

 تال أبر خاتِم: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ مَلائِكَةَ اللَّيْلِ إِنَّمَا تَنْزِلُ وَالنَّاسُ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ، وَحِينَئِذٍ تَصْعَدُ مَلائِكَةُ النَّهَارِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَلائِكَةَ اللَّيْلِ تَنْزِلُ بَعْدَ غُرُوبٍ [1747]

#### ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِمُصَلِّي صَلاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ

الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَيْقِيْهُ أَبِي عَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَيْقِيْهُ أَنَّ ال

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم (٦٠): إِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، فَشَهِدَتْ مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعاً، وَصَعِدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ (٧) مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ [د/١٣٧] أَعْلَمُ: مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَتَرَكْناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»(^). قَالَ: فَحَسِبْتُ أَنَّهُمْ

في (ص): «العابد» بدل «الفقيه»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (1)

في (د): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٢)

<sup>(</sup>٣)

البخاري (٥٣٠)، مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة العصر. (٤)

<sup>«</sup>رض الله سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (0)

<sup>«</sup>يتعاقبون فيكم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د)، (7)

في (ب): «بعلم» بدل «معكم»، وما أثبتناه من (د) و(ص). (V)

هنا زيادة في مطبوعة الإحسان: "فإذًا كَانَ صلاةُ العَصْر، نَزَلَتْ مَلاثِكَةُ الليل، فَشَهدُوا مَعَكُمْ الصلاةَ (A) جَمِيعاً، ثم صَعِدَتْ مَلائِكَةُ النهارِ، ومَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلائِكَةُ الليلِ، قال: فَيَسْأَلُهُم ربهَم وهُوَ أعْلُمُ بِهِمْ، فيقول: مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ قال: فيقولونَ: جِئْنَا وهُمْ يُصَلُّونَ، وتَرَكْنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُّونِ٣٠

[17.7]

يَقُولُونَ: «فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ»(١).

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ ذِمَّةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُصَلِّي صَلاةَ الْغَدَاةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ (٢) الأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا (٣) حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ وَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ:

«مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَاتَّقِ اللهَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ يَطْلُبَكَ اللهُ بِشَيءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ» (٥٠).

#### ذِكْرُ تَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَدُّ عَنْ مُرْتَكِبِهِ

الْأُوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوُلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوُلْوُدُنَا عِيُّ، حَدَّثَنِي شَادٌ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الأَسْقَعِ رَوِّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ (٢٠) قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ! قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيمَتِ (٧) الصَّلاةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَلْ تَوضَّأْتَ حِينَ أَصَبْتُ حَدًّا [ص/١٠٠٠] فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَلْ تَوضَّأْتَ حِينَ أَصَبْتُ عَنَا؟» قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَإِنَّ اللهَ أَثْبَلْتَ؟» قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَإِنَّ اللهَ قَلْمُ لَكَهُمْ. قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ» (٩).

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٣٠)، مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة العصر، (بعض الألفاظ مختلف في رواية البخاري).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «إسحاق بن إبراهيم» بدل «إبراهيم بن إسحاق»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ص): "أخبرنا" بدل "حدثنا"، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) " ﴿ فَيْظُّونُهُ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٧)، المساجد، باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَل

<sup>(</sup>٧) في (ص): "وأقيمت" بدل "ثم أقيمت"، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>A) في (ب): «صلیت» بدل «وصلیت»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٧٦٥)، التوبة، باب: قوله تعالى إن الحسنات...



#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي أَتَى هَذَا السَّائِلُّ لَمْ يَكُنُ بِمَعْصِيةٍ تُوجِبُ الحَدَّ

المَّنِيَّ ١٠٠ - أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ قَال (١): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَا قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي البُسْتَانِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلا أَنِّي لَمْ أَنْكِحْهَا فَافْعَل بِي مَا شِئْتَ! فلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئاً، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَرَأً عَلَيْهِ مَذِهِ الآيةَ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَتِ فَقَرَأً عَلَيْهِ هَذِهِ الآيةَ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَتِ فَقَرَأً عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

تال أبر حَاتِم [ عَلَيْهِ] (٤): العَرَبُ تَذْكُرُ الشَّيْءَ إِذَا احْتَوَى اسْمُهُ عَلَى أَجْزَاءٍ وَشُعَبٍ فَتَذْكُرُ جُزْءً مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ بِاسْمِ ذَلكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْمَحْظُورَاتُ كُلُّهَا مِمَّا نُهِيَ الْمَرْءُ عَنِ الْمَرْءُ عَنِ الْجَزَاءِ بِاسْمِ ذَلكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْمَحْظُورَاتُ كُلُّهَا مِمَّا نُهِيَ الْمَرْءُ عَنِ الْرَبِكَابِهَا، وَاشْتَمَلَ عَلَيْهَا كلِّهَا اسْمُ الْمَعْصِيَةِ، وَكَانَ الزِّنَى مِنْهَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى عَنِ الْرَبِكَابِهَا، وَلَهَا أَسْبَابٌ يُتَسَلَّقُ مِنْهَا إِلَيْهِ، أُطْلِقَ اسْمُ كُلِّيَّتِهِ عَلَى سَبَيِهِ الَّذِي هُوَ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ دُونَ الْجِمَاعِ.

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مَعَ البَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ هَذَا السَّائِلِ وَحُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِيهِ سَوَاءٌ

الْمُونِ اللهُ اللهُ اللهُ مُكَمَّدٍ الهَمْدُانِيُّ بِالصُّغْدِ (٥) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاللهُ (٦)؛

أَنَّ رَجُلا [د/٣٧ب] أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، كَانَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، فَأَنْزَلَ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَانُوهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِّنَ ٱلْيُلِ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (د) و(ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَنْبَتناها من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٦٣)، التوبة، باب: قوله تعالى إن الحسنات ....

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د) و(ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) «بالصغد» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

الْمُرْبِّ ١٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ:

قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي البُسْتَانِ، فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَقَبَّلْتُهَا وَبَاشَرْتُهَا، وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، إِلا أَنِّي لَمْ أَجَامِعْهَا. فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلِيْ وَبَاشَرْتُهَا، وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، إِلا أَنِّي لَمْ أَجَامِعْهَا. فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَا أَنْسَرَلَ الله جَلَق وَعَلا: ﴿ وَأُوعِ الصَّكَلُوةَ طَرُقِ النَّهُ إِلاَ أَنِّي لَمْ اللهُ عَلَيْ إِنَّ الْمُسَنَتِ فَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَرُ: يَا رَسُولَ الله اللهُ عَامَةً ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً» (٤٠).

#### ذِكْرُ تَضْعِيفِ الأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ

الْكُوْكُ اللهُ الْمُونِيِّ أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ<sup>(٥)</sup>: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةً السَّبَائِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةً السَّبَائِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةً السَّبَائِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةً اللهُ بْنِ هُبَيْرَةً (٢) السَّبَائِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةً النَّهُ اللهُ بْنِ هُبَيْرَةً (٢) السَّبَائِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةً اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا، فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْهُمْ ضُعِّفَ لَهُ (^ ) أَجْرُهَا

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (د) و(ص)،

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٠٣)، المواقيت، باب: الصلاة كفارة.

<sup>(</sup>٣) «ذلك ذكرى للذاكرين قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٦٣)، التوبة، باب: قوله تعالى إن الحسنات...

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «هنبزة» بدل «هبيرة»، وما أثبتناه من (ب) و(ص)؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف، ٥٤/٥ (٣٨٢٩).

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَهُجُنِّهِ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٨) في (ص): «لها» بدل «له»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

#### 114

#### مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ»، وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ (١).

الْمَغْرِبِ لا تَدْخُلُ حَتَّى تُرَى الثُّرَيَّا: النَّجْمَ. وَلَمْ يُرِدْ ﷺ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ وَقْتَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ لا تَدْخُلُ حَتَّى تُرَى الثُّرَيَّا؛ لأنَّ الثريَّا لا تَظْهَرُ إِلا عِنْدَ اسْوِدَادِ الأَفْقِ وَتَغْيِيرِ الْثِيرِ، وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ عِنْدِي أَنَّ الشَّاهِدَ هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْ تَوَابِعِ الثُّريَّا؛ لأنَّ الثُّريَّا والْثِيرِةُ الثَّريَّا الثُّريَّا والْمُوفَقُ، وَإِبْرَةُ وَالْمِعْمَ ، وَالْمِعْمَ ، وَالْمِعْمَ ، وَالْمِعْمَ ، وَالْمِوفَقُ ، وَإِبْرَةُ الْمُرْفَقُ ، وَرِجْلُ العَيُّوقِ ، وَالأَعْلامُ ، وَالضيقةُ ، وَالْقِلاصُ ، وَلَيْسَ هَذِهِ الْكَوَاكِبُ الْمُرْفَقِ ، وَرِجْلُ العَيُّوقِ ، وَالأَعْلامُ ، وَالضيقةُ ، وَالْقِلاصُ ، وَلَيْسَ هَذِهِ الْكَوَاكِبُ إِلاَّ الْعَيُّوقَ ، وَإِنَّهُ كَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنِيرٌ مُنْفَرِدٌ فِي شِقِّ [د/٣١] الشِّمَالِ ، عَلَى بِالأَنْجُمِ الزهْرِ إِلا العَيُّوقَ ، فَإِنَّهُ كَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنِيرٌ مُنْفَرِدٌ فِي شِقِّ [د/٣١] الشِّمَالِ ، عَلَى بِالأَنْجُمِ الزهْرِ إِلا العَيُّوقَ ، فَإِنَّهُ مَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنِيرٌ مُنْفَرِدٌ فِي شِقِّ [د/٣٦] الشِّمَالِ ، عَلَى يَمِينِ (٢٠ الثُّورَةِ الشَّاهِدُ النَّذِي تَحِلُّ صَلاةُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ عَيْبُوبَةِ الشَّاهِدُ الشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُّ صَلاةُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ طُهُورِهِ . وَهُو الشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُّ صَلاةُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ ظُهُورِهِ .

#### ذِكُرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ العَصْرَ وَالْغَدَاةَ بَرُدَيْنِ

﴿ ١٠٤ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

### «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ»(٣).

□ تاك أبو حَاتِم: أَبُو جَمْرَةَ (٤) هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ البَصْرَةِ، اسْمُهُ: نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضَّبَعِيُّ. وَأَبُو حَمْزَةَ مِنْ مُتْقِنِي أَهْلِهَا، اسمُهُ: عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاء، سَمِعَا جَمِيعاً ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسَمِعَ (٥) شُعْبَةُ مِنْهُمَا وَكَانَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ.

#### ذِكْرُ وَصْفِ البَرْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرْجَى دُخُولٌ الْجَنَّةِ بِالصَّلاةِ عِنْدَهُمَا

اللَّهُ مُحَمَّدُ اللهُ بْنُ مَحْمُودٍ (٦) السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) مسلم (٨٣٠)، صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ا

<sup>(</sup>۲) في (ب): «متن» بدل «يمين»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٤٨)، مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة الفجر.

<sup>(</sup>٤) في (بُ): «أبو حمزة» بدل «أبو جمرة»، وما أثبتناه من (د) و(ص)،

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(د): «سمع» بدل «وسمع»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(د): «محمد» بدل «محمود»، وما أثبتناه من (ص)،

رِزْمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانِبَةَ (١)، حَدَّثَنَا رَقَبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَم (٢).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَلاةَ الْمَرْءِ النَّوَافِلَ كُلُّهَا فِي بَيْتِهِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِهِ

كَنْ جَاهِ اللهُ اللهُ

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ '' فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ، جَعَلَ يَقْعُدُ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ (٥٠)، فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي إِلَيْهِمْ (٢٥)، فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» (٢٠).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الأنيَّامِ يَوَمُ الْجُمُّعَةِ

﴿ ١٠٧ - أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ:

«لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى [ص/١٤٢] يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ: الجِنَّ وَالْإِنْسَ»(٨). [٢٧٧٠]

<sup>(</sup>۱) «بن مردانبة» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٦٣٤)، المساجد، باب: فضل صلاتي الصبح والعصر،

<sup>(</sup>٣) « ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «حصر» بدل «حصير»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «عليهم» بدل «إليهم»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٩٨)، كتاب الجماعة والإمامة، باب: صلاة الليل.

<sup>(</sup>٧) "ﷺ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ١٤٦ (٥٥١)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٦٥ (٤٥٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ٢٤٩.



#### ذِكُرُ تَبَايُنِ النَّاسِ فِي الأَجْرِ عِنْدَ رَوَاحِهِمْ إِلَى الجُمُّعَةِ

المَحْتُ ١٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالبَصْرَةِ [د/٣٨٠] حَدَّثَنَا الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ ﴿

(عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَيْراً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَيْراً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصَّحُفُ» (٢).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَتَى الْجُمُّعَةَ مُخْدًا لِأَمْنَ أَتَى الْجُمُّعَةَ مُّغَدِّ الْمَخْنَابَةِ مُغْتَسِلاً لَهَا كَغُسُلِ الْجَنَابَةِ

﴿ الْحَبَوْنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَجْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ:

«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً، السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (٤٠).

تال أبو حَاتِم: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ (٥) اسْمَ الرَّوَاحِ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ سَاعَاتِ النَّهَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لا يَكُونُ إِلا بَعْدَ الزَّوَالِ.

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْاغْتِسَالَ لِلْجُمُّعَةِ مِنْ فِطْرَةِ الْإسْلامِ

الْحَسَنُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ كِتَابِهِ (٦)، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَويَه، حَدَّثَنَا ابْنُ

<sup>(</sup>۱) «ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨٨٧)، الجمعة، باب: الاستماع إلى الخطبة.

<sup>(</sup>٣) « ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨٨١)، الجمعة، باب: فضل الجمعة.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «أن» بدل «بأن»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «من كتابه» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ١٤٨ (٥٦٠)،

أَبِي أُوَيْس، حَدَّثَنِي (١) أَخِي، يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ (٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مَرِيمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ

رسوى الله ويرد المالة العُسْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَالْاسْتِنَانُ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحَى؛ وَمِنْ (٥) فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ الغُسْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَالْاسْتِنَانُ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحَى؛ فَإِنَّ المَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لِحَاهَا، فَخَالِفُوهُم؛ خُذُوا(٢) شَوَارِبَكُم وَاعْفُوا لِحَاكُمْ !»(٧).

ذِكُرُ تَطَّهِيرِ الْمُغَتَسِلِ لِلْجُمُعَةِ مِنْ ذُنُوبِهِ إِلَى الجُمُعَةِ الْأَخْرَى [ص/٢٠٠] ﴿ كُرُ تَطَهِيرِ الْمُغَتَسِلِ لِلْجُمُعَةِ مِنْ ذُهُيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالأَبُلَّةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، ﴿ الْأَعْلَى، وَلَا عُلَى، وَلَا عُلَى وَلَا عُلَى، وَلَا عُلَى وَلَا عُلَى، وَلَا عَلَى، وَلَا عُلَى، وَلَا عُلَى وَلَا عُلَى مَا عُلَى وَلَا عُلَى وَلَا عُلَى وَلَا عُلَى وَلَا عُلَى وَلَا عُلَى عَلَى وَلَا عُلَى مَا عَلَى وَلَا عُلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَل الله حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْحِنَّاءِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْحِنَّاءِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةً، ۚ قَالَ:

دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَةَ رَفِيْظِينِهُ (٨) وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَغُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: أَعِدْ غُسْلاً آخَرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ (٩) عَيْكِيْهُ يَقُولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِراً إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»(١٠).

□ قال أبو مَاتِم: قَوْلُهُ ﷺ: «لَمْ يَزَلْ طَاهِراً إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»، يُرِيدُ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ؛ لأنَّ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى، [YYYY]

#### ذِكْرٌ مَغْفِرَةِ الله [١٣٩/ع جَلَّ وَعَلا لِمَنْ أَتَى الْجُمُّعَةَ بِشَرَائِطِهَا إلَى الْجُمُّعَةِ الَّتِي تَلِيهَا

إِلَىٰ ١١٢ - أَخْبَرَفَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا

- في (ب) و(د): «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (ص) و موارد الظمآن. (1)
- «يعني عبد الحميد» سقطت من (ص) و(د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٢)
  - «بن عبد الرحمٰن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب). (٣)
    - (غُرِيُنَهُ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٤)
      - في (ب): «إن» بدل «من»، وما أثبتناه من (د) و(ص). (0)
  - في موارد الظمآن: «فحفوا» بدل «خذوا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب). (7)
- انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٦٧ (٤٦٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣١٢٣. (V)
  - «ﷺ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ۱٤٨ (٥٦١)، وأثبتناها من (ص). (A)
  - في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب). (9)
- انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٦٧ (٤٦٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٣٢١.



= (\(\)\

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَدِيعَةَ أَبُو وَدِيعَةَ (١)، عَنْ سَلْمَانَ رَهِي (٢)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:

«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَطَهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ طيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإَمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى»(٣).

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ السِّوَاكَ وَلُبْسَ الْمَرْءِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ مِنْ شَرَائِطِ الْمُرْءِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ مِنْ شَرَائِطِ الْمُحُمُّعَةَيْنِ مِنَ الذُّنُوبِ الْمُحُمُّعَةَيْنِ مِنَ الذُّنُوبِ

الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

سَمِعْنَا رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَنَّ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَيِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا عِنْدَهُ، وَلَيِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا (٥) بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَتْ (٦) قَبْلَهَا»(٧).

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ قَدْ يَكُونُ لِلْمُتَوَضِّئَ إِذَا أَتَى الْجُمُّعَةَ لِكُونُ لِلْمُتَوَضِّئَ إِذَا أَتَى الْجُمُّعَةَ بِكُونُ لِلْمُتَوَضِّئَ إِذَا أَتَى الْجُمُّعَةَ بِكُونُ لَمْ يَغْتَسِلُ لَهَا [ص/٤٤]

الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِظِيدٍ (<sup>٨)</sup> قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «أبو وديعة» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) « ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨٤٣)، الجمعة، باب: الدهن للجمعة.

<sup>(</sup>٤) ﴿ عَلَيْهُمُ ﴾ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ١٤٨ (٥٦٢)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(د): «ما» بدل «لما»، وما أثبتناه من (ص) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) «كَانت» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٨/١ (٢٦٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٦٨/١

<sup>(</sup>A) «ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ (١) وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» (٢).

تال أبو حاتِم: قَدْ يَتَوهَّمُ مَنْ لَمْ يَسْبُرْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيِّ لَمْ يَقُلْ: «غُفِرَ لَهُ [مَا بَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ»، وَوَقْتُ الجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ، فَمِنْ زَوَالِ وَإِنَّمَا قَالَ: «غُفِرَ لَهُ] (٣) مِنَ الجُمُعةِ إِلَى الْجُمُعَةِ». فَوَقْتُ الجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ، فَمِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ. وقَوْلُهُ: «وَزِيَادَةُ ٤٠٤ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ. وقَوْلُهُ: «وَزِيَادَةُ ٤٤٠ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ. وقَوْلُهُ: «وَزِيَادَةُ ٤٤٠ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ. وقَوْلُهُ: «وَزِيَادَةُ ٤٤ اللهُ عَلَى رَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ. وقَوْلُهُ: «وَزِيَادَةُ ٤٤ وَعَلا: ﴿ مَن جَآهَ بِالْخَسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمَنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ثَلَاثُةِ أَلَّهُ عَلَى الله عَشْرِ قَالَ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ مَن جَآهَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمَنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٥]. وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَعْمَلُ طَاعَةَ الله جَلَّ وَعَلا، فَيَغْفِرُ الله لَهُ بِهَا ذُنُوبًا لَمْ يَكْتَسِبْهَا بَعْدُ.

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا (٥) الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

﴿ اللهِ اله

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ أَوْ دُهْنِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَائَةٍ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ أَوْ دُهْنِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَائَةٍ أَيَّامٍ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا (٧٠٠).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا بِتَفَضُّلِهِ يُعْطِي الْجَائِي إِلَى الْجُمُّعَةِ بِأَوْصَافٍ مَعْلُومَةٍ بِكُلِّ خُطُوةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ

الْخَبْرَنَا مُوسَى، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا (^)

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «فسمع» بدل «فاستمع»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٥٧)، الجمعة، باب: فضل من استمع...

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(د): «زيادة» بدل «وزيادة»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «تأولت» بدل «تأولنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٦) «ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٨٥٧)، الجمعة، باب: فضل من استمع...

<sup>(</sup>۸) في موارد الظمآن ۱٤٧ (٥٥٩): «أنبأنا» بدل «آخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

114

عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنِي أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ أَوْسِ رَبِيُّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ أَوْسِ رَبِيُّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ أَوْسِ رَبِيُّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ أَوْسِ رَبِيُّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَىٰ اللهُ عَنْ عَلَىٰ اللهُ عَنْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ عَلَىٰ اللهُ عَنْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ عَلَىٰ اللهُ عَنْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

سَمِغْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ (٣) وَابْتَكَرَ، وَمَشَى فَدَنَا، وَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَتَبَ الله لَهُ (٤) بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَمَلَ سَنَةٍ صِيَامَهَا وقِيَامَهَا» (٥).

□ قال أبر حَاتِم: قَوْلُهُ: (٦) «مَنْ غَسَّل»، يُرِيدُ غَسَّل رَأْسَهُ [ص/٤٣ب] «وَاغْتَسَلَ»، يُرِيدُ اغْتَسَلَ بِنَفْسِهِ؛ لأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ جُمَمٌ احْتَاجُوا إِلَى تَعَاهُدِهَا. وَقَوْلُهُ: «بَكَّرَ وَابْتَكَرَ»، اغْتَسَلَ بِنَفْسِهِ؛ لأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ جُمَمٌ احْتَاجُوا إِلَى تَعَاهُدِهَا. وَقَوْلُهُ: «بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَابْتَكَرَ»، يُرِيدُ بِهِ (٧٠): بَكَّرَ إِلَى الْغُمُعَةِ.

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا (^) تَأَوَّلْنَا قَوْلُهُ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ»

الْمُرْكِنِ اللهِ الْحُبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً بْنُ مُسْلِم الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَاوُسَ اليَمَانِيِّ قَالَ: وَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الزُّهْرِيُّ، عَنْ طَاوُسَ اليَمَانِيِّ قَالَ:

قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ (١٠): زَعَمُوا أَنَّ رَسُّولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُباً، وَمَسُّوا مِنَ الطِّيبِ».

قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَمَّا الطِّيبُ فَلا أَدْرِي، وَأَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ (١١).

□ تاك (أبر مَاتِم: قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُباً»، فيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ يُجْزِئُ عَنِ الاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ يُجْزِئُ عَنِ الاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضاً لَمْ يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ . [٢٧٨٢]

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «وبكر» بدل «ثم بكر»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب)

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٦٧ (٤٦٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) «قوله» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) «به» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>. (</sup>A) في (ب): «من» بدل «ما»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ عَلَيْهَا ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١١) البخاري (٨٤٤)، الجمعة، باب: الدهن للجمعة.

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِي الْجُمُّعَةِ سَاعَةً يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ كُلِّ دَاعِي

الْحُرَّىٰ ۱۱۸ - أَخْبَرَقَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسِ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ قَالَ:

خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ [د/١٤١] فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ. فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ أَنْ قُلْتُ لَهُ '٤٠ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيهِ (٥) الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَاتَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ (٦)، وَفِيهِ تَقومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِي أُهْبِطَ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ (٦)، وَفِيهِ تَقومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا الْجِنَّ مُصِيخَةٌ (٧) يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ" (٨).

قَالَ كَعْبُ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمُ! فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ الله ﷺ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْخِفَارِيَّ [ص/١٤٤] عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ۲۵۲ (۱۰۲٤): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>۲) «بن عوف» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَيُؤْتِيهِ ﴾ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) «له» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: "فيه" بدل "عليه"، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «وفيه تيب عليه وفيه مات» بدل «وفيه مات وفيه تيب عليه» وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «مسيخة» بدل «مصيخة»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>A) «أياه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَأَثْبَتناها مِن (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۱۰) «من» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١١) في (د) و(ص): «ثلاث» بدل «ثلاثة»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن»



الْحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ مَسْجِدِ بَيتِ الْمَقْدِسِ»، شَكَّ

قَالَ: قَالَ<sup>(١)</sup> أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ سَلام ضَيْظِيهُ (٢)، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الأَحْبَارِ وَمَا حَدَّثْتُهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلَّتُ لَهُ: قَالَ كَعْبُ: وَذَلِكَ<sup>(٣)</sup> فِي كُلِّ سَنَةٍ يَومٌ، فقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام: كَذَبَ كَعْبُ، قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ (٤): بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام: صَدَقَ كَعْبٌ. ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ. قَالَ: ثُمَّ " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي (٦) بِهَا وَلا تَضْنَنْ (٧) عَلَيَّ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلام (٨): هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوم الْجُمُعَةِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ (٩) سَاعَةٍ فِي يَوم (١٠) الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ (١١) وَهُوَ يُصَلِّي » وَتِلْكَ سَاعَةٌ لا يُصَلَّى فِيهَا !؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَهَا؟» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ (١٢). [YVVY]

في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب). (1)

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ 

في موارد الظمآن: «ذلك» يدل «وذلك»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب) (٣)

في (ص): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن. (1)

<sup>«</sup>ثم» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د). (0)

في (ص) وموارد الظمآن: «أخبرني» بدل «فأخبرني»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (7)

في (ب): «تصتر» وفي (ص): «تضن» بدل «تضنن»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن، (V)

<sup>«</sup>بن سلام» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب). (A)

في موارد الظمآن: «في آخر» بدل «آخر»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب) (9)

في موارد الظمآن: «من يوم» بدل «في يوم»، وما أثبتناه من (ص) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) «لا يصادفها عبد مسلم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٤٢٦ (٨٥٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ الدَّاعِي فِي الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ الدَّاعِي فِي النَّمَةِ إِذَا دَعَا فِي الْخَيْرِ دُونَ الشَّرِّ

المُرْبِّ ١١٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قَالَ أَبُو الْقَاسِم ﷺ (٢): «فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَصَلِّي يَسَأَلُ اللهَ فِيهَا خَيراً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» (٣).

#### ذِكْرُ اسْتِخْبَابِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى [د/١٠٠] الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصَطَفَى ﷺ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَلِيْهَا (٤) ؛

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ (٥) عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ (٦).

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَارَعَتَهُ ﷺ إِلَى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مُسَارَعَتِهِ إِلَى الْغَنِيمَةِ النَّتِي يَغْنَمُهَا [ص/١٠٠٠]

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُسْرِعُ إِلَى شَيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ

<sup>(</sup>١) ﴿ رَبُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٢) في (ص): «قال رسول الله ﷺ أبو القاسم» بدل «قال أبو القاسم ﷺ»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٣٧)، الدعوات، باب: الدعاء في الساعة...

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَأَنْبَتَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

<sup>(</sup>٥) في (ص): «أشد منه معاهدة» بدل «أشد معاهدة منه»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٦) البخاري (١١١٦)، التهجد، باب: تعاهد ركعتي الفجر.

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَيُشْمَا ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) ﴿



[YEOY]

قَبْلَ الصُّبْحِ وَلا إِلَى غَنِيمَةٍ يَغْتَنِمُهَا (١).

#### ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهُمَا (٢) خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

الْعَسَىٰ الْعَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَجُيْنَا (٣)، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةً قَالَ:

[YEOA]

«الرَّكْعَتَينِ (١٠) قَبْلَ الفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٥٠).

### ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

الْمُرْبِيُ اللَّهُ مَا مُخْبَرَفًا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَمَقْتُ (٧) النَّبِيَّ عَيْكَ شَهْراً، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِهِ قُلْ (٨) ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ١ ١ ١٠ ﴿

 تال أبو حَاتِم: سَمِعَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأسَدِيُّ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَإِسْرَائِيلَ وَشَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هَذَا، وَأُخْرَى عَنْ ذَاكَ، وَتَارَةً عَنْ ذَا . [4604]

#### ذِكُرُ الْحَثِّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي رَكَّعَتَي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الإخْلاصِ

المُنْكُ اللهُ اللهُ عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا

مسلم (٧٢٤)، صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجرة (1)

في (ب) و(د): «بأنها» بدل «بأنهما»، وما أثبتناه من (ص). (٢)

<sup>(</sup>رَبِيُهُمَّا» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٣)

هكذا في (ب) و(د)؛ والصواب: «الركعتان» بدل «الركعتين». (٤)

مسلم (٧٢٥)، صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر. (0)

النظمًا» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ١٦١ (٦٠٩)، وأثبتناها من (ص). (7)

في (ص): «رامقت» بدل «رمقت»، وما أثبتناه من (ب) و(د) وموارد الظمآن. (V)

في موارد الظمآن: «قل» بدل «بقل»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب). (A)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٨٨ (٥٠٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١١٤٢. (9)

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَلَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، تُقْرَآنِ (٢) فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «فِقُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴿ اللهُ الله

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الإيمَانِ لِمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الإخْلاصِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

الْمُرْبِيُّ ۱۲۵ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ (٤) بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ (٥) الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ [د/١٤١] بْنِ عَبْدِ الله (٦) بْنِ أَنَيْسٍ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ [د/١٤١] بْنِ عَبْدِ الله (٦) بْنِ أَنَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أَنَّ رَجُلا قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَرَأُ<sup>(٨)</sup> فِي الرَّكْعَةِ الأولَى: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا الْكَيْرُونَ ﴿ وَهَرَ اللَّهِ عَلَى السُّورَةُ وَسِرُونَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ». وَقَرَأَ فِي الآخِرَةِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ، حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله (٩) ﷺ: «هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ».

فَقَالَ (١٠) طَلْحَةُ: فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأً بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ (١٢)(١١). [٢٤٦٠]

### ذِكْرٌ إِثْبَاتِ أَعْظُمِ الْغَنِيمَةِ لِمُعَقِّبِ صَلاةِ الْغَدَاةِ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى

الله الله عَلَيْ الله عَلِيِّ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) ﴿ عَلَيْهُمَّا ﴾ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ١٦١ (٦١٠)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «تقرأ» وفي موارد الظمآن: «يقرآن» بدل «تقرآن»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٨٨ (٥٠٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٤٦.

<sup>(</sup>٤) في (د): «الحسين» بدل «الحسن»، وما أثبتناه من (ب) و(ص) و موارد الظمآن ١٦١ (٦١١).

<sup>(</sup>٥) في (د): «عبد الله الجبار» بدل «عبد الجبار»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «بن عبد الله» مكرر في (ص)، وما أُبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) « ﴿ الله الله عن (ب ) و (د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص ).

 <sup>(</sup>A) في (د): "وقرأ" بدل "فقرأ"، وما أثبتناه من (ص) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (ص): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١١) «فقال طلحة: فأنا أستحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٨٩ (٥٠٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٤٦.

حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَحْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْمَقْبُولِ، وَالْمَقْبُولِيِّ، قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْناً، فأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ. فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله، مَا رَأَيْنَا بَعْثَ قَوْمِ أَسْرَعُ (٢) كَرَّةً، وَلا (٣) أَعْظَمَ غَنِيمَةً (٤) مِنْ هَذَا الْبَعْثِ! فَقَالَ ﷺ (٥): «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ؟ الْبَعْثِ! فَقَالَ ﷺ فَي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَحَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاة، ثُمَّ عَقَبَ بِصَلَاةِ الضُّحَى، فَقَدْ أَسْرَعَ الكَرَّةَ وَأَعْظَمَ الغَنِيمَةَ» (٢). [٥٣٥]

#### ذِكُرُ وَصِيَّةِ الْمُصَطَفَى ﷺ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى

المَحْ ۱۲۷ مَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبُّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً هَوْ اللهُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً هَوْ اللهُ الللهُ اللهُ ا

أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِم ﷺ بِثَلاثٍ: الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَلاةِ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (٨).

#### ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَجَاءَ كِفَايَةِ آخِرِ النَّهَارِ بِهِ

الْمُنْ الْمُنْذِرِ (٩) بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا (١١) الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن (بِ) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «بأسرع» بدل «أسرع»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «و» بدل «ولا»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب)،

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «غنيمتهم» بدل «غنيمة»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب)

<sup>(</sup>٥) ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٩٤ (٥٢١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٥٣١.

<sup>(</sup>V) ( ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٨) البخاري (١١٢٤)، التطوع، باب: صلاة الضحى في الحضر.

<sup>(</sup>٩) في (د) و(ص): «محمد بن أحمد بن المنذر» بدل «محمد بن المنذر»، وما أثبتناه من (ب)

<sup>(</sup>١٠) في (ص): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الغَطَفَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:

«يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (١٠).

## ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى ﷺ فِي صَلاةِ الضُّحَى بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ. [ص/١٤٠٠]

﴿ اللهِ اله

رَأَيْتُ [د/١٤ب] رَسُولَ الله عَيْقِ عَامَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا (٤) رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ (٥) أَجَرْتُ حَمْوِي، فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي، تَعْنِي عَلِيّاً، أَنَّهُ قَاتِلُهُ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْقِ: (قَد أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِعُ». قَالَتْ: وَصُبَّ رَسُولُ الله عَيْقِ: (قَد أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِعُ». قَالَتْ: وَصُبَّ لِرَسُولِ (٦) الله عَيْقِ مَاءٌ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ التُحِفَ بِثَوْبٍ (٧) عَلَيْهِ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَصَلَّى الضَّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ (٨).

#### ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِي صَلاةِ الضُّحَى بَيْنَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

﴿ اللهُ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْدَ اللهُ بْنُ عَنْدَ اللهُ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٦/١ (٥٢٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١١٦٧.

<sup>(</sup>٢) في (ص): "بن أبي حنين" بدل "بن حنين"، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٣) "هِيْ الله سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>٤) «یا» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(-).

<sup>(</sup>٥) «قد» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «رسول» بدل «لرسول»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٧) في (د): «ثوب» بدل «بثوب»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٣٣٦)، الحيض، باب: تستر المغتسل...

سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَداً مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَبَّحَ سَبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، شَبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَمْ رُكُوعُهُ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبَةٌ. قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ (١).

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلاةَ الضُّحَى عِنْدَ تَرَمِيضِ الفِصَالِ مِنْ صَلاةِ الأَوَّابِينَ

كُنْ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَقِّيْهَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَقِيْهِ (٢٠)؛

أَنَّه رَأَى قَوْماً يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ مَيْنِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ» (٣٠).

#### ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِصَلاةِ الضُّحَى

الْحُبَّابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ (٥): حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً، عَلَى كُلِّ مَفْصِل صَدَقَةٌ». قَالُ: «تُنَحِّي (٦) الْأَذَى، وَإِلَّا صَدَقَةٌ». قَالُ: «تُنَحِّي (٦) الْأَذَى، وَإِلَّا فَرَكْعَتِي الضَّحَى» (٧٥٠٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٦)، الغسل، باب: التستر في الغسل عند الناس.

<sup>(</sup>٢) ﴿ رَهِجُنِهُ سَقَطَتُ مِن (بٍ) و(د)، وأثبتناها مِن (ص).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٤٨)، صلاة المسافرين، باب: صلاة الأوابين...

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ١٦٦ (٦٣٣): «خليل» بدل «الخليل»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «قَال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «ينحي» بدل «تنحي»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>۷) هذا الحديث تحت الذكر القادم في (ص)، وما أثبتناه من (c) و(p).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٩٦ (٥٢٥)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢/١٣/٢.

### ذِكْرُ مَا يَكْفِي الْمَرْءَ آخِرَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا مِنْ أَوَّلِهِ

﴿ اللهُ مُدَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولِ ، مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ قَيْسِ (٢) الجُذَامِيِّ (٣) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّادٍ الغَطَفَانِيِّ عَلَيْهُ أَلَى اللهُ (١٥) عَنْ نَعَيْمِ بْنِ هَمَّادٍ الغَطَفَانِيِّ عَلْهُ اللهُ (١٤) وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:

«يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي (٦) أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (١٣٣). [٢٥٣٣]

#### ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَربَعاً (٩)

اَنْ اللَّهُ وَرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْنِ عَبْدِ الْجَبَّار بِبَعْدَادَ (۱۱)، حَدَّثَنَا أَجُو الْمُثَنى، عَنِ ابْنِ اللَّهُ وَرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمُثَنى، عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَيْنَا اللهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً»(١٢).

□ تال أبر مَاتِم: أَبُو الْمُثَنَّى هَذَا: اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ الْمُثَنَّى مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ. وَقَوْلُهُ ﷺ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ عَلَا إِنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الله الأَزْدِيِّ، عَنِ الله الأَنْدِيِّ عَمَرَ (١٣٠) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى».

(۱) «قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن ١٦٦ (٦٣٤).

(٢) "قيس الجذامي" سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د) و(ب)

(٣) هنا نهاية د/ ٤١ ب.

(٤) « ﷺ» سقطت من (ب) وموارد الظمآن؛ وأثبتناها من (ص).

(٥) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ص) و(ب)

(٦) «في» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(ب).

(٧) هذا الحديث تحت الذكر السابق في (ص)، وما حققناه من (د).

(٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٩٦ (٥٢٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١١٦٧.

(٩) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

(١٠) «ببغداد» سقطت من ب، وأثبتناها من (ص) وموارد الظمآن ١٦٢ (٦١٦).

(١١١) ﴿ وَأَنْبَتَنَاهَا مِن (ب) وموارد الظمآن، وأَنْبَتَنَاهَا مِن (ص).

(١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩١/١ (٥١٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١١٥٤.

(١٣) في (ص): «عبد الله بن عمر» بدل «ابن عمر»، وما أثبتناه من (ب).



# ذِكُرُ بِنَاءِ الله جَلَّ وَعَلا بَيْتاً فِي الْجِنَّةِ لِمَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَتَيُّ<sup>(۱)</sup> عَشَّرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ<sup>(۲)</sup>

الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ (٢)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبيبَةَ، قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ رَجُل يُصَلِّي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً غَيْرَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا بَنَى الله لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ»(٤). [1637]

#### ذِكْرُ وَصَفِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَبْنِي الله ﷺ لِمَنْ يَرْكَعُ بِهَا بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ (٥)

ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (٢)، حَدَّثَنَا [ص/٤٦ب] اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَقِيًّا (٧)، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْةِ، قَالَ (٨):

«مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْم<sup>(٩)</sup>بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ (١٠) ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ»(١١).

في (ص): «ثنتي» بدل «اثنتي»، وما أثبتناه من (ب). (1)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب). (٢)

<sup>«</sup>الجمحي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص). (٣)

مسلم (٧٢٨)، صلاة المسافرين، باب: فضل السنن الراتبة... (٤)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب) ﴿ (0)

<sup>«</sup>بن سعد» سقطت من موارد الظمآن ۱۲۲ (۲۱۶)، وأثبتناها من (ص) و(ب). (٦)

<sup>(</sup> عَيْنِهَا » سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (V)

في (ص): «أنه قال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (A)

في صحيح ابن خزيمة: «يوم» بدل «اليوم»، ٢/ ٢٠٤ (١١٨٨)، وما أثبتناه من (ص) و(ب). وموارد (9) الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) «وركعتين بعد الظهر» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) وموارد الظمآن إلا أنها في الموارد: «وركعتين بعدها».

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٩٠ (٥١٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٣٤٧.

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ (١)

المَّلَا اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيًّا الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيًّا اللهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ، قَالَ:

«مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ<sup>٣)</sup>، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمضَانَ، كَانَ حَقَّاً عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ حَيْثُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (٤).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ صَائِمَ رَمَضَانَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ إِذَا كَانَ مُجْتَنِباً لِلْكَبَائِرِ<sup>(0)</sup>

كُنْ ٢٠٠٠ - أَخْبَرَقَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ نُعَيْم الْمُجْمِرِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ نُعَيْم الْمُجْمِرِ، أَنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى الْعُتْوَارِيِّينَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٢) عَلَيْهُ (٧) يُخْبِرَانِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ:

أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه»، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ سَكَتَ، فَأَكَبُ (^^) كُلُّ رَجُل مِنَّا يَبْكِي حَزِيناً (٩) لِيَمِينِ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ فَأَكَبُ (^^) كُلُّ رَجُل مِنَّا يَبْكِي حَزِيناً (٩) لِيَمِينِ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤَدِّي الصَّلُواتِ الْحَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ (١٠) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ »، ثُمَّ تَلا: ﴿إِن جَمَّنِبُوا اللهُ عَلَيْهُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْقَيَامَةِ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ »، ثُمَّ تَلا: ﴿إِن جَمَّنَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُونَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الْعَمْلُولُ وَيْعُ وَمَا الْوَلِيكُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ لَهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْقِيكُولُ وَتَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب)

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَيُجْلِنُهُ سَقَطَتُ مِن (بِ) وموارد الظمآن ٣٦ (١٨)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «ورسله» بدل «ورسوله»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦٣٧)، الجهاد، باب: درجات المجاهدين...

<sup>(</sup>٥) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب)،

<sup>(</sup>٦) «الخدري» سقطت من موارد الظمآن ٣٥ (١٧)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>V) "هُنَّا" سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «وأكب» بدل «فأكب»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «حزنا» بدل «حزينا»، وما أثبتناه من (ص) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في (ص): «ثمانية أبواب الجنة» بدل «أبواب الجنة الثمانية»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن؛



[NYEA]

كَبَآيِر مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴿ السَّاء: ٣١] (٢).

#### ذِكُرُ إِثبَاتِ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِصَائِمٍ (٣) رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْتِسَاباً ( عُ)

الْحَسَنُ بُنُ خَلادٍ البَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلادٍ البَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي اللهُ الله

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ [ص/١٤٧]: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»<sup>(٦)</sup>

◘ قال أبر حَاتِم: «إِيمَاناً»، يُرِيدُ بِهِ إِيمَاناً بِفَرْضِهِ، وَ«احْتِسَاباً»، يُرِيدُ بِهِ مُخْلِصاً فِيهِ. [٣٤٣٣]

#### ذِكُرُ فَتْح أَبُوَابِ الْجِنَانِ وَغَلْقِ أَبْوَابِ النِّيرَانِ وَتَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (٧)

الْمُ اللّٰهِ الْحَبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْنِ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِّينَهُ (٨) يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ »(٩).

 □ قال أبو حَاتِم: أَنَسُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ هَذَا وَالِدُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاسْمُ أَبِي أَنَسٍ: مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

وفي موارد الظمآن زيادة: «وندخلكم مدخلا كريما»، ٣٥ (١٧). (1)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٦ (٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على الإحسان للألباني، ٣/١٢٢. (Y)

في (ص): «للصائم» بدل «لصائم»، وما أثبتناه من (ب). **(**T)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب). (٤)

<sup>«</sup> ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص). (0)

البخاري (٣٨)، الإيمان، باب: صوم رمضان احتساباً من الإيمان. (7)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب). (V)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (پ)، وأثبتناها من (ص). (A)

البخاري (۱۸۰۰)، الصوم، باب: هل يقال رمضان. 🚙 (9)

الْحَارِثِ (١) بْنِ غَيْمَانَ (٢) بْنِ خُثَيْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ (٣) ذِي أَصْبَحَ مِنْ أَقْيَالِ الْيَمَنِ. [٣٤٣٤]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يُصَفِّدُ الشَّياطِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَدَتَهُمْ دُونَ غَيْرِهِم (١)

المَّاتِ اللَّهِ الْمُفَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاقِيهِ (٥٠)، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

«إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ، وَعُلِّقَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ (٢)، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ (٢)، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ (٢)، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَمُنَادٍ يُنَادِي: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ»(٧)...

#### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَالْإِفْضَالِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالعَطَايَا فِي رَمَضَانَ اسْتِنَاناً بِالْمُصَطَفَى ﷺ (^)

الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهُ اللهَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ عُبْدِ الله ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ عُبْدِ الله ، عَنْ عُبْدِ الله ، عَنْ عُبْدِ الله ، عَنِ الله ، عَنْ عُبْدِ الله ، عَنْ عُبُدِ الله ، عَنْ عُبُدِ الله ، عَنْ عُبُدِ الله ، عَنْ عُبُدُ الله ، عَنْ عُبُدِ الله ، عَنْ عُبُدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يكُونُ فِي شَهْرِ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «عثمان بن الحارث» بدل «الحارث»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) «بن غيمان» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «من بدل «بن»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب):

<sup>(</sup>٥) « ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) في صحيح ابن خزيمة: «الجنان» بدل «الجنة»، ٣/ ١٨٨ (١٨٨٣)،

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٦٨٢)، الصوم، باب: ما جاء في فضل شهر رمضان.

<sup>(</sup>٨) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): "سعيد" بدل "سعد"، وما أثبتناه من (ص)

<sup>(</sup>١٠) «ﷺ» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

رَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ (١) مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ (٢) [ص/١٤٧] كَانَ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْ سَلَةِ (٣) .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَلُّوفَ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ الله مِنْ رِيح الْمِسُكِ (1)

الْمُرْبِينَ الْمُعْمَشِ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

«قَالَ الله تَعَالَى (٦): كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ اللهِ (٧).

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَلُوفَ (^) فَمِ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٩)

المُنْ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمِ الْحَسَنِ بْنِ أَسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمِ ٣٥٥ كُوفِيٌّ ثَبْتٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءً، عَنْ أَبِيً صَالِحِ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَرِيَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ الله تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ

في صحيح مسلم: «سنة» بدل «ليلة»، انظر: صحيح مسلم، ١٨٠٣/٤ (٢٣٠٨). (1)

<sup>(</sup>عَلِينِيرٌ) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص)، (Y)

البخاري (١٨٠٣)، الصوم، باب: أجود ما كان النبي . . « (٣)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب). (٤)

<sup>« ﴿</sup> الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله (0)

<sup>«</sup>قال الله تعالمي» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب)، (7)

مسلم (١١٥١)، الصيام، باب: فضل الصيام. (V)

<sup>«</sup>خلوف» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).  $(\Lambda)$ سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب) (9)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص)

لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» (١٠).

□ تال أبر حَاتِم: شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقِيَامَةِ التَّحْجِيلُ بِوُضُوئِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَرْقاً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الأَمَمِ، وَشِعَارُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ بِصَوْمِهِم طِيبُ خَلُوفِهِم أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِيُعْرَفُوا سَائِرِ الأَمَمِ، وَشِعَارُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ بِصَوْمِهِم طِيبُ خَلُوفِهِم أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ العَمَلِ، نَسْأَلُ الله بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْمِ. [وَمَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ: «أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، يُرِيدُ بِهِ أَنَّ خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عِنْدَ اللهِ اللَّنْيَا، لا أَنَّ الله يَحْتَاجُ إِلَى رِيحِ الْمِسْكِ أَوْ يَسُدّهُ بِرَائِحَةٍ، جَلَّ الله وَتَعَالَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ] (٣).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ قَدَ يَكُونُ أيضاً أَطْيَبَ مِنَ رِيحِ الْمِسْكِ فِي الدُّنْيَا<sup>(٤)</sup>

المَّنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِحَرَّانَ (٥)، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ (٦) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، يَقُولُ اللهُ: [ص/١٤٨] إِلَّا الصَّوْمَ، فَهُو لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَالشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَالشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَخْلُفُ مِنَ الطَّعَامِ أَطْيَبُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَخْلُفُ مِنَ الطَّعَامِ أَطْيَبُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَخْلُفُ مِنَ الطَّعَامِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيح الْمِسْكِ»(٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٠٥)، الصوم، باب: هل يقول إني صائم.

<sup>(</sup>٢) «من» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب)

<sup>(</sup>٥) «الحسين بن محمد بحران» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٦) «ظَيْنُه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) مسلم (١١٥١)، الصيام، باب: فضل الصيام.



#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ لا يَغْدِثُهُ شَيَّءٌ مِنَ الطَّاعَاتِ(١)

كُنْ الله المُخْبَرَقَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِي (٢)، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَوْ مُكَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَوْدُ مُكَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَمِامَةَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أَنْشَأَ رَسُولُ الله عَلَيْ جَيْشاً، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ (°): يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله لِي بِالشَّهَادَةِ! فَقَالَ (٢): ﴿اللَّهُمَّ سَلِّمُهُمْ وَغَنِّمُهُمْ ». فَغَزَوْنَا فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، حَتَّى ذَكَرَ مِثْلَ (٧) ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي (٨) أَتَيْتُكَ مِثْلَ (٧) ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ الله (٩) لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقُلْتَ: «اللّهُمَّ سَلِّمُهُمْ تَتْرَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ الله (٩) لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقُلْتَ: «اللّهُمَّ سَلِّمُهُمْ وَغَنِمْنَا وَغَنِمْنَا. يَا رَسُولَ الله، فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ! قَالَ (١٠٠): «عَلَيْكَ بِالصَّوْم، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ».

قَالَ: فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ (١١) لا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَاراً إِلا إِذَا نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ. فَإِذَا رَأُوْا الدُّخَانَ نَهَاراً عَرَفُوا أَنَّهُ قَدِ اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ (١٢)(١٣).

□ قال أَبُو حَاتِم: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاكٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً.

<sup>(</sup>١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>۲) «السختیانی» سقطت من (ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ۲۳۲ (۹۲۹).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) "هُ الله الله الله من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناه من (ص) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في (ص) و(ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

 <sup>(</sup>۷) «مثل» سقطت من (ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) «إني» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) لفظة «الله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ص) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) «قال: فكان أبو أمامة» مكررة في (ص)، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن بـ

<sup>(</sup>۱۲) «فإذا رأوا الدخان نهاراً عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (0).

<sup>(</sup>١٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩٣/١ (٧٦٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على المختارة للألباني، (٢١)»

حَدَّ ثَنَاهُ (١) أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ (٢): سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ الهِلالِيَّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صَلَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ! قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ» (٤)(٥).

تال أبو حَاتِم: أَبُو نَصْرِ هَذَا هُوَ حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ. وَلَسْتُ أَنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ بِطُولِهِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، وَسَمِعَ بَعْضَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعاً مَحْفُوظَانِ.

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ لِلْعَبْدِ يُجْتَنُّ بِهِ مِنَ النَّارِ (٦)

الْهُ اللَّوْرَاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا [ص/ ١٤٧] مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ (٧)، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ:

[٣٤٢٧]

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ» (٨).

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ، لا بِمُجَانَبَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فَقَطْ (٩)

المُنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أخبرنا» بدل «حدثناه»، وما أثبتناه من (ص) وموارد الظمآن ٢٣٢ (٩٣٠)، إلا أنها في موارد الظمآن: «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن؛

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَيُؤْتِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٩٤ (٧٧١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٠/٢

<sup>(</sup>٦) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٧) "ظلينه" سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٨) مسلم (١١٥١)، الصيام، باب: فضل الصيام.

<sup>(</sup>٩) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب)



الطَّالِقَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّ اللهُ اللَّالِقَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ اللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" (٢). [٣٤٨٠]

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُّوبِ الْعَبْدِ بِصِيَامِهِ رَمَضَانَ إِذَا عَرَفَ حُدُّودَهُ (٣)

الله، عَنْ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدََّنْنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا (٤) عَبْدُ الله، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهِ ﴿ \* )، عَن النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، قَالَ:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُودَهُ، وَتَحَفَّظَ مَا يَنْبَغِي (١) أَنْ يَتَحَفَّظَ، كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ» (٧). ["173"]

#### ذِكْرُ إِفْرَادِ الله جَلَّ وَعَلا لِلصَّائِمِينَ بَابَ الريَّانِ مِنَ الْجِنَّةِ (^)

الْكَلاعِيُّ الرَّاهِبُ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَصْل الكَلاعِيُّ الرَّاهِبُ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَيْهَا (٩) قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ الله، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ الله، هَذَا خَيْرٌ. وَلِلْجَنَّةِ أَبُوابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ

<sup>«﴿</sup> فَيُطِّينِهِ » سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص). (1)

البخاري (١٨٠٤)، الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. **(Y)** 

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب). (٣)

في موارد الظمآن ٢٢٢ (٨٧٩): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٤)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (0)

في موارد الظمآن: «بما ينبغي له» بدل «ما ينبغي»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (7)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٩ (٩٩)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٥٠٨٣. (V)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب). (A)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص). (9)

بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ». قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَيْظِيهُ (۱): مَا عَلَى (۲) أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ». قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَبِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ بَلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ [ص/١٤١] هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا (۳) أَحَدٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» (٤).

## ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ لَهَا مِنَ الْجِنَّةِ أَبُوَابُ يُدْعَى أَهَلُهَا مِنْهَا إِلَّا الصِّيَام، فَإِنَّ لَهُ بَاباً وَاحِداً (٥)

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. وَلَلْجَنَّةِ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَاقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَاقِةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَاقِةِ مَنْ أَهْلِ الصَّدَاقِةِ مَنْ بَابِ الرَّيَّانِ ». فَقَالَ أَبُو أَبْوَابِ الْجَهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ». فَقَالَ أَبُو بَكُونَ فِي اللهِ اللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْهَا كُلِّهَا يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» (٩) ...

قال أبو حَاتِم: «عَسَى» مِنَ الله تَعَالى (١٠) وَاجِبٌ، وَ «أَرْجُو» مِنَ النَّبِيِّ ﷺ (١١) حَقٌ. [٣٤١٩]

<sup>(</sup>١) «ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يا رسول الله: ما على» بدل «ما على»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «كل» بدل «كلها»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٤٦٦)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ لو كنت متخذاً خليلاً.

<sup>(</sup>٥) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «محمد بن الحسنُّ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص)،

<sup>(</sup>٧) ﴿ فَيُطِّيِّنُهُ \* سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٨) " ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٠٢٧)، الزكاة، باب: من جمع الصدقة...

<sup>(</sup>۱۰) «تعالى» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص)،

<sup>(</sup>١١) (ﷺ) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).



#### (4.4)

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّائِمِينَ إِذَا دَخَلُوا مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ أُغْلِقَ بَابُهُم، وَلَمْ يَدْخُلُ مِنهُ أَحَدُ غَيْرُهُمْ (١)

الْحَرِّمُ الْحَالِمُ الْعَجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ» (٣).

#### ذِكْرٌ مَغْفِرَتِهِ جَلَّ وَعَلا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلْمُتَسَحِّرِينَ ( عُ)

الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَسَنِ (٥) بْنِ أَبِي الصَّغِيرِ بِمِصْرَ (٦)، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذ (٧)، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَيَّاشٍ (٨) بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيَّاشٍ (٨) بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْ شُلْيْمَانَ الطَّوِيلِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهُ (٩)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ»(١٠). [ص/٤٩ب] [٣٤٦٧]

#### ذِكُرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ السَّحُورَ بِالغَدَاءِ (١١) الْمُبَارَكِ (١٢)

الْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب)

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَثْبُتُهُ ۗ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٩٧)، الصوم، باب: الريان للصائمين.

<sup>(</sup>٤) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «بمصر» سقطت من (ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «إبراهيم بن سعد» بدل «إبراهيم بن منقذ»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن ﴿ «إدريس بن يحيى عن عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن عباش » بدل «إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش »، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) " ﴿ الله الله عن (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٧٩ (٧٢٨)؟ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>١١) في (ص): «الغداء» بدل «بالغداء»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>١٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

الْعَلاءِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا (١) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، هُوَ ابْنُ الضَّحَّاكِ (٢)، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَيْهُ (٥)، قَالَ: سَالِم، عَنِ الزَّبَيْدِيِّ (٥)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ «هُوَ الْغَدَاءُ المُبَارَكُ، يَعْنِي السَّحُورَ» (٦)

### ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرَغُوا (٧)

الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ<sup>(A)</sup>: سَمِعْتُ مَوْلاةً لَنَا<sup>(۱۱)</sup> يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، تُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ<sup>(A)</sup>: سَمِعْتُ مَوْلاةً لَنَا<sup>(۱۱)</sup> يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْب عَيْنَالًا :

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَام، فَقَالَ لَهَا (١٢): «تَعَالِي فَكُلِي!» فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ: «إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ فَكُلِي!» فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ: «إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمُلَاثِكَةُ» (١٣).

#### ذِكْرُ [١٤٢/١] إِثْبَاتِ الْخَيْرِ بِالنَّاسِ مَا دَامُوا يُعَجِّلُونَ الفِطْرَ

الْمُرَكِّ اللهُ عَلَيْهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ابْنُ اللهُ عَلَيْ قَالَ: أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَلَيْهُ (١٤)، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ص): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ٢٢٣ (٨٨١):

<sup>(</sup>٢) «هو ابن الضحاك» سقطت من (ص) و(ب). ، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «عن الزبيدي» سقطت من موارد الظمآن، وفي (ب): «الزبيري» بدل «الزبيدي»، وما أثبتناه من (ص)»

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

 <sup>(</sup>۵) « ﷺ سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٧٩ (٧٢٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٧) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>A) في (ص) وموارد الظمآن ٢٣٧ (٩٥٣): "أخبرنا" بدل "حدثنا"، وما أثبتناه من (ب)

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «امرأة» بدل «مولاة لنا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>١١) ﴿ عَلَيْهُمَّا ﴾ سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٢) «لها سقطت من (ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٦٧ (١١٦)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ١٣٣٢.

<sup>(</sup>١٤) ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

[٣٥٠٦]

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»(١).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا (٢) مَنْ كَانَ أَعْجَلَ إِفْطَاراً

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم (٢٥) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم (٢٦)، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَلْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي مُّرَيْرَةَ ضَيَّا اللهِ مَا أَبِي مُّرَيْرَةَ ضَيَّا اللهِ مَا اللهِ عَنْ أَبِي

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى (٥) أَحَبُّ عِبَادِي إِلَى أَعْجَلُهُمْ فِطْراً» (٦).

 تال أبر حَاتِم: قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ هَذَا هُوَ: قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَيْوَئِيلَ، اسْمُهُ يَحْيَى، وَقُرَّةُ لَقَبٌ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ. [٣o·٧]

#### ذِكُرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ

الْمُنْ الْمُنْبِجِيُّ، الْمُنْبِجِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ رَوَاحَةَ الْمَنْبِجِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعْدِ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُدَلِّه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ (٧)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُلاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُم: الصَّائِمُ حِينَ (^) يُفْطِرُ، وَالْإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ» $^{(9)}$ .

تال أبو مَاتِم: أبُو الْمُدَلِّه اسْمُهُ: عُبَيْدُ الله بِنُ عَبْدِ الله، مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ. [ص/١٥٠] [4134]

مسلم (١٠٩٨)، الصوم، باب: ما جاء في تعجيل الإفطار.

<sup>«</sup>جل وعلا» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (7)

<sup>«</sup>بن مسلم» سقطت من (ص) و(ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن ۲۲۳ (۸۸٦). (٣)

<sup>«</sup> ﷺ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٤)

في (ص): «جل وعلا» وفي موارد الظمآن «ﷺ بدل «تعالى»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (0)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٩ (١٠٠٠)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ١٩٨٩. (7)

<sup>«</sup> ﷺ: » سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ٥٩٧ (٢٤٠٧)، وأثبتناها من (ص). (V)

في (ب) وموارد الظمآن: «حتى» بدل «حين»، وما أثبتناه من (د) و(ص).  $(\Lambda)$ 

انَّظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٠٢ (٣١٠)؛ ولِلتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ١٣٥٨؛ (4) الصحيحة للألباني، ١٧٩٧.

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِإِعْطَاءِ الْمُفَطِّرِ مُسْلِماً مِثْلَ أَجْرِهِ

الْقَطَّانِ، عَنْ يَحْيَى الْفَطْانِ، وَلَا يَنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي (۱) عَطَاءً، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَلَيْهُ (۲)، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ:

«مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ» (٣).

#### ذِكُرُ الْاسْتِحْبَابِ لِلْمَرَءِ أَنْ يَكُونَ إِفْطَارُهُ عَلَى التَّمْرِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ

المَّنَّ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ رَبِّ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ رَبِّ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ رَبِّ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ رَبِيْ الرَّبَابِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَخْسُ حَسْوَةً مِنْ مَاءٍ»(٥).

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

الله الله الله الكه المحسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفاً مِنْ بَنِي (٢) عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّنَهُ (٧):

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعَا بِلَبَنِ لِيَسْقِيَهُ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنَّي صَائِمٌ. فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ [د/٤٢] رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ۲۲۰ (۸۹۵): «عن» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) ﴿ رَجُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن (ب) و(د) موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٨٢ (٧٤٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﷺ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ٢٢٤ (٨٩٢)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٦٠ (١٠١)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن ٢٣٢ (٩٣١): «رجل من بني» بدل «من بني»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «حدثني» بدل «حدثه»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)



الْقِتَاكِ». وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ<sup>(۱)</sup>: «صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» (۲٪).

#### ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الأَيَّامَ الثَّلاثَ أَيَّامَ الْبِيضِ

المُقَدَّمِيُّ، كَا مَ أَخْبَرَفَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ (٣) المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِي اللهُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِي اللهُ ا

جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِأَرْنَب قَدْ شَوَاهَا وَجَاءَ مَعَهَا بِأَدَمِهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ (٥) يَأْكُلْ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا (٢)، بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟» قَالَ: إِنِّي وَأَمْسَكَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ (٧) رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟» قَالَ: إِنِّي وَأَمْسَكَ الأَثْهَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ. فَقَالَ (٨): «إِنْ كُنْتَ صَائِماً فَصُمْ أَيَّامَ الغُرِّ» (٩).

□ قال أَبِو مَاتِمَ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَسَمِعَهُ مِنِ ابْنِ الْخَوْتَكِيَّةِ عَنْ أَبِي ذُرِّ، وَالطَّرِيقَانِ جَمِيعاً (١٠ مَحْفُوظَانِ. [ص/٥٠٠]

#### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله بِكِتْبَةِ صَائِمِي الْبِيضِ لَهُمْ أَجْرُ صَوْمِ الدَّهْرِ

الله الطّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «وسمعته يقول» بدل «وسمعت رسول الله ﷺ يقول»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٩٤ (٧٧١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «بن يونس» بدل «بن أبي بكر»، وما أثبتناه من (ص) وموارد الظمآن ٢٣٥ (٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) "﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ (بِ) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٢٣٥ (٩٤٥): «فلم» بدل «ولم»، وما أثبتناه من (ص) و(د) و(ب)،

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «وأمسك أصحابه فلم يأكلوا» بدل «وأمر أصحابه أن يأكلوا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>V) «له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>A) في (ب) و(د) وموارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٩) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٦٦ (١١٣)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «جميعان» بدل «جميعاً»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

سِيرِينَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْمِنْهَالِ(١)، عَنْ أَبِيهِ فَاللهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ فَاللَّهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ (٣):

كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِ يَأْمُرُهُمْ (٤) بِصِيَامِ البِيضِ، وَيَقُولُ (٥): «هِيَ صِيَامُ الدَّهْرِ» (٦).

تال أبو حَاتِم: المِنْهَالُ هُوَ ابْنُ مِلْحَانَ الْقَيْسِيُّ، لَهُ صُحْبَةٌ، وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مِنْهَالٌ الْقَيْسِيُّ، لَهُ صُحْبَةٌ، وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مِنْهَالٌ المَّدَانَ الْقَيْسِيُّ، لَهُ صُحْبَةٌ، وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مِنْهَالٌ المَّدَانَ الْقَيْسِيُّ، لَهُ صُحْبَةٌ، وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مِنْهَالٌ المَّدَانَ الْقَيْسِيُّ، لَهُ صُحْبَةٌ، وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مِنْهَالٌ المَّدِينَ المَّدَانِ المَّاسِلُونَ المُعْلَقِينَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المِنْهَالُ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المُنْ مِلْحَانَ الْقَيْسِيُّ اللهِ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المُنْ اللهُ المُعْلَقِينَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المُنْ اللَّهُ اللهُ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المَّاسِلُونَ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ المُعْلَقِينَ المَاسِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِينَ المُنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله بِكِتْبَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ وَقِيَامِهِ لِمَنْ صَامَ الأَيَّامَ الثَّلاثَ (٧) مِنَ الشَّهْرِ

المَّنِيُ اللَّهِ الْمُورِيِّةُ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا (^) عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ (٩)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ:

[۲۵۲۳]

«صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَقِيَامُهُ»(١٠)..

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن 700 (987): «سمعت عن المنهال بن منحال» بدل «سمعت عبد الملك بن المنهال»، وما أثبتناه من (د) e(-1).

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ (بِ) وَ(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (د): «قال فقال» وفي (ب) وموارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «يأمر» بدل «يأمرهم»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: "يقول" بدل "ويقول"، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩٨/١ (٧٨٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٥/٢١١٥

<sup>(</sup>٧) في (ب): «الثلاثة» بدل «الثلاث»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>A) في (ص): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن ٢٣٥ (٩٤٨)

<sup>(</sup>٩) «المزني» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٠) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٦٧ (١١٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٨٦٦.

<sup>(</sup>١١) «المزني» سقطت من موارد الظمآن ٢٣٥ (٩٤٧)، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>١٢) «ﷺ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٣) «على» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن.



قَالَ رَسُولُ الله عَيَا ﴿ وَإِنْطَارُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: «صِيَامُ قَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْطَارُهُ »(١).

□ تا لُبو حَاتِم: قَالَ وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: «وَإِفْطَارُهُ»؛ وَقَالَ يَحْيَى القَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ: «وَقِيَامُهُ»، وَهُمَا جَمِيعاً حَافِظَانِ [د/٤٣]] مُتْقِنَانِ. (٣٦٥٣]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحُ لَهُ أَنْ يَصُّومَ هَذِهِ الأَيَّامَ الثَّلاثَ مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ شَاءَ

﴿ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَاذِهِ مَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ ابْنُ مُعَاذِهِ مُعَاذِهِ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ امْرَأَةِ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ (٢)، قَالَتْ:

قُلْتُ<sup>(٣)</sup> لِعَائِشَةَ رَبِيًّا (٤): أَكَانَ النَّبِيُّ (٥) وَ يَكُو يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؟ وَالنَّذَ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يُبَالِ<sup>(٦)</sup> مِنْ أَيِّهِ صَامَ (٧).

#### ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا (^) صِيَامَ الدَّهَرِ لِمُعَقِّبِ رَمَضَانَ بِسِتٌ مِنْ شَوَّالٍ

الْمُرْتِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (١٥) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (١٠) عَبْدُ الله عَنِيدِ، عَنْ عُمَرَ (١١) بْنِ ثَابِتٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي (١٠) صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ (١١) بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩٨/١ (٧٨٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) «العدوية امرأة صلة بن أشيم» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص)؛

<sup>(</sup>٣) «قلت» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَيُشْهَا ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «يبالي» بدل «يبال»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) مسلم (١١٦٠)، الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>A) «جل وعلا» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٩) في (ص): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ص): «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): «عمرو» بدل «عمر»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

<sup>(</sup>١٢) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ»(١). [٣٦٣٤]

### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ (۲) عُمَرُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

المُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ إِمْلاءً (٣)، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ، قَالَ:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتّاً مِنْ شَوَّالٍ فَقَدْ صَامَ السَّنَةَ»(٥).

ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي صِيَام شَهْرِ الْمُحَرَّم إِذْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَام

الْمُ اللّٰهِ اللهُ بْنُ عَبْدِ اللهُ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ ال

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»(٧).

#### ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمَرْءِ بِصَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَجْرَ مَا بَقِيَ

المَّنَ اللهِ الْوَارِثِ بْنُ عَبدِ الصَّمَدِ، كَرَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي (^) عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو (٩)، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱٦٤)، الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام ...

<sup>(</sup>٢) «به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د).

<sup>(</sup>٣) «إملاء» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ٢٣٢ (٩٢٨)، وأثبتناها من (ص)»

<sup>(</sup>٤) "مولى رسول الله ﷺ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٩٢ (٧٦٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٦) «ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) مسلم (١١٦٣)، الصيام، باب: فضل صوم المحرم.

<sup>(</sup>٨) في (ص): «ابن» بدل «أبي»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في (ص): «عمرو رها الله عمرو»، وما أثبتناه من (د) و(ب).



= (Y)V

أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَسَأَلْتُهُ (') عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ: «صُمْ يَوْماً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. [د/٢٤٣] قَالَ: «صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «أَلْتُ أَكْبَ اللهِ صَوْمُ دَاوُدَ وَكَانَ ('') يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً» ("'). قَالَ: «إِنَّ أَحَبَ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صَوْمُ دَاوُدَ وَكَانَ ('') يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً» ("').

□ تاك أبو حَاتِم: قَوْلُهُ ﷺ: «صُمْ يَوْماً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ»، يُرِيدُ بِهِ (١٠ أَجْرَ مَا بَقِيَ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ امِنَ الْعِشْرِين [ص/٥٠ب] وَكَذَلِكَ فِي بَقِيَ [مِنَ الْعِشْرِين [ص/٥٠ب] وَكَذَلِكَ فِي الثَّلاثِ (٢٠)، إِذْ مُحَالٌ أَنْ كَدَّهُ كُلَّمَا كَثُرَ كَانَ أَنْقَصَ لأَجْرِهِ. [٣٦٥٨]

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ خَبَرَ شُعْبَةَ (٧) النَّذِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ

المُحَدِّنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ السُّفْرَ السُّفْرَ السُّفْرَةُ السُّفْرَةُ (١٠) بَعَثُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَلَمَّا كَادُوا أَنْ يَفْرُغُوا، جَاءَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِهِمْ، فَقَالَ: مَا (١١) تَنْظُرُونَ إِليَّ، قَدْ وَالله أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَامَ ثَلاثَةً صَائِمٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: صَدَقَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ ثَلاثَةً

<sup>(</sup>١) في (ب) و(د): «وسألته» بدل «فسألته»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «كان» بدل «وكان»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٥٩)، الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر. الله

<sup>(</sup>٤) «به» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «ثلاث» بدل «الثلاث»، وما أثبتناه من (ص) و(ب)

<sup>(</sup>٧) في (ب): «سعيد» بدل «شعبة»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>A) « ﷺ سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «وضعت» بدل «ووضعت»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>۱۰) في (ص): «السفر» بدل «السفرة»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۱) «ما» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ». فَقَدْ (١) صُمْتُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَإِنِّي الشَّهْرَ كُلَّهُ صَائِمٌ، وَوَجَدْتُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿مَن جَانَ بِالْخَسَنَةِ فَلَكُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] (٢).

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ (٣) بِمَعْنَى مَا تَأُوَّلْتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

﴿ اللهِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ (٤)، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ:

أُخْبِرَ رَسُولُ الله ﷺ أَنِّي أَقُولُ: وَالله لأصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، صُمْ وَأَفْطِر، وَنَمْ، وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ أَا الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَام الدَّهْرِ» (1).

#### ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مَرَّةً وَيُفْطِرَ مَرَّةً

اَبُنَ عَيْنَةَ (^)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ (<sup>٧)</sup>: حَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ (^)، عَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ، قَالَ :

أَتَيْتُ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَنْ اللَّهَا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَكْثَرَ صِيَاماً مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ [ص/٢٥١] كُلَّهُ إِلا قَلِيلاً (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «وقد» بدل «فقد»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>۲) النسائي، ۲۱۹/۶ (۲٤۰۹).

<sup>(</sup>٣) "يصرح" مكرر في (ص).

<sup>(</sup>٤) «بن سُعيد» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «قال» بدل «فإن»، وما أثبتناه من (د) و(ص)

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٨٧٥)، الصوم، باب: صوم الدهر.

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) في (د): «ابن عتيبة» بدل «ابن عيينة»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) «رَفِيْنَا» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>١٠) البخاري (١٨٦٨)، الصوم، باب: صوم شعبان.



# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، إِذْ هُوَ صَوْمٌ دَاوُدَ ﷺ، أَوْ صَوْمٌ دَاوُدَ ﷺ، أَوْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ (١)

أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلَيْ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ قَالَ: رَضِينَا بِالله رَبَّا وَبِالإِسْلامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ نَبِيّاً، نَعُوذُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ قَالَ: رَضِينَا بِالله رَبًا وَبِالإِسْلامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ نَبِيّاً، نَعُوذُ بِالله مِنْ غَضَبِ الله وَغَضَبِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، وَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى سَكَنَ مِنْ غَضَبِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَقَالَ: «وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدُ؟» فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ». قَالَ: قَالَ: «وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدُ؟» قَالَ: فَكَيْفَ مِنْ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي طُوقَتُ ذَلِكَ (٢)»(٣).

□ قال أبر مَاتِم: لَمْ يَكُنْ غَضَبُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةِ هَذَا السَّائِلِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّوْم، وَإِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ عَيْقٍ (٤)؛ لأنّ السَّائِلَ سَأَلَهُ، فَقَالَ (٥): «يَا نَبِيَّ الله كَيْفَ تَصُومُ؟»؛ فَكَرِهَ (٢) النَّبِيُّ عَنْ إِنْيَانِ مِثْلِهِ، أَوْ خَشِيَ عَيَّةِ اللهَ كَيْفَ مَوْمِهِ مَخَافَةَ أَنْ لَوْ أَخْبَرَهُ لَعَجَزَ (٧) عَنْ إِنْيَانِ مِثْلِهِ، أَوْ خَشِيَ عَيَّةٍ عَلَى السَّائِلِ وَأُمَّتِهِ جَمِيعاً أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَيَعْجِزُوا عَنْهُ.

[٣٦٣٩]

# ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ لأنَّ فِيهِ وُلِدَ رَسُولُ الله ﷺ وَكُرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ لأنَّ فِيهِ وُلِدَ رَسُولُ الله ﷺ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ابتِدَاءُ الْوَحْي (^)

الْحَرِيرِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَرِيعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ

<sup>(</sup>١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب)،

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ذاك» بدل «ذلك»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٦٢)، الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام...

<sup>(</sup>٤) «ﷺ» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «قال فكره» بدل «فكره»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>V) في (ب): «يعجز» بدل «لعجز»، وما أثبتناه من (ص)،

 <sup>(</sup>٨) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَّةً (١)؛

أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ». فَقَامَ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُومُ أَوْ قَالَ: لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُومُ [ص/مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامِ؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ الدَّهْرِ». قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُومُ [ص/من كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ». قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُومُ يَوْمُ يَوْمً وَلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أَنْزِلَ عَلَيَّ». قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُومُ يَوْمُ وَلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أَنْزِلَ عَلَيَّ». قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُومُ يَوْماً وَيُوْمِلُ يَوْماً؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ» (٢٠).

#### ذِكُرُ فَتَحِ<sup>(٣)</sup> أَبُوَابِ الْجنَّةِ فِي كُلِّ اثنَيْنِ وَخَمِيسٍ وَعَرْضِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلا فِيهِمَا<sup>(1)</sup>

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، وَتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ» (٧٠ .

ذِكُرُ مَغْفِرَةِ الله جَلُّ وَعَلا غَيْرَ الْمُشَاحِنِ (^) مِنَ الْمُسلِمِينَ فِي كُلِّ اثنَيْنِ وَخَمِيسٍ عِنْدَ عَرْضِ أَعْمَالِهِمْ عَلَى بَارِئِهم جَلَّ وَعَلا فِيهِمَا (\*)

الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ (١١)، حَدَّثَنَا (١١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، الْأَنْصَارِيُّ (١١)، حَدَّثَنَا (١١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،

<sup>(</sup>۱) «ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٦٢)، الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب):

<sup>(</sup>٥) في (ب): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (ص)،

<sup>(</sup>٦) " ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٧) مسلم (٢٥٦٥)، البر والصلة، باب: النهي عن الشحناء والتهاجر.

<sup>(</sup>A) في (ص): «المتشاحرين» بدل «المشاحن»، وما أثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>٩) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>۱۰) «الأنصاري» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ص).



771

عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ (١)، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْهُ قَالَ:

«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الانْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَيَغْفِرُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا (٢)لِكُلِّ عَبْدِ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً (٣) إِلَّا رَجُلاً (٤) كَانَ بَينَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً (٣) إِلَّا رَجُلاً (٤) كَانَ بَينَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» (٥).

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ بِكَمَالِهِ (٢)

المَّنَّ اللهُ ال

أَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ (٩) «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ (٩) ذَلِكَ» (١٠). فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَنَجْعَلُ [ص/١٥١] لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُم عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَينَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ (١١).

□ [تال أبر مَاتِم: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ يَكُونُ صَوْماً يُؤْجَرُ الْمَرْءُ عَلَيْهِ كَمَا يُؤْجَرُ عَلَى صَوْم الْيَوْم بِالتَّمَام] (١٢٠٠].

<sup>(</sup>۱) «ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) «جل وعلا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) «لا يشرك بالله شيئاً» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «رجل» بدل «رجلاً»، وما أثبتناه من (ب)

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٦٥)، البر والصلة، باب: النهي عن الشحناء والتهاجر،

<sup>(</sup>٦) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٧) «الصنعاني» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

 <sup>(</sup>A) (وَهُمُهُمًا) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) «يومه» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «ذلك قال» بدل «ذلك»، وما أثبتناه من (ص):

<sup>(</sup>١١) البخاري (١٨٥٩)، الصوم، باب: صوم الصبيان،

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص)

#### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وعَلا لِلْمُسْلِمِ ذُنُوبَ سَنَةٍ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَفَضُّلِهِ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِ سَنَتَيْنِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ (١)

المَّكُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَلْهُمْ (٢)؛

أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُومُ يَوْمَ (٣) عَاشُورَاء؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ سَنَةٍ». قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَمَا قَبْلَهَا» (٤).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَمَا قَبْلَهَا» يُرِيدُ مَا قَبْلَهَا سَنَةً وَاحِدَةً فَقَطُ (٥)

الْمَنْ مَكَ اللهُ بَنُ عَلَي بَنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَلَيْهُ (٢٠)، عَنِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَلَيْهُ أَنَّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ:

«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ (٧)، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ (٧).

<sup>(</sup>١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَثْبَتَنَاهَا مِن (بٍ)، وأَثْبَتَنَاهَا مِن (ص).

<sup>(</sup>٣) «يوم» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١١٦٢)، الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام، ٥٠٠

<sup>(</sup>٥) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب)

<sup>(</sup>٦) "﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٧) «والسنة التي بعده» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٨) مسلم (١١٦٢)، الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام...



774

# ذِكُرُ الْاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لِيَكُونَ آخِذاً بِالْوَثِيقَةِ فِي صَوْمِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ (١)

الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَج، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَج، قَالَ:

انتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَنِعْمَ الْجَلِيسُ كَانَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ عَاشُورَاءَ؟ فَاسْتَوى جَالِساً ثُمَّ قَالَ: عَنْ أَيِّ بَابِهِ تَسْأَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ صِيَامِهِ، أَيَّ يَوْمِ نَصُومُهُ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ [ص/٥٠٠] مَسْأَلُ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ [ص/٥٠٠] هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، ثُمَّ أَصْبِحْ مِنْ تَاسِعِهِ صَائِماً. قُلْتُ: أَكَذَلِكَ كَانَ يَصُومُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣٠٠].

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْجَتِنَابُهُ فِي صَوْمِهِ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ(')

المَّرِيَّ ۱۸۲ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقَيْهِ (٥)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ؛ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ؛ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ»(٢).

تَّالُ لُبُو مَاتِم: اسْمُ عَمِّهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيُّ، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ.

<sup>(</sup>١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَثْبَتناها من (ص). وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٣٣)، الصيام، باب: أي يوم يصام في عاشوراء.

<sup>(</sup>٤) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) "ﷺ سقطت من (ب) وموارد الظمآن ٢٢٥ (٨٩٦)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٨٣/١ (٧٤١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/٧٤.

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بإِعْطَاءِ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ<sup>(۱)</sup> لِلْمُفْطِرِ إِذَا شَكَرَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا<sup>(۲)</sup>

المَّنِيْ الْمَاحِيُّ بِالْبَصْرَةِ بَكُرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ العَابِدُ الطَّاحِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْعَابِدُ الطَّاحِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ (٣) عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِي المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ (٤) ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ»(٥).

تا تال أبر مَاتِم: شُكْرُ الطَّاعِمِ الَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءِ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ: هُوَ أَنْ يَطْعَمَ الْمُسْلِمُ، ثُمَّ لا يَعْصِي بَارِيَهُ بِقُوَّتِهِ (أَ)، وَيُتِمَّ شُكْرَهُ بِإِثْيَانِ طَاعَاتِهِ بِجَوَارِحِهِ؛ لأَنَّ الصَّائِمَ قَرَنَ الْمُسْلِمُ، ثُمَّ لا يَعْصِي بَارِيَهُ بِقُوَّتِهِ (أَ)، وَيُتِمَّ شُكْرَهُ بِإِثْيَانِ طَاعَاتِهِ بِجَوَارِحِهِ؛ لأَنَّ الصَّائِمَ قَرَنَ بِالطَّاعِمِ الشُّكْرَ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشُّكُرُ بِهِ الصَّبْرِهِ عَنِ الْمَحْظُورَاتِ، وَكَذَلِكَ قَرَنَ بِالطَّاعِمِ الشَّكْرَ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّكْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. [٣١٥] اللَّذِي يَقُومُ بِإِزَاءِ ذَلِكَ الصَّبْرِ يُقَارِبُهُ أَوْ يُشَاكِلُهُ، وَهُو تَرْكُ الْمَحْظُورَاتِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَا قَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً (٧)(٨)

الْبِيْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ اللهِ الْمَاءَا قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: «مَنْ قَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «الصابر» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب):

<sup>(</sup>٣) «بن راشد» سقطت من (ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٢٣٦ (٩٥٢).

 <sup>(</sup>٤) « ﷺ سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٤٠٠ (٧٨٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٥٥٠).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يقويه» بدل «بقوته»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «واحتساباً فيه» بدل «واحتساباً»، وما أثبتناه من (ص).

 <sup>(</sup>A) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) «فَرَّجْتِنه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٠) البخاري (١٩٠٤)، صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان...



770

تال أبر خاتِم: الاحتِسَابُ: قَصْدُ الْعَبِيدِ إِلَى بَارِئِهِمْ بِالطَّاعَةِ (١) رَجَاءَ الْقَبُولِ.

#### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِهَادِ فِي الْعَشِّرِ الأَوَاخِرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلامُهُ (٢)(٣)

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (٥). [٣٤٣٧]

#### ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا صَائِمَ رَمَضَانَ وقَائِمَهُ مَعَ إِقَامَتِهِ الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ<sup>(٦)</sup>

المُ الْحَبَوْنَ الْحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبد الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُمْزَهِ بْنَ مُرَّو بْنَ مُرَّةً عَنْ عَبد الله بْنِ طَلْحَةً، قَالَ: سَمِعْتُ (٧) عَمْرَو بْنَ مُرَّة النَّجُهَنِيِّ عَلَيْهِ (٨)، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ الله، وَأَنَّكَ رَسُولُ الله، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصَمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ: «مِنَ الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»(٩). [٣٤٣٨]

<sup>(</sup>١) في (ص): «لطاعة» بدل «بالطاعة»، وما أثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عليه وسلامه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب)،

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَأَثْبَتْنَا ﴾ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٢٠)، صلاة التراويح، باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان

<sup>(</sup>٦) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن ٣٦ (١٩): «عن» بدل «قال سمعت»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

 <sup>(</sup>A) «ﷺ» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٤/١ (١٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/

#### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِكَثْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلَّهُ لِمَنْ صَلَّى مَعَ الإمَامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يَنْصَرِفَ<sup>(١)</sup> [ص/٤٥٠]

الْمَحْ اللهِ اللهِ عَبْدِ السَّنةَ بِسَرَخْس (٣) مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهُو الَّذِي أَظْهَرَ السُّنةَ بِسَرَخْس (٣)، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ (١)، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِي اللهِ (٥)، قَالَ:

صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيِّ فِي (٢) رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ (٧) بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ (٨) اللَّيْلِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ (٩) مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (١٠). ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا خِي الثَّالِثَةِ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ لَمْ يُصَلِّ بِنَا خِي الثَّالِثَةِ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا خِي الثَّالِثَةِ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَحَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاحُ. قُلْتُ: وَمَا الْفَلاحُ؟ قَالَ: السَّحُورُ (١٢).

□ قال أبر حَاتِم ﷺ (١٣٠): قَوْلُ أَبِي ذَرِّ ﷺ (١٤): لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي

<sup>(</sup>١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن ٢٢٩ (٩١٩): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب)

<sup>(</sup>٣) "وهو الذي أظهر السنة بسرخس" سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). انظر أيضاً: الثقات للمؤلف، ٨/ ٤٠٦ (١٤١٢٠).

<sup>(</sup>٤) في صحيح ابن خزيمة: «محمد بن الفضيل» بدل «ابن فضيل»، ٣/ ٣٣٧ (٢٢٠٦)

<sup>(</sup>٥) « رَهُ الله الله على الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن

<sup>(</sup>٦) «في» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) وموارد الظمآن.

 <sup>(</sup>٧) في صحيح ابن خزيمة هنا زيادة: «بنا حتى بَقِيَ سَبْعٌ من الشهرِ فقامَ بِنَا حتى ذَهَبَ ثُلُثُ الليلِ ثم لم
 يَقُمْ»؛ انظر: صحيح ابن خزيمة، ٣/ ٣٣٧ (٢٠٠٦)؛ انظر أيضاً: سنن أبي داود، ٢/ ٥٠ (١٣٧٥)،
 ومصنف ابن أبي شيبة، ٢/ ١٦٤ (٧٦٩٥).

<sup>(</sup>A) في (ب): «ينتظر» بدل «شطر»، وما أثبتناه من (ص) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «إن» بدل «إنه»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «ليلته» بدل «ليلة»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب) وموارد الظمآن: «ثلاث» بدل «ثلاثة»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩٠ (٧٦٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٢٤٥

<sup>(</sup>١٤) « الله سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).



الْخَامِسَةِ، يُرِيدُ مَا(١) بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ لا مِمَّا مَضَى مِنْهُ، وَكَانَ الشَّهْرُ الَّذِي خَاطَبَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّتَهُ بِهَذَا الْخِطَابِ فِيهِ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، فَلَيْلَةُ السَّادِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعُ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ. [٧٥٤٧]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلٌ (٢)

المُنْكِنَ ١٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٣) جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْحَالَةِ الْحَمِيدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (٥٠): «كُمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟ " فقُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْماً ، وَبَقِيَ ثَمَانٍ . [ص/١٥٥] فَقَالَ عَيْكُ (٢٠: «لَا، بَلْ مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْماً وَبَقِيَ سَبْعٌ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً، فَالتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ» $^{(\vee)}$ . [YOEA]

#### ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَطَهِّراً عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ (^)

المَّنِيْ ۱۸۹ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الحَنفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الْأَحْوَلِ، عَنْ الْمُعَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ اللَّمْوَلِ، عَنْ اللَّمْوَلِ، عَنْ اللَّمْوَلِ، عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّ عَظَاءٍ (١١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقِيْهَا (١١)، قَالَ:

#### قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن بَاتَ طَاهِراً (١٢) بَاتَ فِي شِعَارِه مَلَك، فَلَمْ (١٣)

في (ب): «مما» بدل «ما»، وما أثبتناه من (ص). (1)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب) **(Y)** 

في موارد الظمآن ٢٣٠ (٩٢٣): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٣)

<sup>«</sup> ﷺ سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٤)

<sup>«</sup>رسول الله ﷺ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(ب). (0)

<sup>(</sup>ﷺ) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(ب). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٩١ (٧٦٤). (V)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من ص و(ب). (A)

في (ب): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ص). (4)

في موارد الظمآن ٦٩ (١٦٧): «عاصم» بدل «عطاء»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>ص). سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

في موارد الظمآن: «على طهارة» بدل «طاهراً»، وما أثبتناه من (ص) و(ب)

<sup>(</sup>١٣) في موارد الظمآن: «فلا» بدل «فلم»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

# يَسْتَيْقِظْ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً»(١).

#### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِانْتِبَاهِهِ لِصَلاةِ اللَّيْلِ<sup>(٢)</sup>

الْحَرَّ اللهُ عَمْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ العَابِدُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

«يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ، انحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلانَ» (٤٠).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ رُوُّوسِ النِّسَاءِ كَعَقَّدِهِ عَلَى رُوُّوسِ قَافِيَةِ الرِّجَالِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ (٥)

الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اللَّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (٦)، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِراً عَلَيْهُ (٨) يَقُولُ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أَنْثَى إِلَّا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ حِينَ يَرْقُدُ. فَإِذِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ» (٩). [١٥٥٤]

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٥٠ (١٤٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٩١)، التهجد، باب: عقد الشيطان على قافية...

<sup>(</sup>٥) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب):

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن ٧٠ (١٧٠): «عن أبيه» بدل «حدثنا أبي»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>A) « ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ١٥١ (١٤٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ٢١٣.



#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِمَنْ أَصْبَحَ عَلَى تَهَجُّدٍ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ(١)

اللهُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٣) عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَبِّيْنِهُ ۚ، عَنْ رَسُولِ الله (٥٠) ﷺ، قَالَ:

«مَا مِنْ مُسْلِم ذَكَرِ وَلَا أُنْثَى يَنَامُ إِلَّا وَعَلَيْهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتُ عُقْدَّةٌ (٦)، وَإِنْ هُوَ تَوضَّا ثُمَّ قَامَ (٧) إِلَى الصَّلَاةِ، أَصْبَحَ نَشِيطاً، قَدْ أَصَابَ خَيْراً، وَقَدِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَ (^) وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ أَصْبَحَ وَعُقَدُهُ عَلَيْهِ، وَأَصْبَحَ ثَقِيلاً كَسلَاناً (٩) لَمْ يُصِبْ خَيْراً»(١٠). [1007]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمَ عُقَداً كَعُقَدِهِ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ النَّوْم

ابْنُ ابْنُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الله المُحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةً حُدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ضَّ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةً حُدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ضَّ الْحَادِثِ اللهُ

# لا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ (١٢) مَا لَمْ يَقُلْ. سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب). (1)

في موارد الظمآن ٧٠ (١٦٩): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٢)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٣)

<sup>«</sup> ﷺ» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٤)

فى موارد الظمآن: «أن النبي» بدل «عن رسول الله»، وما أثبتناه من (ص) و(ب): (0)

<sup>«</sup>فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(ب) (7)

في موارد الظمآن: «وقام» بدل «ثم قام»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (V)

في موارد الظمآن: «وإن استيقظ» بدل «وإن أصبح»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (A)

في موارد الظمآن: «كسلان» بدل «كسلاناً»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (9)

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٥١ (١٤٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني،

<sup>(</sup>١١) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١٢) ﴿ﷺ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتاً مِنْ جَهَنَّمَ». [ص١٥١] وَسَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ فَيُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتاً مِنْ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نفسَهُ إِلَى الطَّهُورِ، النَّبِيَ ﷺ وَعَلَيْكُم (٣) عُقَدٌ [د/١٤١] فَإِذَا وَضَّا يَدَيْهِ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا وَضَّا وَجْهَهُ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا وَضَّا رِجْلَيْهِ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ اللهُ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا رِجْلَيْهِ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ اللهُ عَلْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ لِيَسْأَلِنِي (٥) وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ لِيَسْأَلِنِي (٢). مَا سَأَلِنِي عَبْدِي هَذَا فَهُو لَهُ» (١٠). [٥٥٥]

#### ذِكْرُ تَعْجِيبِ الله جَلَّ وَعَلا مَلائِكَتَهُ مِنَ الثَّائِرِ عَنْ فِرَاشِهِ وَأَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَأَةَ حَبِيبِهِ

المَحْتُ اللهُ ال

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَلا لِمَلاَئِكَتِهِ (''): انظُرُوا إِلَى عَبْدِي ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقاً ('') مِمَّا عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقاً ('') مِمَّا عَنْدِي؛ وَرَجُلٍ خَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الانْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِي الرَّجُوع، فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ ('') دَمُهُ، فَيَقُولُ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انظُرُوا إِلَى عَبْدِي!

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «وسمعته» بدل «وسمعت النبي ﷺ، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «يقوم رجل من أمتي» بدل «رجل من أمتي يقوم»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «وعليه» بدل «وعليكم»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «وإذا» بدل «فإذا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «رَجَجَلُقُ للذينِ» بدل «جل وعلا للذي»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «يسألني» بدل «ليسألني»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمان للألباني، ١٥١/١ (١٤٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَأَثْبُتناها مِن (بِ) وموارد الظمآن ١٦٨ (٦٤٣)، وأثبتناها مِن (ص) و(د).

<sup>(</sup>٩) «لملائكته» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) وموارد الظمآن: «وشفقة» بدل «وشفقا»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «يهريق» بدل «هريق»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).



= (777)

[YOOA]

رَجَعَ (١) رَجَاءً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقاً (٢) مِمَّا عِنْدِي حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ (٣).

# ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْقَائِمِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ يَتَمَلَّقُ إِلَى مَوْلاهُ

الْمُرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [ص/٥٦/ب] مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [ص/٥٦/ب] أَخْبَرَنَا (١٤) أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ (٥٠) أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْقِيهُ (٦) قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي، وَقَرَّتْ عَيْنِي، أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ! قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ؟» فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ إِذَا عَمِلْتُ به (٧) دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: «أَطْعِم الطَّعَامَ، وَأَفْشِ السَّلَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَقُمِ اللَّيْلَ<sup>(٨)</sup> وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُل الْجَنَّةَ بِسَلَام»<sup>(٩)</sup>.

□ قال أبر مَاتِم: قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ»، أَرَادَ بِهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ خُلِقَ (١٠٠، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا، جَوَابُ (١١) الْمُصْطَفَى إِيَّاهُ حَيْثُ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ»، فَهذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ، لا أَنَّ كُلَّ [د/٤٤ب] شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْلُوقاً. [٢٥٥٩]

### ذِكْرٌ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَن أُوتِيَ كِتَابَ الله تَعَالَى فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

المُنْ اللهُ اللهُ عَمْرَ الْعَدَنِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَجِي عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُ ، حَدَّثَنَا

<sup>«</sup>رجع» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د) وموارد الظمآن. (1)

في موارد الظمآن: «وشفقة» بدل «وشفقا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). **(Y)** 

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٩٩ (٥٣٥)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، (٣) (١٢٥١)؛ صحيح أبي داود للألباني، (٢٢٨٧).

في موارد الظمآن ١٦٨ (٦٤٢): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٤)

<sup>«</sup>هلال بن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د) وموارد الظمآن. (0)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) و(د). (7)

في موارد الظمآن: «عملته» بدل «عملت به»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب) (V)

في (ب) وموارد الظمآن: «بالليل» بدل «الليل»، وما أثبتناه من (د) و(ص). (A)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٤٢ (٦٤)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (١٣٢٤).

في (ب): «خلق من الماء» بدل «خلق»، وما أثبتناه من (د) و(ص)﴿

<sup>(</sup>١١) في (ب): «جواز» بدل «جواب»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ:

«لَا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلُ آتاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ»(٢). [١٢٥]

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَولَهُ ﷺ: «فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، أَرَادَ بِهِ: فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ»

اَنْ اَبْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ قُتَيبةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: شِهَابٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلُ آتاهُ اللهُ هَذَا الْكِتَابَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (٥)»(٢٠). [١٣٦]

# ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الإكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ [ص/١٥٠] رَجَاءَ تَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ

المَّحَدُّ ۱۹۸ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّحَيْمُ حَرَّانِيٌّ ثَبْتٌ، حَدَّثَنَا (٧) عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُرَيْرَةَ هَالِيَهُ (٩)، قَالَ:

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فُلاناً يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ، سَرَقَ. قَالَ: «سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ»(١٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٩١)، التوحيد، باب: قول النبي ﷺ رجل آتاه الله القرآن. ١

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(د): «وآناء النهار» بدل «والنهار»، وما أثبتناه من (ص)،

<sup>(</sup>٦) مسلم (٨١٥)، صلاة المسافرين، باب: فضل من يقوم بالقرآن...

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن ١٦٧ (٦٣٩): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>A) «عن أبي صالح» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَالْجُنَّهُ ۗ سَقَطَتُ مَنَ (بِ) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٨/١ (٥٣١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٣٤٨)؛ الضعيفة للألباني، ٢.

- C. 2013

744

□ تال أبو حَاتِم: قَوْلُهُ(١): «سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ»، مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ(٢) الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلِ إِلَى الْفَاعِلِ، أَرَادَ ﷺ: أَنَّ الصَّلاةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْفَعْلَ إِلَى الْفَعْلِ الْمُصَلِّي مُجَانِباً لِلْمَحْظُورَاتِ مَعَهَا، كَقُولِهِ ﷺ: الْمُصَلِّق مُجَانِباً لِلْمَحْظُورَاتِ مَعَهَا، كَقَوْلِهِ ﷺ: (٢٥٦٠]

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُّ مِنْ صَلاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيل<sup>(١)</sup>، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ اللهُ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ اللهُ ال

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ: أَيُّ [د/١٥٠] الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ (٢٠): «الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ». قَالَ: فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ (٧) المُحَرَّمَ» (٨).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ

<sup>(</sup>۱) «قوله» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أن» بدل «بأن»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «تفضيف» بدل «تضيفه»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(د): «خليل» بدل «الخليل»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(د): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «يدعونه» بدل «تدعونه»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٨) مسلم (١١٦٣)، الصيام، باب: فضل صوم المحرم.

<sup>(</sup>٩) في مُوارد الظمآن ١٦٩ (٦٤٨): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

ي ق (١٠) في (ص): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ص): «بن» بدل «أبي». وهو المهاجر بن مخلد أبو مخلد؛ وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>١٣) «قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ ضَلَيْهُ ('): أَيُّ قِيَامِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ (''): سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّيْلِ أَوْ جَوْفُ اللَّيْلِ»، رَسُولَ اللَّيْلِ أَوْ جَوْفُ اللَّيْلِ»، شَكَّ عَوْفٌ (٤٠).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضرَةِ الْمَلائِكَةِ

المَّنِيُ ٢٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْ، قَالَ:

«مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَنَكُمْ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ» (٦٠).

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ وَلَقَ بِالنَّضْح

كُلْكُ ٢٠٢ - أَخْبَرَفَا (٧) ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِظِيْهِ (٨)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: "رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى (٩)، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء؛ وَرَحِمَ (١١) اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء؛ وَرَحِمَ (١١) اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ

<sup>(</sup>١) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ (بِ) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۲) «أبو ذر» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (د): «عما» بدل «كما»، وما أثبتناه من (ص) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٠/١ (٥٣٨)؛ وللتفصيل انظر: الكلم الطيب للألباني، ٧/٢١٦. (١٣٠) ١٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٥) « رَفِي الله عليه سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٧٥٥)، صلاة المسافرين، باب: من خاف أن لا يقوم...

<sup>(</sup>٧) في مُوارد الظمآن ١٦٩ (٦٤٦): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أُثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و(د): «يصلي» بدل «فصلي»، وما أثبتناه من (ص) وموارد الظمآن

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «رحم» بدل «ورحم»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).



[YFOY]

# فَصَلَّتْ (١)، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ (٢).

#### ذِكْرٌ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا المُّوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ «الذَّاكِرِينَ اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ» بَعْدَ أَنْ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ

الْعِجْلِيُّ، ٢٠٣ - أَخْبَرَتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ وَ الْأَغَرِّ، قَالا عُمْ : أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ""، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فَقَامَا فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ الله كثيراً وَالذَّاكِرَاتِ» (٦). [1071]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «أَيْقَظَ أَهْلَهُ»، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ

كُنْ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا شِيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا شِيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْأَغَرِّ، عَن النَّبِيِّ عَيْكِيُّهُ، قَالَ:

«إِذَا اسْتَيْقَظَ [د/٥٥ب] الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ الله كثيراً والذَّاكِرَاتِ» (^^). [4074]

<sup>«</sup>فصلت» سقطت من (د) و(ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٠٠ (٥٣٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،

<sup>«</sup>الخدري» سقطت من موارد الظمآن ۱٦٨ (٦٤٥)، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب): (٣)

<sup>﴿</sup> وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٤)

في (د): «قال» بدل «قالا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب) وموارد الظمآن. (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٠٠ (٥٣٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،

<sup>«</sup>ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). **(**V)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٠٠ (٥٣٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (A)  $(11\lambda 1)$ .

#### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الإكثَارِ مِنَ صَلاةِ اللَّيْلِ رَجَاءَ مُصَادَفَةِ (١) السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

﴿ ٢٠٥ - ٢٠٠ - أَخْبَوَفَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ٢٠ )، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنَ اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (٣).

#### ذِكُرٌ مَغَفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا السَّالِفَ مِنْ ذُنُوبِ العَبْدِ بِقِيَامِهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً فِيهِ

# ذِكْرُ عَلامَةِ لَيْلَةِ (1) الْقَدْرِ بِوَصْفِ ضَوْءِ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بِلا شُعَاعِ

الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي اللهِ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنِي الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي (١٠) عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنِي زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ قَالَ لأبَيِّ بْنِ كَعْبِ عَلَيْهُ (١٠):

إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ أُبَيٌّ: وَاللهِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) في (ب): «لمصادفة» بدل «مصادفة»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) « في سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٥٧)، صلاة المسافرين، باب: في الليل ساعة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) « ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٦٠)، صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان -

<sup>(</sup>٦) «ليلة» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د).

<sup>(</sup>٩) « ظُلْجُنه » سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).



لا إِلهَ إِلا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ، يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي، وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِي هَذِهِ اللَّيْلَةُ (١) الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَقُومَهَا صَبِيحَة سَبْعِ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا [ 474.]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ [ص/٥٥٠] فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِلا شُعَاعِ إِلَى أَنْ تَرْتَضِعَ لا النَّهَارَ كُلَّهُ

الْمُرْمِ البَزَّارُ (٣) الحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرِمِ البَزَّارُ (٣) الحَافِظُ (٤) بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش، قَالَ:

لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ ضَلَّيْهُ (٥)، فَقُلْتُ لَهُ (٦): حَدِّثْنِي فَإِنَّهُ كَانَ يُعْجِبُنِي لُقِيُّك، وَمَا قَدِمْتُ إِلا لِلِقَائِكَ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُم (٧) السَّنَةَ يُصِبْهَا أَوْ يُدْرِكْهَا. قَالَ: لَقَدْ [د/١٥٨] عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَكِنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُعَمِّيَ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ وَعِشْرِينَ بِالآيَةِ الَّتِي حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَحَفِظْنَاهَا وَعَرَفْنَاهَا.

فَكَانَ زِرٌّ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَهَا بِيَوْمِ أَوْ بَعْدَهَا بِيَومٍ (^) صَعِدَ الْمَنَارَةِ، فَنَظَرَ إِلَى مُطْلِعِ الشَّمْسِ وَيَقُولُ: إِنَّهَا تَطْلُعُ لا شُعَاعَ لَهَّا، حَتَّى [4741]

في (ص): «أي ليلة هي، هي الليلة» بدل «أن ليلة القدر هي هذه الليلة»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (1)

مسلم (٧٦٢)، صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان. **(Y)** 

في (د): «البزاز» بدل «البزار»، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٣)

<sup>«</sup>الحافظ» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (٤)

<sup>«</sup> رَضُّ الله سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (0)

<sup>«</sup>له» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (T)

في (ب): «يقوم» بدل «يقم»، وما أثبتناه من (د) و(ص). (V)

<sup>«</sup>بيوم» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) (A)

مسلم (٧٦٢)، صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان. (9)

#### ذِكْرُ نَفْيِ الْغَفْلَةِ عَمَّنَ قَامَ اللَّيْلَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مَعَ كِتْبَةِ مَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَهَا بِأَلْفٍ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ

«مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ. وَمَنْ قَامَ بِمَنَّةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ. وَمَنْ قَامَ بِمَنَّةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِين»(٥).

الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَمَيْدُ بْنُ سُوَيْدٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَقَدْ وَهِمَ مَنْ قَالَ أَبُو سُوَيْدٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَقَدْ وَهِمَ مَنْ قَالَ أَبُو سُويَّةً .

#### ذِكْرٌ كَمِيَّةِ القَنَاطِرِ مَعَ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَهُ كَانَ خَيْراً لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

المُحْبِينِ اللهِ الطُّوسِيُّ، كَا مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ:

«القِنْطَارُ [ص/١٥٩] اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، الأُوقِيَّةُ (^) خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (٩).

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ۱۷۲ (٦٦٢): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)

<sup>(</sup>۲) «یخبر» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَأَثْبَنَاهَا مِن (بِ) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «بمائتي» بدل «بألف»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب):

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظّمآن للألباني، ٣٠٥/١ (٥٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن ١٧٢ (٦٦٣): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٧) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ (بِ) وَ(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>A) «الأوقية» سقطت من (ب) و(د) و(ص)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٤٣ (٦٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ٢٢٢؛ الضعيفة للألباني، (٤٠٧٦).



#### 744

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس لِلْمُتَهَجِّدِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ الله مَا قَدَّمَ مِن ذُنُوبِهِ بِهَا

المَّنِ اللهِ الْوَلِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ (٢) السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ (٢) السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ جُنْدُبٍ عَلِيهِ (٣)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأً يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ»(٤). [٢٥٧٤]

# ذِكُرُ الْاكْتِفَاءِ لِقَائِمِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَةِ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ إِذَا عَجَزَ عَنْ غَيْرِهِ

كُنْ ٢١٢ - أَخْبَرَقَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي شَعْودٍ وَاللَّبِيِّ عَنْ قَالَ:

«مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (٦).

□ قال أبر حَاتِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ثُمَّ لَقِي أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلَهُ فَحَدَّتُهُ بِهِ.
 [٢٥٧٥]

# ذِكْرُ الاقْتِصَارِ لِلتَّهَجُّدِ عَلَى قِرَاءَةِ: ﴿ فَلَ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ ادْ ١٠٥٨) اللَّمُ الْقُرانِ إِذَا كَانَ عَاجِزاً عَنْ قِرَاءَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنهُ

﴿ ٢١٣ - أَخْبَرَفَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ (٧) العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، كَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِكٍ، حَدَّثَنَا (٨) إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ (٩)، عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِكٍ، حَدَّثَنَا (٨) إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ (٩)، عَنِ

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ١٧٣ (٦٦٥): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)

<sup>(</sup>۲) (بن الوليد) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) " فَيُجْتِه اللَّه اللَّه من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٤٤ (٧٠)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، (١١٤٧).

<sup>(</sup>٥) «ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٨٠٨)، صلاة المسافرين، باب: فضل الفاتحة ...

<sup>(</sup>٧) "بن معاذ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) وموارد الظمآن ١٧٣ (٦٦٦).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «عن خيثمة» بدل «عن الربيع بن خثيم»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْقِيْهُ (١)، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْقُ، قَالَ:

«أَيَعْجِزُ أَحَدُكُم أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾ (٢).

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحْزِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ إِذِ الله أَذِنَ فِي ذَلِكَ

المَّنِ اللَّهُ عَلَى البَلْخِيُ عَمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُامِدُ بْنُ يَحْيَى البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُلْفَيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُوْيَانُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُوْيَانُ عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُوْيَانُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ:

# «مَا أَذِنَ الله لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالقُرآنِ» (٤).

ت قال أبو حاتِم: قَوْلُهُ عَلَيْ: "يَتَغَانَى بِهِ وَلَمْ يَتَحَزَّنُ بِهِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الغُنْيَةِ، إِذْ لَوْ (٥) كَانَ ذَلِكَ مِن الغُنْيَةِ لَقَالَ عَلَيْ (٢): يَتَغَانَى بِهِ وَلَمْ يَقُلْ يَتَغَنَّى بِهِ (٧). وَلَيْسَ التَّحَرُّنُ بِالْقُرْآنِ فِلَا قَلْ الْجَوْمِ، وَطِيبَ الصَّوتِ، وَطَاعَة اللّهوَاتِ بأَنْوَاعِ النَّغَم بِوِفَاقِ الْوِقَاعِ (٨)، وَلكِن التَّحَرُّن لِلْقُرْآنِ هُوَ أَنْ يُقَارِنَهُ شَيْئَانِ: الأسَفُ وَالتَّلَهُ فُ. الأسَفُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَالتَّلَهُ فُ عَلَى مَا يُوقَعَ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَالتَّلَهُ فُ عَلَى مَا يُوقَعَ مِنَ التَّقْوِيرِ (٩). فَإِذَا تَأَلَّمَ الْقَلْبُ وَتَوَجَّعَ وَتَحَرَّنَ الصَّوْتُ وَرَجَّعَ يَذِرُ (١٠) عَلَى مَا يُؤَمَّلُ مِنَ التَّوْفِيرِ (٩). فَإِذَا تَأَلَّمَ الْقَلْبُ وَتَوَجَّعَ وَتَحَرَّنَ الصَّوْتُ وَرَجَّعَ يَذِرُ (١٠) السَّالِفِ مِنَ النَّمُوعِ، فَولَاتُ مِنَ النَّنُوبِ وَالتَّجَاوُزِ (١٢) عِللْمُنَاجَاةِ، وَيَفِرُ مِنَ الْخُلُقِ إِلَى النَّيُوبِ، وَالتَّجَاوُزِ (١٢) عَنِ الْجَنَايَاتِ وَالعُيُوبِ، وَلْعُيُوبِ، وَالتَّجَاوُزِ (٢١) عَنِ الْجَنَايَاتِ وَالعُيُوبِ،

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٠٥ (٥٥١)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، (١٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٧٣٦)، فضائل القرآن، باب: من لم يتغن بالقرآن،

<sup>(</sup>۵) في (ب) و(د): «ولو» بدل «إذ لو»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٦) ﴿ عَلَيْكُ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) «ولم يقل يتغنى به» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٨) في (ص): «الرقاع» بدل «الوقاع»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و(د): «التوقير» بدل «التوفير»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) و(ص): «بدر» بدل «يذر»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١١) في (ص): «الحفق» بدل «الجفن»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ص): «والتحرر» بدل «والتجاوز»، وما أثبتناه من (د) و(ب):

200

[٧٥١]

- (TE)

فَنَسأَلُ(١) الله التَّوْفِيقَ لَهُ.

# ذِكُرُ اسْتِمَاعِ الله إِلَى الْمُتَحَزِّنِ بِصَوْتِهِ بِالْقُرْآنِ

كُنْ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَ السَّامِيُّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ كَأَذَنِهِ لِلَّذِي يَتَغَنَّى (٣) بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» (٤٤).

تال أبر حَاتِم: قَوْلُهُ: «مَا أَذِنَ اللهُ»، يُرِيدُ: مَا اسْتَمَعَ الله لِشَيءٍ، «كَأَذَنِهِ»: كَاسْتِمَاعِهِ (٥) «لِلَّذِي يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» (٦)، يُرِيدُ: يَتَحَزَّنُ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا نَعْتَهُ. [٧٥٧]

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأُوَّلْنَا خَبَرَيُ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّذَيْنِ ذَكَرُنَاهُما

كُنْ الله مَنْ الله مَنْ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ [د/١٥٩] عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّبْدِ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّجْيْدِ، عَنْ أَبِيهِ وَ اللهِ الله الله الله عَنْ أَبِيهِ وَ اللهِ الله اللهُ الله اللهُ الله الله عَنْ أَبِيهِ وَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ (٨) الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ (٩)

تال أبر مَاتِم [ رَهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>۱) في (د): "نسأل" بدل "فنسأل"، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَثْبَتْنَاهَا مِنْ (بِ) و(د)، وأَثْبَتْنَاهَا مِنْ (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): "يتغانى" بدل "يتغنى"، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٩٢)، صلاة المسافرين، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن،

<sup>(</sup>۵) «كاستماعه» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «يجهر به» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) "رَفُّهُما" سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۸) في (د): «أزير كأزير» بدل «أزيز كأزيز»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٥٤ (٤٣١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٨٤٠).

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (د) و(ص)، وأثبتناها من (ب).

هُوَ الْعَزْمُ الصَّحِيحُ عَلَى (١) الانْقِلاعِ (٢) مِنَ (٣) الْمَزْجُورَاتِ، وَنِهَايَتَهُ وُفُورُ (١) التَّشْمِيرِ فِي أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ. فَإِذَا اشْتَمَلَ التَّحَرُّنُ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي وَصَفْتُهَا، وَالنِّهَايَةِ الَّتِي ذَكَرْتُها، صَارَ الْعِبَادَاتِ. فَإِذَا اشْتَمَلَ التَّحَرُّنُ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي وَصَفْتُهَا، وَالنِّهَايَةِ الَّتِي ذَكَرْتُها، صَارَ الْمُتَحَرِّنُ بِالْقُرْآنِ كَأَنَّهُ قَذَفَ بِنَفْسِهِ فِي مِقْلاعِ القُرْبَةِ إِلَى مَولاهُ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بشَيْءٍ دُونَهُ. [٣٥٧]

# ذِكْرُ اسْتِمَاعِ الله إِلَى مَنْ ذَكَرْنَا نَعْتَهُ أَشَدَّ مِنِ اسْتِمَاعِ صَاحِبِ القَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ

كُنْ ٢١٧ - أَخْبَرَقَا (٥) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ مَيْسَرَةَ مَوْلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ عَنْ مَيْسِرَةً مَوْلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «لَلّهُ أَشَدُّ أَذَناً إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ»(٧).

#### ذِكُرُ إِبَاحَةِ تَحْسِينِ الْمَرْءِ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ

الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ (٩)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَنْ عَلْحَهُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَنْ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ:

«زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»(١١).

تال أبر مَاتِم: هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الأَضْدَادِ، يُرِيدُ بِقَوْلِهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ

<sup>(</sup>۱) في (د): «عن» بدل «على»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>۲) في (د): «الإقلاع» بدل «الانقلاع»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «عن» بدل «من»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «وقور» بدل «وفور»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ١٧١ (٦٥٩): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص) ﴿

<sup>(</sup>٧) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٤٣ (٦٧)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٢٩٥١).

<sup>(</sup>۸) في موارد الظمآن ۱۷۲ (٦٦٠): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) «العابد» سقطت من (ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ عَلَيْهَا ﴾ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٤/١ (٥٤٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٣٢٠).



= (757)

[V19]

بِأَصْوَاتِكُمْ»: «زَيِّنُوا(١) أَصْوَاتَكُم بِالْقُرْآنِ».

### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَضَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ

الْبُخَارِيُّ وَ الْمُ مَاعِيلَ الْمُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ (٣) الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ وَ الْمُهُدُانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّحْمنِ الله اللَّمْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُحَدِّثِ نَفْسَهُ بِقِيَامِ اللَّيَلِ ثُمَّ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى نَامَ عَنْهُ بِكِتْبَةِ أَجْرِ مَا نَوَى. [ص/٢٠٠]

المُحَرَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ سُويْدِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُويْدِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُويْدِ الأَنْصَارِيُّ، خَفَلَةَ، أَنَّهُ عَادَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ أَوْ أَبُو اللَّرْدَاءِ وَلَيْ اللَّرْدَاءِ وَلَيْ اللَّهُ شَعْبَةُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِيَام سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَنَامُ عَنْهَا إِلَّا كَانَ نَومُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ، وَكُتِبَ لَهُ أَجْرُ مَا نَوَى »(^). [٨٨٥٨]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنَ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ وَكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) في (ب): «لا زينوا» بدل «زينوا»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن ١٧٢ (٦٦١): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «بن بجير» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

 <sup>(</sup>٤) «نَظَلَّلُهُ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) « رضي الله من الله عن الله عن الله عن الله الله الله الله الله عن الله عن

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١ ٣٠٤/١؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٣٢٠).

<sup>(</sup>V) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّ

<sup>(</sup>٨) انظُر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٨/١ (٥٣٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١١٨٨).

عِيسَى، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَقِيْهِهُ (١) قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاح، وَلا صَامَ شَهْراً مُتَتَابِعاً إِلا رَمَضَانَ (٢).

الله عَلَىٰ الْبِو حَاتِم: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضاً لَصَلَّى مِنَ النَّهَارِ لِمَا (٣) فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكْعَةً.

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، ثُمَّ صَلَّى مِثْلَهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ حِزْبِهِ

اَنْ َ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الْحَمَّدُ بْنُ الْحَمَّنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَمْقَلانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللهُ بْنُ عَبْدِ الله اللهُ اللهُ عَبْدِ الله اللهُ عَبْدِ الله الله عَنْ عَبْدِ الله الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدَ اللهُ عَلْمَ عَبْدِ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ عَبْدِ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ عَبْدِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَامُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاقِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ ( ﴿ مِنَ اللَّيْلِ ( ٩ ) » (١٠ ) . [٢٦٤٣]

ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنَ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ وَصِلَتِهِ الرَّحمَ الرَّحمَ الرَّكَ أَن اللَّهُ الرَّحمَ الْمَاءِ الْمَادِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ،

<sup>(</sup>١) ﴿ وَأَثْبَتناها من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٧٤٦)، صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل...

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «ما» بدل «لما»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عبيد» بدل «عبد»، وما أثبتناه من (د) و(ص). انظر: الثقات للمؤلف، ٥/ ٧٩ (٣٩٤٢)،

<sup>(</sup>٥) «من بني قارة» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «عمر» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د).

<sup>(</sup>V) « ﴿ الله الله عن الله عن

 <sup>(</sup>٨) في (ب) و(د): «قرأ» بدل «قرأه»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «بالليل» بدل «من الليل»؛ وما أثبتناه من (د) و(ص)،

<sup>(</sup>١٠) مسلم (٧٤٧)، صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل...

Selver D

750

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَب، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: حَدِّتْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «اعْبُدِ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئاً، وتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «اعْبُدِ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئاً، وتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ النَّاقَةَ (٢). [٣٢٤٥]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُغْبَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ [١٦٠/١] مَوْهَبٍ وَابْنِهِ (٣) جَمِيعاً

كُنْ الله الله عَمْرُ الله مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عَمْرِو الرَّبَالِيُّ (1) ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَلَيْهِ (٥) وَعُمْرُ اللهُ عُثْمَانُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَلَيْهِ (٥) وَاللهُ عَلَيْهُ (٥) وَاللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُعْرَادُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا نَبِيَّ الله، أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ! فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ!» قَالَ رَسُولُ الله [ﷺ](٧): «تَعْبُدُ اللهَ مَا لَهُ!» قَالَ رَسُولُ الله [ﷺ](٧): «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ (٨) الرَّحِمَ؛ ذَرْهَا!» قَالَ: كَأْنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٩).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ سَائِرِ الْفَرَائِضِ وَكَانَ مُجْتَنِباً لِلْكَبَائِرِ

الْمُثَنَّى بْنِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ هِلالٍ (١١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ هِلالٍ (١١)

<sup>(</sup>١) ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣)، الإيمان، باب: بيان الإيمان...

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «وأبيه» بدل «وابنه»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ص): «الريالي» بدل «الربالي»، وما أثبتناه من (د)، انظر: الثقات للمؤلف ٨/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَأَثْنِينُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّ عَلَّ

<sup>(</sup>٦) في (ب): «أرب» بدل «أربا»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د).

<sup>(</sup>٨) في (د): «وتصلى» بدل «وتصل»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٥٦٣٧)، الأدب، باب: فضل صلة الرحم.

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن ٣٦ (٢٠): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>۱۱) «بن یحیی بن عیسی بن هلال» سقطت من (ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ب).

التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ<sup>(۱)</sup>، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَلْمَانَ الأَغَرُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ظَيِّهُ (۲)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيئاً، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٣).

تا تال أبو حَاتِم: لِسَلْمَانَ الأَغَرِّ ابْنَانِ، أَحَدُهُمَا: عَبْدُ الله، وَالآخَرُ: عُبَيْدُ الله، جَمِيعاً (٤٠) حَدَّثَا عَنْ أَبِيهِمَا، وَهَذَا عَبْدُ اللهِ.

# ذِكُرُ اسْتِيفَاءِ الْمَرَءِ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ فِي الْمُقْبَى بِإِغْطَائِهِ صَدَقَةَ مَاشِيَتِهِ فِي الدُّنْيَا [ص/٦١ب]

الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْعُرْدِيِّ، عَنْ عَظاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٥) وَ الْخُدْرِيِّ (٥) وَ الْخُدْرِيِّ (٥) وَ الْعُدْرِيِّ (٥) وَ الْعَدْرِيِّ (٥) وَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدْرِيِّ (٥) وَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ الللْمُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنْ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللْمُ

أَنَّ أَعْرَابِيّاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: «وَيْحَكَ! إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَكِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَهَلْ تُؤدِّي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَهَلْ تُؤدِّي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَهَلْ تُؤدِّي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَهَلْ تُؤدِّي مِنْ عَمَلِكَ شَيئاً» (٧٠). قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئاً» (٧٠).

#### ذِكْرٌ نَفْيِ النَّقُصِ عَنِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ مَعَ إِثْبَاتِ نَمَائِهِ بِهَا

كُنْ بِهِ ٢٢٧ - أَخْبَرَفَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَبِيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) في (ص): «الموصلي» بدل «بالموصل»، وما أثبتناه من (د) و(ب). «التميمي بالموصل» سقطت من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) " ﴿ الله الله عنه الله عنه

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٤/١ (١٩)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٥/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ص): «وجميعاً» بدل «جميعاً»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٥) «الحدري» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) ﴿ رَجُهُمُ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) ﴾

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٣٨٤)، الزكاة، باب: زكاة الإبل.

<sup>(</sup>٨) « ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) .



«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلَّا عِزّاً، وَلَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ اللهُ (١٠). [MYEA]

#### ذِكْرٌ إِطْفَاءِ الصَّدَقَةِ غَضَبَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلا

الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، وَالْحُسَينُ بْنُ عُبَيْدِ اللهُ بْنِ الْفَصْلِ [د/٦٠ب] الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، وَالْحُسَينُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بَنُ مُكَرَّمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى يَعْنِي الخَزَّازَ (٢)، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَيْهُ (٣)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ»(٤). [٣٣٠٩]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ ظِلَّ كُلِّ امْرِئُ فِي انْقِيَامَةِ يَكُونُ صَدَقَتهُ

الْحَبَرُنَا (٥) عَبْدُ الله بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا (٥) عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ<sup>(٦)</sup>، أَخْبَرَنَا<sup>(٧)</sup> حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ وَ لِلْتَنِيدُ (٨) يَقُولُ (٩):

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاس، أَوْ قَالَ: حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ» (١١٠). قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ مَرْثَدُ (١١٠][ص/١٢] لا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لا يَتَصَدَّقُ (١٢) فِيهِ بِشَيءٍ وَلَوْ كَعْكَةٍ، وَلَوْ بَصَلَةٍ (١٣). [\*\*1.]

مسلم (٢٥٨٨)، البر والصلة، باب: استحباب العفو والتواضع.

<sup>«</sup>يعني الخزاز» سقطت من (د) و(ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ۲۰۹ (۸۱٦). (1)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (4)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٣ (٩٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٢٢. (٤)

في (ص): «حدثنا» وفي موارد الظمآن ٢٠٩ (٨١٧) «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (0)

<sup>«</sup>المبارك» سقطت من (ص) وموارد الظمآن إلا أن في الموارد زيادة: «يعني ابن المبارك»، وما أثبتناه (7)

في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب) (V)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).  $(\Lambda)$ 

فی موارد الظمآن: «قال» بدل «یقول»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)،

<sup>(</sup>١٠) «أو قال حتى يحكم بين الناس» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>١١) «مرثد» سقطت من (د) و(ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: إلا تصدق» بدل «لا يتصدق»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>١٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٥٩ (٦٨٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٢٥.

#### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِلْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ وَلِلْمُمْسِكِ بِالتَّلَفِ

﴿ ٢٣٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (١) عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي عَلْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بَنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) وَهُولِ الله عَلَيْ، قَالَ:

«إِنَّ مَلَكاً بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجِنَّةِ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَ<sup>(٤)</sup>غَداً، وَمَلَكُ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللّهمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً» (٥٠). [٣٣٣٣]

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْاتّْقَاءِ مِنَ النَّارِ ـ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا ـ بِالصَّدَقَةِ وَإِنَّ قَلَّتُ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ!»(٧).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ إِخْرَاجَ الْمُقِلِّ بَغْضَ مَا عِنْدَهُ

كُنْ ٢٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَب، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (^)، أَنَّهُ قَالَ:

# يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ!» [٣٣٤٦]

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ۲۰۸ (۸۱۵): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «عن عبد الرحمٰن بن أبي عمرة عن أبي عمرة عن أبي هريرة» بدل «عن عبد الرحمٰن بن أبي عمرة عن أبي هريرة»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «يجد» بدل «يجز»، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٥٩ (٦٧٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٩٢٠)؛

<sup>(</sup>٦) « ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٣٥١)، الزكاة، باب: اتقوا النار...

 <sup>(</sup>A) « ﷺ: سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَن ظَهْرِ غِنَى الْمَرْءِ

المُنْ اللهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ (٢) عَبْدَانَ بِعَسْكَرِ مُكْرَم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ البَحْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (٣)، عَنِ اَبْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ (٤): أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله (٥) ﴿ يَقُولُ (٧): قَالَ النَّبِيُّ (٨) ﷺ: [د/١٦١]

«أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ!»(٩). [4450]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْيَدَ الْمُعْطِيَةَ أَفْضَلٌ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ [س/٦٢]

النَّهُ ٢٣٤ - أَخْبَرَنَا زُكُرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (١٠) السَّاجِيُّ بِالبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ (١١)، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَلْيَبْدَأُ أَحَدُكُم بِمَنْ يَعُولُ! تَقُولُ امْرَأَتُهُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ، وَتَقُولُ أُمُّ وَلَدِهِ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، وَيَقُولُ لَهُ عَبْدُهُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي "(١٢).

□ قال أبو حَاتِم: قَوْلُهُ ﷺ: «اليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»، عِنْدِي أَنَّ اليَدَ المُتَصَدِّقَةَ أَفْضَلُ مِنَ اليَدِ السَّائِلَةِ، لا الآخِذَةِ دُونَ السُّؤَالِ، إذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ اليَدُ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا استِعْمَالُ فِعْلِ باسْتِعْمَالِهِ أَخْسَرَ (١٣) مِن آخَر فُرِضَ عَلَيْهِ إِنْيَانُ شَيْءٍ، فَأَتَى بِهِ، أَوْ تَقَرَّبَ إِلَى

في موارد الظمآن ٢١١ (٨٢٦): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (1)

<sup>«</sup>بن» سقطت من (ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ب). (7)

فی موارد الظمآن: «أبو هاشم» بدل «أبو عاصم»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)، (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (٤)

<sup>«</sup>بن عبد الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب) (0)

<sup>(</sup>ص) به سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (7)

في موارد الظمآن: «قال» بدل «يقول»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)، (V)

فى موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (A)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٦١ (٦٨٦)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣/ ٣١٩. (9)

<sup>(</sup>١٠) "بن عبد الرحمٰن" سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١١) ﴿ وَأَثْبَتَنَاهَا مِن (بِ) وَ(دُ)، وَأَثْبَتَنَاهَا مِن (صِ) ـ

<sup>(</sup>١٢) البخاري (٥٠٤١)، النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال.

<sup>(</sup>١٣) في (ب) و(د): «أحسن» بدل «أخسر»، وما أثبتناه من (ص).

بَارِئِهِ مُتَنَفِّلا فِيهِ، وَرُبَّمَا كَانَ المُعْطِي فِي إِنْيَانِهِ ذَلِكَ أَقَلَّ تَحْصِيلاً فِي الأَسْبَابِ مِنَ الَّذِي أَتَى بَمَا أُبِيحَ لَهُ أَفْضَلَ وأَوْرَعَ مِن الَّذِي يُعْطِي، فَلَمَّا اسْتَحَالَ هِذَا عَلَى الْإِطْلاقِ دُونَ التَّحْصِيلِ بِالتَّفْصِيلِ (١) صَحَّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ المُتَصَدِّقَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَسْأَلُهَا.

# ذِكْرُ الْخَبَرِ المُصَرِّح بِصِحَّةِ مَا تأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

﴿ ٢٣٥ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحِ العَابِدُ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ:

«اليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا: المُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى: السَّائِلَةُ»(٣).

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَقَارِبِ أَفْضَلُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ [ص/١٦٣]

الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُوَنَةَ بِنْتِ الْحَارِث وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُنْتِ الْحَارِث وَهِيهِ (٤)؛

أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»(٥).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُّ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ

الْمُفَضَّل، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ الْمُفَضَّل، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ب): «بالتفضيل» بدل «بالتفصيل»، وما أثبتناه من (د) و(ص)،

<sup>(</sup>٢) «في سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٦٢)، الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غني.

<sup>(</sup>٤) «﴿ سَقِطْتُ مِن (بٍ ) و(د)، وأثبتناها مِن (ص).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٤٥٢)، الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها.

<sup>(</sup>٦) «ﷺ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ۲۱۲ (۸۳۳)، وأثبتناها من (ص).

«الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ (١)[د/١٦ب] صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»(٢). [4455]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الأَبْعَدِ فَالأَبْعَدِ

الْمُرَبِّ ٢٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ البَزَّازُ (٣) بِالفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا (٤) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (٥) المَقْبُرِيِّ (٦)، عَنْ أَبِي حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا (٤) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (٥) المَقْبُرِيِّ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّيْظُنَّهُ (٧)، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ:

أَنَّهُ قَالَ يَوْماً لأصْحَابِهِ: «تَصَدَّقُوا!» فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ (^): «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ»(٩). قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ»(١٠٠).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً

الْحَرِيرُ، ٢٣٩ - [أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، قَالَ (١٣): حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ

فی موارد الظمآن: «اثنتان» بدل «اثنان»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)∝ (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٦٣ (١٩٠). **(Y)** 

في (ص): «البزار» بدل «البزاز»، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن ۲۱۱ (۸۲۸). (٣)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٤)

<sup>«</sup>بن أبي سعيد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب) (0)

<sup>«</sup>المقبري» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن. (٢)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (V)

في (ب) و(د) وموارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ص). (A)

في (د): «زوجك» بدل «زوجتك»، وما أثبتناه من (ص) و(ب) وموارد الظمآن. (9)

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٦٢ (٦٨٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،

<sup>(</sup>١١) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ٢١٢ (٨٢٩)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٢) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٣) «قال» سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَيْهِ اللهُ

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَثَّ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» (٢٠). قَالَ: بِهِ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» (٢٠). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» (١٠). قَالَ: «أَنْتَ عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: «أَنْتَ عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ» (٢٠) (٤٠).

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَتِهِ عَلَى أَقْرِبَائِهِ

﴿ ٢٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (٥)، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْنِهِ (٧)، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً [ص/١٣٠] وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (٨)»(٩).

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمَالِ الْيَسِيرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْكَثِيرِ مِنَ الْمَالِ الْوَافِرِ

الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،

<sup>(</sup>۱) «ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص):

<sup>(</sup>٢) في (د): «زوجك» بدل «زوجتك»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٦٢ (٦٨٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣/ ٤٠٨/

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ص) وجاءت بعد الحديث رقم: ٢٤٢، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «بن سعيد» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) «عن أبيه» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) ﴿ رَهِجُهُمُ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>A) في (د): «يعول» بدل «تعول»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٠٣٤)، الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا...

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيً اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيً اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ!» (٢) فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ (٣) فَتَصَدَّقَ (٤) بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ» (٥) .

# ذِكُرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كَانَتُ مِنَ الغُلُولِ

كَرِّكُ اللهُ الْمُعْنَى الْجُنَيْدِ [د/ ١٦٢] بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:

دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، أَلَا تَدْعُو لِي؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَهَالَ: إِنِّي (٢) سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ [ص/١٦٤] غُلُولٍ. وَقَدْ كُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ!» (٨).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنُ بِطَيِّبٍ (٩) أُخِذَ مِنْ حِلِّهِ لَمْ يُؤْجَرِ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهِ

﴿ ٢٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَّيْهُ (١٠)، قَالَ:

<sup>(</sup>١) ﴿ ﷺ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ٢١٣ (٨٣٨)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «ألف درهم» بدل «ألف»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «ألف درهم» بدل «ألف»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «تصدق» بدل «فتصدق»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٦٥ (٦٩٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني،

<sup>(</sup>٦) ﴿ عَلَيْهَا ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) «إني» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) مسلم (٢٢٤)، الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة.

<sup>(</sup>٩) في (د): «مطيب» بدل «بطيب»، وما أثبتناه من (ص) و(ب)

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ﷺ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ٢١٣ (٨٣٦)، وأثبتناها من (ص).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ»(١).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ سِرَّاً إِذَا سُئِلَ بِاللهِ مِمَّا يُحِبُّ الله فَاعِلَهَا

المَّنِيَّ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَبُعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَبُعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَبُعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَبُعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَبُعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَبُعِيٍّ بْنِ مِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ:

«ثَلاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ. يُحِبُّ رَجُلاً (٥) كَانَ في قَوْم، فَأَتَاهُمْ سَائِلٌ فَسَأَلَهُمْ بِوَجْهِ اللهِ لَا يَسْأَلُهُم لِقَرَابَةٍ (٢) بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَبَخِلُوا فَخَلَفَهُمْ بِأَعْقَابِهِمْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللهُ وَمَنْ أَعْطَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي كَتِيبَةٍ فَانْكَشَفُوا، فَكَبَّرَ فَقَاتِلَ (٧) حَتَّى يَفْتَحَ الله (٨) عَلَيْهِ أَوْ يُقْتَلَ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي قَوْمٍ فَأَدْلَجُوا، فَطَالَتْ دُلْجَتُهُمْ، فَنَزَلُوا وَالنَّوْمُ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ، فَنَامُوا وَقَامَ يَتْلُو آيَاتِي وَيَتَمَلَّقُنِي.

وَيُبْغِضُ الشَّيْخَ الزَّانِي، وَالْبَخِيلَ المُتَكَبِّرَ» ، وَذَكَرَ الثَّالِثَ (١١)(١١). [٢٣٥٠]

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٦٤ (٦٩٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن ٢٠٨ (٨١٣): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب):

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «عن» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «فأما الذين يحبهم الله فرجل» بدل «يحب رجلاً»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

 <sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «بقرابة» بدل «لقرابة»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «وقاتل» بدل «فقاتل»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٨) لفظة «الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «والمتكبر» بدل «المتكبر»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>۱۰) «وذكر الثالث» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>١١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٣ (٨٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/٢٣.



# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ الخَائِفِ الْفَقْرَ، المُؤَمِّلِ طُولَ العُمرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ المُؤَمِّلِ طُولَ العُمرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ

الْخَبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ (۱)، قَالَ !

أَتَى رَسُولَ الله ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله آص/١٢٠] أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ» (٢). لِفُلانٍ "٢).

### ذِكُرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى (٢) ﷺ المُتَصَدِّقَ بِالْمُتَجَنِّنِ (١) لِلْقِتَالِ

كَنْ اللَّهُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَلَيْهُ (٥)، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ:

«مَثُلُ المُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ تَرَاقِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَادَّتْ عَلَيْهِ وَاتَّسَعَتْ حَتَّى تَبْلُغَ قَدَمَيْهِ وَتَعْفُو أَثَرَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ أَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا وَلَا تَتَسِعُ، [فَهُو يُرِيدُ أَنْ يُوسِّعَهَا وَلَا تَتَسِعُ، [فَهُو يُرِيدُ أَنْ يُوسِّعَهَا وَلَا تَتَسِعُ، [فَهُو يُرِيدُ أَنْ يُوسِّعَهَا وَلَا تَتَسِعُ اللهُ وَيُرِيدُ أَنْ يُوسِلُونَ الْمُنْفِقُ مُولِيدُ أَنْ يُوسِّعَهَا وَلَا تَتَسِعُ اللهُ وَيَعِمَا وَلَا الْبُعِيمِ اللهُ وَيُرِعِنُهُ إِلَيْ الْمُنْفِقُ أَوْلَا لَهُ فَيْ مُوسَلِّعُهَا وَلَا اللهُ عَلَى الْمُنْفِقُ عُلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفِقُ مُنْ يُولِيقُ الْمُنْفِقُ مُ اللّهُ الْمُوسِلِقِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَا وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) « ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٥٣)، الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «النبي» بدل «المصطفى»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «بالمجنن» بدل «بالمتجنن»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٥) «وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>٦) «ولزمت» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٨) مسلم (١٠٢١)، الزكاة، باب: مثل المنفق والبخيل.

## ذِكْرُ تَمَثِيلِ الْمُصْطَفَى (١) عِلَيْ المُتَصَدِّقَ الْكَثِيرَ بِطُولِ اليَدِ

كُنْ مُعْدَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ وَ اللهِ اللهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْجُتَمَعْنَ عِنْدَهُ لَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ وَ اللهِ اللهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْجُتَمَعْنَ عِنْدَهُ لَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَيَّتُنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقاً؟ فَقَالَ: «أَطُولُكُنَّ وَاحِدَةٌ، قَالَ: «أَطُولُكُنَّ يَداً بالصَّدَقَةِ اللهِ الصَّدَقَةِ اللهِ الصَّدَقَةِ اللهِ الصَّدَقَةِ، فَظَنَنَا أَنَّهُ قَالَ: أَطُولُكُنَّ يَداً بالصَّدَقَةِ (٤٠).

### ذِكُرُ تَمَثِيلِ الْمُصَطَفَى ﷺ الصَّدَقَةَ فِي التَّرْبِيَةِ كَتَرْبِيَةِ الإنْسَانِ الفَلُقَّ أَوِ الْفَصِيلَ

المَّنْ الله الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقَاقَ الله، قَالَ: قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّب، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، إِلَّا كَانَ اللهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لَهُ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، إِلَّا كَانَ اللهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لَهُ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلْ اللهُ إِلَّا اللهُ عَتَى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ» (٧).

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُبَابِ

الْمُرْبِيُّ ٢٤٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا (^) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

<sup>(</sup>۱) في (ص): «النبي» بدل «المصطفى»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الحسين» بدل «الحسن»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣٥٤)، الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح.

<sup>(</sup>٥) «ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٣٤٤)، الزكاة، باب: لا يقبل الله صدقة من غلول. . .

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن ٢٠٩ (٨١٩): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).



(101)

أَخْبَرَنَا (١) عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُّولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ:

«إِنَّ اللهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللَّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى يَكُونَ (7) مِثْلَ أُحُدٍ (3).

# ذِكْرٌ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ لِلْمُنْفِقَةِ عَلَى أُولادِ زَوْجِهَا مِنْ مَالِهَا

كُنْ ٢٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً مَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً مَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً مَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً مَنْ أُمْهَا أُمِّ سَلَمَةً مَنْ أَمْهَا أُمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْهَا أُمْ سَلَمَةً مَنْ أُمْهَا أُمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْهَا أُمْ سَلَمَةً مَنْ أُمْهَا أُمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْهَا أُمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْهَا أُمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْهَا أُمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْ سَلَمَةً مَنْ أُمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْ سَلَمَةً مِنْ أَمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْ سَلَمَةً مَا أُمْ سَلَمَةً مَ أَلَا لُنْ عُونَةً مَنْ فَالْمِهُ الْمُ مِنْ سَلَمَةً مَا أُمْ سَلَمَةً مَنْ أُمْ سَلَمَةً مَا أُمْ سَلَمَةً مُ أُمْ سَلَمَةً مَا أُمْ سَلَمَةً مَا أُمْ سَلَمَةً مَا أُمْ سَلَمُ الْمُ سَلِمَةً مِنْ الْمُعْمَا أُمْ سَلَمَةً مَا أُمُ سَلِمُ الْمُ سُلِمُ الْمُ الْمُ سُلِمُ الْمُ سُلِمُ الْمُ الْمُ

قُلْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ: هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، فَإِنِّي أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِم، هَكَذَا وَهَكَذَا، تَقُولُ: كَانَ لِي عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِم، هَكَذَا وَهَكَذَا، تَقُولُ: كَانَ لِي أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ (نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» (٧).

# ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمَرَأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا [غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجُرُّ، كَمَا لِزَوْجِهَا أَجُرُ مَا اكْتَسَبَ] (^)، وَلَهَا أَجُرُ مَا نَوَتْ، وَلِلْخَازِنِ كَذَلِكَ وَلَهَا أَجُرُ مَا نَوَتْ، وَلِلْخَازِنِ كَذَلِكَ

الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَنْبَتَنَا ۗ سَقَطَتُ مِن (بِ) وَ(د) وَمُوارِدُ الظَّمَانَ، وَأَنْبَتَنَاهَا مِن (ص).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «تكون» بدل «يكون»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠/٣٦٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَأَنْبَنَّا ۗ سَقَطْتُ مِن (بِ) و(د)، وأَنْبَنَّاهَا مِن (ص).

<sup>(</sup>٦) في (د): «أجرا» بدل «أجر»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٣٧٠)، الزكاة، باب: أجر الخادم...

<sup>(</sup>A) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن الحسين» بدل «أحمد بن محمد بن الحسين»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

[4401]

جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَيُظِيهُ<sup>(١)</sup>، أَنَّ رَسُولَ الله [ص/١٦ب] ﷺ [د/٢٣] قَالَ:

«إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا '' أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ " (٣٥٠).

### ذِكْرُ صِفَةِ الْخَازِنِ الَّذِي يُشَارِكُ الْمُتَصَدِّقَ فِي الأَجْرِ

كُنْ بَنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ:

«الخَازِنُ المُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ \_ وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي \_ مَا أُمِرَ، فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفِّراً (٥٠ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ »(٦٠). [٢٥٩٦]

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ وَلا غِنَاهُ عَنْهَا

الْمَاكِنَ ٢٥٣ - أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ (٧)، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عُبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ (٨)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَاللَّهُ الْمُسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لا يَسْأَلُ دُونَ مَنْ يَسْأَلُ

كُورٍ ، عَنْ الْجِيرِ أَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ المَحْرُومُ»(٩).

<sup>(</sup>١) ﴿ وَيُشِيَّا ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۲) في (ص): «لزوجها» بدل «ولزوجها»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٥٩)، الزكاة، باب: من أمر خادمه...

<sup>(</sup>٤) « ﴿ وَالْبَتِنَاهَا مِن (بِ) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «موفراً به» بدل «موفراً»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦)) البخاري (١٣٧١)، الزكاة، باب: أجر الخادم...

<sup>(</sup>٧) «الجمحي» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>A) « رَفُّهُنهُ» سَقطت من (بُ) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) البخاري (١٤٠٦)، الزكاة، باب: قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافاً.



مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَىٰ الله عَلَيْ قَالَ:

«لَيْسَ المِسْكِينُ بِهَذَا الطوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ»، قَالُوا: فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِّي يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ»(٢).

### ذِكُرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي حَيَاتِهِ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ [ص/١٦]

الْمُرَبِّ ٢٥٥ ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَ فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُذَرِيِّ<sup>(٣)</sup> ﷺ ﷺ قَالَ :

«لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ(٥) فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِدِرْهَمِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَم عِنْدَ مَوْتِهِ»(٦). [4448]

# ذِكْرٌ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَانِحِ الْمَنِيحَةَ ابْتِغَاءَ وَجُهِ الله وَطَلَبَ ثَوَابِهِ (٧)

الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الله بْنِ [د/ ٢٣ ب] عَمْرِو صَيْطِيْبَهُ (^)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرْبَعُونَ حَسَنَةً أَعْلَاهُنَّ مِنْحَةُ الْعَنْزِ، لَا يَعْمَلُ عَبْدٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقاً بِمَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ»(٩). [0.90]

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (1)

البخاري (١٤٠٩)، الزكاة، باب: قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافاً , (Y)

<sup>«</sup>الخدری» سقطت من (د) و(ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ۲۱۰ (۸۲۱). (٣)

<sup>«</sup> رَجُيْنِهِ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٤)

في موارد الظمآن: «الرجل» بدل «المرء»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (0)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٧ (٩٣)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (١٣٢١). (7)

في (ب) و(د): «الثواب» بدل «ثوابه»، وما أثبتناه من (ص), (V)

<sup>﴿</sup> رَبُّنُّهُمُا ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) ﴿ (A)

البخاري (٢٤٨٨)، الهبة، باب: فضل المنيحة. (9)

### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمَانِحِ الْمَنِيحَةَ وَالْهَادِي الزُّقَاقَ بِكَتْبِهِ أَجْرَ نَسَمَةٍ لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا

«مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً<sup>(٥)</sup> أَوْ سَقَى لَبَناً أَوْ هَدَى<sup>(٢)</sup> زُقَاقاً كَانَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ قَالَ<sup>(٧)</sup>: نَسَمَةٍ<sup>(٨)(٩)</sup>.

### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ لِمُعْدِمِ الْمَالِ مَقَامَ الصَّدَقَةِ لِبَاذِلِهَا

الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلالٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ المَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ». قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمِن (١١) أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْحَيْرِ لَكَثِيرَةٌ: التَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُمْيِعُ الْأَصَمَّ، وَتَهْدِي وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُمِيطُ الْأَذَى [ص/٢٦٠] عَنِ الطَّرِيقِ، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللّهفَانِ الْأَعْمَى، وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللّهفَانِ

<sup>(</sup>۱) «السختياني» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن ۲۱۹ (۸۶۱).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «اليامي» يدل «الإيامي»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «بن عازب» سقطت من (د) و(ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) النظامية العطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: "منحة" بدل "منيحة"، وما أثبتناه (د) و(ص) و(ب).

 <sup>(</sup>٦) في (ب) و(ص) وموارد الظمآن: «أهدى» بدل «هدى» و، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من (د) و(ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) الحديث برقم ٢٥٤ مكرر هنا بعد هذا الحديث في (د).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٧٢ (٧١٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ﷺ سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ٢١٩ (٨٦٢)، وأثبتناها من (ص)

<sup>(</sup>۱۱) في موارد الظمآن: «من» بدل «ومن»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).



المُسْتَغِيث، وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى

# ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لأَخِيهِ الْمُسْلِم عِنْدَ الإحْسَانِ إلَيْهِ

كُوْ بَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمِنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ (٢) يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفِيْ اللهِ (٣)، يَقُولُ:

سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلِي يَقُولُ: «لَا يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لَا [د/٢١٤] يَشْكُرُ النَّاسَ»(٤). [٣٤٠٧]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْكَلامَ الطيِّبَ لِلْمُسْلِم يَقُومُ مَقَامَ البَذُلِ لِمَالِهِ (٥) عِنْدَ عَدَمِهِ

الْمُحْمَّ ٢٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحِلِّ (٦) بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتَم وَ اللهُ (٧) ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّهَ !» (^). [274]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّ تَوَاجَدَ عِنْدَ وَغَظٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ

اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ (٩) الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، [عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتَمٍ، قَالَ:

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٧٢ (٧١٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،

<sup>«</sup>بن مسلم» سقطت من موارد الظمآن ٥٠٦ (٢٠٧٠)، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب). (٢)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٩٣ (١٧٤٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٤١٦). (٤)

في (ص): «لمالكه» بدل «لماله»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (0)

في (د): «مجلى» بدل «محل». انظر: الثقات للمؤلف، ٥/٥٥ (٥٦٨٦). (٦)

<sup>«</sup> فَلْتُنْهُ » سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (V)

البخاري (١٣٤٧)، الزكاة، باب: الصدقة قبل الرد، (A)

في (ص): «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (9)

قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ!» ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ('':]('') «اتَّقُوا النَّارَ!» ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ!» ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَأَشَاحَ حَتَّى رُئينَا (''') أَنَّهُ يَرَاهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» ('').

# ذِكْرُ تَضَشُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْغَارِسِ الْغِرَاسَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً (٥) بِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ لَهُ (٦) عِنْدَ أَكْلِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ

﴿ ٣٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ بْنُ صَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرِ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلِ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَيَّهُ: «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّبِيُّ أَمُ مُبَشِّرٌ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلِ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ( ﴿ كَا عَرَسَ هَذَا النَّبِيُ ( ﴿ كَا عَلَمُ اللَّهُ عَرَسا الْمُسْلِمُ غَرْساً، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْساً، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ( ٩٠ ).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَا يَأْكُلُ السِّبَاعُ وَالطُّيُورُ مِنْ ثَمَرِ غِرَاسِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ

كُوْكِ اللَّهِ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَم، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ (١٠): أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله ضَطِّيْهِ (١١)، يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>۲) بیاض في (0)، وما أثبتناه من (1) و(1).

<sup>(</sup>٣) في (د): "رأينا» بدل "رئينا»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦١٥٤)، الرقاق، باب: من نوقش الحساب عذب،

<sup>(</sup>٥) «إذا كان مسلماً» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص):

<sup>(</sup>٦) «له» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) ﴿ يَرْجُهُمُ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>A) «النبي» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٥٥٢)، المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع.

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۱) ﴿ وَأَنْبَتناها من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

سَمِعْتُ رَسُولَ الله (۱) ﷺ يَقُولُ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْساً فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ وَطَيْرٌ وَطَيْرٌ وَشَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ»(۲).

### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا الْجِنَانَ مِنْ بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلا

المَحْبِ اللهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ﴿ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ، قَالَ ﴿ عَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ﴾ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ﴾

<sup>(</sup>۱) في (د): «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥٥٢)، المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع.

<sup>(</sup>٣) «عبد الله بن محمد» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب)»

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) «﴿ فَيْجُونُهُ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وإن» بدل «فإن»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

 <sup>(</sup>A) في (ب) و(د): «وقال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٩) في (ص): «ليسبر» بدل «تيسير»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۰) ﴿ عَلَيْهُ ﴾ سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۱۱) في (ص): «يدخله» بدل «تدخله»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>١٢) مسلم (٨٤)، الإيمان، باب: بيان كون الإيمان ...

الْيَمَامَةِ. وَاللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَذَيْنَةَ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَذَيْنَةَ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ النَّكَامَةِ. النَّكَامَةِ.

### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الإحْسَانِ إِلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعُقْبَى بِهِ

كُنْ ٢٦٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَابُنِ عُمَرَ اللَّبِيَّ عَلَيْ اللَّبِيَّ عَلَيْ اللَّبِيَّ عَلَيْ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللهُ اللهُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَابُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَابُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُو

# «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْض»(٢).

أَخْبَرَنَا (٣) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبِدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَا اللهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. [613]

### ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُسْلِمِ (°) الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ يَفْعَلُهُ قَوْلاً وَفِعْلاً

المَّنَىٰ ٢٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ عُمْرُو بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عُنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر ﷺ (٦)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»(٧).

[٣٣٧٩]

### ذِكْرُ تَفَاصِيلِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَكُونُ صَدَقَةَ الْمُسْلِم

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اَبْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ سَلامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ

<sup>(</sup>١) ﴿ وَأَثْبَتناها مِن (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٢٩٥)، الأنبياء، باب: حديث الغار.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أخبرناه» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٤) " ﴿ رَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>٥) «للمسلم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د).

<sup>(</sup>٦) ﴿ رَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ (بِ) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٦٧٥)، الأدب، باب: كل معروف صدقة.

---

فَرُّوخِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَيِّ اللهِ عَلَيْهِ (١)، تَقُولُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ:

«خَلَقَ اللهُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاثَ مِائَةِ مَفْصِل (٢)، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَهُ، وَهَلَّلَ الله، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ عَظْماً عَنْ طَرِيقٍ النَّاسِ، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِهِمْ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهَى عَنْ [د/١٦٥] مُنْكَرِ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِ مِائَة، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ [ص/١٦٨] نَفْسَهُ عَنِ [٣٣٨٠]

### ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَّ وَالغُمَّارَ وَفَدُّ الله جَلَّ وَعَلا

المُنْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ضَا اللهُ اللهُ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ: الحَاجُّ وَالمُعْتَمِرُ وَالْغَازِي»(٥). [4797]

### ذِكْرٌ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُّوبِ الْعَبْدِ بِالْحَجِّ الَّذِي لا رَفَتُ فِيهِ وَلا فُسُوقَ

الْحَبِينَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ اللهُ اللهُ عَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ [4798]

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (1)

في (ص): «مفصلاً» بدل «مفصل»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٢)

مسلم (١٠٠٧)، الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة... (٣)

<sup>(</sup>٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٠٩/١ (٨٠٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (0)

<sup>«</sup> ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (7)

البخاري (١٧٢٣)، الإحصار، باب: قول الله تعالى فلا رفث.

### ذِكْرٌ نَفْيِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ عَنِ<sup>(١)</sup> الْمُسْلِمِ بِهِمَا

قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوابٌ دُونَ الْجَنَّةِ» (^^).

### ذِكْرُ تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ لِلْمُسْلِمِ مَا بَيْنَ الغُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ

الله عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الله (١٠٠)، عَنِ صَالِحٍ (٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الله (١٠٠)، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

«الحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا يَيْنَهُمَا»(١١).

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

الْحَسَنُ الله، عَنْ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الله، عَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ب): «على» بدل «عن»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن ٢٤١ (٩٦٧): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «عمر» بدل «عمرو»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)

<sup>(</sup>٥) "يعني ابن أبي النجود" سقطت من (د) و(ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن؛

<sup>(</sup>٦) «يعنى ابن مسعود» سقطت من (د) و(ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) « ﷺ» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠/١ (٨٠٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٢٠٠).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) «ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١١) مسلم (١٣٤٩)، الحج، باب: فضل الحج والعمرة...

عُبَيْدِ الله(١) بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ [ص/٢٨ب] أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الله (٢٠)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»(٣).

### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِهَادِ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ فِي أَيَّامِ الْعَشِّرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

﴿ ٢٧٣ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدُ (٤) بْنِ سِنَانٍ القَطَّانُ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِم البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مُقَالَ: قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ، العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ» ((٢) . قَالُوا: يَا رَسُولَ الله [د/٥٥ب] وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، إِلَّا رَجُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ» (٧).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ (^) مَكَّةَ خَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّهَا إِلَى اللهِ

الْمَحْبِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بْنِ زِيَادَةَ بْنِ الطُّفَيْلِ اللَّحْمِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ بِعَسْقَلانَ، حَدَّثَنَا عِيَسى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا (٩) اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَدِيٍّ بْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيَّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) لفظة «الله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَلْبُتناها مِن (بٍ) و(د)، وأثبتناها مِن (ص).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٦٨٣)، العمرة، باب: وجوب العمرة وفضلها.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «محمد» بدل «أحمد»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

 <sup>(</sup>٥) ﴿ وَأَثْبَتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٦) في (ص): «العشرة» بدل «العشر»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٧) البخاري (٩٢٦)، العيدين، باب: فضل العمل في أيام التشريق.

<sup>(</sup>A) في (ص): «أن» بدل «بأن»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن ٢٥٣ (١٠٢٥): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)

رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاقِفاً بِالْحَزْوَرَةِ يَقُولُ: «وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْفِ اللهِ وَلَوْلا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ»(١). [٣٧٠٨]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَكَّةَ كَانَتْ أَحَبَّ الأَرْضِ إِلَى رَسُّولِ الله ﷺ

الْجَحْدَرِيُّ (٤)، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ (٢)، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٣) الْجَحْدَرِيُّ (٤)، حَدَّثَنَا أَبْنُ (٥) خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي الطُّفَيْلِ [ص/١٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّالٍ عَبَّاسٍ عَيَّالٍ عَبَّاسٍ عَيَّالٍ عَبَّالٍ عَيَّالٍ عَيَّالٍ عَبَّالٍ عَيَّالٍ عَيْدِ الْمُعْمَانَ عَبَّالٍ عَيْدٍ الْمُعْمَانِ عَبَّالٍ عَيْدٍ الْمُعْمَانِ عَبَّالٍ عَيْدٍ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَانِ عَبَّالٍ عَيْدٍ الْمُعْمَانِ عَبَّالٍ عَبَّالٍ عَيْدًا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْمَانِ عَبْدِ الْمُعْمَانِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُعَلِّلُ الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ الللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِم

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ (٧)، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ» (٨).

# ذِكْرُ سُوَّالِ الْمُصْطَفَى ﷺ رَبَّهُ (١) أَنْ يُحَبِّبَ إِلَيْهِ الْمَدِينَةَ كَرُ سُوَّالِ الْمُصَطَفَى ﷺ كَحُبِّهِ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

كُنْ ٢٧٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (١١)، عَنْ عَائِشَةَ رَبُّ اللهِ اللهِ قَالَتُ:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلالٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلالٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٨٢٨ (٨٥٤)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٢٧٢٥) التحقيق الثاني.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «النسائي» بدل «الشيباني»، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن ٢٥٣ (١٠٢٦).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «الحسن» بدل «الحسين»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) هو «الفضيل بن الحسين» بدل «فضيل بن الحسين»؛ انظر: الثقات للمؤلف ١٠/٩ (١٤٨٩٥)،

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أبو خثيم» بدل «ابن خثيم»، وما أثبتناه من (د) و(ص) وموار د الظمآن»

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَهُمَّا ۗ سَقَطَتُ مِن (بُ) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «الله» بدل «إلى»، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٢٨ (٨٥٥)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٢٧٢٤).

<sup>(</sup>٩) «ربه» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ص): «عروة» بدل «أبيه»، وما أثبتناه من (د) و(ب)،

<sup>(</sup>١١) ﴿ وَيُشْهَا ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ وَأَثُّمُنَّا ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).



عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ ويَا بِلالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرِ ضَيْظِينه إِذَا أَخَذَتْهُ الحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلالٌ تَغْلَلُهُ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ (١) وَيَقُولُ ﴿

أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أُرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَل يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِيٍّ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:

«اللهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا، وَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ»(٢).

 تال أبر حَاتِم: [ص/٢٩ب] العِلَّةُ فِي دُعَاءِ الْمُصْطَفَى (٣) ﷺ بِنَقْلِ الْحُمَّى إِلَى الجُحْفَةِ، أَنَّ الْجُحْفَةَ حِينَئِذٍ كَانَتْ دَارَ اليَهُودِ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَا مُسْلِمٌ، فَمِن أَجْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ (٤) ﷺ: "وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ !» [٣٧٢٤]

### ذِكْرُ سُوَّالِ الْمُصْطَفَى ﷺ تَضْعِيفَ البَرَكَةِ بِالْمَدِينَةِ (٥)

اللهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ [د/١٦٦] أَخْبَرَنَا يَحْيَى بَنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ظَلْمَتُهُ (٧)، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

# «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا (٨)، وَاجْعَل مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْن (٩).

في (ب): «عقرته» بدل «عقيرته»، وما أثبتناه من (د) و(ص). (1)

البخاري (٣٧١١)، فضائل الصحابة، باب: مقدم النبي ﷺ وأصحابه ﴿ وَ (٢)

في (ب) و(ص): «النبي» بدل «المُصْطَفَى»، وما أثبتناه من (د). (٣)

<sup>«</sup>النبي» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٤)

في (ب): «في المدينة» بدل «بالمدينة»، وما أثبتناه من (د) و(ص). (0)

سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب). (7)

<sup>«</sup> رضی سقطت من (ب) و (د)، وأثبتناها من (ص). (V)

في (ص): «صاعنا ومدنا» بدل «مدنا وصاعنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (A)

مسلم (١٣٧٤)، الحج، باب: الترغيب في سكني (9)

□ قال أَبُو مَاتِم: أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ اسْمُهُ: بَكْرُ بْنُ عَمْرِو، وَأَبُو سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اسْمُهُ: كَيْسَانُ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ: ثِقَتَانِ مَأْمُونَانِ، رَوَيَا جَمِيعاً عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اسْمُهُ: كَيْسَانُ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ: ثِقَتَانِ مَأْمُونَانِ، رَوَيَا جَمِيعاً عَنْ أَهِلِ المُدْرِيِّ. [٣٧٤٣]

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ لِلصَّابِرِ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلأَوَائِهَا

كُنْ ٢٧٨ - أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله الْمَدِينِيِّ ('')، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي ('') صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٥٠) أَوْ شَهِيداً (٢٠) (٧٠٠).

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ شَفَاعَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمَنْ أَدْرَكَتُهُ الْمَنِيَّةُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ أُمَّتِهِ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ''': أَهْنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ، فَلْيَمُتْ بِالْمَدِينَةِ، فَلْيَمُتْ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنِّي [ص/١٠٠] أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا» (۱۱٪ ...

<sup>(</sup>١) في (ب) و(د): «علي بن عبد الله بن المديني» بدل «علي بن عبد الله المديني»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>۲) «أبي» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) «أبي» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَثُلِيْتِهِ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) ــ

<sup>(</sup>٥) «يوم القيامة» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) «أو شهيداً» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) مسلم (١٣٧٨)، الحج، باب: الترغيب في سكني المدينة، ١٥٠٠

<sup>(</sup>۸) في (ٰب): «أبي» بدل «ابن»، وما أثبتناه من (د) و(ص) وموارد الظمآن ۲۵۵ (۱۰۳۱)»

<sup>(</sup>٩) «ها» سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «أن رسول الله ﷺ قال» بدل «قال قال رسول الله ﷺ»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب) «

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٣٠ (٨٥٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٣٠٧٣).



#### =(( \*\* )

#### ذِكُرُ تَشَفِيعِ الْمَدِينَةِ فِي الْقِيَامَةِ (١) لِمَنْ مَاتَ بِهَا مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا (٢) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الصَّمَيْتَةِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، قالَ: سَمِعْتُهَا (٣) تُحَدِّثُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَلْيَمُتْ بِهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ يَمُتْ بِهَا ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَلْيَمُتْ بِهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ يَمُتْ بِهَا ، وَتَشْهَدُ (٤) لَهُ (٥) .

# ذِكُرُ إِبْدَالِ الله جَلَّ وَعَلا الْمَدِينَةَ بِمَنْ (٢) يَخْرُجُ مِنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا مَنْهُ مَنْهَا مِنْهُ

كَنْ ٢٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهِ، (٧)، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ»، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللهُ مَنْ (^^) هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ [د/٢٦ب] وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» (٩٩).

### ذِكْرُ نَفْيِ الْمَدِينَةِ عَنْ نَفْسِهَا الْخَبَثَ مِنَ الرِّجَالِ كَالْكِيرِ

المُنكَ ٢٨٢ - أَخْبَرَقَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُولِكٍ، عَنْ مُالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ رَيْظِيْهُ (١٠)؛

<sup>(</sup>١) «في القيامة» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن ۲۵۵ (۱۰۳۲): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «سَمِعَهَا» بدل «قال:سمعتها»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «يشفع له ويشهد» بدل «تشفع له وتشهد»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٣٠ (٨٦٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «لمن» بدل «بمن»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>V) « ﷺ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۸) في (ب) و(د): «ما» بدل «من»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٣٨١)، الحج، باب: المدينة تنفي شرارها.

<sup>(</sup>١٠) «ﷺ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص).

أَنَّ أَعْرَابِياً بَايَعَ رَسُولَ الله(۱) ﷺ عَلَى الإسْلامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الله عَلَيْهَا» (۳) خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ (۲) طَيِّبَهَا» (۳).

### ذِكُرُ تُسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ المَدِينَةَ طَابَةَ

كُوْكُ ٢٨٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ العَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مَمُرَةً مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَنَا سُمُرَةً سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ (٥): سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً يَقُولُ:

[٣٧٢٦]

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ سَمَّى الْمَدِينَةَ: «طَابَةً» (٢٠).

# ذِكُرُ رَجَاءِ النَّوَالِ مِنَ (٧) الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ (٨) الْمُصْطَفَى (٩) ﷺ [ص/٧٠٠]

[**YV**£**9**]

□ قال أبو عَاتِم: دُهْن: قَبِيلَةٌ مِنْ (١٣) بَجِيلَةً.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وينصع» بدل «وتنصع»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٨٤)، فضائل المدينة، باب: المدينة تنفي الخبث.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «حدثني» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب)

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٣٨٥)، الحج، باب: المدينة تنفي شرارها.

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(د): «نوال» بدل «النوال من»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «المنبر» بدل «منبر»، وما أثبتناه من (د) و(ص).

<sup>(</sup>٩) في (ص): «النبي» بدل «المصطفى»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ عَلَيْهَا ﴾ سقطت من (ب) وموارد الظمآن ٢٥٦ (١٠٣٤)، وأثبتناها من (ص) و(د).

<sup>(</sup>١١) «رواتب» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٣١ (٨٦٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>١٣) في (ص): «في» بدل «من»، وما أثبتناه من (د) و(ب)



### ذِكْرُ رَجَاءِ<sup>(۱)</sup> نَوَالِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِالطَّاعَةِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ إِذَا أَتَى بِهَا بَيْنَ الْقَبْرِ والْمِنْبَرِ

كُوْكِ اللَّهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَالِمَ اللَّهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَالِمَ اللَّهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَالِمَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ:

«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»<sup>(٣)</sup>.

تال أبر ماتِم: خِطَابُ هَذَيْنِ الخَبَرَيْنِ مِمَّا نَقُولُ فِي كُثُبِنَا بِأَنَّ العَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الشَّيْءِ المَقْصُودِ عَلَى سَبَيِهِ، فَلَمَّا كَانَ المُسْلِمُ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وعَلا بالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَى سَبَيِهِ اللَّذِي هُو المِنْبَرُ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهَا الجنَّةُ، أَطْلَقَ اسْمَ المَقْصُودِ الَّذِي هُو الجنَّةُ عَلَى سَبِيهِ الَّذِي هُو المِنْبَرُ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهَا الجنَّةُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ». وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى حَوْضِي»، لِرَجَاءِ المَرْءِ نَوَالَ الشُّرْبِ مِنَ الْحَوْضِ وَالتَّمَكُّنَ مِنْ وَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ [د/١٩٧] بِطَاعَتِهِ فِي الدُّنْيَا فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ؛ وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهُ: «عَاقِلُ الشُّربِ مِنَ الْجَوْضِ وَالتَّمَكُّنَ مِنْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ [د/١٩٧] بِطَاعَتِهِ فِي الدُّنْيَا فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ؛ وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهُ: «عَاقِلُهُ الْمَريضِ فِي وَقْتِ عِيَادَتِهِ يُرْجَى لَهُ بِهَا التَّمَكُنُ مِنْ الْمَريضِ فِي وَقْتِ عِيَادَتِهِ يُرْجَى لَهُ بِهَا التَّمَكُنُ مِنْ الْمَريضِ فِي وَقْتِ عِيَادَتِهِ يُرْجَى لَهُ بِهَا التَّمَكُنُ مِنْ الْمَريضِ فِي وَقْتِ عِيَادَتِهِ يُرْجَى لَهُ بِهَا التَّمَكُنُ مِنْ الْمَريضِ فِي وَقْتِ عِيَادَتِهِ يُرْجَى لَهُ بِهَا التَّمَكُنُ مِنْ الْمَوْصُودُ عَلَى سَبِيهِ؛ وَنَحْو هَذَا قَوْلُهُ (\*) عَلَيْ الْمَوْسُودِ عَلَى سَبَيهِ؛ وَنَحْو هَذَا قَوْلُه (\*) عَلَيْ الْمَقْصُودِ عَلَى سَبَيهِ؛ وَنَحْو هَذَا قَوْلُه (\*) عَلَيْ الْمَعْصُودُ عَلَى سَبَيهِ؛ وَنَحْو هَذَا قَوْلُه (\*) عَلَيْ الْمَعْصُودُ عَلَى سَبَيهِ؛ وَنَحْو هَذَا الْكِتَابِ إِنْ الْمَوْسَلِقُ فَيْمَا الْكَوْسُ اللهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ.

# ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ المَسَاجِدِ لِكُرُ فَضْلِ الصَّلاةِ خَلا المَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِئَةِ صَلاةٍ خَلا المَسْجِدِ الْحَرَامِ

المُورِي ٢٨٦ - أَخْبَرَنَا (١) عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ [ص/١٧] أَبِي

<sup>(</sup>۱) «رجاء» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) ﴿ رَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٣٨)، التطوع، باب: فضل ما بين القبر والمنبر.

<sup>(</sup>٤) في (د): "ثوابها" بدل "ثوابه"، وما أثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٥) ﴿ عَلِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في (ص): «كقوله» بدل «قوله»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن ٢٥٦ (١٠٣٦): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب)

شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

وَدَّعَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ رَجُلاً، فَقَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» قَالَ: أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةٍ: «صَلَاةٌ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

قَالَ عُثْمَانُ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْهُ (١) "

[1778]

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ<sup>(۲)</sup> بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدُ بِهِ ﷺ فَيُّلًا الْفَدَدِ الْمَذَكُورِ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذَكُورِ

﴿ ٢٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحْمَدُ بْنُ اللهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي عَبْدِ الله الأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْخَرَامَ» (٣٠) .

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي ﴿أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْرَىٰ﴾ [التوبة: ١٠٨] هُوَ مَسْجِدٌ الْمَدِينَةِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَهْلِ بْنِ شَعْدٍ، قَالَ: عَنْ "رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي (٥) عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:

اخْتَلَفَ رَجُلانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي ﴿ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوكَ ﴾، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ الآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ. فَأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «هُوَ

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٣١ (٨٦٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٩٠٢).

<sup>(</sup>٢) «هذا الفضل» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١٣٣)، التطوع، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ٢٥٦ (١٠٣٧): «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

a si

( 740

[17.5]

مَسجِدِي هَذَا»<sup>(۱)</sup>.

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَيِّ بِلَدٍ كَانَ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُّوَتَيْهِ [د/٢٧] حَسَنَةٌ، وَيُحَطُّ مِنْ أَيِّ بِلَدٍ كَانَ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُّوَتَيْهِ [د/٢٧] حَسَنَةٌ، وَيُحَطُّ عَنْهُ بِأَخْرَى سَيِّئَةٌ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ

كُنْ ٢٨٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: أَخْبَرَنَا (٢) ابْنُ أَبِي ذِنْب، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاءِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِي، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ<sup>(٣)</sup> لَهُ<sup>(٤)</sup> حَسَنَةً، وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّنَةً حَتَّى يَرْجِعَ» (٥٠)

#### ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الإيمَانِ وَانْضِمَامِهِ بِالْمَدِينَةِ

الطَّائِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الأَصْبَغِ بْنِ عَامِرِ التَّنُوخِيُّ بِمَنْبِجَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ الطَّائِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الطَّائِيُّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ<sup>(۸)</sup> إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا» (٩٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٣١)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، (١٦٠٢).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن ۱۱۹ (۲۲۰): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (د): «يكتب» بدل «تكتب»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) «له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٢٥ (٣٥٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) في (ب): «ليأزر» بدل «ليأرز»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٤٦)، الإيمان، باب: بيان أن الإسلام بدأ...

### ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ يُرِيدُ بِهِ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ

الْمُ اللّٰهِ الْحَبِينَ الْبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أُنيْسِ بَّنِ أَبِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ؛

### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ بِكِتْبَةِ أَجْرِ عُمْرَةٍ لَهُ بِصَلاتِهِ تِلْكَ

﴿ ٢٩٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ (٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛

أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً بِالأَوْسَاطِ فِي دَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَأَقْبَلَ مَاشِياً إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِفِنَاءِ بَنِي (٢) الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ تَؤُمُّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ قَالَ: أَؤُمُّ هَذَا الْمَسْجِدَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِي يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِيهِ كَانَ كَعِدْلِ عُمْرَةٍ» (٤).

### ذِكُرُ كَثَرَةِ زِيَارَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ قُبَاءَ عَلَى الأَحْوَالِ

المُحْرَثُ ٢٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ [د/١٦٨] يَزُورُ قُبَاءً مَاشِياً وَرَاكِباً (٥).

[1777]

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٩٨)، الحج، باب: بيان أن المسجد الذي...

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن ۲٥٦ (۱۰۳۸): «الطائي» بدل «الأنصاري»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «بني» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٣٢ (٨٦٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١٣٦)، التطوع، باب: إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً.



#### TVV

### ذِكْرُ نَفَي دُخُولِ الدَّجَالِ الْمَدِينَةَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأرْضِ

المَّحَ الْحَادِ الطَّوِيلِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ»(١).

#### ذِكُرٌ فَضْلِ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِمَثَةِ صَلاةٍ

كُنْ مَكَ مَا مُنْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبِيدٍ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ زَيْدٍ، عَنْ عَبِيدٍ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَبُاحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي ذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ صَلَاةٍ فِي هَذَا»، يَعْنِي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ (٢).

#### ذِكَرُ رَفِّعِ الدَّرَجَاتِ وَكَثَبِ الْحَسَنَاتِ وَحَطُّ السَّيِّئَاتِ بِخُطَا الطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيَّتِ الْعَتِيقِ

السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

 $(\tilde{a})$  (مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً، لَا يَضَعُ قَدَماً، وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى، إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً $(\tilde{a})$ .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٧١٤)، الفتن، باب: لا يدخل الدجال المدينة. (بعض ألفاظه مختلف).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٢٩ (٨٥٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩/١ (٨٣٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٢٢.

### ذِكُرُ حَطِّ الْخَطَايَا بِاسْتِلامِ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ لِلْحَاجِّ وَالْعُمَّارِ

كُنْ ٢٩٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَظَاءِ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُ (٢)، عَنْ عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ، قَالَ :

«مَسْحُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ اليَمَانِيِّ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطَّاً» (٣).

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّكُنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ

﴿ ٢٩٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدُ (٤) بْنِ بِسْطَامَ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رُجَاءُ بْنُ صُبَيحِ الْحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِ يَقُولُ (٥): سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: «الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ، وَلَوْلَا أَنَّ اللهَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: «الرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ، وَلَوْلَا أَنَّ اللهَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبِ (٨). [د/٢٠٠] طَمَسَ نُورَهُمَا (٢)، لأَضَاءَتَا مَا (٧) بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ (٨). [د/٢٠٠]

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ اللِّسَانِ لِلْحَجَرِ الأَسْوَدِ لِلشَّهَادَةِ لِمُسْتَلِمِهِ بِالْحَقِّ

كُنْ ٢٩٩ - أَخْبَرَتَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٢٤٧ (١٠٠٠): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۲) «الثوري» سقطت من موارد الظمآن وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩/١ (٨٣٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ٢٤٨ (١٠٠٤): «محمد» بدل «أحمد»، وما أثبتناه من (د) و(ب):

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «عمر قال» بدل «عمرو يقول»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «طمس على نورهما» بدل «طمس نورهما»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) «ما» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤١٩ (٨٣٤)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٢٥٧٩) التحقيق الثاني.



قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَاناً" وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ [4711]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اللِّسَانَ لِلْحَجَرِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ لا فِي الدُّنْيَا

الْحَسَنُ الْحُسَنُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ؟

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيَبْعَثَنَّ اللهُ هَذَا الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ (٣) بِالْحَقِّ (٤)»(٥). [۲/۱۲]

### ذِكْرٌ مُبَاهَاةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَلائِكَتَهُ بِالْحَاجِّ عِنْدَ وُقُوفِهِمْ بِعَرَفَاتٍ

الْمُرْجِّ ٢٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٦) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا (٧) يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ؟

«إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ مَلَاثِكَةَ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي هَوْلَاءِ ، جَاءُونِي شُعْثاً غُبْراً » (^). [ 400 ]

### ذِكْرُ رَجَاءِ الْعِثْقِ مِنَ النَّارِ لِمَنْ شَهِدَ عَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

الْحَسَنُ ٢٠٣ - أَخْبَوَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ،

في (ب): «لسان» بدل «لساناً»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن ۲٤٨ (١٠٠٥). (1)

أنظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠/١ (٨٣٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني،

في (د): «أسلمه» بدل «استلمه»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

في (ب): "بحق" بدل "بالحق"، وما أثبتناه من (د). (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٤٢٠ (٨٣٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (0)

في موارد الظمآن ٢٤٨ (١٠٠٧): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب). (7)

في (ب) وموارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د). (v)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٢٠ (٨٣٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (A) 5/ V/ / 3 A7/3

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، هُوَ (١) الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ الله مِنْ أَيَّامٍ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ». قَالَ : فَقَالَ رَجُلِّ : يَا رَسُولَ الله ، هُنَّ (٢) أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَاداً فِي سَبِيلِ الله ؟ وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ الله قَالَ : «هُنَّ (٣) أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَاداً فِي سَبِيلِ الله ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ الله مَنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ يَنْزِلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى (٤) إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ يَنْزِلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى (٤) إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (٤) إِلَى عِبَادِي جَاؤُوا (٥) شُعْتًا غُبْرًا حَاجِينَ (٢) جَاؤُوا مِنْ يَوْمٌ (٧) أَكْثَرُ عِتْقًا (٨) مِنْ يَوْمٌ عَرَفَةَ » (٩) أَكْثَرُ عِتْقًا (٨) مِنْ يَوْمُ عَرَفَةَ » (٩) .

□ تال أبو خاتِم: هِشَامٌ هَذَا: هُوَ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله الدَّسْتُوائِيُّ، وَالدَّسْتُواء (١٠٠): قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الأَهْوَاذِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الدَّسْتُوائِيُّ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الثِّيَابَ الَّتِي تُحْمَلُ [د/٢٦٩] مِنْهَا، وَنُسِبَ إِلَيْهَا.

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الأيَّامِ يَوْمَ النَّحْرِ وَثَانِيَهُ

﴿ ٣٠٣ - أَخْبَرَفَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ لُحَيِّ (١١)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ قُرْطٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «هو» سقطت من موارد الظمآن ۲٤۸ (۱۰۰٦)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>۲) في (د) و(ب): «هو» بدل «هن»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ب): «هو» بدل «هن»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) «تبارك وتعالى» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «جاؤوا» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في (ب): "ضاحين" بدل "حاجين"، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) في (د): «يوماً» بدل «يوم»، وما أثبتناه من ب وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۸) في موارد الظمآن: «عتيقا» بدل «عتقا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٧٠ (١٢٠)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٦٧٩)؛ الصحيحة للألباني (٢٥٥).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «والدستوائي» بدل «والدستواء»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١١) في (ب): «مجي» بدل «لحي»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن ٢٥٨ (١٠٤٤).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى (١) يَومُ النَّحْرِ وَيَوْمُ الْقَرِّ (٢٠). [٢٨١١]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقُومُ مَقَامَ حَجَّةٍ لِمُعْتَمِرِهَا

الْحَكَ الْحَبَارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ (٢) الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ (١) ، حَدَّثَنَا شَرْيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ، وَتَرَكَانِي. فَقَالَ: «يَا أُمُّ سُلَيْمٌ، إِنَّ (٥) عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي (٦)»(٧).

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

الْحَمَدِ بْنِ مُسْتَامٍ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ السُّكَينِ (٨) بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْتَامٍ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»(٩). [\*\*v\*]

### ذِكُرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَا تَقَدَّمَ (١٠) مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِالْغُمْرَةِ إِذَا اعْتَمَرَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى

المُحَرِّكُ ٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

<sup>«</sup>تعالى» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٣٥ (٨٦٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، **(Y)** 

<sup>«</sup>أحمد بن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن ۲۵۱ (۱۰۲۰). (٣)

<sup>«</sup>ببغداد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

<sup>«</sup>إن» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (0)

<sup>«</sup>معي» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٢٥ (٨٥٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، (V)

في (ب): «السكن» بدل «السكين»، وما أثبتناه من (د). (A)

البخاري (١٠٢٠)، الحج، باب: العمرة في رمضان،

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «قدم» بدل «تقدم»، وما أثبتناه من (د).

إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْم، مَوْلَى آلِ حُنَيْنٍ (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أَبِي (٢) أُمَيَّةَ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ: فَرَكِبَتْ أُمُّ حَكِيمِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ (٣٠). [٣٧٠١]

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلا

﴿ ٣٠٧ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حدَّثَنِي أَبُو سَلَمةً، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ سَلَام، قَالَ:

جَلَسْتُ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فَقُلْتُ: أَيُّكُمْ يَأْتِي رَسُولَ الله ﷺ فَقَلْتُ: أَيُّكُمْ يَأْتِي رَسُولَ الله ﷺ فَيَسْأَلَهُ (٥): أَيُّ الأعْمَالِ أَحَبُّ [د/٢٩٠] إِلَى الله؟ قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ يَسْأَلَهُ مِنَّا أَحَدُ. قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ يَسْأَلَهُ مِنَّا أَحَدُ. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا وَسُولُ الله ﷺ يُفْرِدُنَا رَجُلاً رَجُلاً رَجُلاً يَتَخَطَّى (٦) غَيْرِنَا، فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ، أَوْمَا بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ: لأيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَ إِلَيْنَا! فَفَزِعْنَا أَنْ يَكُونَ نَزْلَ فِينَا. قَالَ: فَقَرَأً عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ:

﴿ سَبَحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَنْ اللَّهُ عَلُونَ ﴿ الصف: ١ - ٢]. قَالَ: فَقَرَأَ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا، ثُمَّ قَرَأَ يَحْيَى مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا، وَقَرَأَهَا الْوَلِيدُ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّاقُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْمَتِهُا إِلَى خَاتِمَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا إِلَى غَاتِمَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا إِلَى غَالِمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْمَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا إِلَى غَالِمَتِهُا إِلَى غَالِمَتِهَا إِلَى غَالِمَتِهَا إِلَى غَالِمَتِهَا إِلَى غَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ۲۵۱ (۱۰۲۱): «خنيس» بدل «حنين»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) «أبي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٧٠ (١٢١)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٢٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ٣٨٣ (١٥٨٩): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «فيسأله عن» بدل «فيسأله»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «لم يتخط» بدل «يتخطى»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٠ (١٣١٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٧/ ٥٧ ـ ٥٨.



### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ سَنَامُ الطَّاعَاتِ

الْحَبَرَنَا اللهِ اللهِ عَلَى: مُ مَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ:

أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «حَجُّ قَالَ: «الحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، سَنَامُ الْعَمَلِ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ»(۱).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ

الْمُنْ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الله بْنِ الله بْنِ الله بْنِ أَبِي هِلالٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَلامٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَالِم (٤) حَدَّثَهُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَلامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

بَيْنَمَا (°) نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ سَمِعَ الْقَوْمَ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَيُّ الأَعْمَالِ الله عَلَيْ إِنْ سَمِعَ الْقَوْمَ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَيُّ الأَعْمَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ فِي الْفَضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْوَادِي يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا الله سَبِيلِهِ، وَحَجُّ مَبْرُورٌ». ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِي الْوَادِي يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا الله وَأَنَ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، [ﷺ] (۷)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَأَنَا أَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ وَأَنْ مَصَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنَا أَشُهَدُ، وَأَشْهَدُ وَأَنْ مَحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنَ الشَّرْكِ (٤٠٠). [603]

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦)، الإيمان، باب: من قال إن الإيمان هو العمل.

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من (ب) وموارد الظمآن ۳۸۳ (۱۵۹۰)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) لعله يحيى بن عبد الرحمٰن الثقفي (انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب ١٥٣/٨ (٣١١).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: "بينا" بدل "بينما"، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) "رسول الله ﷺ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) سقطت من موارد الظمآن ومضروب عليها في (د). ، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>A) «أن» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٩ (١٣١٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٨٩٧).

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ إِنَّمَا فَرُسُولِهِ هِيَ مَعَ الشَّهَادَةِ بِالله وَرَسُولِهِ

كُنْ بَنَ اللهُ مَنَ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ». قَالَ: فَإِنْ ضَعُفْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «قَدَع الشَّرَّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ» (١٠). [١٩٥٦] عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «فَدَع الشَّرَّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ» (١٠). [١٩٥٦]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ هُوَ الْجِهَادُ الْمُتَعَرِّي عَنِ الْفُلُولِ

المَّنِيِّ ٢١١ ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، هُوَ (٢) الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى (٣) إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَخَجُّ مَبْرُورٌ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ تُكَفِّرُ خَطَايَا (٤) سَنَةٍ (٥).

تال أبو مَاتِم: أُبُو<sup>(٦)</sup> جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٣٨٢)، العتق، باب: أي الرقاب أفضل،

<sup>(</sup>۲) «هو» سقطت من موارد الظمآن ٣٦ (٢٢)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «تعالى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الخطايا» بدل «خطايا»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٠٥ (٢٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على الإحسان للألباني، ١٨/١.

<sup>(</sup>٦) «أبو» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).



#### ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَاهَدَةِ الشَّيَاطِينِ عِنْدَ تَزْيِينِهِمْ لَهُ الْمعَاصِيَ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُجَاهَدَةٌ أَعْدَاءِ الله الْكَفَرَةِ

الْعَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهُ أَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ الله اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللهِ تَعَالَى (٢)»(٣).

### ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْبَرَكَةِ فِي ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

الْمُحَنَّ ٢١٣ مَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلانَ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبْلانَ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: يَقُولُ:

«البَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ»(٤).

[٤٦٧٠]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ بِقَولِهِ هَذَا بَعْضَ الْخَيْلِ لَا الْكُلَّ

الْحَسَّانِيُّ، عَلَّا مَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ<sup>(٥)</sup> بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٦٢٤ (٢٥١٩): «عن حبان عن عبد الله» بدل «عن عبد الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «تعالى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

 <sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٨٧ (٢١٣٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
 (٢٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦٩٦)، الجهاد، باب: الخيل معقود. ...

<sup>(</sup>٥) في (ب): «زكريا» بدل «زياد»، وما أثبتناه من (د),

<sup>(</sup>٦) مسلم (٩٨٧)، الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.

### ذِكْرٌ إِثْبَاتِ الْخَيرِ فِي ارْتِبَاطِ الْخَيلِ فِي سَبِيلِ الله جَلَّ وَعَلا

الْمُ اللهِ عَنْ الْمُعَدِ الْمُعَدِ اللهُ عَنْ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا القَعْنبِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ (١) عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ»(٢).

[177]

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِالْخَيْلِ إِنْمَا هُوَ الثَّوابُ فِي الْخُفْبَى وَالْغَنِيمَةُ فِي الدُّنْيَا

الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ [د/ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ [د/ ٧٠] بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو [بْنِ جَرِيرٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَواصِيهَا(٤) الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ: الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ»(٥).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّفَقَةَ لِمُرْتَبِطِ الْخَيْلِ وَمُحْبِسِهَا تكُونٌ كَالصَّدَقَةِ

﴿ ٣١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُنْفِقِ عَلَى الْخَيْلِ، كَالْمُتَكَفِّفِ بِالصَّدَقَةِ». فَقُلْنَا لِمَعْمَرٍ: مَا الْمُتَكَفِّفُ بِالصَّدَقَةِ؟ قَالَ: الَّذِي يُعْطِي بِكَفِّهِ (۱)(۸).

<sup>(</sup>۱) هو «الليث بن سعد» بدل «ليث بن سعد»؛ انظر: الثقات للمؤلف، ٧/ ٣٦٠ (١١٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٩٥)، الجهاد، باب: الخيل معقود. ...

<sup>(</sup>٣) (بن جرير) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «بنواصيها» بدل «في نواصيها»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٧٢)، العمارة، باب: الخيل في نواصيها...

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وأخبرنا» بدل «أخبرنا»، وفي موارد الظمآن ٣٩٤ (١٦٣٦): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>V) في (ب): «بكفيه» بدل «بكفه»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٠٩ (١٣٥٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٦٠.



#### YAY

# ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله عَلَى مُّرْتَبِطِ الْخَيْلِ وَمُحْبِسِهَا بِكَتْبِهِ مَا غُيِّبَتُ فِي بُطُونِهَا وَأَرُوَاثِهَا وَأَبُوَالِهَا حَسَنَاتٍ

الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

"الخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ وَعَلَى (') رَجُلٍ (') وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طَيلَهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا فَلِيلَهَا ذَلِكَ مِسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا وَلَوْ أَنَّهَا كَانَتُ اللهِ فِي رَقَابِهَا، وَلَوْ أَنَّهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ، فَهِي مَرَّتْ بِنَهِرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِد لَهُ ('') أَنْ يَسْقِيَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ، فَهِي لِلْلَكِ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً وَتَعَفُّفاً، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلَا لِلْكُ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً وَتَعَفُّفاً، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِها، وَلَا لِلْكُورِهَا، فَهِي لِلْلَكَ مِثْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِي لِلْلَكِ وَرُرٌ». وَسُئِلَ رَسُولُ الله عِنْ عَنِ الْحُمُورِ، فَقَالَ: "مَا أَنْزِلَ عَلَيَّ فِيها عَنِ الْحُمُولِ الْإِسْلَامِ، فَهِي عَلِيلَكَ وَرُرٌ». وَسُئِلَ رَسُولُ الله عَلَى عَنِ الْحُمُورِ، فَقَالَ: "مَا أَنْزِلَ عَلَيَّ فِيها مَلَى اللهُ عَلَى وَلَوْاءً لِلْهَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَهِي عَلَى ذَلِكَ وِزُرٌ». وَسُئِلَ رَسُولُ الله عَلَى عَنِ الْحُمُولِ الْإِسْلَامِ، فَهِي الْهَا إِلَا لِهَا لِللهَ عَلَى اللهِ اللهَ عَنْ الْحُمُولِ الْإِللهَ عَلَى اللهِ الْمُعْمَلِ مِثْمَلًا مِثْمَلًا مِثْمَلًا مِثْمَلًا مِثْمَلًا مَنْ مَعْمَلُ مِثْمَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ مَلَى اللهِ اللهَ اللهُ الله

الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ: النِّوَاءُ: الكِبْرُ وَالْخُيلاءُ فِي غَيْرِ ذَاتِ الله، وَالْكِبْرُ وَالْخُيلاءُ فِي ذَاتِ الله مَحْمُودَانِ، إِذْ هُمَا الْفَرَحُ بِالطَّاعَاتِ، وَتَانِكَ الْفَرَحُ بِالدُّنْيَا.

ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ الله مُعَانُونَ عَلَيْهَا

الْمُرِيِّ ٢١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا كَبْشَةَ [د/ ١٧١] صَاحِبَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ<sup>(٦)</sup>، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:

<sup>(</sup>۱)) «وعلی» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ولرجل» بدل «رجل»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۲) «ذلك» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٢٤٢)، الشرب والمساقاة، باب: شرب الناس...

<sup>(</sup>٦) «يقول» سقطت من موارد الظمآن ٣٩٤ (١٦٣٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

«الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ» (١).

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي بِالْعِبَادَةِ

الْمُنْكُ ٢٣٠ - أَخْبَرَفَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ البَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ النُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ؛

أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» (٢).

#### ذِكْرٌ وَصَفِ الْمُجَاهِدِ الَّذِي يَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْعَابِدِ الْمُتَجَرِّدِ لله(٣)

المَرْبِيِّ الله مَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ الله الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرُ النَّاسِ فِيهِ مَنْزِلَةً: رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ الله، كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةٍ اسْتَوَى عَلَى مَتْنِهِ، ثُمَّ طَلَبَ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ؛ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ، وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرِهِ (١٤٠٠).

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الأَدْهَمِ الأَقْرَحِ مِنَ الْخَيْلِ إِذْ هُوَ مِنْ خَيْرِ مَا يُرْتَبَطُّ مِنْهَا لِسَبِيلِ الله

الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحِمَّدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ (٥) مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ،

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٠٨ (١٣٥٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٣٤)، الجهاد، باب: أفضل الناس مؤمن...

<sup>(</sup>٣) في (د): «الله» بدل «لله»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٩٩)، الإمارة، باب: فضل الجهاد والرباط.

<sup>(</sup>٥) «إبراهيم بن» سقطت من موارد الظمآن ٣٩٤ (١٦٣٣)، وأثبتناها من (ب) و(د):

2000

PAY

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ<sup>(۱)</sup>، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَيْو بَنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ<sup>(۲)</sup>، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ<sup>(٣)</sup> أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ الْخَيْلِ الأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ الْمُحَجَّلُ ثَلَاثاً طَلْقُ الْيُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَذِهِ الشيةِ (٤). الْيُدِ الْيُمْنَى». قَالَ يَزِيدُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ، فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشيةِ (١٤).

تاك أبو حَاتِم: الشَّكُّ فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَالْخَبَرُ مَشْهُورٌ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنْ حَديثِ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ.

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ غَيْرِ الشِّكَالِ مِنَ الْخَيْلِ [ص/١٧١]

كُنْ ٣٢٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ ا

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ [د/٧١ب] يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الخَيْلِ.

□ قال أبو حَاتِم: الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ الَّذِي كَرِهَهُ رَسُولُ الله ﷺ: هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ إِحْدَى قَوَائِمِهَا بَيْضَاءَ، وَالبَاقِي عَلَى هَيْتَتِهَا (٢)(٧).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْفَضِّلَ الَّذِي ذَكَرَنَا قَبْلُ لِمُرْتَبِطِ الْخَيْلِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنِ ارْتَبَطَهَا للهِ جَلَّ وَعَلا وَطَلَبَ ثَوَابَهُ لا رِيَاءً وَلا سُمُعَةً، وَلا قَضَاءً لِوَطَرٍ

الْحَبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>۱) في (د): «جر» بدل «جرير»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۲) «عن يزيد بن أبي حبيب» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٣) في موارد الطمآن: «و» بدل «أو»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٠٧ (١٣٥٦)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣٨٧٧).

<sup>(</sup>٥) «ﷺ سقطت من (ب) و (د)، وأثبتناها من (ص) ِ

<sup>(</sup>٦) في (د): «شيعتها» وفي (ص): «شيبتها»، بدل «هيئتها»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٧) مسلم (١٨٧٥)، الإمارة، باب: ما يكره من صفات الخيل،

<sup>(</sup>۸) «الشيباني» سقطت من (ب) و (د)، وأثبتناها من (ص).

عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: سَمِعْتُ سَعِيداً المَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ (<sup>۲)</sup> يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَاناً بِاللهِ وَتَصْدِيقاً لِمَوْعُودِهِ، كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٣). [٤٦٧٣]

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى دَابَّتِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ الله مِنْ أَفْضَلِ النَّفَقَةِ

الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٢٠). [٢٦٤٦]

### ذِكَّرُ تَضْعِيفِ الأَجْرِ لِنَفَقَةٍ (٧) فِي سَبِيلِ الله عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ

المَّحْ الله عَبْدُ الله الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى (^)، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا أَهُ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيلَةَ ـ يَعْنِي: أَبَاهُ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عُمَيلَةَ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ عَلَيْهِ اللهِ إِللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ:

«مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ بِسَبْعِ (١١) مِائَةِ ضِعْفٍ» (١٢).

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) «ﷺ سقطت من (ب) و (د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٦٩٨)، الجهاد، باب: من احتبس فرساً...

<sup>(</sup>٤) «عن أيوب» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «ﷺ» سقطت من (ب) و (د)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٩٩٤)، الزكاة، باب: فضل النفقة...

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(د): «النفقة» بدل «الأجر لنفقة»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>A) "بن موسى" سقطت من موارد الظمآن ٣٩٦ (١٦٤٧)، وأثبتناها من (ب) و(د) و(ص).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) و(د) وموارد الظمآن: «سبع» بدل «بسبع»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١١٣ (١٣٧٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٥٦.

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الله جَلَّ وَعَلا بِتَفَضُّلِهِ قَدَ يُضَعِّضُ الْمُنْفِقَ فِي سَبِيلِ الله ثَوَابَهُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ

المَّنِيُ ٢٢٧ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الفَرْغَانِيُّ أَبُو العَبَّاسِ (١) بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ اللَّورِيُّ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ المُؤَدِّبُ، عَنْ عُمَرَ وَالْمُقَرِئُ، قَالَ: عِنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْمَالِيَةِ (١٤)، قَالَ:

لَمَّا نَـزَلَـتْ: ﴿ مَّشُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْقَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاّهٌ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ السِقِينَ اللهِ عَلِيمُ ﴿ السِقِينَ اللهِ عَلِيمُ اللهَ عَرْضًا الله عَلِيمُ الله عَلِيمُ الله عَلِيمُ الله عَرْضًا الله عَلَيْ : ﴿ رَبِّ زِدْ أُمَّتِي ! ﴾ [فنزَلَتْ: ﴿ مَن ذَا ٱلّذِي يُقْرِضُ ٱلله قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [السقرة: ١٤٥]، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ رَبِّ زِدْ أُمَّتِي ! ﴾ [مُثَنِ الله عَلَيْ وَسَابِ ﴾ [الزمر: ١٠] (٢٠). [٢٦٤٤]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَا أَنْفَقَ الْمَرَّءُ فِي سَبِيلِ الله مِنَ الأَشْيَاءِ أُعُطِيَ فِي الْجَنَّةِ مِثْلُهَا بِعَدَدِهَا وَأَعْيَانِهَا عَلَى التَّضُعِيفِ(٧)

الْمِرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ فَيُ اللهُ اللهُ عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ فَيُ اللهُ اللهُ عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ فَيُ اللهُ اللهُ

جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ الله. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ» (٩٠).

<sup>(</sup>۱) «أبو العباس» سقطت من موارد الظمآن ۳۹۷ (۱٦٤٨)، وأثبتناها من (ب) و(د) و(ص).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عمرو» بدل «عمر»، وما أثبتناه من (د) و(ص) وموارد الظمآن

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَأَثْبَتَنَاهَا مِنْ (بِ) و (د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ص).

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، (١١٨) (٢٠٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٠٢/

<sup>(</sup>٧) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و (ب).

<sup>(</sup>A) «فرنجينه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٨٩٢)، الإمارة، باب: فضل الصدقة

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنَ (١) الشَّيْبَانِيِّ رَبُّ الْمُ

كَنْ ٢٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنْسَا، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ العَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ رَبُّهُ الْأَ رَجُلا تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَتَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [٢٥٠] بِسَبْعِ (٢) مِائَةٍ نَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ» (٥).

#### ذِكْرُ ابْتِدَارِ خَزَنَةِ الْجِنَانِ فِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ نِدَاء: مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ الله زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ<sup>(٢)</sup>؟

 $\sqrt[4]{5}$  **٢٣٠ - أَخْبَرَفَا** أَحْمَدُ بْنُ (٧) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَمُّ الأَحْنَفِ (٨):

أَنَيْتُ أَبَا ذَرِّ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ (٩) بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ مَا مَالُكَ؟ قَالَ: مَالي عَمَلِي. فَقُلْتُ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْهُ! قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَقُلْتُ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْهُ! قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَالُهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، ابْتَدَرَتْهُ خَزَنَهُ الْجَنَّةِ». قَالَ: يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، ابْتَدَرَتْهُ خَزَنَهُ الْجَنَّةِ». قَالَ: قُرسَانِ مِنْ خَيْلِهِ، بَعِيرَانِ مِنْ إِبِلِهِ، عَبْدَانِ مِنْ وَقَهُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «عن» بدل «من»، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و(ب).

<sup>(</sup>٣) "عِنْهُمًا" سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «سبع» بدل «بسبع»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٩٢)، الإمارة، بأب: فضل الصدقة...

<sup>(</sup>٦) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و (ب):

<sup>(</sup>٧) «أحمد بن» سقطت من موارد الظمآن ٣٩٧ (١٦٤٩)، وأثبتناها من (ب) و(ص).

<sup>(</sup>A) «عم الأحنف» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ص).

<sup>(</sup>٩) "رضي الله سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١١٣ (١٣٧٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٢٦)، (٥٦٥).



 تال أبر مَاتِم: العَرَبُ فِي لُغَتِهَا تُسَمِّي الفَرْدَيْنِ الْمُتَلازِمَيْنِ زَوْجَيْنِ. قَالَ الله ﷺ الفَرْدَيْنِ الْمُتَلازِمَيْنِ زَوْجَيْنِ. قَالَ الله ﷺ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زُوْجَيْنِ ﴾ [الذاريات: ٤٩]. 

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوَلَهُ ﷺ؛ «ابْتَدَرَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ»، أَرَادَ بِهِ حَجَبَةَ الْجَنَّةِ (٢)

اللهُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو اللهُ بْنُ أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ (٤٠): حَدَّثَنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ :

لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ ضَلِي اللَّابَذَةِ وَقَدْ أَوْرَدَ رَوَاحِلَ لَهُ، فَسَقَاهَا، ثُمَّ أَصْدَرَهَا وَقَدْ عَلَّقَ قِرْبَةً فِي عُنُقِ رَاحِلَةٍ لَهُ مِنْهَا لِيَشْرَبَ مِنْهَا، وَيَسْقِيَ أَصْحَابَهُ، وَذَلِكَ خُلُقٌ مِنْ أَخْلاقِ الْعَرَبِ. فَقُلْتُ لَهُ (٦): يَا أَبَا ذَرِّ: مَا (٧) مَالُكَ؟ قَالَ: مَالِي عَمَلِي. فَقُلتُ (٨) لَهُ (٩): يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا سَمِعْتَ مِنْ (١٠) رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ (١١) يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ، ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ». قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، مَا هَذَانِ الزَّوْجَانِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ رِجَالاً (١٢) فَرَجُلانِ، وَإِنْ كَانَتْ خَيْلاً فَفَرَسَانِ، وَإِنْ كَانَتْ إِبلاً فَبَعِيرَانِ، حَتَّى عَدَّ [ص/٧٧ب] أَصْنَافَ الْمَالِ كُلَّهُ. قُلْتُ: إيهٍ يَا أَبَا ذَرِّ! فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ

في (ص): «وجل من قائل» بدل «وجل»، وما أثبتناه من (ب). (1)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و (ب) (٢)

في موارد الظمآن ٣٩٧ (١٦٥٠): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ص). (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص). (1)

<sup>«</sup>ﷺ» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (0)

<sup>«</sup>له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ص). (7)

<sup>«</sup>ما» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ص). (V)

في (ب): «قلت» بدل «فقلت»، وما أثبتناه من (ص) وموارد الظمآن» (A)

<sup>«</sup>له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ص). (9)

<sup>(</sup>١٠) «من» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ص).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «سمعته» بدل «سمعت رسول الله ﷺ»، وما أثبتناه من (ب) و(ص).

<sup>(</sup>۱۲) في موارد الظمآن: «رجلاً» بدل «رجالاً»، وما أثبتناه من (ب) و(ص).

## يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ»(١). [١٦٤٥]

### ذِكْرُ أَخْذِ الْغَاذِي أَجْرَ الْخَالِفِ أَهْلَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فِي الْقِيَامَةِ (٢)

الْمُنْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُقَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَأُمَّهَاتِهِمْ؛ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ إِلَّا نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ إِلَّا نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: يَا فُلَانُ، هَذَا فُلَانُ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ». ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «فَمَا ظُنُكُمْ مَا أُرَى يَدَعُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا» (٤٤).

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يَكُونُ لِمَنْ خَلَفَ لأَهْلِ الْغَاذِي بِشَرِّ (٥)

الْمُرَىٰ ٢٣٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَبُّ اللهِ عَلَيْمَانَ ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ قَاعِدٍ يَخْلُفُ مُجَاهِداً فِي أَهْلِهِ بِسُوءٍ إِلَّا أُقِيمَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ بِسُوءٍ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ»(٧).

## ذِكُرُ التَّسُوِيَةِ بَيْنَ الْغَاذِي وَبَيْنَ مَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فِي الأَجْرِ (^)

الْمُوْتِ ٢٣٤ - أَخْبَرَنِهِ ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١١٣ (١٣٧٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٢٦)، (٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و (ب).

<sup>(</sup>٣) النصال من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٩٧)، الإمارة، باب: حرمة نساء المجاهدين...

 <sup>(</sup>٥) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: المعجم الكبير للطبراني ٢٣/٢ (١١٦٤).

<sup>(</sup>٨) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و (ب)؛

الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ وَ الْكَابُدُ (١)، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ، فَقَدْ غَزَا، (٢٥٪.

## ذِكْرُ [ص/١٧٣] البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: «فَقَدْ غَزَا»، أَرَادَ بِهِ أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ (٣)

الْهُ ٢٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الْحَمَّالُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدُيْكِ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الله الرَّحْمنِ بْنِ الله بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَ مَنْ الله عَلْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ خَالِدٍ الجُهَنِيَ مَنْ الله عَلْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ عَازِياً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، (٥).

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: ثُمَّ (٦) أَخْبَرَنِيهِ بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ.

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَهِّزَ إِنَّمَا يَأْخُذُ كَحَسَنَاتِ الْغَاذِي مِنْ أَجْرِ غَزَاتِهِ تِلْكَ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَاذِي شَيْءٌ وَكَذَلِكَ الْخَالِفُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ (٧)

الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي (٨) ابْنَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي (٨) ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَلْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) «ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٨٨)، الجهاد، باب: فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير.

<sup>(</sup>٣) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و (ب).

<sup>(</sup>٤) «الجهني ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٥) انظر: المعجم الكبير للطبراني ٢٤٦/٥ (٢٣٣٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) «ثم» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٧) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و (ب)؛

<sup>(</sup>A) «يعني» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٩) «رَهِ الله سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

# ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الرَّجُلَيْنِ إِذَا خَرَجَ أَحَدُّهُمَا فِي سَبِيلِهِ وَهُمَا مِنْ قَبِيلَةٍ أَوْ دَارٍ وَاحِدَةٍ بِكَتَبِهِ الأَجْرَ بَيْنَهُمَا (٢)

الْأُوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المَهْرِيِّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوُلِيدُ، حَدَّثَنَا الْوُلِيدُ، حَدَّثَنَا اللَّوْذِاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَلَيْهِ (٤)؛

أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيُهُ بَعْثَ بَعْثاً إِلَى بَنِي لِحْيَانَ، فَقَالَ: «لِيُنْتَدَبُ<sup>(٥)</sup> مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا» (٦).

# ذِكُرُ الْاسَّتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَجَهَّزَ (٧) لِلْفَزَاةِ وَحَدَثَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَنْ يُغَطِيَ مَا جَهَّزَ لِنَفْسِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لِيَغْزُو بِهِ (٨)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَلامِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَامِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنَّ فَتِي مِنْ أَسْلَمَ قَالَ:

يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ، وَلَيْسَ لِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ! قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الأَنْصَارِيِّ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ، فَقُلْ لَهُ: يُقْرِئُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّلامَ،

<sup>(</sup>١) انظر: المعجم الكبير للطبراني ٥/٢٤٦ (٥٢٣٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و (ب).

<sup>(</sup>٣) "بن إبراهيم" سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٤) «غَلِيْجَنِهُ» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>۵) في صحيح مسلم: «لينبعث» بدل «لينتدب» ٣/ ١٥٠٧ (١٨٩٦)، انظر أيضاً: مسند أبي يعلى ٢/ ٣٦٣) (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٨٩٦)، الإمارة، باب: فضل إعانة الغازي...

<sup>(</sup>٧) في (ص): «جهز» بدل «تجهز»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٨) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ص) و (ب).

<sup>(</sup>٩) ﴿ يُغْيُّنِهُ ﴾ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص).

وَيَقُولُ لَكَ: ادْفَعْ إِلَيَّ مَا تَجَهَّرْتَ بِهِ». فَأَتَاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ [ص/٧٧ب] لامْرَأَتِهِ: لا تُخْفِي مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ لا تُخْفِيَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَنَا فِيهِ (١)(١).

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الانْتِصَارِ بِضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ قِيَامِ الْحَرْبِ عَلَى سَاقٍ (٣)

الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا (٤) حِبَّانُ، حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا (٦) عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا (٦) عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،

سَمِعْتُ (٧) رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ (٨): «أَبْغُونِي (٩) ضُعَفَاءًكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا (١٠) تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ »(١١). [٤٧٦٧]

## ذِكُرُ تَمَثِيلِ النَّبِيِّ ﷺ غُزَاةَ الْبَحْرِ بِالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ (١٢)

اللهُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ صَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ مَا لِكِ مَا لِكِ مَا مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ مَا لَكِ مَا مُعَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ مَا لَكُ مَا مُعَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ مَا لَهُ مُعَمَّدٍ بْنِ يَعْمَى بْنِ مَالِكٍ مَا مُعْمَلِ اللهُ مُعَمِّدٍ بْنِ عَلَيْهِ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا فَيْ مُعْمَلًا فَيْ مُعْمَلًا فَيْمِ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا فَيْمِ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا فَيْ مُعْمَلًا لَهُ مُنْ مُعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا لَعْمُ لَعْمِلًا لَهُ مُعْمَلًا لَعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا لَعْمَلًا لَعْمَلًا لَهُ مُعْمَلًا لِهُ مُعْمِلًا لَعْمُ لَعْمِلًا لَعْمُ لِمُعْمِلًا لَعْمِلًا لَعْمُ لَعْمِلًا لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لِمُعْمُلُولُ مُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِهُ مُعْمِلًا لَعْمِلًا لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لِمُعْمِلًا لِعْمُ لَعْمُ لُعْمِلًا لِهُ لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لَعْمِلًا لِعْمُ لَعْمُ لَعْمُ لِعْمُ لِعْمِلًا لِ بنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ إ

نَامَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْماً قَرِيباً مِنِّي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله،

في (ب): «لك منه»، وفي (ص): «له فيه» بدل «لنا فيه». وما حققناه من مسند أبي يعلى وهو شيخ المؤلف في هذا الحديث ٦/ ٤٩ (٣٢٩٣).

مسلم (١٨٩٤)، الإمارة، باب: فضل إعانة الغاز في سبيل الله بمركوب وغيره. (٢)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).  $(\Upsilon)$ 

في موارد الظمآن ٣٩٠ (١٦٢٠): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ص). (٤)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ص). (0)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ص). (7)

في موارد الظمآن: «قال» بدل «سمعت»، وما أثبتناه من (ب) و(ص)، (V)

<sup>«</sup>يقول» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ص). (A)

في (ب): «ابغوا لي» بدل «ابغوني»، وما حققناه من موارد الظمآن. (9)

في (ب): «فإنما» بدل «فإنكم إنما»، وما حققناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٠١ (١٣٤٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٧٧٩)؛

<sup>(</sup>١٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب):

مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ الْأَخْضِرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ». قَالَتْ: فَادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا، فَأَجَابَهَا مِثْلَ قَوْلِهَا الأَوَّلِ. قَالَتْ: فَادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ».

فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيَةً أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ البَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزَاتِهِمْ، قَرُبَ إِلَيْهَا دَابَّتُهَا لِتَرْكَبَهَا، فَصُرِعَتْ فَمَاتَتْ(١).

تال أَبو حَاتِم: قَبُرُهَا بِجَزِيرَةٍ فِي بَحْرِ الرُّومِ، يُقَالُ لَهَا: قُبْرُسُ، مِنَ الْمُسلِمَينَ إِلَيْهَا قَلْعُ لَكَانُ لَهَا: قُبْرُسُ، مِنَ الْمُسلِمَينَ إِلَيْهَا قَلْعُ لَكَانَةِ أَيَّام.

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْغُدُو وَالرَّوَاحَ فِي سَبِيلِ الله لِلْمُجَاهِدِ يَكُونُ خَيْراً مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (٢)

كَنْ اللهُ بُنُ عَبْدُ اللهُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَان، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَغُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٣).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ يَوْماً فِي سَبِيلِ الله خَيۡرُ مِنۡ أَلۡفِ يَوۡمِ فِي غَيۡرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ (٤)

الْحَبَرَنَا (٥) حَبَانُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا (٥) حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا (٦)

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٣٧)، الجهاد، باب: ركوب البحر.

<sup>(</sup>٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب)،

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٨٠)، الإمارة، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله.

<sup>(</sup>٤) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٣٨٤ (١٥٩٢): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب)

عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا (١) أَبُو مَعْنِ، حَدَّثَنِي (٢) أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ،

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (٣) فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنِّي: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ حَدِيثاً كُنْتُ كَتَمْتُكُمُوهُ ضَنّاً بِكُمْ، وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أُبْدِيَهُ (٤) نَصِيحَةً لله وَلَكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْم فِيمَا سِوَاهُ، فَلْيَنْظُرْ كُلُّ امْرِيٍّ مِنْكُمْ لِنَفْسِهِ!»(٥).

اً قَالَ لُبُو مَاتِم: أَبُو مَعْنِ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ الغِفَّارِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ وَأَبُو عَقِيلٍ: زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، مِنْ أَهْلِ الرَّمْلَةِ؛ وَأَبُو صَالِحِ مَوْلًى عُثْمَانَ: اسْمُهُ الْحَارِث. [٢٦٠٩]

#### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْوَاقِفِ سَاعَةً فِي سَبِيلِ الله بِإِعْطَائِهِ خَيْراً مِنْ [د/٥٠] مُصَادَفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اللُّهُ ٢٤٣ - أَخْبَرَنَا خَلادُ بْنُ مُحَمَّدِ (٦) بْنِ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ بِنَهْرِ سَابُسْ عَلَى الدُّجْلَةِ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الله التُّرْقُفِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي (٧) أَبُو الأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

أَنَّهُ كَانَ فِي الرِّبَاطِ، فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِل ثُمَّ قِيلَ: لا بَأْسَ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَبَقِيَ (^ ) أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفاً (٩) ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ فَقَالَ: مَا يُوقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ (١٠): سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ

في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب). (1)

في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (ب). **(Y)** 

<sup>«</sup>بن عفان» سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٣)

في موارد الظمآن: «أبذله» بدل «أبديه»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢ (١٣١٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على الأحاديث (0) المختارة للألباني، (٣٠٥ ـ ٣١٠).

في (ب): «محمد المقري» بدل «محمد»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن ٣٨١ (١٥٨٣). (7)

في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

<sup>&</sup>quot;بقى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (A)

في (ب) و(د): «واقف» بدل «واقفاً»، وما أثبتناه من موارد الظمآن: (9)

في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

## قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ»(١).

تا تال أبو حَاتِم: سَمِعَ مُجَاهِدٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحَادِيثَ مَعْلُومَةً بَيَّنَ سَمَاعَهُ فِيهَا عَنْهُ (٢) عُمَرُ بْنُ ذَرِّ، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيئاً؛ لأنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً، وَكَانَ مَوْلِدُ مُجَاهِدٍ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمَاتَ مُجَاهِدٌ سَنَةَ ثَلاثٍ وَمِائَةٍ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مُجَاهِداً سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً. [٤٦٠٣]

#### ذِكُرُ تَحْرِيمِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى النَّارِ الأقْدَامَ الَّتِي اغْبَرَّتْ فِي سَبِيلِهِ

المَّنِيْ **٢٤٤ ـ أَخْبَرَنَا** الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا (٤) عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ (٥) حُصَيْنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْمَهْرِيِّ، حَدَّثَنَا (٢) أَبُو الْمُصَبِّحِ الْمُقْرَائِيُّ، قَالَ:

بَيْنَمَا (٧) نَحْنُ نَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ فِي طَائِفَةٍ عَلَيْهَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الله الْخَثْعَمِيُّ، إِذْ مَرَّ مَالِكُ بِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَهُوَ يَمْشِي يَقُودُ بَغْلاً لَهُ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ: أَيْ أَبَا عَبْدِ الله وَهُوَ يَمْشِي يَقُودُ بَغْلاً لَهُ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ: أَيْ أَبَا عَبْدِ الله، ارْكَبْ، فَقَدْ حَمَلَكَ الله! فَقَالَ جَابِرٌ: أُصْلِحُ دَابَّتِي، وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَومِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ الله، حَرَّمَهُ الله عَلَى الله، حَرَّمَهُ الله عَلَى الله، حَرَّمَهُ الله عَلَى الله، الله عَلَى الله، عَلَى الله، عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

فَأَعْجَبَ مَالِكاً (٨) قَوْلُهُ (٩)، فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ حَيْثُ يُسْمِعُهُ الصَّوْتَ نَادَاهُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا أَبَا عَبْدِ الله، ارْكَبْ، فَقَدْ حَمَلَكَ الله! فَعَرَفَ جَابِرٌ الَّذِي أَرَادَ بِرَفْع صَوْتِهِ (١٠)، وَقَالَ: أُصْلِحُ دَابَّتِي وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَومِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِرَفْع صَوْتِهِ (١٠)، وَقَالَ: أُصْلِحُ دَابَّتِي وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَومِي، وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٨٨ (١٣٠٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٠٠٨).

<sup>(</sup>۲) «عنه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن ٣٨٢ (١٥٨٨): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د):

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «حدثني» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «بينا» بدل «بينما»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) في (د): «مالك» بدل «مالكاً»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٩) «فأعجب مالكاً قوله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «يريد فرفع صوته» بدل «أراد برفع صوته»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

يَقُولُ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ الله، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»، فَتَوَاثَبَ<sup>(١)</sup> النَّاسُ عَنْ دَوَابِّهِمْ، فَمَا رَأَيْنَا (٢) يَوْماً أَكْثَرَ مَاشِياً مِنْهُ (٣).

المُقْرَى: قَرْيَةٌ بِدِمَشْقَ، وَالْمَهْرِي سَكَّةٌ بِالفُسْطَاطِ، قَالَهُ الشَّيْخُ.

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

المُرْيِّ ٢٤٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ، قَالَ:

أَدْرَكَنِي [د/٥٥٠] عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ وَأَنَا أَمْشِي إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْسِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبيلِ الله حَرَّمَهُمَا الله عَلَى النَّارِ»(٤).

 قال أبو خاتِم: أَبُو عَبْسٍ هَذَا: مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ جَبْرِ بْنِ عَمْرِو بْن زَيْدِ بْنِ جُشْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيُّ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلاثِينَ، وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ، وَدَخَلَ قَبْرَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سلامَةَ بْنِ وَقْشٍ. وَكُلُّ مَا يَرْوِي الْوَلِيدُ مِنْ رِوَايَةِ الشَّامِيِّينَ، فَهُوَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيَم، وَمَا (٥) يَكُونُ مِنْ رِوَايَةِ الْعِرَاقِيِّينَ فَهُوَ بُرَيْدُ. [٤٦٠٥]

### ذِكْرٌ نَفَيِ اجْتِمَاعِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحِ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ مُسْلِمٍ

المُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا (٦) عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا<sup>(٧)</sup> اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ،

# «لَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ؛ وَلَا يَجْتَمِعُ

في (ب) و(د): «فوثب» بدل «فتواثب»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (1)

في موارد الظمآن: «رأيت» بدل «رأينا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (Y)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٠٠ (١٣١٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، **(**T)

البخاري (٢٦٥٦)، الجهاد، باب: من اغبرت قدماه في سبيل الله. (٤)

في (د): «وقد» بدل «وما»، وما أثبتناه من (ب). (0)

في موارد الظمآن ٣٨٥ (١٥٩٧): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د) (7)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د)، (V)

[ [ [ 7 - 7 ]

فِي جَوْفِ عَبْدٍ الإيمَانُ وَالْحَسَدُ ١٠٠٠).

#### ذِكْرُ نَفْيِ اجْتِمَاعِ دُخَانِ جَهَنَّمَ وَغُبَادٍ فِي سَبِيلِ الله فِي مَنْخِرَي مُسْلِمِ

﴿ ٣٤٧ مَا الْحَيَّاطُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْوَزَّانُ بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْمُونٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَجْتَمِعُ دُخَانُ جَهَنَّمَ وَغُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي مَنْخِرَي مُنْخِرَي مُسْلِم»(٢).

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله حَتْفَ أَنْفِهِ

المَّنَى اللهُ ال

خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (1) ، فَقَالَ: أَلا ، لا تَعْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ (٥) تَقُوى عِنْدَ الله ، لَكَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ (٦) عَلَيْ أَوْلاكُمْ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أَصْدَقَتْ (٧) امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ؛ وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا: مَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ: مَاتَ فُلانٌ شَهِيداً ، فَلا تَقُولُوا ذَاكَ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله عَنِي أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ:

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٣ (١٣٢١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٣ (١٣٢٢)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣٨٢٨) التحقيق الثاني

 <sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن ٣٠٧ (١٢٥٩): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

ي ورو
 (٤) «بن الخطاب» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «و» بدل «أو»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «محمداً» بدل «محمد»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) «أصدقت» سقطت (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.



[: ٢٢3]

«مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»(١).

#### ذِكُرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ ﷺ المُّجَاهِدَ بِالصَّائِمِ القَائِمِ [د/١٥١] الَّذِي لا يُفْطِرُ وَلا يَفْتُرُ

كَنْ ٢٤٩ - أَخْبَرَفَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَكَانَ قَدْ صَامَ النَّهَارَ، وَقَامَ اللَّيْلَ ثَمَانِينَ سَنَةً غَاذِياً وَمُرَابِطاً، أَخْبَرَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ ﴿

«مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامِ وَصَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ»<sup>(٣)</sup>.

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ يَكُونُ لِلْمُجَاهِدِ وَإِنْ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ ذَلِكَ

الْمُنْ **٣٥٠ ـ أَخْبَرَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ وَكَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَثَلَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الْقَانِتِ الصَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ صَلَاةً وَلَا صِيَاماً حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِهِ بِمَا يَرْجِعُهُ إِلَيْهِمْ مِنْ غَنِيمَةٍ أَوْ أَجْرٍ أَوْ يَتَوَفَّاهُ، فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»(٤).

#### ذِكْرُ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ مِنَ الطَّاعَاتِ

الْحَبِينَ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ۚ قَالُوا

يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنَا بِعَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله؟ قَالَ: «لَا تُطِيقُونَهُ!»

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٥٠٥ (١٠٥٣)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني،

في موارد الظمآن ٣٨١ (١٥٨٤): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). **(Y)** 

البخاري (٢٦٣٤)، الجهاد، باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه. (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٨٨ (١٣١٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٨٩٦)؛ (٤)

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنَا لَعَلَّنَا نُطِيقُهُ. قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَومٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى أَهْلِهِ» (1).

#### ذِكُرُ تَكَفُّلِ الله جَلَّ وَعَلا لِمَنْ خَرَجَ لِلْجِهَادِ قَصْداً إِلَى بَارِئِهِ بِأَنْ يَرُدَّهُ بِأَجْرِ أَقَ غَنِيمَةٍ

الْمُرِّحِ ٢٥٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي المُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ» (٢٦)

#### ذِكْرُ فَضْلِ الْمُهَاجِرِ إِذَا جَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله جَلَّ وَعَلا

كُنْ ٢٥٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي [د/٤٥ب] أَبُو هَانِئٍ (٤) الخَوْلانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الجَنْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ (٥) يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿أَنَا زَعِيمٌ»، وَالزَّعِيمُ: الحَمِيلُ، ﴿لِمَنْ آمَنَ آمَنَ الْمَنْ آمَنَ بِي (٦) ، وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ (٧) فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ؛ وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ (٨) فِي لِمَنْ آمَنَ بِي، وَأَسْلَمَ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ (٨) فِي

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۷۸)، الإمارة، باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى =

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٩٥٥)، الجهاد، باب: قول النبي ﷺ أحلت لكم الغنائم...

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بالصغد يعني قال» بدل «بالصغد قال»، وما أُثبتناه من (د)؛ وفي موارد الظمآن ٣٨٢ (١٥٨٧) سقطت كلمة «قال».

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «وهب» بدل «هانئ»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «الانصاري» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «بي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «وببيت» بدل «وبيت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «وببيت» بدل «وبيت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

# وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ<sup>(١)</sup> فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَباً، وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَباً، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ» (٢).

تال أبر مَاتِم: «الزَّعِيمُ» لُغَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَ«الْحَمِيل» لُغَةُ أَهْلِ مِصْرَ، وَالْكَفِيلُ لُغَةُ أَهْلِ الْعَرَاقِ. وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ «الزعِيمُ: الحَمِيلُ» مِنْ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ، أُدْرِجَ فِي العَرَاقِ. وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ «الزعِيمُ: الحَمِيلُ» مِنْ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ، أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ.

## ذِكُرُ إِظْلالِ الله جَلَّ وَعَلا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَظَلَّ رَأُسَ غَازٍ فِي سَبِيلِهِ

﴿ اللَّهُ الل

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ لِجِهَادِهِ (1) فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ بَنَى لِلّهِ (٥) مَسْجِداً يُذْكَرُ فِيهِ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ لِجِهَادِهِ (١) فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ بَنَى لِلّهِ (٥) مَسْجِداً يُذْكَرُ فِيهِ السُمُ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ» (٦).

## ذِكُرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا نُوراً فِي الْقِيَامَةِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِهِ

المَّنِيُّ ٢٥٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ<sup>(٧)</sup>، حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةَ، وَكَانَ يُسَمَّى شُعْبَةُ الصَّغِيرُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلانَ (١٠)، عَنْ شَلِيْم (٩٠) بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ الْمَثَمُّ (١٠) يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «وببيت» بدل «وبيت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٨٩/٢ (١٣١٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) هو «الليث بن سعد» بدل «ليث بن سعد»؛ انظر: الثقات للمؤلف ٣٦٠/٧ (١١٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) "لجهاده" سقطت من موارد الظمآن ٣٩٨ (١٦٥٤)، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٥) لفظة «لله» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٩ (٢٠٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>۷) «ببغداد» سقطت من موارد الظمآن ٣٥٦ (١٤٧٧)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «عن ثابت عن ابن عجلان» بدل «عن ثابت بن عجلان»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «سليمان» بدل «سليم»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُوارِدُ الظَّمَانُ، وأَثْبَتَنَاهَا مِنْ (بِ) وَ(دَا إ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ (١) كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢٩٨٣].

#### ذِكْرُ تَبَاعُدِ الْمَرْءِ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً بِصَوْمِهِ يَوْماً وَاحِداً فِي سَبِيلِ الله

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْماً فِي سَبِيلِ الله إِلَّا بَاعَدَ الله بِذَلِكَ الْيُومُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً»(٣).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ مَا رُزِقَ الْمَرْءُ فِيهِ الشَّهَادَةَ

الْخُبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضْلُ بْنُ الْخُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا (٤) مُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ [د/٥٥] عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:"

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ يُعْقَرَ جَوَادُكَ وَيُهْرَاقَ دَمُكَ»(٥).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُعْطِي مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ مَا يُؤْتِي عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ

الْمُنْ ﴿ ٢٥٨ مِ الْخَبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ (٦)، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ،

<sup>(</sup>١) في (ب): «الإسلام» بدل «سبيل الله»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣/٢٥ (١٢٣٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٦٨٥)، الجهاد، باب: فضل الصوم في سبيل الله.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا» ٣٨٧ (١٦٠٨)، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٧/٢ (١٣٣٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/١٩١، ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) «الضبي» سقطت من موارد الظمآن ٣٨٧ (١٦٠٩)، وأثبتناها من (ب) و(د).

عَنْ شِهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ،

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى (١) النَّبِيِّ عَلِي وَهُوَ يُصَلِّي بِنَا (٢) فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ: اللَّهمَّ آتِنِي (٣) أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاةَ، قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفاً؟» فَقَالَ (٤) الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِذَا يُعْقَرُ جَوَادُكَ وَتَسْتَشْهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى (٥)»(٦).

## ذِكُرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَانِ بِالثَّبَاتِ تَحْتَ أَظِلَّةِ السُّيُّوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ

الْخَبَرِيُّ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرِ الغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، وَهُوَ بِحِصْنِ الْعَدُوِّ، أَوْ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يقُولُهُ؟! قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَضَى بِسَيْفِهِ قُدُماً، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ<sup>(٧)</sup>. [٤٦١٧]

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله

اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَيَّكِ إِيهُمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ الله، فَقُتِلْتُ يَا

<sup>«</sup>إلى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن، (1)

<sup>«</sup>بنا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).  $(\Upsilon)$ 

في موارد الظمآن: «إني أسألك» بدل «آتني»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (Y)

في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤)

<sup>«</sup>تعالى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (0)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٦ (١٩٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٩٩. (7)

مسلم (١٩٠٢)، الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد. (V)

رَسُولَ الله، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: فَأَلْقَى تُمَيْرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ<sup>(١)</sup>.

□ قال أبر مَاتِم: هَذَا الَّذِي قُتِلَ هُوَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الأنْصَارِيُّ. [٢٦٥٣]

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِلشَّهِيدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِحُكْمِ الأَمِينَيْنِ مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ صَلَّى الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّم

المَّنِيُّ الله مَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ اللهُ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ اللهُ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ اللهُ بْنِ أَبِي قَتَادَةً اللهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةً اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله [د/٥٥٠] عَلَيْهِ وَسَلَّم (٢) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ الله صَابِراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ (٣) الله عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ». فلَمَّا أَدْبَرَ نَادَاهُ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ وَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ قَوْلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَم، إِلَّا الدَّيْنَ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ ﷺ»(٤٤٠]

#### ذِكْرٌ وَصْفِ الدَّرَجَاتِ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله

المُنْ الله عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَهُوَ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ الْعَرْشُ وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨٢٠)، المغازي، باب: غزوة أحد.

<sup>(</sup>۲) «وسلم» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يكفر» بدل «أيكفر»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٨٥)، الإمارة، باب: من قتل في سبيل الله كفرت علم

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٦٣٧)، الجهاد، باب: درجات المجاهدين.

= (٣٠٩

 تان أبو حَاتِم: قَوْلُهُ عَالِينَ: «فَهُوَ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ»، يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْفِرْدَوْسَ فِي وَسَطِ الْجِنَانِ فِي الْعَرْضِ، وَقَوْلُهُ: «**وَهُوَ أَعْلَى الْجَنَّةِ**»، يُريدُ بِهِ فِي الارْتِفَاعِ. [ [ 17 ]

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ

السَّرْح، ٢٦٢ - أَخْبَرَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِئِ الخَوْلانِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحُبُلِّيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيَالِيُّهِ، قَالَ:

«يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالإسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله، فَفَعَلَ. ثُمَّ قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَىٰ»(١). [7173]

### ذِكْرٌ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِهِ بِكِتْبَةِ أَجْرِ رَقَبَةٍ لَوْ أَغَتَقَهَا لَهُ

الْحَسَنُ اللَّهِ مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ اللهُ

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً»(٢). [1173]

# ذِكُرُ إِعْطَاءِ الله(٣) دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ مَنْ بَلغَ سَهُماً فِي سَبِيلِهِ

الْمُرَكِّ ٢٦٥ - أَخْبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيِّ (١) بِنَسَا، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْه، حَدَّثَنَا

مسلم (١٨٨٤)، الإمارة، باب: بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد... (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢١ (١٣٧٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (٢)

لفظة «الله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). **(**T)

<sup>&</sup>quot;بن عدي» سقطت من موارد الظمآن ٣٩٦ (١٦٤٥)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ [د/١٥٦] عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي ظَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الطَّائِفَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ الله عَلَيْ (۱) يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهُماً (۲).

قَالَ (الشيغُ أَبُو مَاتِمٍ: أَبُو نَجِيحِ اسْمَهُ: عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُ ..

#### ذِكُرُ وَصَفِ الدَّرَجَةِ الَّتِي يُعَطِيهَا الله لِمَنْ بَلغَ سَهَماً فِي سَبِيلِهِ

الْهِ اللهِ الْحَسَنُ الْوَسَنُ اللهُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ اللهُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْد، عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ السَّمْطِ، قَالَ !

قُلْنَا لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: يَا كَعْبُ، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَاحْذَرْ! فَقَالَ (٣)؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَاحْذَرْ! فَقَالَ (٤)؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَمَوْلَ الله عَلْهُ بِهِ دَرَجَةً لَهُ (٤) فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ النَّحَامِ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الدَّرَجَةُ؟ (٥) قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ! مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَام (٢).

□ تال أبر حَاتِم: قَوْلُهُم لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «حَدِّثْنَا وَاحْذَرْ»، يُريدُونَ بِقَوْلِهِمْ: «وَاحْذَر» أَنْ لا تَوْلِهِمْ: «وَاحْذَرْ» أَنْ لا تَكْذِبَ؛ لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولٌ تَزِيدَ أَوْ تَنْقُصَ، وَلَمْ يُرِيدُوا بِقَولِهِمْ: «وَاحْذَرْ» أَنْ لا تَكْذِبَ؛ لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولٌ رَحِمَهُمُ الله، وَأَلْحَقَنَا بِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «فسمعته» بدل «فسمعت رسول الله ﷺ، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١١٢ (١٣٧١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/١٣١.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن ٣٩٦ (١٦٤٣): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «رفع الله له درجة» بدل «رفع الله به درجة له»، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «وما الدرجة يا رسول الله الله بدل «يا رسول الله وما الدرجة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١١١/٢ (١٣٦٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغبب للألباني، ٢/ ١٧١.





#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَالِ الْمَرْءِ بِفَرَسِهِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، إِذْ هُوَ مِمَّا يُحِبُّهُ الله جَلَّ وَعَلا

الله عُبْدُ اللهُ عُبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

«مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُبْغِضُ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللهُ(١)، وَمِنَ الْخُيلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ: الغَيْرَةُ في الرِّيبَةِ(٢)، وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ: الغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ (٣)، وَالْخُيلَاءُ الَّتِي (٤) يُحِبُّ اللهُ: اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَالاخْتِيَالُ الَّذِي يُبْغِضُ اللهُ: الخُيلَاءُ (٥) فِي الْبَاطِلِ (٦).

#### ذِكْرٌ مَنَازِلِ الشُّهَدَاءِ فِي الْجِنَانِ بِثَبَاتِهِمْ لَهُ فِي الدُّنْيَا

الصَّبَّ ٢١٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ العُطّارِدِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدبِ، قَالَ اللهِ

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ [د/٥٦] اللَّيْلَةَ رُؤْياً؟» فَسَأْلَنَا يَوْماً، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أُرِيتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فأَخَذَا بِيَدِي فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، فَأَدْخَلَانِي دَاراً لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا»، فَقَالَ: «أَمَّا هَذِه الدَّارُ، فَدَارُ الشُّهَدَاءِ»(٧). [\$709]

في موارد الظمآن ٤٠١ (١٦٦٦): «من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله» بدل «من الغيرة ما (1) يبغض الله ومنها ما يحب الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

في (ب) و(د): «الدين» بدل «الريبة»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٢)

في (ب) و(د): «دينه» بدل «ريبة»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (T)

في (ب) و(د): «الذي» بدل «التي»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٤)

في (ب): «الاختيال» بدل «الخيلاء»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (0)

انْظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١١٨/٢ (١٣٨٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (7)

البخاري (٦٦٤٠)، التعبير، باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (V)

## ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَلَّ ثَبَاتُهُ فِيهِ أَوۡ كَثُرَ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»(٥).

## ذِكْرُ وَصَفِ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ أَلَمِ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ الله جَلَّ وَعَلا

الْحَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا<sup>(٦)</sup> يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ<sup>(٧)</sup> الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ (<sup>٨)</sup> الْقَرْصَةِ» (<sup>٩)</sup>.

## ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّهِيدَ مِنْ أَوَّلِ مَنْ يَدُخُلُّ الْجَنَّةَ فِي الْقِيَامَةِ

الْمُرْكِنَ ٢٧١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (١٠)

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «حدثنا» بدل «عن عبد الرحمن بن ثابت»، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٣٨٤ (١٥ م).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «بن أبي ثوبان» بدل «بن ثوبان»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «عن مالك بن يخامر السكسكي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «عن» بدل «أن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٩٣/٢ (١٣٢٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٢٩١).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن ٣٨٨ (١٦١٣): «لا» بدل «ما»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) فى (ب): «مس» وفى موارد الظمآن: «من مس» بدل «من»، وما أثبتناه من (د)»

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «من مس» بدل «مس»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٦ (١٩٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).



مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا<sup>(۱)</sup> أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ العُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً، يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الشَّهِيدُ، وَعَبْدٌ نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَعَفِيفُ (٢) مُتَعَفِّفُ. وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ: فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، وَأَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ: فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهِ (٣)، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ» (٤).

# ذِكْرُ مَجِيءِ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَثَعَّبُ (٥) دَمُّهُ لِيُعْرَفَ مِنْ بَيْنِ (٦) ذَلِكَ الْجَمْعِ

الْمُرْبِيِّ ٢٧٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشُّهَادَةِ لِمَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ الله فَمَاتَ مِنْ جِرَاحِهِ تِلْكَ

الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جُرِحَ جَرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمِي، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، والرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ؛ وَمَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ اللهِ طُبِعَ بِطَابِعِ اللَّهُ هَدَاءِ» (^).

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «حدثني» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) في (ب): "ضعيف" بدل "وعفيف"، وما أثبتناه من (د) و موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «فيه» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٦ (١٩٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يبثعب» بدل «ينثعب»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) «بين» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٧) مسلم (١٨٧٦)، الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٩ (١٣٣٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٢٩١).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّهِيدَ فِي القِيَامَةِ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ (١)

الدُّمَارِيِّ، قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ صِغَارٌ، فَمَسَحَتْ رُؤُوسَنَا وَقَالَتْ: أَبْشِرُوا يَا بَنِيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: يَا بَنِيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الشَّهِيدُ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» (٢٠). [٤٦٦٠]

#### ذِكَرُ تَكُوِينِ الله جَلَّ وَعَلا نَسمَةَ الشَّهِيدِ طَائِراً يَعْلَقُ فِي الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ يَبْعَثَهُ الله جَلَّ وَعَلا<sup>(٣)</sup>

كُنْ مَوْهَب، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَب، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَلْ أَبِيهِ (٤)، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤)، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«نَسمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقُ<sup>(٥)</sup> فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُدَّهَا اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»<sup>(٦)</sup>..

# ذِكَرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ كَعَبِ بْنِ مَالِكِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ (٧)

الْمُرْبِينَ ٢٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ،

<sup>(</sup>١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٧/٢ (١٣٣٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٣٢١٣).

<sup>(</sup>٣) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ١٨٧ (٧٣٤): «عن كعب بن مالك» بدل «عن أبيه»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «تعلق» بدل «يعلق»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٦/١ (٢٠٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٩٩٥).

<sup>(</sup>٧) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).



710

حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي (١) الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَادِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ، نَهْرٌ بِبَابِ الْجَنَّةِ، فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ، يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيّاً»(٢).

# ذِكْرُ تَمَنِّي الشُّهَدَاءِ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ بَيْنِ الأَمْوَاتِ لِلْمَقَالِ مَرَّةً أُخْرَى لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ الله(٣)

كَنْ ٢٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الأَصَمُّ القُهُسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ لِيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى» (٤٠٦١]

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَمَنِّي الشَّهِيدِ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا بِالْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرْتُ وَقَدْ يَتَمَنَّى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ<sup>(٥)</sup>

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكُرَامَةِ» (٢) .

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ۳۸۸ (۱٦۱۱): «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (ب)؛

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٧/ ٩٧ (١٣٣٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٣) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٧٧)، الإمارة، باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى.

 <sup>(</sup>٥) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٦٦٢)، الجهاد، باب: تمني المجاهد.

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَنْبِيَاءَ لا يَفْضُلُونَ الشُّهَدَاءَ إِلا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ فَقَضُ<sup>(١)</sup>

كُنْ ٢٧٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا (٢) حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا (٤) صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو، أَنَّ أَبَا الْمُثَنَّى الْمُلَيْكِيَ (٥) حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، يُحَدِّثُ (٦) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«القَتْلَى (٧) ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ، فَذَلِكَ الشَّهِيدُ المُحْتَجَرُ (٨) فِي خَيْمَةِ (٩) اللهِ تَحْتَ عَرْشِهِ، وَلَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِفَضْلِ دَرَجَةِ النَّبُوَّةِ؛ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ (١١) عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، ثُمَّ (١١) جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى إِذَا (١٢) نَفْسِهِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى إِذَا (١٢) لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَل حَتَّى قُتِلَ (١٣)، فَتِلْكَ مَصْمَصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ؛ إِنَّ السَّيفَ لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَل حَتَّى قُتِلَ (١٣)، فَتِلْكَ مَصْمَصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ؛ إِنَّ السَّيفَ مَحَاءً لِلْخَطَايَا، وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءً؛ فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبُوابٍ، وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبُوابٍ (١٤)، [«وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ] (١٥)؛ وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ، جَاهَدَ وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبُوابٍ (١٤)، [«وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ] (١٥)؛ وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ، جَاهَدَ

- (١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).
- (٢) في موارد الظمآن ٣٨٨ (١٦١٤): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب):
  - (٣) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب).
  - (٤) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب).
- (٥) في موارد الظمآن: «الأملوكي» بدل «المليكي»، وما أثبتناه من (ب). انظر أيضاً: التاريخ الكبير للبخاري ١٨٨٤ (٣٠٤٧) وهذا وهم».
  - (٦) «يحدث» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
  - (V) في موارد الظمآن: «القتل» بدل «القتلي»، وما أثبتناه من (ب).
- (٨) في المعجم الكبير للطبراني: «المفتخر» بدل «المحتجر» ١٢٦/١٧ (٣١١). وفي (ب): «الممتحن» بدل «المحتجر»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
  - (٩) في موارد الظمآن: «جنة» بدل «خيمة»، وما أثبتناه من (ب).
  - (١٠) في موارد الظمآن: «فرق» بدل «مؤمن قرف»، وما أثبتناه من (ب).
    - (۱۱) «ثم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
    - (۱۲) «إذا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
  - (١٣) في موارد الظمآن: «وقاتل حتى يقتل» بدل «قاتل حتى قتل»، وما أثبتناه من (ب).
    - (١٤) «أبواب» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
- (١٥) هذه العبارة تأتي قبل "ولجهنم سبعة أبوب" في المعجم الكبير، ولعلها هي الصواب، ١٢٦/١٧ (١١)).



(414)

بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى إِذَا<sup>(۱)</sup> لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَاتَلَ<sup>(۲)</sup> حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ فِي النَّارِ؛ إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ»<sup>(۳)</sup>.

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الثَّبَاتَ فِي الْحَرْبِ عِنْدَ انْهِزَامِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يُحِبُّهُ الله(١)

﴿ ٣٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ:

«ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ: رَجُلُ أَتَى قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلُ بِأَعْقَابِهِمْ (٥) فَأَعْطَاهُ سِرّاً لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ؛ وَقَوْمُ فَتَخَلَّفَ رَجُلُ بِأَعْقَابِهِمْ (٥) فَأَعْطَاهُ سِرّاً لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ؛ وَقَوْمُ سَارُوا لَيْلَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ، نَزَلُوا، فَوَضَعُوا رُوُّوسَهُمْ، فَقَامَ سَارُوا لَيْلَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ، نَزَلُوا، فَوَضَعُوا رُوُّوسَهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي؛ وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَهُزِمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُمْ (٦).

#### ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ نَظَّاراً وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْقِتَالَ وَلا قَاتَلَ<sup>(٧)</sup>

كُنْ الله ، أَخْبَرَنَا (٩) سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «إذا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «وقاتل» بدل «قاتل»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٩٨/٢ (١٣٣٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/١٩٢١.

<sup>(</sup>٤) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) جملة «فتخلف رجل بأعقابهم» سقطت من (ب) وحققناها من موارد الظمآن ٣٨٦/١ (١٦٠٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٥ (١٩٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٧) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن ٥٦٥ (٢٢٧٢): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب).

انْطَلَقَ حَارِثَةُ ابْنُ عَمَّتِي نَظَّاراً يَوْمَ بَدْرٍ مَا انْطَلَقَ (') لِقِتَالٍ، فَأَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَلَهُ، فَجَاءَتْ عَمَّتِي أُمُّهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، ابْنِي خَارِثَةُ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ، وَإِلا فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ! فَقَالَ لَهَا (٢) حَارِثَةُ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ، وَإِلا فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ! فَقَالَ لَهَا (٢) النَّبِيُ ﷺ (٣): «يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْنَّبِيُ ﷺ (١): (١٤٦٤]

#### ذِكْرُ نَفِّي اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِي النَّارِ عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ<sup>(٥)</sup>

الْهُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

[٤٦٦٥]

«لَا يَجْتَمِعُ الْكَافِرُ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَداً»(٦).

#### ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا سَدَّدَ الْكَافِرُ فَأَسْلَمَ بَعْدُ (٧)

﴿ ٣٨٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ، قَالَ:

«ضَحِكَ اللهُ مِنْ رَجُلَيْنِ، قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَكِلَاهُمَا فِي الْجَنَّةِ»(^^).

<sup>(</sup>۱) في المستدرك للحاكم: «وما انطلق» ٢٢٩/٣ (٤٩٣٠)، وفي موارد الظمآن: «فانطلق» بدل «ما انطلق»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) «لها» سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «النبي ﷺ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩٥ (١٩٣٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٨١١).

 <sup>(</sup>٥) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٤ (١٣٢٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٨) مسلم (١٨٩٠)، الإمارة، باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر...



 تال أبو مَاتِم: هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الآمِرِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، وَكَذَلِكَ تُضِيفُ الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ مِنْ حَرَكَاتِ الْمَخْلُوقِينَ إِلَى الْبَارِئِ جَلَّ وَعَلا، كَمَا تُضِيفُ ذَلِكَ الشَّيْءَ إِلَيْهِمْ سَوَاءٌ. فَقَوْلُهُ ﷺ: ضَحِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ، يُرِيدُ: ضَحَّكَ الله مَلائِكَتَهُ وَعَجَّبَهُمْ مِنَ الْكَافِرِ الْقَاتِلِ وَالْمُسْلِمِ. ثُمَّ تَسْدِيدُ الله لِلْكَافِرِ وَهِدَايَتُهُ إِيَّاهُ إِلَى الإسْلام وَتَفَضُّلُهُ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعاً، فَيُعَجِّبُ الله مَلائِكَتَهُ وَيُضَحِّكُهُمْ َمِنْ مَوْجُودِ مَا قَضَى وَقَدَّرَ، فَنَسَبَ الضَّحِكَ الَّذِي كَانَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا عَلَى سَبِيلِ الأَمْرِ وَالإِرَادَةِ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ، سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقِسْمِ الْخَامِسِ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ إِنْ قَضَى الله ذَلِكَ وَشَاءَهُ. [११५३]

#### ذِكْرٌ كَيْفِيَّةِ اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا سَدَّدَ (١)

الْخُبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَيَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ» (٢). [ [ 177 ]

#### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى سَائِلِهِ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ بِإِغْطَائِهِ أَجْرَ الشَّهِيدِ وَإِنَّ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ<sup>(٣)</sup>

المُورِيِّ ٢٨٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الخَلالُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ جُرِحَ جَرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيحُهُ رِيحُ (٤) الْمِسْكِ، لَوْنُهُ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، عَلَيْهِ طَابِعُ النَّهُ هَدَاءِ، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب). (1)

البخاري (٢٦٧١)، الجهاد، باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم... (٢)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب). (٣)

في (ب): «كريح» بدل «ريح»، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٣٨٩ (١٦١٥). (٤)

[٣١٩١]

مُخْلِصاً، أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيدٍ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»(١).

#### ذِكْرُ تَبْلِيغِ الله جَلَّ وَعَلا مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ مَنْ سَأَلَ الله الشُّهَادَةَ وَإِنْ جَاءَتُهُ مَنِيَّتُهُ عَلَى فِرَاشِهِ (٢)

﴿ ٢٨٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّةِ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»(٣).

### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الشَّهَادَةِ لِغَيْرِ الْقَتِيلِ فِي سَبِيلِ اللهِ

كُنْ ٢٨٧ - أَخْبَرَقُا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ [د/١٤٥] عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ، وَهُوَ جَدُّ<sup>(٤)</sup> عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَبُو<sup>(٥)</sup> أُمِّهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ الله بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيع». فَصَاحَتِ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، وَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسكتُهُنَّ، فَقَالَ لَهُ (٢٠ رَسُولُ الله (٧٠ ﷺ: فَصَاحَتِ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، وَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسكتُهُنَّ، فَقَالَ لَهُ (٢٠ رَسُولُ الله (٨٠ عَلِيةً الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٩ (١٣٣٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٢٩١).

<sup>(</sup>٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٠٩)، الإمارة، باب: استحباب طلب الشهادة...

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ٣٨٩ (١٦١٦): «خال» بدل «جد»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «أخو» بدل «أبو»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «له» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>A) في (ب) وموارد الظمآن: «قالوا» بدل «فقالوا»، وما أثبتناه من (د).



قَالَتْ ابْنَتُهُ: وَالله إِنِّي كُنْتُ (١) لأرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيداً فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله (٢) ﷺ: «إِنَّ الله قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةُ ؟» قَالُوا: القَتْلُ فِي سَبِيلِ الله. قَالَ رَسُولُ الله (٣) ﷺ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ الله: المَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْع شَهِيدٌ» (١٤)

#### ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنةِ وَإِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلُ

كَنْ ٢٨٨ - أَخْبَونَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيُّ عَيْفٍ، قَالَ:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(٥).

[4198]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدَ يُوهِمُ (٦) عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلِ

﴿ ٢٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ النُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفِ بْنِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَوْفٍ عَنْ عَوْفٍ بْنِ أَيْدٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْراً طَوَّقَهُ اللهُ يَوْمَ

<sup>(</sup>۱) «كنت» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «قال النبي» بدل «فقال رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٩ (١٣٣٩)؛ وللتفصيل أنظر: صحيح أبي داود للألباني؛ (٢٧٢٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٤١)، الإيمان، باب: الدليل على أن من قصد.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «توهم» بدل «يوهم»، وما أثبتناه من (د).

الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(١).

تال أبر مَاتِم: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ الثَّقَاتُ الْمُتْقِنُونَ، فَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى رِوَايَتِهِمْ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ [د/ ٢٥٠] بْنِ زَيْدٍ خَلا مَعْمَر وَحْدَه فَإِنَّهُ أَدْخَلَ بَيْنَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَبَيْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَهْل، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهُماً. وَقَدْ قَالَ مَعْمَرٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ: «بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ»، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهُماً. وَقَدْ قَالَ مَعْمَرٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ: «بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ»، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَالْقَلْبُ إِلَى رِوَايَةِ أُولِئِكَ أَمْيَلُ. [٣١٩٥]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَاهِدِينَ مِنْ وَفُدِ اللهِ الَّذِينَ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ

﴿ ٣٩٠ - ٣٩٠ - أَخْبَوَقَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ الجَعْفَرِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«الغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَاجُّ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ» (٢٠) .

#### ذِكْرٌ مُشَارَكَةِ الْقَاعِدِ الْمَرِيضِ الْمُجَاهِدَ فِي الأَجْرِ

الْحَرَّ الْحَالِ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمِ الإَصْبَهَانِيُّ بِالرَّيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَجْلانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: يَزِيدَ بْنِ عَجْلانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَقَدْ شَهِدَكُمْ أَقُوامٌ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ كُنَّا فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لَقَدْ شَهِدَكُمْ أَقُوامٌ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْمُرَضُ» (٣).

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْقَاعِدِ الْمَعَدُّورِ بِإِغْطَائِهِ أَجْرَ الْغَازِي الْمُجْتَهِدِ فِي غَزَاتِهِ

لَمُنْ تَ<sup>٢</sup> ٣٩٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٣٢٠)، المظالم، باب: إثم من ظلم شيئا من الأرض.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٤٠٩ (٨٠٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٨٢٠)،

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩١١)، الإمارة، باب: ثواب من حبسه عن الغزوج...

777

لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «قَالُوا: يَا لَأَقُواماً (١)، مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «نَعَم، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ» (٢).

### ذِكْرُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْجِهَادِ النَّفْلِ مِنَ الطَّاعَاتِ لِلْمَزْءِ

الْمَحْتُ ٢٩٣ - أَخْبَرَنَا عُمَر بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلانَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ وَهُوَ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوحٍ الشَّاعِرُ الشَّاعِرُ الشَّاعِرُ الشَّاعِرُ الشَّاعِرُ الشَّاعِرُ اللهُ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ. فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ!» (٣١٨)

# ذِكْرُ الْبَيَانِ [د/١٤٦] بِأَنَّ مُجَاهَدةَ الْمَرْءِ فِي وَالِدَيْهِ (٤) لِأَدَّ لِلْهُبَالَغَةُ فِي بِرِّهِمَا إِنَّمَا (٥) هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي بِرِّهِمَا

كُنْ **٢٩٤ - حَدَّثَنَا** أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو؛

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأْذَنُ لِي فِي الْجِهَادِ؟ قَالَ: «أَلَكُ وَالدَانِ؟» قَالَ: نَعُمْ. قَالَ: «فَاذْهَبْ (٢) فَبِرَّهُمَا!» فَذَهَبَ وَهُوَ مُحَلِّلُ (٧) الرِّكَاب (٨). [٢١١]

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ أَفْضَلٌ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ

اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ابْنُ السَّرْح، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في (ب): «أقواماً» بدل «لأقواماً»، وما أثبتناه من (د)

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٨٤)، الجهاد، باب: من حبسه العذر عن الغزو...

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٨٤٢)، الجهاد، باب: الجهاد بإذن الأبوين.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «في بر والديه» بدل «في والديه»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>ه) «إنما» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «اذهب» بدل «فاذهب»، وما أثبتناه من (د).

٧٠) في (ب). "أدهب" بدل "قادهب"، وما أنبتناه من (د)

<sup>(</sup>٧) في (ب): «يحمل» بدل «محلل»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٦ (١٩٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٥١/٥.

ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا<sup>(۱)</sup> عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ:

أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسولِ الله ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي هَاجَرْتُ الشَّرْكَ، وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ. هَلْ لَكَ أَحَدٌ هَاجَرْتُ الشِّرْكَ، وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ. هَلْ لَكَ أَحَدٌ هَاجَرْتُ الشِّرْكَ، وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ. هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟» قَالَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، بِالْيَمَنِ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِلْ مَبِرَّهُمَا» (٣٠).

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَجَّ لِلنِّسَاءِ يَقُومُ مَقَامَ الْجِهَادِ لِلرِّجَالِ

الْمَرِينَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً قَالَتْ:

أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا نَخْرُجُ وَنُجَاهِدُ مَعَكَ؟ فَإِنِّي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا نَخْرُجُ وَنُجَاهِدُ مَعَكَ؟ فَإِنِّي لا أَرَى عَمَلاً فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ، قَالَ: «لَا، إِنَّ لَكُنَّ مَعَكَ؟ فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلاً فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ، قَالَ: «لَا، إِنَّ لَكُنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ، حِجُّ الْبَيْتِ حَجُّ مَبْرُورٌ» (٤٠).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُغطِي بِتَفَضُّلِهِ الْمُرَابِطَ يَوْماً أَوْ لَيَلَةً خَيْراً مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ

كَنْ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ابْنُ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ:

أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ سَلْمَانُ وَهُوَ مُرَابِطٌ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ هَا هُنَا يَا شُرَحْبِيلُ؟ فَقَالَ شُرَحْبِيلُ: أُرَابِطُ فِي سَبِيلِ الله. قَالَ سَلْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوم أَوْ لَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَام شَهْرٍ وَقِيَامِهِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٣٩١ (١٦٢٢): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «أبوين» هكذا في (ب) و (د).

<sup>(</sup>٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٦ (١٩٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٥/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٤٨)، الحج، باب: فضل الحج المبرور.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩١٣)، الإمارة، باب: فضل الرباط في سبيل الله.

### ذِكْرُ انْقِطَاع الأَعْمَالِ عَنِ الْمَوْتَى وَبَقَاءِ عَمَلِ الْمُرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَعَ أَمْنِهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

إِنْ مَنْ مُوسَى (١)، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى (١)، أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا (٣) حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ، حَدَّثِنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلانِيُّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ الله [د/٤٦ب] عَيْكُ أَنَّهُ (٤) قَالَ:

«كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ». قَالَ (٥): وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَظِيْةِ يَقُولُ: «المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلّهِ ﴿ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ [1772]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَابِطَ إِنَّمَا يَجْرِي لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ لا عَمَلُهُ

الْمُرَبِّ ٢٩٩ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ، يَقُولُ:

«مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ، أُومِنَ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَنَمَا لَهُ أَجْرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(^).

تال أبر مَاتِم: النُّعْمَانُ هَذَا، هُو النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْغَسَّانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ.

ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَابِطَ الَّذِي يَجْرِي لَهُ أَجُرُ عَمَلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّمَا هُوَ أَجْرُ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ

اللَّهُ مُن عَد مَا مَحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ

<sup>«</sup>بن موسى» سقطت من موارد الظمآن ٣٩١ (١٦٢٤)، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). **(Y)** 

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣)

<sup>«</sup>أنه» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (o)

في موارد الظمآن: «جل وعلا» بدل «گِجَلُن»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٠٣ (١٣٤٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٢٥٨). (V)

مسلم (١٩١٣)، الإمارة، باب: فضل الرباط في سبيل الله. (A)

سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ سَلْمَانُ وَهُوَ مُرَابِطٌ فَقَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأُومِنَ (١) الفَتَانُ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ» (٢).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ مَنْ تَعَلَّمَ القُّرْآنَ وَعَلَّمَهُ

المُخْرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ<sup>(٣)</sup> بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ السُّلَمِيِّ، وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ<sup>(٣)</sup> بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُشْمَانَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ: فَهَذَا الَّذِي أَقْعَدَنِي هَذَا الْمَقْعَدَ (٤).

### ذِكْرُ الأَمْرِ بِاقْتِنَاءِ الْقُرْآنِ مَعَ تَعْلِيمِهِ

الْحَبِّ اللهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: حُبَابٍ (٥)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ الْعُلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْتَنُوهُ ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنَ الْمُخَاضِ (٦٠) فِي الْعُقُل (٧) (٨). 
[119]

### ذِكْرُ [د/١٤٧] وَصَفِ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالإيمَانَ أَوْ أُعْطِيَ أَحَدَهُمَا دُونَ الآخَرِ

النَّرْسِيُّ، ٢٠٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَليدِ النَّرْسِيُّ،

<sup>(</sup>١) في (د): «أومن» بدل «وأومن»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩١٣)، الإمارة، باب: فضل الرباط في سبيل الله وعجلًا.

<sup>(</sup>٣) في (د): «سعيد» بدل «سعد»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٧٣٩)، فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

<sup>(</sup>٥) في الثقات للمؤلف: «زيد بن الحباب» بدل «زيد بن حباب»؛ ٨٠٠/٨ (١٣٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) المخاض هو اسم للنوق الحوامل يعني البعير؛ انظر: ابن الأثير، النهاية، ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>V) والعقل هو جمع عقال وهو الحبل الذي يعقل به البعير.

<sup>(</sup>A) البخاري (٤٧٤٦)، فضائل القرآن، باب: استذكار القرآن. ...

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُليمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفاً يَقُولُ: سَمِعْتُ قَسَامةَ، هُوَ ابْنُ زُهَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«مَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالْإِيمَانَ كَمَثَلِ الْأَتْرُجَّةِ(١)، طَيِّبِ الطَّعْم طَيِّبِ الرِّيح؛ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يُعْطَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يُعْطَ الْإيمانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، مُرَّةٍ الطَّعْم لَا رِيحَ لَهَا؛ وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْإيمَانَ وَلَمْ يُعْطَ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَيِّبةِ الطَّعْم وَلَا رِيحَ لَهَا؛ وَمَثَلُ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآن وَلَمْ يُعْطَ الْإيمَانَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ مُرَّةِ الطَّعْمِ طَيِّبةِ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ بِالْعَمَلِ، قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ بِتَرْكِ الْعَمَلِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ

الْعَلاءِ بْنِ الْعُلاءِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الأَجْلَحِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ كُرِيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الأَجْلَحِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ، قَالَ:

«القُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْره سَاقَهُ إِلَى النَّارِ»(٤).

 □ قال أبو حَاتِم: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ لَفْظُهُ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُرْآنَ مَجْعُولٌ مَرْبُوبٌ (٥). وَلَيسَ كَذَلِكَ، لَكِن لَفْظه مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تُطْلِقُ اسْمَ الشَّيْءِ عَلَى سَبَيهِ كَمَا تُطْلِقُ اسْمَ السَّبَبِ عَلَى الشَّيْء. فَلَمَّا كَانَ العَمَلُ بِالْقُرْآنِ قَادَ صَاحِبَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، أُطْلِقَ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ، لا أَنَّ القُرْآنَ يَكُونُ مَخْلُوقاً. [171]

في (ب): «أترجة» بدل «الأترجة»، وما أثبتناه من (د): (1)

البخاري (٤٧٣٢)، فضائل القرآن، باب: فضل القرآن على سائر الكلام. **(Y)** 

<sup>&</sup>quot;محمد بن» سقطت من موارد الظمآن ٤٤٣ (١٧٩٣)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٩٤ (١٥٠٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٤)

فی (د): «مرتوب» بدل «مربوب»، وما أثبتناه من (ب): (0)

### ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الإمَامَةِ بِالازْدِيادِ مِنْ حِفْظِ القُرْآنِ عَلَى الْقَوْمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَحْسَبُ وَأَشَرَفُ مِنْهُ

المُرْقِقِ الْمُرْوَذِيُّ الْمُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، هُوَ الْحُسَيْنِ بْنُ حُرَيْثِ المَرْوَذِيُّ الْمُ كَرَيْثِ المَرْوَذِيُّ الْمُ خَرَيْثِ المَوْمَوِدِيُّ الْمُوْمَقِيْ مَوْلَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَجْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْثاً وَهُمْ نَفَرٌ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ '')، فَقَالَ: «مَاذَا ('') مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟» فَاسْتَقْرَأَهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ، هُوَ [د/٧٤ب] مِنْ أَحْدَثِهِم سِنَاً، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟» قَالَ: مَعِيَ كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ. قَالَ: «وَمَعَكُ أَنْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ!؟» قَالَ: «اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ!».

فَقَالَ رَجُلٌ هُو (٥) مِنْ (١) أَشْرَفِهِمْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ الله، مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلا خَشْيَةَ أَنْ لا أَقُومَ بِهِ. فَقَالَ (٧) رَسُولُ الله ﷺ: «تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ، وَاقْرَأُهُ، وَارْقُدْ! فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ، فَقَرَأُهُ، وَقَامَ بِهِ (٨)، كَمَثُلِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ جِرَابٍ مَحْشُوً مِسْكاً يَفُوحُ رِيحُهُ عَلَى كُلِّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ (١٠) عَلَى مِسْكِ» (١١).

<sup>(</sup>۱) «هو الحسين بن حريث المروزي» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٤٤٢ (١٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) «رسول الله ﷺ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «ما» بدل «ماذا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(د): «معك» بدل «ومعك»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «هو» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) «من» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في (ب) و(د): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) «به» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «فمثله كمثل» بدل «كمثل»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) و(د): «وكئ» بدل «أوكئ»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. انظر أيضاً: صحيح ابن خزيمة ٣/٥ (١٠٠٩).

<sup>(</sup>١١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٢٩ (٢١٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/

### ذِكْرٌ إِثْبَاتِ الْهُدَى لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ، وَالضَّلالَةِ لِمَنْ تَرَكَهُ

الْحَرِينَ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup> فَقُلْنَا لَهُ: لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْراً، صَحِبْتَ رَسُولَ الله ﷺ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ! فَقَالَ: نَعَم، وَإِنَّهُ عَيَّا فَعَالَ: «إِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ، هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ»(٢).

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ آخِرَ مَنْزِلَةِ الْقَارِئُ فِي الْجَنَّةِ تَكُونُ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي الدُّنْيَا

اللهِ بْنِ الْفَصْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدِ (٣) اللهِ بْنِ الْفَصْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ اللهُ مُكْرَم، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأْ وَارْقَ (٤) وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَقِّلُ فِي الدُّنْيَا (٥) مِقْدَارَ (٦) الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَك (٧) عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كُنتَ تَقْرَؤُهَا» (^). [٧٦٦]

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمَرْءِ الْقُرْآنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ قِرَاءَتِهِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ صَوْتُهُ

الْمُرْكِ الْمُحْدِدُ الْبُنُ قُتْيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيٍّ، قَالَ:

المتكلم هنا هو يزيد بن حيان، دخل ومعه غيره على زيد بن أرقم. (1)

مسلم (٢٤٠٨)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل على (٢)

في موارد الظمآن ٤٤٢ (١٧٩٠): «عبد» بدل «عبيد»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣)

<sup>«</sup>وارق» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن، (٤)

<sup>«</sup>الدنيا» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن، (0)

في (ب) و(د): «دار» بدل «مقدار»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (7)

في موارد الظمآن: «منزلك» بدل «منزلتك»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٩٣ (١٤٩٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٢٤٠). (A)

«الجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ [د/١٤٨] بِالصَّدَقَةِ»(١).

### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ بِكَوْنِهِ مَعَ السَّفَرَةِ وَعَلَى مَنْ يَصْعُبُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ بِتَضْعِيضِ الأَجْرِ لَهُ

المَحْبُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ يَشْتَدُ عَلَيهِ لَهُ أَجْرَانِ»(٢).

# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصَطَفَى ﷺ المُوَاظِبَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِكُرُ تَمْثِيلِ الْمُعَقَّلَةِ بِصَاحِبِ الإبِلِ الْمُعَقَّلَةِ

الْحُسَنُ اللهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ اللهِ عَلِيْ ، قَالَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ ، قَالَ اللهِ عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ ، قَالَ اللهِ عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ ، قَالَ اللهِ عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ اللهِ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنْ مَالِكُ ، عَنْ مَالِكُ ، عَنْ مَالِكُ ، وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنْ مَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنْ مَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

«إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَصَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ»(٣).

### ذِكْرٌ مَثَلِ الْمُؤمِنِ وَالْفَاجِرِ إِذَا قَرَءَا الْقُرْآنَ

الله مَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ عَيْلُهُ، قَالَ:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ؛ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا؛

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٤/١ (٥٤٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٦٥٣)، التفسير، باب: سورة عبس.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٧٤٣)، فضائل القرآن، باب: استذكار القرآن وتعاهده،



وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ؛ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا»(١).

### ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى تَعَلَّم كِتَابِ اللهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّمُهُ (٢) الإنْسَانُ بِالتَّمَام

الْحَبَرَنَا (٣) عَبْدُ الله، عَنْ مُوسَى بْنُ مُوسَى بْنُ مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ:

خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَن يَغْدُو إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ (١)، فَيَأْتِي كُلَّ يَوْم بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْن (٥)، يَأْخُذُهُمَا فِي غَيْرِ إِثْم وَلَا قَطِيعةِ رَحِم؟» قَالُوا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ يُحِبُّ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُّكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيتَيْن مِنْ كِتَابِ الله، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْن، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ عِدَادِهِنَّ (٦) مِنَ الْإبل»(٧).

 تال أبر حَاتِم: هَذَا الْخَبَرُ أُضْمِرَ فِيهِ كَلِمَةٌ، وَهِيَ: لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا. يُريدُ بِقَوْلِهِ: «فَيَتَعَلَّمَ آيتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثِ» [د/٤٨ب] لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا؛ لأنَّ فَضْلَ تَعَلُّم آيَتَيْنِ مِنْ كتَابِ الله أَكْبَرُ مِنْ فَضْلِ نَاقَتَيْنِ وَتَلاث وَعِدَادِهِنَّ مِنَ الإبلِ لَوْ تصدَّقَ بِهَا، إِذْ كَانَ<sup>(٨)</sup> مُحَالٌ أَنْ يُشَبَّهَ مَنْ تَعَلَّمَ آيتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ فِي الأَجْرِ بِمَنْ نَالَ بَعْضَ حُطَام الدُّنْيَا. فَصَحَّ بِمَا وَصَفْتُ صِحَّةُ مَا ذَكَرْتُ، [110]

### ذِكْرُ نَفْي الضَّلالِ عَنِ الآخِذِ بِالْقُرْآنِ

الْحَسَنُ اللهِ الْحَسَنُ اللهُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ

البخاري (٤٧٣٢)، فضائل القرآن، باب: فضل القرآن على سائر الكلام. (1)

في (ب): «لم يتعلم» بدل «لم يتعلمه»، وما أثبتناه من (د). **(Y)** 

في (ب): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د). (٣)

<sup>«</sup>بطحان والعقيق» واديان بالمدينة وهما أحد أوديتها الثلاثة، ثالثها: «قناة». (ياقوت، معجم البلدان (٤)

الناقة الكوماء: المشرفة السنام العالية. والزهراء: السمينة من النوق التي تميل الى البياض من كثرة (0) السمن وهما من خيار مال العرب.

<sup>«</sup>عدادهن» أي مثلهن. (7)

مسلم (٨٠٣)، صلاة المسافرين، باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. (V)

<sup>«</sup>كان» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (A)

الأحْمرُ، عَنْ (١) عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ (٢)، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ، قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَبْشِرُوا وَأَبْشِرُوا!<sup>(٣)</sup> أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالُوا: نَعَم. قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، طَرَفُهُ بِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالُوا: نَعَم. قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، طَرَفُهُ بِيكِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبِدًا» (٤٠٠]

### ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْآنِ

الْحَرِيْ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ آدَمَ غُنْدَرُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ فَنَزَلَ فَمَشَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى جَانِبِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: هَأَلَا أَخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: فَتَلا عَلَيْهِ: ﴿ٱلْحَـمَدُ لِلّهِ رَبِّ اللّهُ رَبِّ اللّهُ رَبِّ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

تال أبو مَاتِم: قَوْلُهُ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُوْآنِ»، أَرَادَ بِهِ: أَفْضَلَ (٦) الْقُوْآنِ لَكَ، لا أَنَّ بَعْضَ الْقُوْآنِ يَكُونَ فِيهِ تَفَاوُتُ لا أَنَّ بَعْضَ الْقُوْآنِ يَكُونَ فِيهِ تَفَاوُتُ التَّفَاضُل.

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَقْسُومَةٌ بَيْنَ الْقَارِئُ وَبَيْنَ رَبِّهِ

المَرْحِ اللهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَان بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، وَعِدَّةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٤٤٣ (١٧٩٢): «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) «المقبری» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «ويشروا» بدل «وأبشروا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٩٤ (١٥٠١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٧١٣).

<sup>(</sup>٥) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ١/٥٦٠.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «بأفضل» بدل «أفضل»، وما أثبتناه من (د).



قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (١): «مَا فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإنْجِيلِ مِثْلُ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»(٢).

□ قال أبو مَاتِم: مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ: «مَا فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلُ أُمِّ الْقُرْآنِ»، أَنَّ الله لا يُعْطِي لِقَارِئِ [د/١٤٩] التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ (٣) مَا يُعْطِي لِقَارِئِ أُمِّ الْقُرْآنِ، إِذِ الله بِفَصْلِهِ فَضَّلَ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الأَمَم، وَأَعْطَاهَا الفَصْلَ عَلَى قِرَاءَةِ كَلام اللهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْظَى غَيْرَهَا مِنَ الْفَصْلِ عَلَى قِرَاءَةِ كَلامِهِ، وَهُوَ فَضْلٌ مِنْهُ لِهَذِهِ الأمَّةِ، وَعَدْلٌ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهَا. [VVo]

#### ذِكُرٌ كَيَفِيَّةِ قِسْمَةِ (') فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ

المُحْرَثُ اللهِ عَلَيْ الْحُسَيْنُ بْنُ مَوْدُودٍ وَأَبُو عَرُوبَةً (٥٠)، قَالا(٢٠): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْن سَعِيدٍ الحِمْصِيُّ، قَالَ<sup>(٧)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَام». قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الإَمَام. قَالَ: فَغَمِّزَ ذِرَاعِي، ثُمَّ قَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنَّى (^) سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي نِصْفَينِ، فَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَنِصْفُهَا لِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ ﴿ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ﴾ ، يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَالِكِ ﴾ (٩) ﴿ يَوْرِ

يجب أن يكون هنا: «يقول الله تعالى». (1)

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ١/٥٥٧. (٢)

<sup>«</sup>مثل» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٣)

في (د): «قسم» بدل «قسمة»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

في (ب): «أبو عروبة» بدل «وأبو عروبة»، وما أثبتناه من (د)∝ (0)

<sup>«</sup>قالا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (V)

في (د): «قال» بدل «فإني»، وما أثبتناه من (ب). (A)

في (ب): «ملك» بدل «مالك»، وما أثبتناه من (د)، (9)

الدِّينِ »، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَا لَكُ الْصَالَةِ فَلَا الْمَالَةُ فَاللّهُ وَلَا الْمَالَةُ فَلَا الْمَالَةِ فَلَا اللّهُ الْمَالَةُ فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

قَالَ<sup>(7)</sup> أَبُو عَاتِمٍ [ رَحِيُ اللهُ عَلَيْ ] أَبُو الْمُغِيرَةِ: عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ الْخَوْ لانِيُّ. [۲۷۷]

### ذِكُرُ اللَّحْتِرَازِ مِنَ الشَّيَاطِينِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُمْ بِقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ وَرَاعِيُّ مَا اللهُ وَرَاعِيُّ مَا اللهُ وَرَاعِيُّ مَا اللهُ وَرَاعِيُّ مَا اللهُ وَرَاعِيْ اللهُ الل

أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ جَرِينٌ فِيهِ تَمْرٌ وَكَانَ (٢) مِمَّا يَتَعَاهَدُهُ، فَيَجِدُهُ (٧) يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ كَهَيْئَةِ الْغُلامِ الْمُحْتَلِمِ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ (٨) فَرَدَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ جِنٌّ أَمْ إِنْسٌ؟ فَقَالَ (٩): جِنٌّ. فَقُلْتُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ، فإذَا يَدُ كَلْبِ فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ جِنٌّ أَمْ إِنْسٌ؟ فَقَالَ (٩) خِلِقَ الْجِنُّ! فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ مَا (١١) وَشَعْرُ كَلْبٍ. فَقُلْتُ: هَكَذَا (١٠) خُلِقَ الْجِنُّ! فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ مَا (١١) فِيهِم مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنِّي. فَقُلْتُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ (٢١): بَلَغَنِي فِيهِم مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنِّ الْمُكَاتِ الصَّلَقَةَ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «العبدي» بدل «لعبدي»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٩٥)، الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٤٢٦ (١٧٢٤): «حدثني» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «فكان» بدل «وكان»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «فوجده» بدل «فيجده»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «فسلم» بدل «فسلمت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «هذا» بدل «هكذا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «أن ما» بدل «أنه ما»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(د)؛

<sup>(</sup>١٣) «رجل» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).



قُلْتُ (۱): فَمَا (۲) الَّذِي يَحْرِزُنَا مِنْكُمْ؟ فَقَالَ: هَذِه الآيَةُ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ. قَالَ: فَتَرَكْتُهُ. وَغَدَا أُبَيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (۳): «صَدَقَ الْخَبِيثُ» (٤).

🗖 قال أَبُو حَاتِم: اسْمُ ابْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ هُوَ: الطُّفَيلُ بْنُ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ،

#### ذِكْرُ نُزُولِ الْمَلائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ

[VAE]

﴿ الْحَبِينَ اللَّهِ عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللهُ، بَيْنَمَا أَنَا أَقْرَأُ اللَّيْلةَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ إِذْ سَمِعْتُ وَجْبَةً مِنْ خَلْفِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي انْطَلَقَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْرَأْ يَا أَبَا عَتِيكِ!» فَالْتَفَتُ فَإِذَا مِثْلُ الْمِصْبَاحِ مُلَلَّى بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْرَأْ يَا أَبَا عَتِيكِ!» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَتِيكِ!» فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَتِيكِ!» فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَبْلُكُ الْمَلائِكَةُ نَزَلَتْ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، أَمَا إِنَّكُ لَوْ مَضَيْتَ، لَرَأَيْتَ الْعَجَائِب» (٥٠).

### ذِكُرُ تَمَثِيلِ النَّبِيِّ ﷺ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ بِالسَّنَامِ مِنَ الْبَعِيرِ

كُنْ الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ جَهْمِ (٦)، حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ جَهْمِ (٦)، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ المَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؛ مَنْ قَرَأَهَا نَهَاراً، لَمْ قَرَأَهَا نَهَاراً، لَمْ قَرَأَهَا نَهَاراً، لَمْ

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «فقلت» بدل «قلت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «ما» بدل «فما»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

 <sup>(</sup>٣) «رسول الله ﷺ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٦٨ (١٤٤٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٥٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٩٦)، صلاة المسافرين، باب: نزول السكينة لقراءة القُرآن.

<sup>(</sup>٦) «بن جهم» سقطت من موارد الظمآن ٤٢٧ (١٧٢٧)، وأثبتناها من (ب) و(د).

يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ (١) ثَلَاثَةَ أَيْام (٢).

الشَّيَاطِينِ الشَّيَاطِينِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، أَرَادَ بِهِ مَرَدَةَ الشَّيَاطِينِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، أَرَادَ بِهِ مَرَدَةَ الشَّيَاطِينِ دُونَ غَيْرِهِمْ.

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَكْفِيَانِ لِمَنْ قَرَأَهُمَا

كُنْ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مَامِدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ :

لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلْتُهُ [د/١٥٠] عَنْهُ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ، كَفَتَاهُ» (٣).

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ آخِرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا قُرِئَ فِي دَارٍ ثَلاثَ لَيَالٍ أَمِنَ أَهَلُ الدَّارِ دُخُولَ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِم

كُنْ الله الله الله عَبْرَقا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَٰدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي (٤) الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي (٤) الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«الآيتَانِ خُتِمَ بِهِمَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا تُقْرَآنِ (٥) فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبَهَا شَيْطَانٌ (٢٠).

### ذِكُرُ فِرَارِ الشَّيْطَانِ مِنَ الْبَيْتِ إِذَا قُرِئَ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

كَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) «ثلاث ليال ومن قرأها نهاراً لم يدخل الشيطان بيته» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٧٠ (١٤٤٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٨٨٠)؛ الضعيفة للألباني، (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٧٢٢)، فضائل القرآن، باب: فضل سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) «أبي» سقطت من موارد الظمآن ٤٢٧ (١٧٢٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (د): "يقرآن" بدل "تقرآن"، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٧٠ (١٤٤٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ١١٩.



حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ (١) فِيهِ (٢).

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَارِئَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يُعْطَى مَا يَسَأَلُ فِي قِرَاءَتِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِي ﷺ ، إِذْ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: لَقَدْ فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ ، فَأَتَاهُ مَلَكُ فَقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ بِسُورَتَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُعْطَهُمَا نَبِيُّ كَانَ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُعْطَهُمَا نَبِيُّ كَانَ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ السَّمَاء وَهُوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأُ مِنْهَا حَرْفاً إِلا أُعْطِيتَهُ (٣).

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ نُزُولِ السَّكِينَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ الْقُرْآنَ

النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ:

إِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقْرَأُ: «سُورَةَ الْكَهْفِ» وَدَابَّتُهُ مُوثَقَةٌ، فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، تَرَى مِثْلَ الضَّبَابَةِ أَوِ الْغَمَامَةِ قَدْ غَشِيَتُهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ عَيَّا الْقُرْآنِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «اقْرَأْ يَا الضَّبَابَةِ أَو الْغَمَامَةِ قَدْ غَشِيَتُهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ عَيَّا الْقُرْآنِ، أَوْ لِلْقُرْآنِ» فَلَانُ [د/٠٥٠] تِلْكَ السَّكِينَةُ أُنْزِلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ، أَوْ لِلْقُرْآنِ» (٤٠٤).

### ذِكُرُ الْاغْتِصَامِ مِنَ الدَّجَّالِ، نَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّهِ، بِقِرَاءَةِ عَشَرِ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْكَهَفِ

الله الله عَنْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِبَغْدَادَ بَيْنَ السُّورَيْنِ، حَدَّثَنَا اللهُورَيْنِ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) في (د): «يقرأ» بدل «تقرأ»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٧٨٠)، صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٠٦)، صلاة المسافرين، باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٧٢٤)، فضائل القرآن، باب: فضل سورة الكهف.

عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الغَطْفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيُعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً، قَالَ:

«مَنْ قَرَأً عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ»(١). [٥٨٧]

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الآيَ الَّتِي يَعْتَصِمُ الْمَرْءُ بِقِرَاءَتِهَا مِنَ الدَّجَّالِ هِيَ آخِرُ سُورَةِ الْكَهْفِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُفَنَّى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ ﴿

«مَنْ قَرَأً عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ» (٢).

### ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ تَبَارَكَ الَّذي بيدهِ المُّلَّك لِمَنْ قَرَأَهُ

﴿ ٢٧٤ - أَخْبَرَتُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ (٣) زُهْيْرُ بْنُ حَرْبِ (٤)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الجُشَمِيِّ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ، قَالَ:

«سُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ: ﴿بَنَرَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾»(٦).

### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى قَارِئَ سُورَةِ الإخْلاصِ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ (٧) قِرَاءَةِ ثُلُثِ الْقُرْآنِ

الْمُ اللَّهُ الْحُبَرَنَا أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ العَابِدُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۰۹)، صلاة المسافرين، باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٠٩)، صلاة المسافرين، باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي.

<sup>(</sup>٣) «أبو خيثمة» سقطت من موارد الظمآن ٤٣٨ (١٧٦٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «زهير بن حرب» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في حاشية (د): «الخيثمي» والصواب «الجشمي». انظر: الثقات للمؤلف ٥/ ٢٥٩ (٤٧٣٦)»

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٨٦ (١٤٧٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٢٦٥).

<sup>(</sup>V) «أجر» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).



مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ،

أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، يُرَدِّهُا. فَلَمَّا أَصْبَحَ، أَتَى رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، يُرَدِّهُا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: رَسُولَ الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» (١).

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تَنْسِبُ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ [د/١٥١] كمَا تَنْسِبُهُ (٢) إلَى الْفَاعِلِ وَالآمِرِ (٣) سَوَاءً

كَرِّبُ ٢٦٥ - أَخْبَرَفَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ (٤)، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُحِبُّ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ»(٥).

#### ذِكُرٌ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ الله لِمُحِبِّي سُورَةِ الإخْلاصِ

كَنْ عَنْ عَنْ مَخْبَرَفَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ. فَلَمَّا رَجَعُوا، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ اللهُ أَحَدُ. فَلَمَّا رَجَعُوا، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ صَنَعَ هَذَا؟» فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ» (٦) .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٦٧)، الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي،

<sup>(</sup>٢) في (د): «ينسبه» بدل «تنسبه»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الأمْر» بدل «والآمر»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «أسرش» بدل «أشرس»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٤١)، صفة الصلاة، باب: الجمع بين السورتين في الركعة،

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٩٤٠)، التوحيد، باب: ما جاء في دعاء النبي ﷺ.

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُبَّ الْمَرْءِ سُورَةَ الإخْلاصِ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى قِرَاءَتِهَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ

المَوْتِ اللهِ الدُّبَيْرِيُّ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ:

أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَلْزَمُ قِرَاءَةَ ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَكُدُ ۞ فِي الصَّلاةِ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ، وَهُو يَؤُمُّ بِأَصْحَابِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ فِيهِ، فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ: «حُبُّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ»(١).

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَارِئَ لا يَقْرَأُ شَيْئاً أَبْلَغَ لَهُ عِنْدَ الله جَلَّ وَعَلا فِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا مِن هِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿ ﴾

المُحْبُ ٢٣٠ - أَخْبَرَفَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَبُي عَمْرَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، لَيْتُ بْنُ سَعْدِ (٢)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فَلْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فَالَ :

تَبِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيهِ يَوْماً وَهُوَ رَاكِبٌ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى يَدِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، اَقْرِئْنِي مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وَمِنْ سُورَةِ يُوسُفَ. فَقَالَ [د/٥١،] رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّكَ لَقْرِئْنِي مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وَمِنْ سُورَةِ يُوسُفَ. فَقَالَ [د/٥١،] رَسُولُ الله ﷺ: الإَنَّكَ لَنْ تَقْرَأُ شَيْئاً أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللهِ اللهِ مِنْ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللهِ اللهِ مِنْ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# (١) ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ مِنْ أَحَبٌ مَا يَقَرَأُ الْعَبُدُ فِي صَلاتِهِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا

الله عَدْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٦) قَالَ (٥): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٦)، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا ابْنُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٤١)، صفة الصلاة، باب: الجمع بين السورتين في الركعة.

<sup>(</sup>٢) هو «الليث بن سعد» بدل «ليث بن سعد»؛ انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٣٦٠ (١١٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨١٤)، صلاة المسافرين، باب: فضل قرآءة المعوذتين.

<sup>(</sup>٤) هنا زيادة من (د) وهي: "قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي رفي".

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٣٩ (١٧٧٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «بن يحيى» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) «

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) «



وَهْبٍ، قَالَ<sup>(١)</sup>: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمِ آخَرَ مَعَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: ً

= ( TE1

تَبِعْتُ (٢) رَسُولَ الله ﷺ وَهُو رَاكِبٌ، فَجَعَلْتُ يَدِي عَلَى ظَهْرِ (٣) قَدَمِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَقْرِئْنِي إِمَّا (٤) مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وَإِمَّا (٥) مِنْ سُورَةِ يُوسُف. فَقَالَ رَسُولُ الله (٢) ﷺ: «يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً أَحَبَ إِلَى اللهِ، وَلَا رَسُولُ الله (٢) ﷺ: ﴿فَلُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تابِعِيهَا. وَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، مِنْ جُمْلَةِ تَابِعِيهَا.

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَارِئَ لا يَقْرَأُ شَيْئاً يُشْبِهُ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ۞﴾ وَهُونًا أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ۞﴾

المُحْبِّ الْمُحَدِّةُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرِم البَزَّارُ ( مَ بِالبَصْرَةِ ، قَالَ ( ا ) : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ ( ۱۱ ) : حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ ( ۱۱ ) : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِيُّ ، قَالَ ( ۱۲ ) : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْرَأْ يَا جَابِرُ!» قَالَ: قُلْتُ مَا أَقْرَأُ بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ؟

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (ب) وموارد الظمآن: «سمعت» بدل «تبعت»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) «ظهر» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «آيا» بدل «إما»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «وآيا» بدل «وإما»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٨٩ (١٤٨٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٢٦/٢.

 <sup>(</sup>A) في موارد الظمآن ٤٤٠ (١٧٧٨): "البزاز" بدل "البزار"، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)،

قَالَ (''): «اقْرَأُ (''): ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴿ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ ﴾!» فَقَرَأُ تُهُمَا. فَقَالَ النَّبِيُ (") عَلَيْ: «اقْرَأُ بِهِمَا وَلَنْ ('') تَقْرَأُ بِمِثْلِهِمَا» (٥٠). [٢٩٦]

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُراآنَ يَرْتَفِعُ بِهِ أَقْوَامٌ وَيَتَّضِعُ بِهِ آخَرُونَ عَلَى حَسَبِ نِيَّاتِهِمْ فِي قِرَاءَتِهم

أَنَّ نَافِعَ بْنَ [د/ ١٥٢] عَبدِ الْحَارِّثِ تَلَقَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى عُسْفَانَ وَكَانَ نَافِعُ عَامِلاً لِعُمَرَ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي! يَعْنِي أَهْلَ عَامِلاً لِعُمَرَ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي! يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ، قَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي. قَالَ عُمَرُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلِي؟! فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلِيْقٍ، اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلِي؟! فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلِيقٍ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ بِهِلَا الْقُرْآنِ أَقْوَاماً، وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ» (٢٠).

### ذِكْرُ حُفُوفِ الْمَلائِكَةِ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّحْمَةَ تَشْمِلُهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

المَحْبُ اللهُ عَلَمُ اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ أَبُو عَمْرِو بِنَسَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْه، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي فَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ،

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «فقلت بأبي وأمي ما أقرأ فقال» بدل «قال قلت ما أقرأ بأبي وأمي أنت قال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «اقرأ» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «النبي» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن،

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «فلن» بدل «ولن»، وما أثبتناه من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٩٠ (١٤٨٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/٢٢/٢.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٨١٧)، صلاة المسافرين، باب: فضل من يقوم بالقرآن ...



وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِندَهُ. وَمَنْ أَبْطأً بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ اللهُ اللهُ [ \ \ \ \ ]

### ذِكْرٌ سِبَاقِ (٢) الذَّاكِرينَ الله كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ فِي الْقِيَامَةِ أُهۡلَ الطَّاعَاتِ إِلَى الۡجِنَّةِ

﴿ ٢٧ حَدَّثَنَا أَمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةً، فَمَرَّ عَلَى جَبَلِ يُقَالُ لَهُ: جُمْدَانُ، فَقَالَ: «سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، [«سَبَقَ المُفَرِّدُونَ]»(٣) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُفَرِّدُونَ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ» (٤٠ ..

### ذِكْرُ رَجَاءِ سُرْعَةِ الْمَغْفِرَةِ لِذَاكِرِ اللهِ إِذَا تَحَرَّكَتُ بِهِ شَفَتَاهُ

المُنكَ الْحَمَدُ الْمُعُمَدُ اللَّهُ عُمَيْرِ الْمِ جَوْصَا(٥) أَبُو الْحَسَنِ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ الْحَسْحَاسِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يُحَدِّثُ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْكُم، قَالَ:

«قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ» (٦). [٥١٥]

### ذِكْرٌ مُّبَاهَاةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا [د/٢٥٠] مَلائِكَتُهُ بِذَاكِرِهِ إِذَا قَرَنَ مَعَ الذِّكْرِ التَّفَكُّرَ

اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا ٣٧٠ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ، قَالَ:

مسلم (٢٦٩٩)، الذكر والدعاء، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر: (1)

في (ب): «سياق» بدل «سباق»، وما أثبتناه من (د). (٢)

سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٣)

مسلم (٢٦٧٦)، الذكر، باب: الحث على ذكر الله. (٤)

في (د): «خوصا» بدل «جوصا»، وما أثبتناه من (ب). (0)

البخاري، التوحيد، معلقاً بصيغة الجزم، باب: قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك (7)

خَرَجَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله. قَالَ: آلله مَا أَجْلَسَكُم إِلا ذَلِكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَلِكَ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُم؟» قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُم؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ الله وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإسلامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ لِللهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِك؟» قَالُوا: وَالله مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَلِكَ. قَالَ: «قَالَ: «آللهُ مَا أَجْلَسَكُمْ تُهَمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الله يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَة» أَنْ الله يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَة» أَنْ الله يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَة» أَنْ الله يَبْهِي بِكُمُ الْمَلائِكَة» أَنْ الله يَباهِي بِكُمُ الْمَلائِكَة » (١٠).

# ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ الله مَعَ سُوَّالِهِمْ إِيَّاهُ الْجَنَّةَ وَتَعَوُّذِهِمْ بِهِ مِنَ النَّارِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا

الْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ [أَبُو نَمِيلَةَ] أَنَّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ للهِ مَلائِكَةً فُضُلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ يَمْشُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ الذِّكْرَ، فَإِذَا رَأَوْا أَقْوَاماً يَذْكُرُونَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَنَادَوْا (٢٠): هَلُمُّوا إِلَى حَاجَاتِكُمْ! فَيَحُقُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ جَلَّ وَعَلا وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ، فَيَقُولُ: عِبَادِي مَا يقُولُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ يُسَبِّحُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَيْمُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ يَعُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكُانُوا أَشَدَّ تَسْبِيحاً وَتَمْجِيداً وَتَكْبِيراً وَتَحْمِيداً. فَيَقُولُ: مَاذَا يَسْأَلُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كَيْفَ لُو رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقُولُونَ: كَيْفَ لُو رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقُولُونَ: كَيْفَ لُو رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقُولُونَ: كَيْفَ لُونَ اللهَمْ: هَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقُولُ: كَيْفَ لُونَ اللهَ مَا اللهَ وَالْمَلَا وَأَشَدَّ حِرْصاً. فَيَقُولُ: فَهِلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَكُوا أَشَدَّ طَلَبااً وَأَشَدَّ حِرْصاً. فَيَقُولُونَ: فَمِلَ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: يَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: يَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: يَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ اللهَ مَنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَيَعُولُونَ: يَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٧٠١)، الذكر، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن،

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): "ينادوا" بدل "تنادوا"، وما أثبتناه من (ب)



\_ ( 750

لَا، فَيَقُولُ: كَيفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ قَدْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ تَعُوُّذاً، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ»(١). [101]

### ذِكْرُ مَا يُكْرِمُ الله جَلَّ وَعَلا بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ ذَكَرَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا

الله عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٌ الخُدْرِيِّ (٥)، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«يَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَلا: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَومَ (٦) مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ». فَقِيلَ: مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَهْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ» (٧). [٨١٦]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ صَوْتُهُ

اَبْنُ وَهُبٍ، عَلَا مَ أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ (١١): أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ (١٢) قَالَ (١١): أَخْبَرَنَا (١١) أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ (١٢) سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «خَيْرُ الذِّكْرِ الخَفِيُّ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ أَوِ الْعَيْشِ (١٣) مَا

مسلم (٢٦٨٩)، الذكر، باب: فضل مجالس الذكر. (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٦ (٢٣٢٠)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). **(**T)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

<sup>«</sup>الخدري» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (0)

<sup>«</sup>اليوم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٩١ (٢٩٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٣٣/٢. (V)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٧ (٢٣٢٣)، وأثبتناها من (ب) و(د). (A)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (9)

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۲) في موارد الظمآن: «عن» بدل «أن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٣) «أو العيش» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

[٨٠٩]

الشَّكُّ مِنِ ابْنِ وَهْبٍ (١).

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ لله جَلَّ وَعَلا فِي الأَحْوَالِ حَذَرَ أَنْ يَكُونَ الْمَوَاضِعُ عَلَيهِ تِرَةً فِي الْقِيَامَةِ

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَغِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِم تِرَةً، وَمَا أَوَى أَحَدُ إِلَى تِرَةً، وَمَا أَوَى أَحَدُ إِلَى قِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً، وَمَا أَوَى أَحَدُ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً» ﴿٤٠ .

# ذِكْرُ ذِكْرِ الله جَلَّ وَعَلا فِي [مَلَكُوتِهِ مَنْ ذَكَرَهُ فِي نَفْسِهِ مِنْ عبَادِهِ مَعَ ذِكْرِهِ الله جَلَّ وَعَلا فِي [مَلَكُوتِهِ مَنْ ذَكَرَهُ فِي نَفْسِهِ مِنْ عبَادِهِ مَعَ ذِكْرِهم إِيَّاهُ فِي خَلْقِهِ ذِكْرِهم إِيَّاهُ فِي خَلْقِهِ

الْمَرِّبِ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا [د/٧٢] مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: خَبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا عِندَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي: إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي؛ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، ذَكَرْتُه فِي نَفْسِي؛ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، ذَكَرْتُه فِي مَلَأٍ خَيْرِ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً اللهِ اللهُ اللهُ تَبَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ هَرْوَلَةً اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

□ تال أبر حَاتِم ﷺ: الله أَجَلُّ وَأَعْلَى مِنْ أَنْ يُنسَبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ (٧٠)، إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ مِنْ صَفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ (١٤)، إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهَذِه أَلْفَاظُ خَرَجَتْ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ عَلَى حَسَبِ مَا يتعَارَفُهُ النَّاسُ

<sup>(</sup>۱) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ۱۹۱ (۲۹٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ ٩؛ الصحيحة للألباني، (١٨٣٤).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۵۷۷ (۲۳۲۱)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٤ (١٩٧٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٧٨).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٩٧٠)، التوحيد، باب: قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه،

<sup>(</sup>٧) في (ب): «المخلوق» بدل «المخلوقين»، وما أثبتناه من (د).

فِيمَا (١) بَيْنَهُمْ. وَمَنْ ذَكَرَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا فِي نَفْسِهِ بِنُطْقٍ أَوْ عَمَلٍ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ، ذَكَرَهُ الله فِي مَلائِكَتِهِ فِي مَلكُوتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ لَهُ تَفَضُّلاً وَجُوداً. وَمَنْ ذَكَرَ رَبَّهُ فِي مَلاً مِنْ عِبَادِهِ، ذَكَرَهُ الله فِي مَلائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ بِالْمَغْفِرَةِ لَهُ وَقَبُولِ مَا أَتَى عَبْدُهُ مِنْ ذِكْرِهِ، وَمَنْ (٢) تَقَرَّبَ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلا بقَدْرِ الْمُعْفِرَةِ لَهُ وَقَبُولِ مَا أَتَى عَبْدُهُ مِنْ ذِكْرِهِ، وَمَنْ (٢) تَقَرَّبَ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلا بقَدْرِ شِبْرٍ مِنَ الطَّاعَاتِ، كَانَ وُجُودُ الرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ مِنَ الرَّبِّ مِنْهُ لَهُ أَقْرَبَ بِبَاعٍ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى مَوْلاهُ جَلَّ وَعَلا بِقَدْرِ ذِرَاعٍ مِنَ الطَّاعَاتِ كَانَتِ الْمَغْفِرَةُ مِنْهُ لَهُ أَقْرَبَ بِبَاعٍ، وَمَنْ أَتَى فِي إِلَى مَوْلاهُ جَلَّ وَعَلا بِقَدْرِ ذِرَاعٍ مِنَ الطَّاعَاتِ كَانَتِ الْمَغْفِرَةُ مِنْهُ لَهُ أَقْرَبَ بِبَاعٍ، وَمَنْ أَتَى فِي إِلَى مَوْلاهُ جَلَّ وَعَلا بِقَدْرِ ذِرَاعٍ مِنَ الطَّاعَاتِ كَانَتِ الْمَغْفِرَةُ مِنْهُ لَهُ أَقْرَبَ بِبَاعٍ، وَمَنْ أَتَى فِي أَنْوَاعُ الوسَائِلِ وَوُجُودِ الرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرةِ وَالسَّرْعَةِ كَالْمَوْمَةِ وَالْمَعْمَةِ وَالْمَعْفِرةِ وَاللَّرَامِ مِنَ الطَّاعَاتِ بِالسُّرْعَةِ كَالْهُرُولَةِ وَاللَّعْمَةِ وَالْمَعْفِرة وَاللَّهُمْ وَلَةٍ وَاللَّعْمَةِ وَالْمَعْفِرة وَاللَّومَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَةً وَاللَّهُ عَلَى وَأَجَلُّ.

### ذِكْرُ حُضُّوفِ الْمَلائِكَةِ بِالْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ مَعَ نُزُولِ السَّكِينَةِ عَلَيْهِمُ

كَنْ مِنْ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامِ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامِ البَزَّارُ، قَالَ: خَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَخَرِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

«مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ، إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» (٣).

### ذِكُرُ الْاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ دَوَامُ ذِكْرِ اللهِ [د/ivr] جَلَّ وَعَلا فِي الأَوْقَاتِ وَالأَسْبَاب

اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْبَهَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ الكِنْدِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ بُسْر، قَالَ:

جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُم فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بأَمْرٍ

<sup>(</sup>١) في (ب): «مما» بدل «فيما»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۲) «ومن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٠٠)، الذكر، باب: فضل الإجتماع على تلاوة القرآن.

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٦ (٢٣١٧)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

أَتَشَبَّتُ بِهِ. قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى (١)»(٢).

ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ جَالَسَ الدَّاكِرِينَ الله يُستَعِدُهُ الله بِمُجَالَسَتِه إِيَّاهُمْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

ذِكُرُ [د/٧٧٠] اسْتِحْبَابِ الاسْتِهْتَارِ لِلْمَزْءِ بِذِكْرِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلا

طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، فَيَقُولُ: وَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. فَيَقُولُ:

وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ

رَأُوْهَا لَكَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ فِرَاراً وَأَشَدَّ هَرَباً وَأَشَدَّ خَوْفاً. فَيَقُولُ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ:

أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ». قَالَ: «فَقَالَ مَلَكُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: إِنَّ فِيهِمْ فُلَاناً

لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُم»(٣).

كَنْ ابْنُ الْمُورِيَّ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُنْ مَعَمُو الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي اللهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي اللهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي اللهَيْدِ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، قَالَ: \*

<sup>(</sup>۱) «تعالى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٣ ٤ (١٩٧٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٢٢٧٠

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٩٧٠)، الدعوات، باب: فضل ذكر الله ...

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).



[٨١٧]

«أَكثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ» (١٠).

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدَاوَمَةَ لِلْمَرْءِ عَلَى ذِكْرِ الله مِنْ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا

المَرْبِيَّ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ (٢) مَكْحُولٌ بِبَيْرُوت، قَالَ (٣)؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمِ البَعْلَبَكِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْدُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، قَالَ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله تَعَالَى (°)؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ الله (٦).

### ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى الْمَوْضِعَ الَّذِي يُّذَكَرُ الله جَلَّ وَعَلا فِيهِ، وَالْمَوْضِعَ الَّذِي لا يُذْكَرُ الله فِيهِ

كُنْكَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرِيدٍ، عَنْ أَبِي بُودَة، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» (٧).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَفَرُّقَ الْقَوْمِ عَنِ الْمَجْلِسِ عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ الله وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِي ﷺ يَكُونُ حَسْرَةً علَيْهِمْ فِي الْقِيَامَةِ

الْمُرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَارَةً أَحْمَدُ بْنُ عُمَارَةَ الْحَافِظُ بِالْكَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) انظر: الضعيفة للألباني، ٥١٧، ٧٠٤٢.

<sup>(</sup>٢) في (د): «السلم» بدل «السلام»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ٥٧٦ (٢٣١٨).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) "تعالى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٣ (١٩٧٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٢٧٧

<sup>(</sup>٧) البخاري (٦٠٤٤)، الدعوات، باب: فضل ذكر الله ﷺ

عِصَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ [د/٤٧٤] عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١). [٥٠٥]

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْحَسِّرَةَ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا تَلْزَمُ مَنْ وَصَفْنَاهُ (٢) وَصَفْنَاهُ (٢) وَإِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ

الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي اللَّوْرَقِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لَا يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ أُدْخِلُوا (٥) الْجَنَّةَ لِلشَّوَابِ» (٦).

### ذِكْرٌ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الحَسَنَاتِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى صَفِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً

المَّنَى اللهُ اللهُ عَبُونَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ»(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٤٤ (١٩٧٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٧٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ذكرناه» بدل «وصفناه»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) ﴿قَالُ﴾ سقطت من موارد الظمآن ٥٧٧ (٢٣٢٢)، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «دخلوا» بدل «أدخلوا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٤ (١٩٧٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٧):

<sup>(</sup>٧) مسلم (٤٠٨)، الصلاة، باب: الصلاة على النبي عَلِيم بعد التشهد



#### 401

# ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُصَلِّي عَلَى صَفِيِّهِ مُحَمَّدٍ (١) ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً بِمَغْفِرَتِهِ عَشْرَ مِرَادٍ

كُنْ الله عَلْمَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، [قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، [قَالَ: حَدَّثَنَا] (٢) إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعُلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً» (٣).

### ذِكُرُ رَجَاء دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمُصَلِّي (١) عَلَى الْمُصَطَفَى ﷺ عِنْدَ ذِكْرِهِ مَعَ خَوْفِ دُخُولِ النِّيرَانِ عِنْدَ إغْضَائِهِ عَنْهُ كُلَّمَا ذُكِرَ (٥)

كَنْ الْحَسَنِ الْهُذَلِيُّ أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٢): أَخْبَرَنَا (٧) أَبُو مَعْمَرٍ [إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمِرِ بْنِ الْحَسَنِ الْهُذَلِيُّ ] (٨)، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ». قِيلَ يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ حِينَ (١٠) صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ قُلْتَ: آمِينَ آمِينَ آمِينَ. فَقَالَ (١٠): «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ [د/٢٧٠] شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِين، فَقُلْتُ آمِين. وَمَنْ أَدْرَكَ أَبُوَيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِين، فَقُلْتُ آمِين، فَقُلْتُ آمِين، وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ،

<sup>(</sup>۱) «محمد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «عن» بدل «قال حدثنا»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٠٨)، الصلاة، باب: الصلاة على النبي عَلَيْ بعد التشهد،

<sup>(</sup>٤) في (ب): «المصلي» بدل «للمصلي»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ذكره» بدل «ذكر»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٩٩٥ (٢٣٨٧)، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>A) سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) «حين» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) في (ب) و(د): «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: «دخل» بدل «فدخل»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

[٩٠٧]

فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: آمِين، فَقُلْتُ آمِين»(١).

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ

كُنْ اللهُ عُرْدِيم اللهُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بَزِيع، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ مَا نَفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ»(٢).

### ذِكْرُ نَفْيِ البُّخُلِ عَنِ المُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﷺ

كُنْ الله الله المُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ بِسَنْجَ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ القَطَّانُ، قَالَ (٤٠): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَطَّانُ، قَالَ (٤٠): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبِي الله بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿

«إِنَّ (٦) الْبَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ »(٧).

ت قال أبر مَاتِم ﴿ وَكَانَ الْحُسَيْنَ وَوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَكَانَ الْحُسَيْنُ وَضُوَانُ الله عَلَيْهِ حَيْثُ قُبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ إِلا شَهْراً، وَذَلِكَ أَنَّهُ وُلِدَ لِلَيَالِ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَابْنُ سِتِّ سِنينَ وَأَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لُغَتُهُ الْعَرَبِيَّةَ يَحْفَظُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ. وَابْنُ سِتِّ سِنينَ وَأَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لُغَتُهُ الْعَرَبِيَّةَ يَحْفَظُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩٤ (٢٠٢٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٥١)، البر والصلة، باب: رغم أنف من أدرك أبويه. (الجملة الأولى لا توجد في رواية مسلم).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٤ (٢٣٨٨)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «إن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩٤ (٢٠٢٦)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، (٩٣٣).



### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَلاةً مَنْ صَلَّى عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ فِي قَبْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ تُعْرَضُ (١) عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ الطَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الطَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ». قَالُوا: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ فَقَالَ (٥٠): «إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَامَنَا» (٢٠). [١٥٠]

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ أَكْثَرَ صَلاةً عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

الْمُ اللهِ اللهِ الْحَسَنُ الْ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنُ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ، قَالَ : مَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنُ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ، قَالَ :

<sup>(</sup>۱) في (ب): «يعرض» بدل «تعرض»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱٤٦ (٥٥٠)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «أي بليت فقال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٤/١ (٤٥٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٥٢٧).

<sup>(</sup>V) «الشيباني قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٤ (٢٣٨٩)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

### قَالَ النَّبِيُّ (١) عَلَيْ اللَّهِ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً»(١).

تال أبر مَاتِم عَلَيْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَي الْقِيَامَةِ يَكُونُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ إِذْ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ أَكْثَرَ صَلاةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهُم. [11]

### ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ بِهَا

المَّاكِمُ اللهُ عَلَمُ الْعَبْدِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ العَبْدِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ (٥) بْنِ أَبِي مَريَمَ، عَنْ أَبَي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ (٥) بْنِ أَبِي مَريَمَ، عَنْ أَنِي بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً (١٠ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ» (١٠٠].

# ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسَلِّمِ عَلَى رَسُّولِهِ ﷺ مَرَّةً وَاحِدةً بِأَلْهِ مِنْهَا بِأَمْنِهِ مِنَ النَّارِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، نَعُوذٌ بِاللهِ مِنْهَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ الصَّيْرَفِيُ غُلامُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ بِالبَصْرَةِ، قَالَ (٨٠): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ (٨٠): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ب): «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٤٠ (٢٠٢٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٤ (٢٣٩٠)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «يزيد» بدل «بريد»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. قال ابن حبان في الثقات ٧٣/٦ كلما كان من رواية الساميين فهو يزيد بن أبي مريم وكلما كان من رواية الساميين فهو يزيد بن أبي مريم وهما اثنان.

<sup>(</sup>٦) «صلاة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٣٨٤)، الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن.

<sup>(</sup>۸) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٩٩٥ (٢٣٩١)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في (د): «الحسين» بدل «الحسن»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَكَ جَاءَنِي فَقَالَ لِي ('': يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهُ تَعَالَى ('') يَقُولُ لَكَ ("': أَمَا تَرْضَى أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ عَبْدٌ مِنْ عَبَدٌ مِنْ عِبَادِي صَلَاةً ('')، إلّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ تَسْلِيمَةً، إلّا سَلَّمْتُ

[910]

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلامَ الْمُسَلِّمِ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ فَيُرِهِ يَبِيُّهُ وَلِكَ فِي قَبْرِهِ

كُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ للهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»(٩).

### ذِكُرُ رَجَاءِ النَّجَاةِ مِنَ الآفَاتِ لِمَنْ دَامَ عَلَى الدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِهِ

 $(1)^{3}$   $(1)^{3}$   $(1)^{3}$   $(1)^{4}$   $(1)^{3}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$   $(1)^{4}$  (1)

عَلَيهِ بِهَا عَشْراً؟ قُلْتُ: بَلَى أَيْ رَبِّ»(٥)

<sup>(</sup>۱) «لي» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) «تعالى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «لك» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) «صلاة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٤٤٠ (٢٠٢٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٨٢٩)،

<sup>(</sup>٦) في (د): «ملبغ» بدل «يبلغ»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٤ (٣٩٣٣)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٤٤٠ (٢٠٣١)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٥٢٤).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن ٥٩٥ (٢٣٩٨): «بجرجان» بدل «الجرجاني»، وما أثبتناه من (ب) و(د). ّ

<sup>(</sup>١١) «قَال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٤) في موارد الظمآن: «عمر أو عمرو» بدل «عمر»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

هُوَ (١) ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَعْجِزُوا فِي (٢) الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ»(٣).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ للله جَلَّ وَعَلا مِنْ أَكْرَمِ الأَشْيَاءِ عَلَيهِ

الْمَوْكُ اللَّهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَخِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَلَّانَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَخِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ»(٦).

### ذِكُرُ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِلرَّافِعِ يَدَيْهِ إِلَى رَبِّهِ (٧) جَلَّ وَعَلا

الْحَسَنِ عَلَّهُ الْحَبَرَقَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ<sup>(٨)</sup>: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَتَكِيُّ، قَالَ<sup>(١١)</sup>: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ [د/٢١٠] سَلْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

### «إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا يَسْتَحْيِي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا خَائبَتَيْنِ»(١٢). [٨٨٠]

- (۱) «هو» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
- (۲) في موارد الظمآن: «عن» بدل «في»، وما أثبتناه من (ب) و(د) ي
- (٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٠٠ (٣٠٧)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف الترغيب للألباني، ٢/
  - (٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٥ (٢٣٩٧)، وأثبتناها من (ب) و(د).
    - (٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
- (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٤٢ (٢٠٣٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٢٠١.
  - (V) في (ب): «بارئه» بدل «ربه»، وما أثبتناه من (د).
  - (٨) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٦ (٢٣٩٩)، وأثبتناها من (ب) و(د).
    - (٩) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).
      - (۱۰) «قَال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
      - (١١) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
- (١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٤٢ (٢٠٣٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٨٧٧).



TOV

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَسۡتَجِيبُ دُعَاءَ مَنۡ رَفَعَ إِلَيۡهِ يَدَيۡهِ إِذَا لَمۡ يَدۡعُ بِمَعۡصِيَةٍ أَوۡ يَسۡتَعۡجِل الإجَابَةَ فَيَتُرُك الدُّعَاء

المَّنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

«لَا يَزَالُ يُسْتَجُابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ». وَيَلُونُ يَزَالُ يُسْتَجُبُ لِي، وَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي، وَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي، وَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي، وَيَتُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي، وَيَتُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي، وَيَتُحَسَّر (١) عِنْدَ ذَلِكَ فَيَتُرُكُ الدُّعَاء» (٢).

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإكْثَارِ مِنَ<sup>(٣)</sup> السُّؤَالِ لِلْمَرْءِ<sup>(١)</sup> رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا فِي دُعَائِهِ وَتَرْكِ الاقْتِصَارِ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْهُ

كُنْ الله المُحْمَدُ النَّبَيْرِيُّ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِر فَإِنَّمَا (^) يَسْأَلُ رَبَّهُ» (٩).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فينحسر» بدل «فيتحسر»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٧٣٥)، الذكر، باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل.

<sup>(</sup>۳) في (ب): «في» بدل «من»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) «للمرء» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) اقال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٦ (٢٤٠٣)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في (ب): «فإنه» بدل «فإنما»، وما أثبتناه من (د) و موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٤٢ (٢٠٣٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٢٦٦، ١٢٦٥).

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَفْوِيضِ الْمَرْءِ الأَمُورَ (١) كُلَّهَا إِلَى بَارِئِهِ مَعَ سُوَّالِهِ إِيَّاهُ الدِّقَّ وَالْجِلَّ مِنْ أَسْبَابِهِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٤) عَنْ أَنسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُم رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا الله ﷺ: «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُم رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا اللهُ ﷺ: «المُعُلِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

كُنْ اللهُ اللهُ

«إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَى اللهِ شَيْءٌ» (٦).

### ذِكُرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ [د/٧٠٠] قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ

كُنْ بَكَ عَلَى الْحَبَوَلَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الزِّرقِيُّ بِطَرْسُوسَ وَابْنُ بُجَيْرِ (٧) وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزِيْمَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَلْمِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَلْمِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، قَالَ:

«إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «للأمور» بدل «الأمور»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَالَ ﴾ سقطت من موارد الظمآن ٥٩٦ (٢٤٠٢)، وأثبتناها من (ب) و(د) ي

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د):

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «عن» بدل «قال حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٠١ (٣٠٨)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (١٣٦٢).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٦٧٩)، الذكر، باب: العزم بالدعاء.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «ابن نجيد» بدل «وابن بجير»، وما أثبتناه من (د)،

قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١). [017]

#### ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَمِعَهُ

ابْنُ السَّرحِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحُبُلِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو اللهِ

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (٥) ﷺ: «قُلْ كَمَا يَقُولُونَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ»(٦). [1790]

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ الله جَلَّ وَعَلا لِنَبِيِّهِ الْمُصَطَفَى ﷺ الْوَسِيلَةَ فِي الْجِنَانِ عِنْدَ الأَذَانِ يَسْمَعُهُ

ابْنُ ٢٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ ا

«إِذَا [د/ ١٧٧] سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلَّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَرْتَبَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا

مسلم (٣٨٥)، الصلاة، باب: القول مثل ما يقول المؤذن.

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٩٦ (٢٩٥)، وأثبتناها من (ب) و(د)؛ (٢)

<sup>«</sup>أبو الطاهر» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن (4)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٩ (٢٥٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (7) . (OTV)

تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ» (١٦٠).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُّغَتِهَا «عَلَيْهِ» بِمَعْنَى «لَهُ»، وَ«لَهُ» بِمَعْنَى «عَلَيْهِ»

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ، وَصَلُّوا عَلَيَّ! فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّ الْوُسِيلَةَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَلَا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ الْوَسِيلَةَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَلَا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ الْمُوا لَي عَلْمَ الْقِيَامَةِ» (٣).

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ جُبَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو هَذَا الْحَدِيثَ

الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حِيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٨٤)، الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن،

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٨٤)، الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن.

<sup>(</sup>٤) في (د): «ينبغي» بدل «تنبغي»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٨٤)، الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن.



#### (771)

# ذِكُرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِمَنْ شَهِدَ لله بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَلِرَسُولِهِ ﷺ بِالرِّسَالَةِ، وَرِضَاهُ بِاللهِ وَبِالنَّبِيِّ وَالْاسْلامِ عِنْدَ الأَذَانِ يَسْمَعُهُ

الْحَنَّ عَهُ عَلَى الْحُكَيْمِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ [د/٧٧ب] قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، قَالَ:

«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإَسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (۱).

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ طَعْمِ الإيمَانِ لِمَنْ قَالَ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ الأَذَانِ يَسْمَعُهُ مُعْتَقِداً لِمَا يَقُولُ

«ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً وَبِالإسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيّاً» (٢). [١٦٩٤]

# ذِكُرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ الله جَلَّ وَعَلا لِيَحَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ الله جَلَّ وَعَلا لِصَفِيَّهِ عَلِيًّ الْمُقَامَ الْمَحْمُودَ عِنْدَ الأَذَانِ يَسْمَعُهُ

كُنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيُّ بْنُ عَلِيُّ بْنُ عَلِيُّ بْنُ عَلِيُّ بْنُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ ﴿ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ ﴾

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالْعَلْةِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَالطَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَالضَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٣٠).

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٨٦)، الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٤)، الإيمان، باب: الدليل على أن من رضي بالله تعالى رباً ﴿

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٨٩)، الأذان، باب: الدعاء عند الأذان.

# ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، إِذِ (١) الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لا يُرَدُّ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُثَنَّى ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرِيْدِ بْنِ أَبِي مَرِيَمَ السَّلُولِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (٥) ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ يُسْتَجَابُ (٦)، فَادْعُوا!»(٧). [١٦٩٦]

### ذِكْرُ فَتْحِ أَبُوَابِ السَّمَاءِ عِنْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

كُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَعْدٍ، قَالَ اللّهُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ (^): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَدْرَم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ اللهِ ال

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَاعَتَانِ<sup>(٩)</sup> تُفْتَحُ فِيهِمَا [د/١٧٨] أَبْوَابُ السَّمَاءِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ (١١٠)» (١٧٠).

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاةِ

الْمُوْمِنِ بِجُرْجَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، وَالْمُؤْمِنِ بِجُرْجَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «إذا» بدل «إذ»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۹۷ (۲۹۲)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «بن مالك» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «مستجاب» بدل «يستجاب»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩٢/١ (٢٥٥)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، (١٥٢٧).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۹۷ (۲۹۸)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «ساعات» بدل «ساعتان»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) «في سبيل الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩٣/١ (٢٥٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١١٥/١ ـ ١١٦.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَاعَتَانِ لَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ، حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ، وَفِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ»(١)

#### ذِكْرٌ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ يُرِيدُ الصَّلاةَ

المُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّم عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الْمُعْمَ الْمُسْلِمِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُمَ الْمُسْلِمِ عَلَى النَّهُمَ الْمُسْتِعِيْقُ النَّهُمَ الْمُسْتِعِيْنَ اللَّهُمَّ الْمُسْتِعِيْنِ اللَّهُمَّ الْمُسْتِعِيْنِ أَمَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهُمَ الْمُسْتِعِيْنَ اللَّهُمَّ الْمُسْتِعِيْنَ اللَّهُمَّ الْمُسْتِعِيْنِ اللَّهُمَّ الْمُسْتِعِيْنِ اللَّهُمَّ الْمُسْتِعِيْنِ اللَّهُمَ الْمُسْتِعِيْنِ اللَّهُمَّ الْمُسْتِعِيْنِ اللَّهُمَ الْمُسْتِعِيْنَ اللَّهُمَ الْمُسْتِعِيْنَ الْمُسْتِعِيْنَ الْمُسْتِعِيْنَ الْمُسْتِعِيْنِ اللَّهُمَّ الْمُسْتِقِينَ اللَّهُمُ الْمُسْتِقِيْنَ اللَّهُمُ الْمُسْتِقِينَ الْمُسْتِقِينِ اللَّهُمُ الْمُعْمِيْنِ الْمُسْتِقِينِ اللَّهُمَّ الْمُسْتِقُلُ اللَّهُمُ الْمُسْتِقِينَ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينَ الْمُسْتِقِينَ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينَ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينَ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِعِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِقِينِ الْمُسْتِعِينِ الْمِسْتِعِينِ الْمُسْتِعِينِ الْمُسْتِعِين الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(٤). [Y . EV]

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْحَمْدِ للهِ جَلَّ وَعَلا لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاةِ

المُ اللَّهُ الدُّ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّ مَكِيُّ اللَّهُ الدُّ مَكِيُّ اللَّهُ الدُّ مَكِيُّ اللَّهُ الدُّ مَكِيُّ اللَّهُ اللّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنسَ

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِيهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ إِ الحَمْدُ اللهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَيَّا صَلاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟» فَأَرَمَّ القَوْمُ. فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْساً». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ، فَقُلْتُهُنَّ. فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكاً ابْتَدَرَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا»(٥).

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٩٢ (٢٥٥)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٤٤. (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۰۱ (۳۲۱)، وأثبتناها من (ب) و(د).  $(\Upsilon)$ 

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٩٩ (٢٧٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (1)

مسلم (٦٠٠)، المساجد، باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقرآءة.

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ فِي صَلاتِهِ «آمين»، يُغْفَرُ لَهُ بِهِ<sup>(۱)</sup> مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ

الله عَبْدُ الرَّاقِ، عَنِ الْهُ فَتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ [د/٧٧] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

«إِذَا قَالَ الْإَمَامُ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّاَلِينَ ﴾، فَقُولُوا: آمِين! فَإِنَّ الْمَلَائِكَةِ الْمَلَائِكَةِ اَلْمَلَائِكَةِ تَقُولُ: آمِين، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ (٢).

تَقُولُ: آمِين، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَهُ الْمَلائِكَةِ» أَنَّ الْمَلائِكَة تَقُولُ: آمِين، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ: مِنْ رِيَاءٍ، وَسُمْعَةٍ، وَ<sup>(٣)</sup> إِعْجَابٍ، بَلْ تَأْمِينُهَا يَكُونُ خَالِصاً لله، فَإِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ للهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ مِنْ إِعْجَابٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ كَانَ مُوَافِقاً تَأْمِينُهُ فَإِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ للهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ مِنْ إِعْجَابٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ كَانَ مُوَافِقاً تَأْمِينُهُ فِي الإِخَلاصِ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ حِينَتِذٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

# ذِكُرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا تَقَدَّمَ مِنَ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي صَلاتِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ

كَلَّى الْحُمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الْخُصَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«إِذَا قَالَ الْإَمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١٤).

# ذِكُرُ اسْتِخْبَابِ الاجْتِهَادِ لِلْمَرْءِ فِي الْحَمْدِ للهِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ كُرُ اسْتِخْبَابِ الاجْتِهَادِ لِلْمَرْءِ فِي الْحَمْدِ للهِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ كُورًا مَا الْخَبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الْمُرْبُقُ مِنْ اللهِ مَكْرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤١٠)، الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أو» بدل «و»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٦٣)، صفة الصلاة، باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمد.

= (770

مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، عَنْ عَليِّ (١) بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ:

كُنَّا يَوْماً نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفاً؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعاً وَثَلَاثِينَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ $^{(7)}$ . [191.]

#### ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْبِقُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ فِي عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَلا يَلْحَقُّهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلا [د/١٧٩] مَنْ أَتَى بِمِثْلِهِ

الْمُحَمَّدُ بِهُ الْخَبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَر، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. قَالَ: «أَفَلا ا أَذْلُّكُمْ عَلَى أَمْرِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدُ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِكُمْ! تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ»<sup>(٣)</sup>. [4.11]

ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ الَّذِي وَصَفَّنَا هُوَ أَنْ يَخْتِمَ آخِرَهَا بِالشَّهَادَةِ للهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ لِيَكُونَ تَمَامَ الْمِئَةِ

الْمُرْكِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَدُّ اللَّهُ مَدُّ الرَّحْمِنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ،

<sup>(1)</sup> «على» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

البخاري (٧٦٦)، صفة الصلاة، باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمد. **(Y)** 

البخاري (٨٠٧)، صفة الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة. **(**T)

قَالَ: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ:

يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ اللَّثُورِ بِالأَجْرِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَك، وَلَا يَلْحَقُك مَنْ خَلْفَك، إلّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِك!» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «تُكَبِّرُ اللهَ دُبُرَ كُلِّ إِلّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِك!» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «تُكبِّرُ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَتَخْتِمُهَا مِلَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بَلا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢٠١٥]

#### ذِكُرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْنَا فِي عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

المُنْ الله الله الله الله الله على بن الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ [د/٧٩ب] بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَرِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله ع

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَهُ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَهُ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ: لَا إِلهَ إِللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (٤٠).

تال أبو حَاتِم عَلَيْهِ: أَبُو عُبَيْدٍ هَذَا، حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ.

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨٠٧)، صفة الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٩٧)، المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته:

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا (١) خَمَسًا وَعِشْرِينَ

اللهُ عَنْ اللهُ ا سَعِيدٍ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَنَا<sup>(٥)</sup> هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ:

أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَنَحْمَدَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ. فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ (٦) أَمَرَكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: اجْعَلُوهَا خَمْساً وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا فِيهَا(٧) التَّهْلِيلَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ، أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَافْعَلُوهُ» (^) [٧٠١٧]

#### ذِكْرٌ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فِي عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَاتِ عَلَى عَشْرِ عَشْرِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ حَسَنَةٍ

اللهُ بنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِخَبْرَ الْكُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِخَبْرَ (٩)، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ (١١)،

في (ب): «منهما» بدل «منها»، وما أثبتناه من (د). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٨١ (٢٣٤٠)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>إنه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

في (ب) و(د): «فيه» بدل «فيها»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (V)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٩ (١٩٨٩)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٩٧٣)، (A)

<sup>«</sup>بخبر» سقطت من (ب) وموارد الظمآن ۱٤٣ (٥٣٩)، وأثبتناها من (د). (4)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

في موارد الظمآن: «الجمحي» بدل «الحجبي»، وما أثبتناه من (ب) و(د)،

قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ [د/ ١٨٠] السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا عَبْدٌ إِلّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَل بِهِمَا قَلِيلٌ؛ يُسَبِّحُ الله أَحَدُكُمْ فِي (٣) دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ عَشْراً، وَيَحْمَدُهُ عَشْراً، وَيُحْمَدُهُ عَشْراً، وَيُحْمِدُهُ عَشْراً، وَيُحْمَدُ عَشْراً، وَيُحَمِّدُ عَشْراً، وَيُحْمَدُ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَيَحْمَدُ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَيُحَمِّدُ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَيُحَمِّدُ اللهِ عَلَيْ الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ يُسَبِّحُ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، وَيَحْمَدُ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَيُحَمِّدُ أَلْكُ وَيُكَبِّرُ اللهِ عَلَيْ مَعْمَلُ فِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ (٧) أَلْفَيْنِ وَحَمْسَ مِائَةٍ حَسَنَةٍ (٨)؟» قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ اللهُ بَنُ عَمْرو (٩): وَرَأَيْتُ (١٠) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعْقِدُهُنَّ بِيلِهِ. قَالَ: فَقِيلَ (١١): يَا عَمْرو (٩): وَرَأَيْتُ (١٠) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعْقِدُهُنَّ بِيلِهِ. قَالَ: فَقِيلَ (١١): يَا مَمْولَ الله ، وَكَيْفَ لا نُحْصِيهِمَا (١١) قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، وَيَأْتِهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ».

قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: كَانَ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَطَاءٌ البَصْرَةَ، قَالَ لَنَا أَيُّوبُ: قَدْ قَدِمَ صَاحِبُ حَديثِ التَّسْبِيحِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَطَاءٌ البَصْرَةَ، قَالَ لَنَا أَيُّوبُ: قَدْ قَدِمَ صَاحِبُ حَديثِ التَّسْبِيحِ، فَلَمَّا اللَّهُ عَلَاءٌ البَصْرَةَ، قَالَ لَنَا أَيُّوبُ: قَدْ قَدِمَ صَاحِبُ حَديثِ التَّسْبِيحِ، فَلَا أَيُّوبُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَاءٌ البَعْدِهُ مِنْهُ (١٣٠).

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «في» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «عشرا» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «تلك» بدل «فتلك»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «مائة وخمسون» بدل «خمسون ومئة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «يومه وليلته» بدل «يوم وليلة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «سيئة» بدل «حسنة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «بن عمرو» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) في موارد الظمآن: «رأيت» بدل «ورأيت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «قيل» بدل «فقيل»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) في (ب): «لا يحصيها» وفي موارد الظمآن: «لا يحصيهما» بدل «لا نحصيهما»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٠/١ (٤٤٩)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٢٤٠٦).



#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكبِيرِ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ الَّذِي لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ

الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنُ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَمْزَةُ الزيَّاتُ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ: تُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ» (٢). [4.14]

#### ذِكْرُ الْاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ [د/٨٠٠] بِاللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ [فِي كُلِّ] (٣) عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

الْمُرْدِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ (٥): أَخْبَرَنَا (٦) الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح (٧)، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمِ التُّجِيبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحُبُلِّي، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مُعَاذٍ يَوْماً (^ ) فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنَّى لَأُحِبُّك!» فَقَالَ مُعَاذُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَاللهِ إِنِّي لأحِبُّكَ. فَقَالَ (٩): «يَا مُعَاذُ، أُوصِيكَ أَنْ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك».

قَالَ: فَأَوْصَى (١٠) بِذَلِكَ مُعَاذُ الصُّنَابِحِيَّ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا

<sup>«</sup>حدثنا» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (1)

مسلم (٥٩٦)، المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» **(Y)** 

سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٨٣ (٢٣٤٥)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د): (0)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د)» (7)

<sup>«</sup>بن شریح» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (V)

<sup>«</sup>يوماً» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن. (A)

في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (9)

في (ب): «وأوصى» بدل «فأوصى»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

### عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ (١).

# ذِكُرٌ كِتْبَةِ اللهِ ﷺ جَوَازاً مِنَ النَّارِ لِمَنِ اسْتَجَارَ مِنْهَا فِي عَقِبِ صَلاةِ الْغَدَاةِ وَالْمغْرِبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، نَعُوذٌ بِاللهِ مِنْهَا

﴿ ٢٩٣ - أَخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

بَعَثَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِي، فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي، فَتَلَقَّانِيَ الْحِيُّ بِالرَّنِينِ، فَقُلْتُ: قُولُوا: لا إِلهَ إِلا الله تَحَرَّزُوا، فَقَالُوهَا. فَلا مَنِي أَصْحَابِي، وَقَالُوا: حَرَمْتَنَا (٤) الْغَنِيمَةَ بَعْدَ أَنْ بَرَدَتْ (٥) بِأَيْدِينَا. فَقَالُوهَا. فَلا مَنِي أَصْحَابِي، وَقَالُوا: حَرَمْتَنَا (٤) الْغَنِيمَةَ بَعْدَ أَنْ بَرَدَتْ (٥) بِأَيْدِينَا. فَلَمَّا قَلْمَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ أَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعْتُ، فَدَعَانِي، فَحَسَّنَ لِي (٢) مَا صَنَعْتُ، فَدَعَانِي، فَحَسَّنَ لِي (٢) مَا صَنَعْتُ، وَقَالَ: «أَمَا إِنَّ الله قَدْ كَتَبَ لَك بِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمن (٧): فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوَابَ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: «إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ كِتَاباً، وَأُوصِي بِكَ مَنْ يَكُونُ بَعْدِي مِنْ أَئِمَّةِ [د/١٨١] الْمُسْلِمِينَ». قَالَ: فَكَتَبَ (٨) لِي كِتَاباً، وَخَتَمَ عَلَيْهِ، وَدَفَعَهُ إِليَّ، وَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْمغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ (٩) أَحَداً: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ، وَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْمغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ (٩) أَحَداً: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ، [«سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللهُ لَكَ جَوَازاً مِنَ النَّارِ] (١٠)،

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٢٢ (١٩٩٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٣٦٢).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۵۸۳ (۲۳٤٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «حرمنا» بدل «حرمتنا»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ردت» بدل «بردت»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في (د): «إلى» بدل «لي»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «عبد الرحمن بن أبي ليلي» بدل «عبد الرحمن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «وكتب» بدل «فكتب»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في (د): «تتكلم» بدل «تكلم»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن،

وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ (١) أَحَداً: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَومِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللهُ لَكَ جَوَازاً مِنَ النَّارِ».

قَالَ (٢): فَلَمَّا قَبَضَ الله رَسُولَهُ (٣)، أتَيْتُ أَبَا بَكْرِ بِالْكِتَابِ، فَفَضَّهُ، فَقَرَأُهُ (٤) وَأَمَرَ لِي بِعَطَاءٍ، وَخَتَمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَرَأَهُ(٥) وَأَمَرَ لِي بَعَطَاءٍ (٦) وَخَتَمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ (٧) عُثْمَانَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ: تُؤُفِّيَ الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِم فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ وَتَرَكَ الْكِتَابَ عِنْدَنَا، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَنَا حَتَّى كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إِلَى الْوَالِي بِبَلَدِنَا يَأْمُرُهُ بِإِشْخَاصِي إِلَيْهِ وَالْكِتَابِ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَفَضَّهُ، وَأَمَرَ لِي بَعَطَاءٍ (^) وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَمَا إِنِّي (٩) لَوْ شِئْتُ أَنْ يَأْتِيَكَ ذَلِكَ وَأَنْتَ فِي مَنْزِلِكَ لَفَعَلْتُ (١٠)، وَلَكَنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُحَدِّثَنِي بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ (١١)(١٢).

### ذِكْرُ سُؤَالِ النَّارِ رَبَّهَا (١٣) أَنْ يُجِيرَ مَنِ اسْتَجَار بِهِ مِنَ النَّارِ

الْبُنُ الْجُنَيْدِ إِمْلاءً (١٤) بِبُسْتَ، قَالَ (١٥): حَدََّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١٦)، عَالَ (١٥): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١٦)،

في (د): "تتكلم» بدل "تكلم»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢)

في موارد الظمآن: «رسول الله ﷺ بدل «الله رسوله»، وما أثبتناه من (ب) و(د)؟ (T)

في موارد الظمآن: «وقرأه» بدل «فقرأه»، وما أثبتناه من (ب) و(د).  $(\xi)$ 

<sup>«</sup>فقرأه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>بعطاء» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (7)

<sup>«</sup>به» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (V)

<sup>«</sup>بعطاء» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (A)

في موارد الظمآن: «إنك» بدل «إني»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (9)

في (ب) و(د): "فعلت" بدل "لفعلت"، وما أثبتناه من موارد الظمآن،

<sup>(</sup>١١) «قال فحدثته» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٩٤ (٢٩٩)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (١٦٢٤).

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): «ربه» بدل «ربها»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١٤) «إملاء» سقطت من موارد الظمآن ٦٠٣ (٢٤٣٣)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٦) «بن سعيد» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرِيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ الله الْجَنَّةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ؛ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ»(١).

#### ذِكُرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَعْدِلُ لِمَنْ قَالَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مَعَ احْتِرَاسِهِ مِنَ الشَّيطَانِ بِهِ

كُنْ الْمَدِينِيِّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنِي يَزِيدُ [د/ ٨٨ب] بْنُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ (٤)، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنِي يَزِيدُ [د/ ٨٨ب] بْنُ يَعِيشَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: يَزِيدُ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَعِيشَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسْنَاتٍ، وَمُحِيَ بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَساً مِنَ الشيطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ عِلْلُ (٢) عِتَاقَةِ أَرْبَعِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَساً مِنَ الشيطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ».

أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ فِي عَقِيهِ، قَالَ<sup>(۷)</sup>: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ<sup>(۸)</sup>: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي (۹)، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدُ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَعِيشَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٥١ (٢٠٦٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٨١ (٢٣٤١)، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «بن سعد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «عدل» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٩) في (د): «حدثنا أبي حدثنا أبي» بدل «حدثنا أبي»، وما أثبتناه من (ب)



قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ (١) كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُخِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عِثْقَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَساً مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ وَكُنَّ لَهُ حَرَساً مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ»(٢).

تَّ اللَّ لُبُو مَاتِم عَلَيْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ جَمِيعًا وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ.

#### ذِكْرُ الشَّيِّءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الإنْسَانُ حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يُوَافِ فِي الْقِيامَةِ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا وَافَى

كُنْ اللهِ الْحَبَوْلُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [د/١٨٢] «مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ، لَمْ يُوَافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى»(٣). [٨٦٠]

# ذِكْرُ مَغَفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا قُدِّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَولِهِ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، بِعَدِدٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ»

كَنْ **٤٩٧ - أَخْبَرَنَا** عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسَى مِائَةَ مَرَّةٍ، عُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ» (٤). [٥٥٨]

<sup>(</sup>۱) «عشر مرات» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٢٠ (١٩٩٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١١٣، ٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٩٢)، الذكر والدعاء، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٤٢)، الدعوات، باب: فضل التسبيح.

#### ذِكُرُ الشَّيَّءَ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرَّءُ عِنْدَ الصَّبَاحِ كَانَ مُؤَدِّياً لِشُكْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

﴿ الله الله الله الله عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا ابْنُ (٣) وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ:

«مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ ذَلِكَ الْيُوْمِ» (٤٤). الْيَوْمِ» (٤٠).

# ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الدُّعَاءَ يَدْفَعُ (٥) الْقَضَاءَ السَّابِقَ

﴿ الْحَبْرَفَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

أَنَّ رَجُلاً لَٰدِغَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، مَا ضَرَّكَ».

قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا لُلِغَ إِنْسَانٌ مِنَّا أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَهَا (٦).

□ قال أَبُو مَاتِم [ﷺ (٧٠ : قَوْلُهُ [د/ ٨٢ ب] ﷺ : «مَا ضَرَّكَ» أَرَادَ بِهِ أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ مَا قُلْنَا لَمْ يَضُرَّكَ أَلَمُ اللَّدْغ، لا أَنَّ الْكَلامِ الَّذِي قَالَ يَدْفَعُ قَضَاءَ اللهِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۵۸٦ (۲۳۲۱)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «ابن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٩٦ (٣٠١)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ب): «يرفع» بدل «يدفع».

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٧٠٩)، الذكر والدعاء، باب: التعوذ من سوء القضاء

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).



## ذِكُرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَخْتَرِزُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ (١) عِنْدَ الْمَسَاءِ مِنْ لَسِّعِ الْحَيَّاتِ

الْمُحْمَدُ مُن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ، [عَنْ أَبِيهِ](٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: مَا نِمْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [«مِنْ أَيّ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (""): «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ (٤٠]. [١٠٢١]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَحْتَرِزُ بِقَوْلِهِ مَا قُلْنَا مِنْ لَسْعِ الْحَيَّاتِ عِنْدَ اللَّمَسَاءِ إِذَا قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لا مَرَّةً وَاحِدَةً

المُحْرَثُ اللهِ عَلَى الْحُمَدُ اللهُ مُحَمَّدِ الْحُسَيْنِ (٥)، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اللهُ الْبِي شَيْبَةَ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا شَهِيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ قَالَ (٧): حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ قَالَ (٧): النَّبِيِّ عَلِيْكُهُ، قَالَ:

«مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي (٩): أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ (١٠) شَرِّ مَا خَلَقَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةٌ إِلَى الصَّبَاحِ».

قَالَ: وَكَانَ إِذَا لُدِغَ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: أَمَا قَالَ الْكَلِمَاتِ؟ (١١) [1.44]

في (ب): "لقوله" بدل "بقوله"، وما أثبتناه من (د). (1)

سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب)، انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٦/٧٦ (٨٣٦٩)، **(Y)** 

سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٣)

مسلم (٢٧٠٩)، الذكر والدعاء، باب: التعوذ من سوء القضاء. (٤)

في موارد الظمآن ٥٨٦ (٢٣٦٠): «الحسن» بدل «الحسين»، وما أثبتناه من (ب) و(د)» (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (V)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (A)

في موارد الظمآن: «يمشي» بدل «يمسي»، وما أثبتناه من (ب) و(د)،

في موارد الظمآن: «عن» بدل «من»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢٦ (٢٠٠٤)؛ وللتفصيل انظر: تخريج الكلم الطيب للألباني، ٣٣/ ٢٣.

#### ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الإَخْرَازِ بِذِكْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي أَسْبَابِهِ دُونَ الإِتِّكَالِ عَلَى [مَا قَضَى](١) الله فِيهَا

الْهُ ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

«مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٢)، لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ » (٤) . [٢٥٨] يُمْسِيَ، وَإِنْ (٣) قَالَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ » (٤) .

ذِكُرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَحْتَرِزُ الْمَرُءُ بِهِ مِن فَاجِئَةِ البَلاءِ حَتَّى [د/١٨٣] يُمَسِي إِذَا قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الصَّبَاحِ، وَحَتَّى يُصْبِحَ (٥) إِذَا قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَسَاءِ

الْمَحْ الْحَسَنُ بْنُ الْمِسْطَامِيَّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى يَعْنِي (٧) البِسْطَامِيَّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: ﴿

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٩): بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ تَفْجَأُهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ».

<sup>(</sup>۱) في (ب): «قضاء» بدل «ما قضي»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۲) «ثلاث مرات» سقطت من موارد الظمآن ٥٨٥ (٢٣٥٢)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «ومن» بدل «وإن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٤٢٤ (١٩٩٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) في (د): «حين أصبح» بدل «حَتَّى يصبح»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٨٥ (٢٣٥٢)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۷) «يعنى» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قالُ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «ثلاث مرات» سقطت من موارد الظمآن ٥٨٥ (٢٣٥٢)، وأثبتناها من (ب) و(د)



وَقَدْ كَانَ أَبَانُ (١) أَصَابَهُ الْفَالِجُ فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ مَا كُنْتَ تُحَدِّثُنَا بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ الله حِينَ أَرَادَ بي مَا أَرَادَ أَنْسَانِيهَا (٢). [X7Y]

#### ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الإنْسَانُ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِقُولِهِ ذَلِكَ لَيْلاً كَانَ أَوۡ نَهَاراً

وَ اللَّهُ ١٤٥٥ - أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ تَعْلَبَةً، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ:

«مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٣). [1.40]

#### ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ ثُمَّ أَدْرَكَتُهُ الْمَنِيَّةُ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَة

اللهُ الْوَلِيدِ (١) وَهُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١) وَهُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ رَجُلاً (٥) إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ \_ وَقَالَ ابْنُ (٦) كَثِيرِ: أَوْصَى رَجُلاً - أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْك، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْك، لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْك، آمَنْتُ [د/٨٣/١] بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ؛ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ»(٧). [00YV]

<sup>«</sup>أبان» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٢٤ (١٩٩٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، **(Y)** 

البخاري (٥٩٤٧)، الدعوات، باب: أفضل الاستغفار. (٣)

في (د): «الوليد» بدل «أبو الوليد»، وما أثبتناه من (ب): (٤)

قوله: «أمر رجلاً» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (0)

في (د): «أبو» بدل «ابن»، وما أثبتناه من (ب). (7)

البخاري (٥٩٥٤)، الدعوات، باب: ما يقول إذا نام. (V)

### ذِكْرُ الشَّيْءَ الَّذِي يَغْفِرُ الله ذُّنُوبَ قَائِلِهِ بِهِ(١) إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ

الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ<sup>(٣)</sup> بْنُ سَهْلِ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ:

«مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا (٥) حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَلَهُ الْحَمْدُ لِهِ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ (٦) ذُنُوبَهُ (٧) \_ أَوْ قَالَ (٨): خَطَايَاهُ، شَكَّ مِسْعَرٌ \_ وَإِنْ كَانَ مِثلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (٩).

#### ذِكُرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرَّءُ عِنْدَ الرُّقَادِ يَكُونُ خَيْراً لَهُ مِنْ خَادِمٍ يَخْدِمُهُ

كُنْكُ ٢٠٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلِولَ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلِولِ اللهِ بْنِ أَبِي لِيْلَالَى مُعْلَانُ مُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلِهِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلِولِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلِي لْلْهِ بْنِ أَبْلِ لَلْهِ بْنِ أَبِي لِيلِهِ لِلْهِ بْنِ أَلِهِ لْلْهِ بْنِ أَبْلِي لِلْلْهِ بْنِ أَبْلِكُولِ لِللَّهِ بْنِ أَلْهِ لِللَّهِ بْنِ أَلْهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلْلِيلِهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِلْلِهِ لِللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللللَّهِ لِللللللَّهِ لِللللَّهِ لِلللللللَّهِ لِللللللَّهِ لِللللللللَّهِ لِللللللَّهِ لِللللللَّهِ لِلللللللَّهِ لِلللللْ

أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْتَخْدِمُهُ، فَقَالَ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكِ أَوْ أُعَلِّمُكِ مَا هُوَ خَيرٌ لَكِ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا أَوَيْتِ إِلَى فِراشِكِ، فَسَبِّحِي وَكَبِّرِي وَهَلِّلِي ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، خَيرٌ لَكِ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا أَوَيْتِ إِلَى فِراشِكِ، فَسَبِّحِي وَكَبِّرِي وَهَلِّلِي ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، وَوَثَلاثِينَ، وَوَثَلاثِينَ، قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهُا مُنْذُ سَمِعْتُهَا

<sup>(</sup>۱) «به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۵۸۷ (۲۳٦٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «المعمر» بدل «معمر»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «ولا» بدل «لا»، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٦) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «غفرت له ذنوبه» بدل «غفر الله له ذنوبه»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٨/٢ (٢٠٠٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢١٠/١.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

= ( 444

[0079]

مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. قَالُوا: وَلا لَيْلَةَ صِفِّين؟ قَالَ: وَلا لَيْلَةَ صِفِّين (١٠).

### ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْانْتِبَاهِ مِن رَقْدَتِهِ قُبِلَتْ صلاةٌ لَيْلِهِ إِذَا أَعْقَبَهُ بِهَا

﴿ الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ (٢) بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: [د/١٨٤]

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَعَارً مِنَ اللَّيْل، فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي؛ غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ (٣) قَامَ، فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ». قَالَ الْوَلِيدُ: قَالَ: «غُفِرَ لَهُ أوِ اسْتُجِيبَ لَهُ»(٤). [٢٥٩٦]

#### ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنَ النَّوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِقَولِهِ ذَلِكَ إِنْ أَدْرَكَتُهُ مَنِيَّتُهُ

السَّامِيُّ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ<sup>(۵)</sup>: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ (۱) الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ رَسُولَ الله (٨) عَلَيْ قَالَ:

## «إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَيَقُولُ الْمَلَكُ: اخْتِمْ بِخَيْر!

البخاري (٥٠٤٧)، النفقات، باب: خادم المرأة. (1)

في (ب): «عمر» بدل «عمير»، وما أثبتناه من (د). (Y)

في (د): «فإن» بدل «وإن»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

<sup>.</sup> البخاري (١١٠٣)، التهجد، باب: فضل من تعار من الليل فصلي. (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٨٧ (٢٣٦٢)، وأثبتناها من (ب) و(د)» (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

في (ب) و(د): «الحجاج» بدل «حجاج»، وما أثبتناه من موارد الظمآن» (V)

في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (A)

وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بِشَرِّ! فَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ (١) اللهِ ثُمَّ نَامَ (٢)، بَاتَتِ الْمَلَائِكَةُ تَكْلَؤُهُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، قَالَ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرِ! وَقَالَ الشَّيْطَانُ: افتَحْ بِشَرِّ! فَإِنْ قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي تَكُلُؤُهُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، قَالَ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرِ! وَقَالَ الشَّيْطَانُ: افتَحْ بِشَرِّ! فَإِنْ قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ نَفْسِي، وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا، الحَمْدُ للهِ الَّذِي قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَيُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً ﴾ [فاطر: ٤١] (٢) إلَى آخِرِ الآيَةِ، الحَمْدُ للهِ اللّذِي هُرُيمُ فِي مُنامِها أَلَا يَقِ مِنْ سَرِيرِهِ فَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ ﴾ [الحج: ٢٥]، فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ (٤) دَخَلَ الْجَنَّة» (٥).

#### ذِكْرُ أَسَامِي اللهِ جَلَّ وَعَلا اللاتِي يُدْخلُ مُحْصِيهَا الْجَنَّةَ

كَنْ حَالَا مَا الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَر مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الله عُنْ مُحَدَّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: المَعْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِئَةً إِلَّا وَاحِدَةً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٦).

### ذِكْرُ تَفْصِيلِ الأسَامِي الَّتِي يُدْخِلُ الله مُحْصِيهَا الجنَّةَ

الْحَكَ الله عَبَيْدِ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ [د/ ٤٨٠] بْنِ عُبَيْدِ بْنِ (٧) فَيَّاضِ بِدِمَشْقَ، وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «اسم» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «بات» بدل «نام»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) هذه الآية مكتوبة إلى آخرها في موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) «فمات» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٩٦ (٣٠٢)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف الأدب المفرد للألباني،

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٦٧٧)، الذكر والدعاء، باب: أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ﴿

<sup>(</sup>٧) «عبيد بن» سقطت من موارد الظمآن ٩٩٢ (٢٣٨٤)، وأثبتناها من (ب) و(د).

ره) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلَّا وَاحِداً (١)، إِنَّهُ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ، الرَّحِيمُ، المَلِكُ، القُدُّوسُ، السَّلَامُ، المُؤْمِنُ، المُهَيْمِنُ، العَزِيزُ، الجبَّارُ، المُتَكَبِّرُ، الخَالِقُ، البَارِئُ، المُصَوِّرُ، الغَفَّارُ، القَهَّارُ، الوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الفَتَّاحُ، العَلِيمُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الخَافِضُ، الرَّافِعُ، المُعِزُّ، المُذِلَّ، السَّمِيعُ، البَصِيرُ، الحَكَمُ، العَدْلُ، اللَّطِيفُ، الخَبِيرُ، الحَلِيمُ، العَظِيمُ، الغَفُورُ، الشَّكورُ، العَلِيُّ، الكَبِيرُ، الحَفِيظُ، المُقِيتُ، الحَسِيبُ، الجَلِيلُ، الكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، الوَاسِعُ، الحَكِيم، الوَدُودُ، المَجِيدُ، المُجِيبُ، البَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الحَقُّ، الوَكِيلُ، القَوِيُّ، المَتِينُ، الوَلِيُّ، الحَمِيدُ، المُحْصِي، المُبْدِئُ، المُعِيدُ، المُحْيِي، المُمِيتُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، الوَاجِدُ، المَاجِدُ، الوَاحِدُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، القَادِرُ، المُقْتَدِرُ، المُقَدِّمُ، المُؤَخِّرُ، الأوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، البَاطِنُ، المُتَعَالُ، البَرُّ، التَّوَّابُ، المُنْتَقِمُ، العَفُوُّ، الرَّؤُوفُ، مَالِكُ المُلْكِ، ذُو الجَلالِ والإكرَام، المُقْسِطُ، المَانِعُ، الغَنِيُّ (٢)، المُغْنِي، الجَامِعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الهَادِي، البَدِيعُ، البَاقِي، الوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ»(٣). [٨٠٨]

### ذِكْرُ الدُّعَاءِ الَّذِي يُغْطَى سَائِلُ اللهِ مَا سَأَلَ فِي مَوْضِعِ مِنْ صَلاتِهِ

المُرْبِّ ١٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةً، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ (٦):

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ (٧) كَانَ قَائِماً يُصَلِّي، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَ الْمِئَةِ مِنَ النِّسَاءِ أَخَذَ يَدْعُو،

في (د): «واحدة» بدل «واحدا»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (1)

<sup>«</sup>الغني» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).  $(\Upsilon)$ 

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٣٨ (٢٠٢٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣) (٢٢٨٨) التحقيق الثاني.

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۰۶ (۲٤٣٦)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (0)

<sup>«</sup>بن حبيش» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

في (ب): «أبي مسعود» بدل «ابن مسعود»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (Y)

فَقَالَ رَسُولُ الله (١) ﷺ: «سَلْ تُعْطَهُ!» ثَلاثاً. فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيماناً لا يَرْتَدُّ، وَنَعِيماً لا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ (٢).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرَءِ رَبَّهُ فِي الأَحْوَالِ مِنَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ جَلَّ [د/١٨٥] وَعَلا

الله الله عَنْ ذَرِّ، عَنْ يُسَيْع (٥) الحَضْرَمِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ يُسَيْع (٥) الحَضْرَمِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ». ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيةَ: ﴿أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ اللَّهِ اللهِ ﷺ: ﴿أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] (٢٠). [٨٩٠]

#### ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا أَجَابَهُ

الْفَطَّانِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الفَطَّانِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهِدُكَ (٩) أَنَّكَ لا إِلهَ إِلاَ أَنْتَ الأَحَدُ، الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ تَلِدْ، وَلَمْ تُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ (١٠) كُفُواً أَحَدٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله (١١) عَلَيْ شَأَلْتَ اللهَ بِالاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا فَقَالَ رَسُولُ الله (١١) عَلَيْ : «لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٥٥٦ (٢٠٦٥)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المختارة للألباني، (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٥ (٢٣٩٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (د): "يشيع" بدل "يسيع"، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٥٥٨/٥ (٦٢٣١)،

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٤١ (٢٠٣٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٣٢٩).

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٢ (٢٣٨٣)، وأثبتناها من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «أشهد» بدل «أشهدك»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): "لم يلد ولم يولد ولم يكن له" بدل "لم تلد ولم تولد ولم يكن لك"، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

C Z S

= (<u>"A"</u>

دُعِيَ بِهِ<sup>(۱)</sup> أَجَابَ<sup>(۲)</sup>.

#### [191]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ بِمَا وَصَفَنَا إِنَّمَا هُوَ دُعَاؤُهُ بِاسْمِ اللهِ الأَعْظَم الَّذِي لا يَخِيبُ مَنْ سَأَلَ رَبَّهُ بِهِ

كُلْ السَّكِينِ البَلَدِيُّ بِوَاسِطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكِينِ البَلَدِيُّ بِوَاسِطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اللهُ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أنّه دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي يَدْعُو: يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّكَ لا إِلهَ إلا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ تَلِدْ (٣) وَلَمْ تُولَدْ (٤) وَلَمْ يَكُنْ لَكَ (٥) كُفُواً أَحَد. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، تُولَدُ (٤) وَلَمْ يَكُنْ لَكَ (٥) كُفُواً أَحَد. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، وَإِذَا لَهُ عَلَى بِيلِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». وَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَقَدْ أَعْطِي مِزْمَاراً مِنْ رَجُلٌ يَقْرَأُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَقَدْ أَعْطِي مِزْمَاراً مِنْ مَرْامِيرِ آلِ دَاوُدَ»، وَهُو عَبْدُ الله بْنُ قَيْسٍ. قَالَ: فَقُلْتُ [د/ ١٨٨٠] لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَرْامِيرِ آلِ دَاوُدَ»، وَهُو عَبْدُ الله بْنُ قَيْسٍ. قَالَ: فَقُلْتُ إِدَالِهِ عَلَى صَدِيقاً.

قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ زُهَيْرَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل<sup>(٢)</sup>.

# ذِكُرُ اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ (٧) الَّذِي إِذَا سَأَلَ الْمَرَّءُ رَبَّهُ (٨) أَعْطَاهُ مَا سَأَلَ الْمَرَّءُ رَبَّهُ (٨) أَعْطَاهُ مَا سَأَلَ الْمَرَّءُ رَبَّهُ (٨) الْخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) «به» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٣٧ (٢٠٢٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٣٤١)؟

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يلد» بدل «تلد»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) في (د): «يولد» بدل «تولد»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): "ولم يكن له" بدل "ولم يكن لك"، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٨٧/٢ (١٩١٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، (٧١٥٢).

<sup>(</sup>V) في (ب): «العظيم» بدل «الأعظم»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>A) يجب أن تكون هنا لفظة «به» بعد «ربه».

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٢ (٢٣٨٢)، وأثبتناها من (ب) و(د).

سَعِيدٍ، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ جَالِساً فِي الْحَلْقَةِ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ<sup>(٣)</sup> وَتَشَهَّدَ<sup>(٤)</sup>، دَعَا فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لا إِلهَ إِلا أَنْتَ الْحَنَّانُ<sup>(٥)</sup> الْمَنَّانُ، بَدِيعُ<sup>(٢)</sup> السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإَحْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيَّامُ<sup>(٧)</sup>، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَتَدْرُونَ وَالإَحْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيَّامُ<sup>(٧)</sup>، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ: «أَتَدْرُونَ بِمَا<sup>(٨)</sup> دَعَا؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ (٩): «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ يَمَا لَا اللّهُ إِلهُ إِلهُ أَعْلَى اللّهُ عَلَى إِلهَ إِلهُ أَعْلَى اللّهُ الْحَلْمِ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» (١٠).

ا قال أَبْرِ مَاتِم عَلَيْهُ: حَفْصٌ هَذَا: هُوَ حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَخُو إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَخُو إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَخُو إِسْحَاقَ بْنِ أَنِي لَامِّهِ.

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَلاةَ الدَّاعِي رَبَّهُ عَلَى صَفِيِّهِ (١٢) عَالِيَّ فِي دُعَائِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا

المَّنِيُ الْمَقْدِسِ، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا وَهْبِ، قَالَ (١٥): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجاً حَدَّثَهُ، يَخْيَى، قَالَ (١٤): حَدَّثَهُ،

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «سجد» بدل «وسجد»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في (د): «وشهد» بدل «وتشهد»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «الحنان» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: "يا بديع" بدل "بديع"، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «قيوم» بدل «قيام»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «ما» بدل «بما»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «دعا الله» بدل «دعا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٣٧ (٢٠٢١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٣٤٢).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): «صفته» بدل «صفيه»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١٣) «ببيت المقدس قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٣ (٢٣٨٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).



\_(TA0

أَنَّ أَبَا الْهَيْثَم حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ(١) قَالَ:

«أَيُّمَا (٢) رَجُلِ مُسْلِم لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكً، وَصَلِّ عَلَى [د/ ١٨٦] الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، فَإِنَّهَا زَكَاةٌ». وَقَالَ: «لَا يَشْبَعُ مُؤْمِنٌ (٣) خَيْراً حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ [4.4]

#### ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَقَرَنَهُ بِرِضَاهُ بِالْإِسْلامِ وَالنَّبِيِّ ﷺ

اللهُ بن عَبْدِ الله بن عَلِيِّ بن الْمُثَنَّى، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن نُمَيْرٍ، قَالَ<sup>(٦)</sup>: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ<sup>(٧)</sup>: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ<sup>(٨)</sup>: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ التُّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ،

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالإسْلَام دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ (٩) نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»(١١).

 تال أبو حَاتِم ﷺ: أَبُو هَانِئٍ، اسْمُهُ: حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ مِنْ أَهْلِ مِصْر، وَأَبُو عَلِيً الهَمْدَانِيُّ، اسْمُهُ: عَمْرُو بْنُ مَالِكِ الْجَنْبِيُّ (١١) مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ. [777]

<sup>«</sup>أنه» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (1)

في موارد الظمآن: «إنما» بدل «أيما»، وما أثبتناه من (ب) و(د). **(Y)** 

في (ب): «المؤمن» بدل «مؤمن» ، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٣)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٠٠ (٣٠٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٢٨١. (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٨٨ (٢٣٦٨)، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)» (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).  $(\forall)$ 

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (A)

<sup>﴿</sup> عَلَيْهُ ﴾ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٩)

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٨ (٢٠٠٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (1771).

<sup>(</sup>١١) في (ب): «التجيبي» بدل «الجنبي»، وما أثبتناه من (د).

### ذِكْرُ الأشْيَاءِ الثَّلاثَةِ الَّتِي إِذَا دَعَا اللَّمَرْءُ رَبَّهُ بِهَا أُغْطِيَ إِخْدَاهُنَّ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ سَلْم، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا تُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، فَإِنِّي مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ: قَالَ<sup>(٥)</sup>: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ أَوْ صَبْراً عَلَى بَلِيَّتِكَ أَوْ خُرُوجاً مِنَ الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِكَ»(٢).

# ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يُهَدَى الْقَائِلُ بِهِ وَيُكْفَى وَيُوقَى إِذَا قَالَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ

كُنْ ﴿ عَلَّمَ الْحَبَوَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ (٩) إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ (١٠) مِنْ بَيتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا وَلَا وَلَا يِاللهِ. قَالَ (١١): فَيُقَالُ لَهُ: حَسْبُكَ قَدْ كُفِيتَ وَهُدِيتَ وَوُقِيتَ. [د/٢٨٠] فَيَلْقَى اللهِ. قَالَ (١١): فَيُقُولُ لَهُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَوُقِيَ» (١٢). [٢٢٨]

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «أخبرنا» بدل «حدثنا» ٦٠٤ (٢٤٣٧)، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤ (٣١٥)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (١٧٥٦).

<sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٩٠ (٢٣٧٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) «الرجل» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن،

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦١ (٢٠١٥)؛ وللتفصيل انظر: تخريج الكلم الطيب للألباني، (٩٥).



## ذِكْرُ الشَّيْءَ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْكَرْبِ يُرْتَجَى لَهُ زَوَالُهَا عَنْهُ

كُنْ اللهِ الْبُونْدِ، قَالَ (۱): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ، قَالَ (۱): حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو بِشْرٍ، قَالَ (۲): حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَقَالَ (٣): «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُم غَمُّ أَوْ كُرْبٌ، فَلْيَقُلْ: اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً»(٤).

اسْمُ أَبِي عَامِرِ الخَزَّازُ: صَالِحُ بْنُ رُسْتَم، رُوِيَ لَهُ أَربَعُونَ حَدِيثاً مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ<sup>(٥)</sup>، [A78]

#### ذِكُرُ وَصْفِ دَعَوَاتِ الْمَكْرُوبِ

الْحَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَم (٢)، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي العَقَدِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«دَعَوَاتُ (٧) الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ»(^).

### ذِكُرُ الشَّيْءَ الَّذِي إِذَا قَائَهُ الْوَجِعُ يُرْتَجَى لَهُ ذَهَابٌ وَجَعِهِ بِهِ

المُنْ اللهُ عَمْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن ٥٨٨ (٢٣٦٩)، وأثبتناها من (د). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢)

في موارد الظمآن: «كان يجمع أهل بيته فيقول» بدل «جمع أهل بيته فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣)

<sup>«</sup>الله الله ربي لا أشرك به شيئاً» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن. (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٢٩ (٢٠٠٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (0)

في (د): «أخرم» بالراء المهملة بدل «أخزم»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ٥٨٨ (٢٣٧٠). (7) والصواب بالزاي، انظر: الثقات للمؤلف ٨/ ٢٥١ (١٣٢٨٤).

في موارد الظمآن: «دعوة» بدل «دعوات»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

انُطْر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٢٩ (٢٠١٠)؛ وللتفصيل انظر: تمام المنة للألباني، (٢٣٢). (A)

مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ السُّلَمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ:

أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ عُثْمَانُ: وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي، قَالَ: فَقَالَ لِي أَنَّهُ أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «امْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ لِي (١) رَسُولُ الله ﷺ: قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ الله مَا كَانَ بِي، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ». قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ الله مَا كَانَ بِي، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ (٢).

ذِكْرُ الشَّيْءَ الَّذِي إِذَا دَعَا الْمَرَّءُ بِهِ لِلْعَلِيلِ<sup>(٣)</sup> عُوفِيَ مِنْ عِلَّتِهِ تِلْكَ [د/١٨٧] إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ مَعَلُّوم

المَحْبِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو يَعْلَى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنِ (٥) ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ (٢): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ (٧): حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَبْدٍ، قَالَ (٨): أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ (٩): «أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ»(١٠). فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ (١١)...

### ذِكْرٌ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ

الْمُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «له» بدل «لي»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٠٢)، السلام، باب: استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «العليل» بدل «للعليل»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۳ (۷۱٤)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «سبع مرات» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «يشفيك سبع مرات» بدل «يشفيك»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٩ (٥٩١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٧١٩).



وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى (١) بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ، قَالَ:

«لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي وَأَفْضَلَ»(٢). [٢٩٦٦]

### ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْوَطْأِ لَمْ يَضُّرَّ الشَّيْطَانُ وَلَدَهُ

كُنْ اللهُ عَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بُنُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ:

«أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْم اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ رُزِقَا وَلَداً لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ (٣). المَّيْطَانَ (٩٨٣).

#### ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ مَجْلِسِهِ خَتمٌ لَهُ بِهِ إِذَا كَانَ مَجْلِسَ خَيْرٍ، وَكَفَّارَةٌ لَهُ إِذَا كَانَ مَجْلِسَ لَغْوِ

النُّ ٢٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ<sup>(٦)</sup>: أَخْبَرَنِي عَمْرِو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلالٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ (٧) حَدَّثَهُ، عَنْ [د/ ٨٧ب] عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّه قَالَ:

كَلِمَاتٌ لا يَتكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِ لَغْوِ (٨) أَوْ مَجْلِسِ بَاطِل، عِنْدَ قِيَامِهِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ إِلا كَفَّرَتْهُنَّ (٩) عَنْهُ، وَلا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إِلا

<sup>«</sup>يحيى» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (1)

البخاري (٥٣٤٧)، المرضى، باب: نهى تمنى المريض الموت. **(Y)** 

البخاري (٣٠٩٨)، بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده. (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٨٨ (٢٣٦٧)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

<sup>«</sup>بن يحيي قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

<sup>«</sup>المقبرى» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (V)

<sup>«</sup>لغو» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د): (A)

في موارد الظمآن: «كفر بهن» بدل «كفرتهن»، وما أثبتناه من (ب) و(د) « (4)

خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ (١) كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَم عَلَى الصَّحِيفَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبَحَمْدِكَ، لا إِلهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنِي بِنَحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي عَمْرةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢).

#### ذِكْرٌ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِقَائِلِ مَا وَصَفْنَا، مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مِنْ لَغُو

﴿ ٢٨ - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٣) الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ (١)، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهِيْلِ بْنِ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ (٧) قَالَ:

«مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا (^) وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلّا خُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ» (٩). [٩٥]

# ذِكُرُ نَفْيِ الْمَرْءِ عَنْ دَارِهِ الْمَبِيتَ وَالعَشَاءَ لِلشَّيْطَانِ بِذِكْرِهِ رَبَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ وَابْتِدَائِهِ

الْحَرْ، عَلَيْ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: خَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ يَقُولُ: النَّبِيَ عَقُولُ:

#### "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا

- (۱) «عليه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
- (٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٩٧ (٣٠٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٢٣٧؛ الصحيحة للألباني، (٨١).
  - (٣) (بن إبراهيم» سقطت من موارد الظمآن ٥٨٨ (٢٣٦٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).
    - (٤) «بمكة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.
    - (۵) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
    - (٦) «قال» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).
    - (۷) «أنه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
    - (A) «ربنا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
- (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٤ (٢٠٠٧)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٢٤٣٣).

مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءً، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالعَشَاءَ»(١). [٨١٩]

### ذِكُرٌ مَا يَقُولُ الْمَرَّءُ لأَخِيهِ عِنْدَ الْوَدَاعِ فَيَحْفَظُهُ اللهِ فِي سَفَرِهِ

الرَّازِيُّ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ<sup>(٥)</sup>: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ<sup>(٥)</sup>: حَدَّثَنَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَام، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

خَرَجْتُ [د/١٨٨] لِلَى الْعِرَاقِ أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي، فَشَيَّعَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَنَا، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ (٦) أُعْطِيكُمَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اسْتُودِعَ اللهُ شَيْئاً حَفِظَهُ»، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ الله دِينَكُمَا وَأَمَانَتَكُمَا وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكُمَا (٧). [4794]

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ رَجَاءَ الإجَابَةِ لَهُمَا بِهِ

الرَّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ أَلْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا أُمِّ اللَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيِّ: «مَا مِنْ مُسْلِمِ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَك: وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ (<sup>(۸)</sup>»(۹).

مسلم (٢٠١٨)، الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب.

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٠ (٢٣٧٦)، وأثبتناها من (ب) و(د). **(Y)** 

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

في موارد الظمآن: «ما» بدل «شيء»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٣٢ (٢٠١٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٤). (V)

في (ب): «ولك بمثل ولك بمثل» بدل «ولك بمثل ذلك»، وما أثبتناه من (د). (A)

مسلم (٢٧٣٢)، الذكر، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. (9)

□ قال أَبُو حَاتِم وَ ﷺ: كُلُّ مَا يَجِيءُ فِي الرِّوايَاتِ فَهُوَ «كُرَيْزٌ» إِلا هَذَا، فَإِنَّهُ «كَرِيزُ». وَأُمُّ اللَّرْدَاءِ: عُويْمِرُ بْنُ عَامِرٍ. [٩٨٩]

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ دَعُوَةَ الْمُسَافِرِ لا تُرَدُّ مَا دَامَ فِي سَفَرِهِ

كُوْبَ ٢٣٥ - أَخْبَرَفَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى البِسْطَامِيُ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، أَنّهُ (٣٠) قَالَ:

«ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ، لَا شَكَ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ،

تال أبو حَاتِم ﷺ: اسْمُ أَبِي جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْمُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْمُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْمُعَالِبِ وَ الْمُعَالِّبِ وَ الْمُعَالِبِ وَ الْمُعَالِّبِ وَالْمُعَالِّقِ اللَّهِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِّقِ وَالْمُعَالِقِ وَالْمُعُلِّقِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعَلِّقِ وَالْمُعَلِّقِ وَالْمُعَلِّقِ وَالْمُعَلِّقِ وَالْمُ وَالْمُعَلِّقِ وَالْمُعَلِّقِ وَالْمُعِلِّقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمُعَلِّقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِي وَالْمِعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمُعِلِّقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمُعِلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعِلَّقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِيلِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمِعْلِقِيلِقِيلِ وَالْمِعْلِقِيلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمِعْلِقِيلِ وَالْم

#### ذِكْرُ الشَّيَّءَ الَّذِي إِذَا قَالَهُ (٥) الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلِهِ أَمِنَ الضَّرَرَ فِي كُلِّ شَيءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ

كُنْ ٢٣٥ - أَخْبَرَفَ ابْنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَكْمُ السُّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَى لَهُولُ:

«إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً [د/٨٨٠] فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ»(٦).

تال أبو حَاتِم ﷺ: يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ هُوَ أَخُو بُكَيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأشَجِّ،

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۵۹۷ (۲٤٠٦)، وأثبتناها من (ب) و(د):

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «أنه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٤٣ (٢٠٤٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني؟ (١٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «قال» بدل «قاله»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٧٠٨)، الذكر والدعاء، باب: التعوذ من سوء القضاء...

2000

797

وَالْحَارِثُ (١): ابْنُ يَعْقُوبَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشْجَ، وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بْنِ الْأَشْجَ، وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بْنِ الْأَشْجَ، وَالْحَارِثِ، مِصْرِيٌّ.

# ذِكُرُ الشَّيِّء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرَّءُ لِلْمُسْدِي إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ عَدَمِ القُّدْرَةِ عَلَى الْجَزَاءِ يَكُونُ مُبَالِغاً فِي ثَنَائِهِ (٢)

كَالَّةُ اللهُ عَبُولَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ القَطَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ اللهُ عُنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: الْخِمْسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ: عَدَّالُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ (٣): جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ( هَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ (٣): جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ فَي الثَّنَاءِ (٤٤٠).

### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِحَطِّ الْخَطَّايَا وَكَتَّبِهِ الْحَسنَاتِ عَلَى مُسَبِّحِهِ

﴿ اللَّهُ عَلَاهُ مَا الْحُمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْتَسِبَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ نَاسٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: وَكَيْفَ يَكْتَسِبُ أَحَدُنَا يَا رَسُولَ الله كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ اللهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيَكتُبُ اللهُ لَهُ أَلفَ حَسَنَةٍ وَيَحُطُّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ اللهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيَكتُبُ اللهُ لَهُ أَلفَ حَسَنَةٍ وَيَحُطُّ عَنْهُ أَلفَ مَسَيَّةٍ» (٥٠).

#### ذِكُرٌ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرَءِ بِالتَّسَبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ مَغْلُومٍ

كَلَّهُ ٢٦٥ - أَخْبَرَفَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شَمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (د): «الأشج ابن والحارث» بدل «الأشج والحارث»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ثوابه» بدل «ثنائه»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٠٣٥)، البر والصلة، باب: ما جاء في المتشبع بما لم يعطه.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٩٨)، الذكر والدعاء، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

«مَنْ قَالَ: سُبِحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»(۱).

# ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِالأَمْرِ [د/١٨٩] بِغَرْسِ النَّخِيلِ فِي الْجِنَانِ لِمُنْ سَبَّحَهُ مُعَظِّماً لَهُ بِهِ

﴿ ٢٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: عَدَّثَنَا (٤) حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى، قَالَ: «مَنْ قَالَ شَبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم (٥) وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ بِهِ (٦) نَحْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ» (٧). [٢٦٦]

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ

كَرُكُ ٢٠٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودِ السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (^)، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَلِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّبِيِّ عَنْ اللَّبِيِّ عَنْ اللَّبِيِّ عَنْ اللَّبِيِّ عَنْ اللَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ اللَّبِيِّ عَنْ اللَّبِيِّ عَنْ اللَّبِيِّ عَنْ اللَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

«مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله الْعَظِيمِ، غُرِسَ لَهُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ»(٩).

# ذِكُرُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِهِ رَبَّهُ لِكُرُ التَّسْبِيحِ اللَّذِي النَّهَارِ، وَالنَّهَارِ مَعَ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ مَعَ اللَّيْلِ

الْمُ اللَّهُ ١٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (١٠٠): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٦٩١)، الذكر والدعاء، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

<sup>(</sup>٢) ﴿قَالُ ﴿ سَقَطَتُ مِنْ مُوارِدُ الظُّمَآنِ ٥٨٠ (٢٣٣٥)، وأَثبتناها مِن (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «عن» بدل «قال حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «العظيم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) «به» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٨ (١٩٨٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٦٤).

<sup>(</sup>٨) هو «مؤمل بن إسماعيل» بدل «المؤمل بن إسماعيل»؛ انظر: الثقات للمؤلف ٩/١٨٧ (١٥٩٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٨ (١٩٨٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٦٤)،

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٩ (٢٣٣١)، وأثبتناها من (ب) و(د).

16 Son 2

490

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرِيَمَ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: أَخْبَرَنَا<sup>(۳)</sup> يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ <sup>(٥)</sup> شُرَحْبِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَعْلَمْ وَقَاصٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُو يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَالَ: «مَاذَا (٢) تَقُولُ يَا أَبَا أُمْامَةً؟» قَالَ: أَذْكُرُ رَبِّي. قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِنْ ذَكْرِكَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ؟ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْسَمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عِدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْسَمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عِلْءَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْسَمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ عِدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتَقُولُ: المَحْمُدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ» (٧٠).

#### ذِكُرُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُحِبُّهُ الله جَلَّ وَعَلا وَيَثَقُّلُ مِيزَانُ الْمَرْءِ بِهِ فِي القِيَامَةِ

المَحْبُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، وَالْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمنِ، قَالَ: تَقْلِلُهُ وَسُعُمَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمنِ، قَالَ: ثَقْلِيمِ اللهِ عَلَى اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ [د/ ٨٩٩] الْعَظِيمِ» (٨). [٨٣١]

ذِكْرُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُعْطِي الله جَلَّ وَعَلا الْمَرْءَ بِهِ زِنَةَ السَّمَاوَاتِ ثَوَاباً وَكُرُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُعْطِي الله جَلَّ وَعَلا الْمَرْءَ بِهِ زِنَةَ السَّمَاوَاتِ ثَوَاباً اللهُ عَلَاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ (٩) بْنُ العَلاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ (٩) بْنُ العَلاءِ ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٥) «محمد بن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «ما» بدل «ماذا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٦ (١٩٨٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٢٠٤٣)، الدعوات، باب: فضل التسبيح.

<sup>(</sup>٩) في (د): «الحميد» بدل «الجبار»، وما أثبتناه من (ب)؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ١٨/٨ (١٤١٨).

حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ 
أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا خَرَجَ إِلَى صَلاةِ الصُّبْحِ، وَجُوَيْرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَجَعَ 
حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَقَالَ: «لَنْ تَزَالِي جَالِسَةً بَعْدِي؟» قَالَتْ: نَعَم. قَالَ: «لَقَدْ 
عِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَقَالَ: فَوَرْنَتْ بِهِنَّ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِنَتْ بِهِنَّ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِ لَوْ وُرِنَتْ بِهِنَّ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمِنَا نَفْسِهِ، وَرِنَةَ عَرْشِهِ» (١٠).

قال أبو حَاتِم عَلَيْهِ: جُوَيْرِيَةُ (٢) هِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. [٨٣٢]

#### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى حَامِدِهِ بِإِعْطَائِهِ مِلْءَ الْمِيزَانِ ثَوَاباً فِي القِيَامَةِ

كُنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَةً، أَنَّ أَبًا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَةً، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ، قَالَ:

«إِسْبَاغُ الوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالطَّلَةُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالطَّدَقَةُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ؛ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا» (٤٠). [٨٤٤]

#### ذِكْرُ وَصَفِ الْحَمْدِ للهِ جَلَّ وَعَلا الَّذِي يُكْتَبُ لِلْحَامِدِ رَبَّهُ بِهِ مِثْلُهُ سَوَاء كَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ

كَلَّ اللَّهُ عَلَى الْحَبَوْقَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٧٢٦)، الذكر والدعاء، باب: التسبيح أول النهار وعند النوم:

<sup>(</sup>٢) لم نجد جويرية هذه التي وصفها المؤلف هنا في كتابه الثقات، ونظن أن هذا تصحيف أو تحريف من قبل الناسخين. ولعلها هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية إحدى أزواج النبي ﷺ؛ انظر: الثقات للمؤلف ٢١٢٦ (٢١٢).

<sup>(</sup>٣) في (د): «عاتم» بدل «غنم»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٥/ ٧٨ (٣٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٣)، الطهارة، باب: فضل الوضوء.

MAY

كُنْتُ جَالِساً مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْحَلْقَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ السَّلَامُ وَعَلَىكُمُ السَّلَامُ وَعَلَىكُمُ السَّلَامُ وَعَلَى الْمَالِمُ عَلَيْكُم، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَعَلَيكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ [د/ ١٩٠] وَبَرَكَاتُهُ». فَلَمَّا جَلَسَ، قَالَ: الحَمْدُ لله حَمْداً [طَيِّباً كَثِيراً] (١) مُبارَكاً فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُنَا وَيَرْضَى. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا عَشْرَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ كَمُا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا عَشْرَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يَكْتُبُوهَا، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُوهَا (٢)، فَرَجَعُوهُ إِلَى أَمْلَاكٍ كُلُّهُمْ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَكْتُبُوهَا، فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُوهَا (٢)، فَرَجَعُوهُ إِلَى فَي الْعِزَّةِ جَلَّ ذِكْرُهُ فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي (٣).

□ قَالَ الشَيْغُ: مَعْنَى «قَالَ عَبْدِي» فِي الْحَقِيقَةِ أَنِّي قَبِلتُهُ. [٥٤٥]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَمْدَ للهِ جَلَّ وَعَلا مِنْ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ، وَالتَّهْلِيلَ لَهُ مِنْ أَفْضَلِ الذِّكْرِ

كُنْ الله عَلَى الله عَلَى الْمُعَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالبَصْرَةِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: صَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ (٢):

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الحَمْدُ للهِ» (٧٠).

# ذِكْرُ وَصَفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُغَطِي الله مَنْ هَلَّلَهُ بِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثَكُرُ وَصَفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُغَطِي الله مَنْ هَلَلَهُ بِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ

وَ الْحَمْدُ بْنُ الْعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الْحِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ب): «كثيراً طيباً» بدل «طيباً كثيراً»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يكتبونها» بدل «يكتبوها»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٦٠٠)، المساجد، باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.

<sup>(</sup>٤) "قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٨ (٢٣٢٦)، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «قال» بدل «يقول»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٥ (١٩٧٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٤٩٧).

مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ، كَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ عَمِلَ عَمَلاً أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اللهُ (١٠). [44]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللهِ تَعَالَى إِنَّمَا يُعْطِي الْمُهَلِّلَ لَهُ بِمَا وَصَفنَا ثَوَابَ [د/٩٠٠] رَقَبَةٍ لَوْ أَغَتَقَهَا إِذَا أَضَافَ الْحَيَاةَ وَالْمَمَاتَ فِيهِ إِلَى الْبَارِئُ جَلَّ وَعَلا

﴿ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ زُبَيْداً الإيَامِيَّ يُحَدِّثُ، شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ زُبَيْداً الإيَامِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْسَجَةً، عَنِ البَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ:

«مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ (٦) الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيتُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ» (٧). [٥٠٨]

#### ذِكُرُ اسْتِحْسَانِ الإكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إلا بِالله جَلَّ وَعَلا إِذْ هُوَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

الْمُرَبِّ ٢٤٥ - أَخْبَرَنَا الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ (٩):

<sup>(</sup>١) البخاري (٣١١٩)، بدء الخلق، باب: صفة إبليس.

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن ٥٧٨ (٢٣٢٧): «ناقلة» بدل «نافلة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (-) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «أنه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «له» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٥ (١٩٧٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٨١ (٢٣٣٩)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).



799

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الأوْدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

كُنْتُ أَمْشِي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي (٢): «يَا أَبَا ذَرِّ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنْتُ أَمْشِي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي (٣). فَقَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ (٣). فَقَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا مِنْهِ (٤).

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ كُلَّمَا كَثُرَ تَبَرِّيهِ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلا بِبَارِئِهِ كَثُرَ غِرَاسُهُ فِي الْجِنَانِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ (٥) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ (٢) عَدَّنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ (٧) : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ (٧) : خَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ (٧) : خَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ (٨) : أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، قَالَ (٩) : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ الله عَلَيْهُ :

أَنَّ رَسُولَ الله(١٠) ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمنِ (١١)، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلِ الرَّحْمنِ (١١)، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (١٢) لِجِبْرِيلُ: هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ. إِبْرَاهِيمُ (١٢) لِجِبْرِيلُ: هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَا مُحَمَّدُ، مُوْ أُمَّتَكَ أَنْ يُكْثِرُوا غِرَاسَ (١٥) الْجَنَّةِ، فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَلِّبَةٌ

<sup>(</sup>١) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) «لی» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «يا رسول الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٩ (١٩٨٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٥٢٨).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥،١ (٢٣٣٨)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «خليل الرحمن ﷺ» بدل «خليل الرحمن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۲) «إبراهيم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۳) في موارد الظمآن: «لجبريل ﷺ» بدل «لجبريل»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (۱٤) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٥) في موارد الظمآن: «من غراس» بدل «غراس»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

وَأَرْضَهَا وَاسِعَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لإِبْرَاهِيمَ: «وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللهِ(١).

### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الإكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّمْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ للهِ جَلَّ وَعَلا رَجَاءَ ثِقَلِ الْمِيزَانِ بِهِ فِي الْقِيامَةِ

كُنْ مَعَ مَدَّ أَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْعَلاءِ بْنِ وَابْنُ جَابِرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّولِيدُ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْعَلاءِ بْنِ زَبْرٍ وَابْنُ جَابِرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْعَلاءِ بْنِ زَبْرٍ وَابْنُ جَابِرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَقِيتُهُ بِالكُوفَةِ فِي مَسْجِدِهَا (٤)، أَبُو سَلامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَى رَاعِي رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَلَقِيتُهُ بِالكُوفَةِ فِي مَسْجِدِهَا (٤)، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «بَخٍ بَخٍ!» وَأَشَارَ بِيَدِهِ بِخَمْسٍ<sup>(٥)</sup>، «مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَقَّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ» (٦).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْإِنْسَانِ بِمَا وَصَفَنَا يَكُونُ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنَ يَكُونَ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَهُ (٧)

كَنْ عَهُ مَا لَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ بِأَرْغِيَانَ بِقَرْيَةِ سَبَنْجَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٨ (١٩٨٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٨ (٢٣٢٨)، وأثبتناها من (ب)

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) «ولقيته بالكوفة في مسجدها» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «لخمس» بدل «بخمس»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٦ (١٩٨٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>٨) مسلم (٢٦٩٥)، الذكر والدعاء، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفَّنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهَلِيلِ وَالتَّهَلِيلِ وَالتَّهَلِيلِ وَالتَّكْرِيلِ مِنْ أَفْضَلِ الْكَلامِ لا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ<sup>(١)</sup>

النَّوْرِيُّ، عَنْ الثَّوْرِيُّ، عَنْ النَّوْرِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، قَالَ: سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ لَا تُبَالِي بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» (٢).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَعَ الثَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالقُّوَّةِ إِلا بِاللهِ مَعَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ<sup>(٣)</sup>

الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيَّشِمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ﴿ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيَّشِمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ﴿

«اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ!» قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ (٤٠). [٨٤٠]

### ذِكُرُّ كِتَبَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْعَبْدِ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُرُّ كِتَبَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْعَبْدِ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكَذَلِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ (٥)

كُوْنَ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ:

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ

<sup>(</sup>١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الطمآن للألباني، ٢/ ٤١٦ (١٩٨١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٩٣ (٢٩٧)؛ وللتفصيل انظر: الرد على الحبشي للألباني، (٤٧) الصحيحة للألباني، (٣٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأَجْرِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِهِ: كُلُّ فِضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ ﷺ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقُونَ بِهِ: كُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَلَمُنْ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ» (١).

### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ عَقْدِ الْمَرْءِ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّقْدِيسَ بِالأَنَامِلِ إِذْ مُنْ مَسْؤُولاتٌ وَمُسْتَنَطَقَاتٌ (٢)

الْمَرِّبُ عَدَّهُ مَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هَانِئَ بْنَ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا (٥) يُسَيْرَةَ، وَكَانَتْ إِحْدَى الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَتْ:

قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، فَاعْقِدْنَهُنَّ (٢٠) بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتُ» (٧٠).

#### ذِكْرُ اسْتِغْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْعَمَلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ (^)

<sup>(</sup>١) مسلم (٧٢٠)، صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى ...

<sup>(</sup>٢) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٩ (٢٣٣٣)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) «جدتها» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «واعقدنهن» بدل «فاعقدنهن»، وما أثبتناه من موارد الظمآن:

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤١٧ (١٩٨٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٣٤٥)؛ الضعيفة للألباني، (٨٣).

<sup>(</sup>٨) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و موارد الظمآن ٥٨٠ (٢٣٣٤): «محمد» بدل «أحمد»، وحققناه من مواضع مختلفة من التقاسيم.

<sup>(</sup>١٠) «بتستر» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب)،



[123]

رَأَيْتُ رَسُولَ الله(١) عَلَيْهِ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ(٢).

#### ذِكُرُ الاستتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ سُؤَالَ رَبِّهِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَتَعَوُّذِهِ بِهِ مِنَ النَّارِ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ (٣)

الْمُرَبِّ ١٩٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَلَا اسْتَجَارَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ»(٤)،

### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَمًّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي أَسْبَابِهِ (٥)

﴿ وَ مَا مُعَالِمٍ مَعَالِمُ مِنْ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّتَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، قَالَ:

قُلْتُ لأبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لا يَكْتُبُ فِي مُصْحَفِهِ الْمُعَوِّذَتَيْن. فَقَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ لِي جِبْرِيلُ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴿ فَقُلْتُهَا، وَقَالَ لِي: ﴿ فَلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ فَهُلْتُهَا ﴾ . فَنَحْنُ نَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٦) . [٧٩٧]

### ذِكُرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا أَسْحَرَ فِي سَفَرِ(٧)

الْمُنْكُ ١٩٥٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب).

أنظر: صحيح موارد الظُّمآن للألباني، ٢/ ٤١٧ (١٩٨٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٥١ (٢٠٦٢)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٤)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب). (0)

البخاري (٤٦٩٢)، التفسير، باب: سورة ﴿ فَلَ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۗ ۗ ﴿ (7)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب). (V)

وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ وَجَاءَ سَحَراً (١) يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَكَرْهِ كَانَ إِذَا سَافَرَ وَجَاءَ سَحَراً (١) يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ (٢)، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذاً (٣) بِاللهِ مِنَ النَّارِ» (٤).

# ذِكْرُ سَيِّدِ الاَسْتِغْفَارِ الَّذِي يَدْخُلُ قَائِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ (٥)

كَنْ ٢٠٥٥ - أَخْبَرَقَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحِيرِيُّ أَبُو عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بْنُ هَاشِم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ قَالَ: كَعْبِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَيِّدُ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللّهمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ إِلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِالنِّعْمَةِ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِر لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّا أَنْتَ. فَإِنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُمْسِي بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِناً بِهَا ثُمَّ مَاتَ، كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُمْسِي مُوقِناً بِهَا، كَانَ مِن أَهْلِ الْجَنَّةِ» (٢٠).

□ قال أَبِو مَاتِم ﴿ وَسَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَسَمِعَهُ مِنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعاً مَحْفُوظَانِ. [٩٣٣]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّدَمَ تَوْبَةٌ (٧)

الْمُ اللَّهُ ١٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) في (ب): «سحر» بدل «سحراً»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۲) في صحيح مسلم هنا زيادة: «علينا»، ۲۰۸٦/٤ (۲۷۱۸)»

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عائذ» بدل «عائذا»، وما حققناه من صحيح مسلم ٢٠٨٦/٤ (٢٧١٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧١٨)، الذكر والدعاء، باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.

<sup>(</sup>٥) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٩٤٧)، الدعوات، باب: أفضل الاستغفار.

<sup>(</sup>٧) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).



مُعَاذُ بْنُ هِشَام، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَظِيُّةِ، قَالَ:

"كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ وَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً. ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى تَوْبَةٍ؟ قَالَ: نَعَم، مَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَجُلٍ فَقَالَ: إِنّهُ قَتَلَ مِائَةً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: نَعَم، مَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ الله وَلَا تَرْجِعْ إِلَى الله وَلَا تَرْجِعْ إِلَى الله وَلَا تَرْجِعْ إِلَى الله وَلَا تَرْجُعْ الله وَلَا تَرْجُعْ الله وَلَا تَوْجُعْ إِلَى الله وَلَا تَرْجُعْ الله وَلَا تَوْجُعْ الله وَلَا تَوْجُعْ الله وَلَا تَوْجُعْ الله وَلَا تَوْجُعْ إِلَى الله وَلَا تَوْجُعْ إِلَى الله وَلَا يَقْبُلُهِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعمَلْ خَيْراً فَطُّ. فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَنَا قَلْ الله وَعَلا فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعمَلْ خَيْراً وَعَلا. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعمَلْ خَيْراً فَائَاهُ مَلَكُ فِي صُورةِ آدَمِيًّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضِ الَّذِي أَلَا أَوْرَبَ فَهِي لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ إِلَى اللهُ مِنْ كَانَ أَقْرَبَ فَهِي لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ إِلَى اللهَ فَلَا كَانَ أَقْرَبَ فَهِي لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَدُهُ الرَّحْمَةِ»

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، أَخْبَرَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاط، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، عَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ»(٢).

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا أُسَنِدَ لِلنَّاسِ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرَنَاهُ(٣)

الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٧٦٦)، التوبة، باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله.

 <sup>(</sup>۲) انظر: صحیح موارد الظمآن للألباني، ۲/ ۶۰۹ (۲۰۷۷)؛ وللتفصیل انظر: الروض النضیر للألباني،
 (۲) ۱۱۵۰، ۱۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب)،

قِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَيْكِ يَقُولُ: «النَّدَمُ تَوْبَةُ؟» قَالَ: نَعَم (١٠). [٦١٢]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ (٢)

الْمَرِيْ اللهِ عَلَى اللهُ مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحِ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْداً الطَّوِيلَ يَقُولُ (٣):

قُلْتُ لأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَقَالَ (٤) رَسُولُ الله ﷺ: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ»؟ قَالَ: نَعَم (٥). [٦١٣]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْمَرْءِ بَعْدَ مُوَاقَعَتِهِ الذَّنْبَ فِي كُلِّ وَقَتٍ تُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ الإضرَارِ عَلَى الذَّنْبِ<sup>(٢)</sup>

كَلَّى ٢٦٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

«أَنَّ رَجُلاً أَذْنَبَ ذَنْباً، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، أَذْنَبْتُ ذَنْباً»، أَوْ قَالَ: «عَمِلْتُ عَمَلاً، فَاغْفِرْ لِي! فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي عَمِلَ ذَنْباً فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ خَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْباً آخَرَ»، أَوْ قَالَ: «عَمِلَ ذَنْباً آخَرَ» قَالَ: رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْباً فَاغْفِرْ لِي! فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً قَالَ: رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ ذَنْباً فَاغْفِرْ لِي! فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ ذَنْباً آخَرَ» أَوْ «أَذْنَبَ ذَنْباً فَاغْفِرْ لِي! فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبّاً آخَرَ» أَوْ «أَذْنَبَ ذَنْباً آخَرَ» أَوْ «أَذْنَبَ ذَنْباً قَاغُورْ لِي! فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَلِمَ عَبْدِي آخَرَ» أَوْ «أَذْنَبَ وَبُدِي

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٥٩ (٢٠٧٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٧٦/٤

<sup>(</sup>٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «قال» بدل «يقول» ٢٠٨ (٢٤٥٢)، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «قال» بدل «أقال»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٥٩ (٢٠٧٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٧٦/٤.

<sup>(</sup>٦) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).



=((1)

أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، فَلْيَعْمَلْ مَا

#### ذِكْرٌ مَغْفِرَةِ الله جَلُّ وَعَلا لِلتَّائِبِ انْمُسْتَغْفِرِ لِذَنْبِهِ إِذَا عَقَبَ استِغْفَارُهُ صَلاةً (٢)

المُرْتِى ٢٦٥ - أَخْبَرَنَا الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ حَدِيثاً يَنْفَعْنِي الله بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ إِذَا حَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ (٥) عَلَيْ بَعْضُ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِنْ حَلَفَ لِي (٦)، صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرِ (٧)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " (مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْباً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ﴿ )، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهُ (٩) لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ»(١٠).

#### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ التَّائِبِ الْمُسْتَغْفِرِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدُّم استِغْفَارَهُ صَلاةً (١١)

الله الله عَمْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ فِي

البخاري (٧٠٦٨)، التوحيد، باب: قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. . (1)

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب)، **(Y)** 

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۰۸ (۲٤٥٤) وأثبتناها من (ب). (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن وأثبتناها من (ب). (£)

في موارد الظمآن: «وإذا حدثني عن رسول الله» بدل «وكان إذا حدثني عن النبي» وما أثبتناه من (ب)» (0)

<sup>«</sup>لي» سقطت من (ب) وأثبتناها من موارد الظمآن. (7)

<sup>«</sup>أبو بكر» سقطت من موارد الظمآن وأثبتناها من (ب).  $(\forall)$ 

في موارد الظمآن: «ويتوضأ» بدل «ثم يتوضأ» وما أثبتناه من (ب). (A)

لفظة «الله» سقطت من موارد الظمآن وأثبتناها من (ب). (٩)

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٠ (٢٠٧٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،

<sup>(</sup>١١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

آخرينِ، قَالا: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَوْ سَعِيدٍ أَوْ كِلاهُمَا، شَكَّ حَامِدٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهَا:

«يَا عَائِشَةُ، إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهَ، غَفَرَ اللهُ لَهُ» (١٠).

مَا رَوَى وَائِلٌ عَنِ ابْنِهِ إِلا ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ؛ قَالَهُ (الشيغُ..

[377]

#### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وعَلا عَلَى التَّائِبِ المُّعَاوِدِ لِذَنْبِهِ بِمَغْفِرَةٍ كُلَّمَا تَابَ وَعَادَ يَغْفِرُ<sup>(٢)</sup>

كُنْ ﴿ ٢٠٥٠ - أَخْبَرَفَا الْجَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي مَلْمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلا، قَالَ:

«أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أَذْنَبْتُ، فَقَالَ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً فَعَلِمَ أَنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَأْخُذُ بِالذُّنُوبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أَذْنَبْتُ. فَقَالَ: أَذْنَبَ عَبْدِي وَعَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ» (٣).

تال أبر مَاتِم وَ اللهُ: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ» لَفْظَةُ تَهْدِيدٍ أُعْقِبَتْ بِوَعْدٍ، يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: «اعْمَلْ مَا شِئْتَ» لَفْظَةُ تَهْدِيدٍ أُعْقِبَتْ بِوَعْدٍ، يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: «العْمَلْ مَا شِئْتَ» أَيْ: لا تَعْصِ؛ وَقَوْلُهُ: «قَدْ خَفَرْتُ لَكَ» يُرِيدُ: إِذَا تُبْتَ. [٦٢٥]

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يَغْضِرُ ذُنُوبَ التَّائِبِ كُلَّمَا أَنَابَ مَا لَمَّ يَقَعِ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللهِ مِنْ ذَلِكَ (٤) يَقَعِ الْحِجَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِالإشْرَاكِ بِهِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ (٤)

الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ذَرِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤١٣)، التفسير، باب: قوله: ﴿قَالَ بَلِّ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمَرًّا﴾.

<sup>(</sup>٢) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٥٨)، التوبة، باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة.

<sup>(</sup>٤) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

«إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ». قِيلَ: وَمَا يَقَعُ الحِجَابُ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ»(١).

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَكْحُولاً سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أُسَامَةَ كَمَا سَمِعَهُ مِنْ أُسَامَةَ سَوَاءٌ (٢)

الْمُرْجُ ١٥٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ تُؤبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ، حَدَّنَهُمْ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ سَلْمَانَ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ حَدَّثُهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ:

"إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا وُقُوعُ الْحِجَابِ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ»<sup>(٣)</sup>. [777]

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى التَّائِبِ بِقَبُّولِ تَوْبَتِهِ كُلُّمَا أَنَابَ مَا لَمْ يُغَرِّغِرْ حَالَةَ الْمَنِيَّةِ بِهِ (١)

الْمُثَنِّى ٢٦٥ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٥): حَدَّثَنِي (٦) عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا(٧) ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيُّهُ، قَالَ:

«إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ» (^).

[777]

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٠٦ (٣١٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣٣٦١) التحقيق الثاني.

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب). **(Y)** 

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٠٦ (٣١٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣٣٦١) (٣) التحقيق الثاني

سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب)؛ (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۰۷ (۲٤٤٩)، وأثبتناها من (ب). (0)

في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (ب). (7)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «قال حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

<sup>.</sup> انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٥٩ (٢٠٧٦)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، (A) (7787).

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَوْبَةَ التَّائِبِ إِنَّمَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَوْبَةَ التَّائِبِ إِنَّمَا تُقْبَلُ الْأَبُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا لا بَعْدَهَا (١)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا اللَّهِ مَا لَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ؛

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ» (٢٠ .

#### ذِكْرُ تَكْفِيرِ الله جَلَّ وَعَلا بِالْهُمُومِ وَالأَخْزَانِ ذُنُوبَ الْمَرْءِ الْمُسَلِمِ تَفَضُّلاً مِنْهُ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>

كَنْ الله عَلَى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«لَا يُصِيبُ الْمَرْءَ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبِ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا غَمٍّ وَلَا أَدًى حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطَّايَاهُ»(٤).

### ذِكُرُ تَكْفِيرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا بِالْسُقَامِ وَالأَوْجَاعِ (٥)

كُنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ سَقَم، وَلَا وَجَعٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا وَالنَّكْبَةُ يُنْكُبُهَا»(٦).

<sup>(</sup>١١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٧٠٣)، الذكر والدعاء، باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه.

<sup>(</sup>٣) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣١٨)، المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض.

<sup>(</sup>٥) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٧٢)، البر والصلة، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك،

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا قَدْ يُجَازِي الْمُسْلِمَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا بِالأَمْرَاضِ وَالأَحْزَانِ لِتَكُونَ كَفَّارَةً لَهَا(١)

كُنْ ٢٠٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ<sup>(٤)</sup> إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ صَلِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ:

يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ الصَّلاحُ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣]! [كُلُّ سُوءٍ نَعْمَلُهُ نُجْزَى بِهِ] (٥)، فَقَالَ: «رَحِمَكَ اللهُ يَا أَبَا بَكْر، أَلَسْتَ تَمْرَضُ، أَلَسْتَ تَنْصَبُ، أَلَسْتَ يُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ، فَذَاكَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ ﴾ أَلَسْتَ يُصِيبُكَ اللَّأُوّاءُ، فَذَاكَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ ﴾ (٢٥).

□ قال أبر مَاتِم ﷺ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ هَذَا، أَبُوهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَمَّا يُثِيبُ الله جَلَّ وَعَلا لِمَنْ ذَهَبَتْ كَرِيمَتَاهُ (٧)

الله عَلَى عَلَى عَدَّثَنَا مَعْلَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ بَعْدَادِيٌّ (١)، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَبُو بِشْرٍ أَخْبَرَنِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ»(٩).

 <sup>(</sup>١) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٢٩ (١٧٣٥)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «حدثني» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب) وأثبتناها من مسند أبي يعلى، هو شيخ المؤلف رحمهما الله ٩٨/١ (١٠٠)

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٧٣ (١٤٥١)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، (٨١٩).

<sup>(</sup>٧) سقطت الورقة التي فيها هذا الحديث من نسخة (د)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>A) «بغدادي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ۱۸۱ (۷۰۵).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٧ (٥٨٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٥٦/٤.

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى مَنِ امْتُحِنَ بِمِحْنَةٍ فِي الدُّنْيَا فَيَلْقَاهَا بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ يُرْجَى لَهُ زَوَالُهَا عَنْهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي العُقْبَى (١)

وَهُبٍ، أَخْبَرَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنَا (٣) نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْهِ، قَالَ:

قَالَ: وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى حَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ. فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ: ﴿ اَرَكُنُ بِيِهِكَ هَلَا مُغْسَلُ ذَاتَ يَوْم، أَبْطَأَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَا يُعِيلِكُ هَلَا مُغْسَلُ اللهُ مَا بِهِ مِنَ بَارِدُ وَشَرَابُ اللهُ مَا اللهُ مَا بِهِ مِنَ بَارِدُ وَشَرَابُ اللهُ مَا اللهُ مَا بِهِ مِنَ

 <sup>(</sup>١) سقطت الورقةُ التي فيها هذا الحديث من نسخة (د). ونحن وضعنا هذا الحديث في هذا النوع باعتبار مناسبته بالنوع.

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن ٥١١ (٢٠٩١): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «ثماني» بدل «ثمان»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) «كَانا من أخص إخوانه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب)

<sup>(</sup>٦) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «ثماني» بدل «ثمان»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «وأرجع» بدل «فأرجع إلى»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٩) وفي المستدرك للحاكم (٢/ ٥٨٢): «فتلقته» بدل «فبلغته».



٤١٣

الْبَلَاءِ فَهُو أَحْسَنُ مَا كَانَ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: أَيْ بَارَكُ الله فِيكَ، هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللهِ هَذَا الْمُبْتَلَى، وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحاً، هَذَا الْمُبْتَلَى، وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحاً، قَالَ: فَإِنِّي (١) أَنَا هُوَ، وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ: أَنْدَرُ القَمْحِ، وَأَنْدَرُ الشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللهُ سَحَابَتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ القَمْحِ، أَفْرَغَتْ فِيهِ الذَّهَبَ حَتَّى فَاضَتْ، وَأَفْرَغَتِ اللهُ عَلَى أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الوَرِقَ حَتَّى فَاضَتْ» (٢)

#### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِ بِحَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالأَحْزَانِ وَإِنْ كَانَتُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: صَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً» (٣) ...

### ذِكُرُ إِرَادَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْخَيْرَ بِمَنْ (١) تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ وَالأَخْزَانُ

كُنْ عَنْ عَنْ مَالِكِ، عَنْ الْخُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ (°) ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصَبْ مِنْهُ».

قال أبو حَاتِم ﴿ إِنْ اَبِي صَعْصَعَةَ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بَنِ

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «إني» بدل «فإني»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٠١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٣ (٥٧٣)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، (٨١٩).

<sup>(</sup>٤) «بمن» مكرر في (د)، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) «عن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

[Y4.V]

أَبِي صَعْصَعَةً، مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (١).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يكُونُ لَهُ عِنْدَ الله الْمَنَازِلُ فِي الْجِنَانِ، فَلا يَبْلُغُهَا إِلا بِالْمِحَنِ وَالْبَلايَا فِي الدُّنْيَا

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ (٧) لَهُ عِنْدَ اللهِ المَنْزِلَةُ، فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَل، فَلا (٨) يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا».

[۲۹۰۸]

السُّمُ أَبِي زُرْعَةَ كُنْيَتُهُ، وَقَدْ قِيلَ اسْمُهُ هَرِم (٩).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّالِحِينَ قَدَ تُشَدَّدُ عَلَيْهِمُ الْبَلايَا مَا (١٠) لَمْ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِغَيْرِهِمْ

كُوْكُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ السَّلامِ (١١) بِبَيْرُوتَ، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمَرَ، قَالَ (١٥): حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمَرَ، قَالَ (١٥): حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٣٢١)، المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرضى.

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن ١٧٩ (٦٩٣)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۵) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «ليكون» بدل «لتكون»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «فما» بدل «فلا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٣ (٥٧٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٥٩٩)، ٢٥٩٩).

<sup>(</sup>١٠) «ما» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن ١٨٠ (٧٠٢): «بن عبدان» بدل «بن عبد السلام»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٣) في موارد الظمآن: «الرازي» بدل «الداري»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٤) «قَال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

ans

210

سَلامٍ، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ نُسَيْبٍ [د/٩١) أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:

أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا مَ طَرَقَهُ وَجَعٌ فَجَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَوْ صَنَعَ (٤) هَذَا بَعْضُنَا لَوَجَدْتَ عَلَيْهِ! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «إِنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ يُشَدَّدُ عَلَيْهِم، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِناً نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ (٥) إِلَّا حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ» (٦).

□ تال أبر مَاتِم عَلَيْهِ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ: عَبْدُ الله بْنُ نُسَيْبٍ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الله بْنُ نُسَيْبٍ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الله بْنُ نُسَيْبٍ. [٢٩١٩] عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ نُسَيْبٍ. [٢٩١٩]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَلايَا تَكُونُ بِالْأَنْبِيَاءِ أَكَثَرَ ثُمَّ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ فِي الدِّينِ

كُنْ مُحَاشِع، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَة، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ (٩)، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَة، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ (٩)، أَنَّهُ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً؟ قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثُلُ فَالْأَمْثُلُ، يُبْتَلَى الْأَرْضِ وَمَا الْعَبْدُ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا الْعَبْدُ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» (١١).

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «أن عبد الله بن نسيب أخبره» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: "فعل" بدل "صنع"، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فوقها» بدل «فوق ذلك»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن»

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣١٥ (٥٧٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٦١٠).

<sup>(</sup>۷) «بن مجاشع قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۰ (۲۹۹)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «عن سعد» بدل «عن أبيه»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) «البلاء» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٤ (٧٧٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٤٣).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُسۡلِمَ كُلَّمَا ثَخُنَ دِينُهُ كَثُرَ بَلاؤُهُ، وَمَن رَقَّ دِينُهُ خُفِّفَ ذَلِكَ عَنْهُ

كَرِّكُ الْمُاعِيلَ الْمُثَنَّى، قَالَ ('): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُثَنَّى، قَالَ ('): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ (''): حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْدِ ('')، قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَكُنَ دِينُهُ، اللَّتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَمَنْ ضَعُفَ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى النَّاسُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِم، فَمَنْ ثَخُنَ دِينُهُ، اللَّتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ ضَعُفَ بَلَاؤُهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُهُ (٤) الْبَلَاءُ حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ دِينُهُ ضَعُفَ بَلَاؤُهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُهُ (٤) الْبَلَاءُ حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ (٥).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَوَاتُرَ البَلايَا عَلَى الْمُسْلِمِ قَدُ لا تُبْقِي عَلَيْهِ سَيِّئَةً يُنَاقَشُ عَلَيْهَا فِي الْعُقْبَى [د/١٩٢]

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَ عَلِيفَةَ، قَالَ<sup>(٦)</sup>: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ<sup>(٧)</sup>: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ<sup>(٨)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ (٩) خَطِيئَةٍ»(١١).

- (۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۰ (۲۹۸)، وأثبتناها من (ب) و(د).
  - (٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
- (٣) في (ب) و(د): «أبي سعيد» بدل «سعد»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
- (٤) في موارد الظمآن: «ليصيبنه» بدل «ليصيبه»، وما أثبتناه من (ب) و(د).
- (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٤ (٥٧٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٤٣).
  - (٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۰ (۲۹۷)، وأثبتناها من (ب) و(د).
    - (V) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
    - (A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
    - (٩) «من» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
- (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٤ (٥٧٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٢٨٠).



#### ٤١٧

#### ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَلْفَاظَ الْوَعْدِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لِمَنْ بِهِ الْمِحَنُّ والبَلايَا إِنَّمَا هِيَ لِمَنْ حَمِدَ الله فِيهَا دُونَ مَن سَخِطَ حُكْمَهُ

كَنْ الله عَلَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ ('): حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ (''): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكْثِرُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَشَى حَضَرَتْهَا (٣) الوَفَاةُ، فَأَخَذَهَا، فَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ احْتَضَنَهَا وَهِيَ تَنْزعُ حَتَّى خَرَجَ نَفْسُهَا وَهُوَ يَبْكِي، فَوَضَعَهَا، فَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَن، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لَا خَرَجَ نَفْسُهَا وَهُو يَبْكِي، فَوَضَعَهَا، فَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَن، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لَا تَبْكِينَ!» فَقَالَتْ: أَلا أَرَى رَسُولَ الله عَلَيْ: «إِنْ بَبْكِينَ!» فَقَالَ أَنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُو أَبْكُ خَيْرٍ، تَخْرُجُ نَفْسُهُ (٧) مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُو يَجْمَدُ اللهَ تَعَالَى (٨)» (٩).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ البَلايَا تكُونُ أَسْرَعَ إِلَى مُحِبِّي الْمُصْطَفَى ﷺ مِنَ الشَّيْء الْمُدَلَّى إلَى مُنْتَهَاهُ أَوِ الْجَارِي إِلَى نِهَايَتِهِ

مُعْشَرِ البَرَّاءُ، قَالَ (١١٠): حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا القَوَارِيرِيُّ، قَالَ (١٠٠): حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ (١٢٠)، يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۹۰ (۷٤٦)، وأثبتناها من (ب) و(د)؛

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «احتضرتها» بدل «حضرتها»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «أبكى ورسول» بدل «أرى رسول»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(د): «أبكي» بدل «أبك»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في (د): «نفسه تخرجُ» بدل «نفسه»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) «تعالى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٣٠ (٦١٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٦٦٣).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٦٢٠ (٢٥٠٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: «مغفل» بدل «المغفل»، وما أثبتناه من (ب) و(د)،

أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَاللهِ (۱) يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأَحِبُّكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ، إِنِّي لأَحِبُّكِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «إِنَّ الْبَلايَا أَسْرَعُ [۵/ ۹۲۰] إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ (۲) إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ (۲) إِلَى مُنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ (۲) إِلَى مُنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ (۲) إِلَى مُنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ (۲) مُنْتَهَاهُ» (۳).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الدُّنْيَا إِنَّمَا جُعِلَتْ سِجْناً لِلْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَوْفُوا بِتَرَكِ مَا يَشْتَهُونَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْجِنَانِ فِي الْعُقْبَى

كَنْ الْعَرْيِزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»(٥).

### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ عَلَى مَنِ امْتَحَنَهُ بِاللَّمَمِ فِي الدُّنْيَا بِرَفْعِ الْحُرْدَ عَلَى اللهُ عَلَى ذَلِكَ الْحُقْبَى إِذَا صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ الْحُقْبَى إِذَا صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ

المَوْتِ اللَّهُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٧) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٨): اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَبِهَا لَمَمٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ الله أَنْ يَشْفِينِي! قَالَ: «إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ لَكِ فَشَفَاكِ، وَإِنْ شِئْتِ فَاصْبِرِي<sup>(٩)</sup> وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ». فَقَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ وَلا حِسَابَ عَلَيَّ (١٠).

<sup>(</sup>۱) «والله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «السبيل» بدل «السيل»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨١ (٢١٢٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) «قال» مكرر في (ب).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٥٦)، الزهد والرقائق، (أول حديث كتاب الزهد).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الحسنات» بدل «الحساب»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۷) في موارد الظمآن ۱۸۲ (۷۰۸): «بن» بدل «قال حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «صبرت» بدل «فاصبري»، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣١٧ (٥٨٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٥٠٢):

#### ذِكْرٌ حَطِّ اللهِ جَلَّ وَعَلا الخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِ بِالأَمْرَاضِ كَالْوَرَقِ عَنِ الأَشْجَارِ إِذَا حُطَّتْ

«مَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِذَلِكَ خَطَايَاهُ كَمَا تَنْحَطُّ الْوَرَقَةُ عَنِ الشَّجَرَةِ» (٤).

#### ذِكُرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَمِدَ الله عَلَى سَلْبِ كَرِيمَتَيْهِ إِذَا كَانَ بِهِمَا [د/١٩٣] ضَنِيناً

كُنْ هَمُ عَمْو بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ<sup>(٥)</sup>: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ<sup>(٥)</sup>: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْبُرَاهِيمَ بْنِ الْعَلاءِ، قَالَ<sup>(٦)</sup>: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَالِم، عَنِ النَّبَيْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٨) لُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ (٩) بْنِ جَبَلَةَ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِي، يَعْنِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ (١٠) قَالَ:

«إِذَا سَلَبْتُ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتَيْهِ، وَهُوَ بِهِمَا ضَنِينٌ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ إِذَا حَمِدَنِي عَلَيْهِمَا»(١١).

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۷۹ (۲۹۲)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «بن عبد الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٤ (٥٧٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٥٠٣).

<sup>(</sup>٥) ﴿قَالُ ﴾ سقطت من موارد الظمآن ١٨١ (٧٠٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «عن» بدل «قال حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «يزيد» بدل «سويد»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) «تَبَارك وتعالى أنه» سقطت من (ب) و(د)، وأئبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٧ (٥٨٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٠١٠).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِمَا مُحْتَسِباً

كُنْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى الله عَلَيْ الل

«لَا يَذْهَبُ اللهُ بِحَبِيبَتَيْ عَبْدٍ فَيَصْبِرُ وَيَحْتَسِبُ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ»(٦). [٢٩٣٢]

#### ذِكْرُ تَطْهِيرِ اللهِ الْمُسْلِمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِالْحُمَّى إِذَا اعْتَرَتْهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُوانَ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ ( ( ) : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ ( ) : حَدَّثَنَا عُرْمَ فَي الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

أَتَتِ الْحُمَّى النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتِ؟» فَقَالَتْ (^): أَنَا (٩) أُمُّ مِلْدَم. قَالَ: «انْهَدِي (١٠) إِلَى قُبَاء (١١) فَأْتِيهِمْ» (١٢). قَالَ (١٣): فَأَتَتْهُمْ، فَحُمُّوا وَلَقُوا (١٤) مِنْهَا شِدَّةً. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا تَرَى (١٥) مَا لَقِينَا مِنَ الْحُمَّى؟

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۱ (۷۰۷)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «عن الأعمش» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «عن أبيه» بدل «عن أبي صالح»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٧ (٥٨٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٥٨٤/٤

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۱ (۷۰٤)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «قالت» بدل «فقالت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «أنا» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في (د): «أتهدي» بدل «انهدي»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «أهل قباء» بدل «قباء»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) في (د): «فأتتهم» بدل «فاتيهم»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>١٣) «فأتيهم قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>١٤) في (ب): «أو لقوا» بدل «ولقوا»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٥) «ما ترى» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).



قَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللهَ [د/٩٣ب] فَكَشَفَهَا (١) عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ طَهُوراً». قَالُوا: بَلْ تَكُونُ طَهُوراً<sup>(٢)</sup> [4940]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَاضَ وَالْأَسْقَامَ تُكَفِّرُ خَطَايَا الْمَرْءِ الْمُسْلِم وَإِنْ قَلَّتْ

المُثَنَّى، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٥) بْنِ كَعْبٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أَبِي

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ هَذِه الأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَاذَا<sup>(٧)</sup> لَنَا بِهَا؟<sup>(٨)</sup> فَقَالَ<sup>(٩)</sup>: «كَفَّارَاتٌ». فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ (١٠) قَلَّتْ؟ قَالَ: "وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا". قَالَ: فَدَعَا عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لا يُفَارِقَهُ الوَعْكُ حَتَّى يَمُوتَ وَأَنْ لا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجِّ وَلا عَنْ(١١) عُمْرَةٍ وَلا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ. قَالَ: فَمَا مَسَّ إِنْسَانٌ جَسَدَهُ إِلا وَجَدَ حَرَّهَا حَتَّى مَاتَ (١٢).

 تال أبو خاتِم ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ : زَيْنَبُ هَذِهِ هِيَ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (١٣) وَالَّذِي دَعَا عَلَى نَفْسِهِ هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. [AYPY]

في (د): "فيكشفها» بدل "فكشفها"، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٦/١ (٥٨١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٥٤/٤. (٢)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۷۹ (۲۹۳)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

في (ب): «سعد بن أبي إسحاق» بدل «سعد بن إسحاق»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (0)

<sup>«</sup>بن كعب قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) (7)

نى موارد الظمآن: «ما» بدل «ماذا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

في (ب): «منها» بدل «بها»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (A)

في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (9)

في (د): «فإن» بدل «وإن»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>«</sup>عن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٣ (٥٧١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٥٣/٤.

<sup>(</sup>١٣) هكذا في (ب) و (د). والصحيح هو: «كعب بن عجرة» بدل «كعب بن مالك»، انظر: الثقات للمؤلف ٤/ ٢٧١.

#### ذِكْرُ خُرُوجِ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَطَايَاهُ بِالْحُمَّى وَالأَوْجَاعِ كَالْحَدِيدَةِ إِذَا أُخْرِجَتْ مِنَ الْكِيرِ

كُنْ ﴿ ﴿ ﴾ • هُ عَلَمُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ ('): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (''): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ('') النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ ، أَخْلَصَهُ ذَلِكَ (٦) كَمَا يُخْلِصُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»(٧). [٢٩٣٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَخْصُوصِينَ يُضَاعَفُ عَلَيهِمْ أَلَمُ الحُمَّى لِيَسَتَوَفُوا عَلَيْهَا الثَّوَابَ فِي الْعُقْبَى

وَخُوْبَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحُارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۷۹ (۲۹۵)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أخيرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «عن» بدل «أن»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «الله» بدل «ذلك»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۷) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٤ (٥٧٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٧٢٥).

<sup>(</sup>A) في (ب): «قلت» بدل «فقلت»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٥٣٣٦)، المرضى، باب: وضع اليد على المريض،



#### 274

#### ذِكْرٌ كَرَاهِيَةِ سَبِّ الْمَرْءِ(١) الحُمَّى لِذَهَابِ خَطَايَاهُ بِهَا(٢)

كُنْ الْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ وَهِيَ تُرَفْرِفُ، فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ المُسَيَّبِ تُرَفْرِفِينَ؟» قَالَتْ: الحُمَّى، لا بَارَكَ الله فيها! فَقَالَ ﷺ: «لَا تَسُبِّينَ الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْحَيْدِ» (٣). الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» (٣).

#### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ مَا كَانَا يَعْمَلانِ فِي صِحَّتِهِمَا وَحَضَرِهِمَا مِنَ الطَّاعَاتِ

كُنْ الْمُ اللّهُ الْحَوَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا [د/٩٤ب] حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَحْمَدُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا [د/٩٤ب] حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي الْحَوَارِيِّ، وَعَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا سَافَرَ ابْنُ آدَمَ أَوْ مَرِضَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ مُقِيمٌ صَحِيحٌ»(٥).

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُسْلِمِ الصَّابِرِ عِنْدَ الضَّرَّاءِ وَالشَّاكِرِ عِنْدَ السَّرَّاء

الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ألم» بدل «المرء»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) "بها» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٧٥)، البر والصلة، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن.

<sup>(</sup>٤) «بدمشق» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٨٣٤)، الجهاد، باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة.

ضَرَّاءُ صَبَرَ، وَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ»(١).

#### ذِكُرُ إِعْطَاءِ اللهِ الْمُتَوَفَّى فِي غُرْبَتِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ مِنَ الْجَنَّةِ

تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ (٥): «يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ». فَقَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي مَوْلِدِهِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: لِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي عَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَع أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ» (٢٠).

#### ذِكْرُ نَفْيِ عَذَابِ الْقَبْرِ عَمَّنْ مَاتَ مِنَ الإطلاقِ [د/١٩٥]

كُنْ عَنْ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُظَةَ، أَنَّهُمَا بَلَغَهُمَا:

أَنَّ (^) رَجُلاً مَاتَ بِبَطن، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَلَمْ يَبْلُغْكَ (٩) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ». قَالَ الآخَرُ: صَدَقْتَ، وَقَالَ الْحَوْضِيُّ: بَلَى (١١)(١٠).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٩٩٩)، الزهد والرقائق، باب: المؤمن أمره كله خير.

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن ١٨٦ (٧٢٩)، وأثبتناها من (ب) و(د):

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٢٤ (٦٠٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (١٢٩٣).

<sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸٦ (۷۲۸)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) «أن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في (ب): "يبلغكم" بدل "يبلغك"، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «وفي رواية بلى» بدل «قال الحوضي بلى»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمَّان للألباني، ١/٣٢٤ (٦٠٢)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، ٣/٥٣.

#### ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِعَائِدِ الْمَرِيضِ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى الْعَشِيِّ وَمِنَ الْعَشِيِّ إِلَى الْغَدَاةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُوالَ مُنْ مُوسَى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ صَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ (٣):

أَنَّ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ زَارَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: يَا عَمْرُو، أَتَزُورُ حَسَناً (٤) وَفِي النَّفْسِ مَا فِيهَا؟ قَالَ: نَعَم يَا عَلِيُّ، لَسْتَ بِرَبِّ قَلْبِي عَمْرُفُهُ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ لَهُ (٥) عَلِيُّ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لا يَمْنَعُنِي مِنْ أَنْ أُوَدِّيَ إِلَيْكَ تُصَرِّفُهُ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ لَهُ (٤) عَلِيُّ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً إِلَّا النَّصِيحَة، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً إِلَّا النَّيْسِ مَنْ أَنْفُ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيهِ فِي أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ (٧) حَتَّى يُصْبِعَ (٥) يُصْبِعَ يَصْبِعَ (٨).

#### ذِكِّرُ خَوْضِ عَائِدِ الْمَرِيضِ الرَّحْمَةَ فِي طَرِيقِهِ وَاغْتِمَارِهِ فِيهَا عِنْدَ قُعُودِهِ عِنْدَهُ

كُونُسَ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ لُخَبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ لُخَبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الله، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۲ (۷۱۰)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يسار» بدل «شداد»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «تزور الحسن» بدل «أتزور حسنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٥) «له» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في (د): «يبعث» بدل «ابتعث»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>V) «كان» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٨/١ (٥٨٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٣٦٧).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۲ (۷۱۱)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ [د/٥٩٠] حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غُمِرَ فِيهَا»(١).

### ذِكْرُ رَجَاءِ تَمَكُّنِ عُوَّادِ الْمَرْضَى مِنْ مَخَارِفِ الْجِنَانِ بِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ

لَمُ ﴿ ٢٠٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ بِالبَصْرَةِ غُلامُ طَالُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ (٢) أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ»(٣). [٢٩٥٧]

#### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله (١) جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ مَنْ شَهِدَ لَهُ جِيرَانُهُ بِالْخَيْرِ وَإِنْ عَلِمَ الله مِنْهُ بِخِلافِهِ

 $\begin{bmatrix} \sqrt{\dot{\gamma}} \\ \sqrt{\dot{\gamma}} \end{bmatrix}$  **999 - أَخْبَرَنَا** أَبُو يَعْلَى، قَالَ<sup>(٥)</sup>: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِن مُسْلِم يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَتِهِ (^ ) الْأَذْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْراً إِلَّا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ( ( ٩ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٩ (٥٨٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٧١٤).

<sup>(</sup>٢) في (د): "بن" بدل "عن"، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٢/٥ (٣٥٦١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٦٨)، البر والصلة، باب: فضل عيادة المريض.

<sup>(</sup>٤) لفظة «الله» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۹۱ (۷٤۹)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

 <sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «جيرانه» بدل «جيرته»، وما أثبتناه من (ب) و(د).
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٣١ (٦٢١)؛ وللتفصيل انظ: الصحيحة للألبانه

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٣١ (٦٢١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٦٩٤).



#### ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وعَلا لِلْمُصَلِّي عَلَى الجِنَازَةِ والمُنْتَظِرِ لِدَفْنِهَا قِيرَاطَيْنِ مِنَ الأَجْرِ

الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ عَظَيْه، قَالَ:

«مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ جَبَلَيْن عَظِيمَيْنِ»(١). [\*\*\*\*]

#### ذِكُرٌ وَصَفِ الْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ يُقطِي الله مِثْلَهُمَا مِنَ الأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَحَضَرَ دَفْنَهَا

﴿ اللهِ مِنْ مُحَمَّدٍ [د/١٩٦] الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) الْمُقْرِئُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو صَحْرٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِداً مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَاطَّلَعَ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ، قَالَ: يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، ألا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى يَدْفِنَهَا، كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ، كُلَّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ مَا يُصَلِّي، وَلَمْ يَتْبَعْهَا، كَانَ لَهُ قِيرَ اط مِثْلُ أُحُدِ».

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَلْهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَىَّ فَأَخْبِرْنِي بِمَا قَالَتْ. قَالَ: وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَاةٍ، فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا بيَدِهِ حَتَّى رَجَعَ الرَّسُولُ. فَقَالَ: قَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً، فَرَمَى ابْنُ عُمَرَ الْحَصَى [مِنْ يَدِهِ إِلَى الأَرْضِ] (٣)، وَقَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ (٤). [4.44]

البخاري (١٢٦١)، الجنائز، باب: من انتظر حتى تدفن. (1)

في (ب): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د). **(Y)** 

في (ب): «إلى الأرض من يده» بدل «من يده إلى الأرض»، وما أثبتناه من (د). (٣)

مسلم (٩٤٥)، الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. (٤)

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اخْتِسَاباً للهِ لا رِيَاءً وَلا سُمُعَةً وَلا قَضَاءً لِحَقِّ

المَّاتِينِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَقْعُدُ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ وَهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطُ »(۱).

🗖 قال أَبُو حَاتِم ضَيْ اللهُ: [د/٩٦ب] قَوْلُهُ ﷺ: «وَهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ» يُرِيدُ بِهِ أَحَدَهُمَا. [٣٠٨٠]

#### ذِكُرُ مَغْضِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُسْلِمِ الْمَيْتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ كُلُّهُم مُسْلِمُونَ شُفَعَاءُ

المَّنَىٰ النَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَبُول الله بَيْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَبُول الله بَيْنِ فَالَ: رَسُول الله ﷺ، قَالَ:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِاثَةً فَيَشْفَعُونَ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» (٢). شُفِّعُوا فِيهِ» (٢).

#### ذِكْرٌ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَشْفَعُونَ فِيهِ

الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٣) أَبُو صَحْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَقَالَ: يَكُونُونَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَقَالَ: يَكُونُونَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧)، الإيمان، باب: اتباع الجنائز من الإيمان.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٤٧)، الجنائز، باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيه

<sup>(</sup>٣) في (ب): «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (د).

and it

279

أَرْبَعِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: اخْرُجُوا بِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَا مُعَالَى مِنْ رَجُلًا لَا مُسْلِم يَمُوتُ ، فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَا مِنْ رَجُلًا لَا يُسْرِكُونَ بِاللهِ شَا مِنْ رَجُلًا لَا مُسْلِم يَمُوتُ ، فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَا مِنْ رَجُلًا لَا يُسْرِكُونَ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ رَجُلًا لَا مُسْلِم يَعْمُ اللهُ فِيهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ رَجُلِ (١٠ مُسْلِم عَلَى مِنْ رَجُلُونَ مِنْ مَا لَا مُنْ مُولِمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رَجُلُونَ مِنْ مَا لَا مُنْ مُولِمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا لَا مُنْ مُعِينَا إِلَّا مُنْ مُنْ مُعْمَلُ اللهُ فِيهِ إِلَا مُنْ مُعْمِلُ مَا لَا مُنْ اللهُ عَلَيْكُ إِلَّا مِنْ مُعْلِمُ اللهُ مُعُونَ مَا لَا مُنْ مُعْمَلُولُ اللهُ عَلَيْ مِنْ مُعْمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ مُنْ مُعْمِلًا مِنْ مُنْ مُعْمُ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا أَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

مُرَّ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بِجِنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً مِنْ (٦) مَنَاقِبِ الْخَيْرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (٦) مَنَاقِبِ الْخَيْرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (١٩٧) مُرَّ عَلَيْهِ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرَّا مِنْ (٩) مَنَاقِبِ الشَّرِّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (٩): «وَجَبَتْ، أَنْتُمْ شُهُودُ اللهِ فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ (٩): (١٠٠قَلَمْ شُهُودُ اللهِ فِي الْأَرْضِ» (١٠٠).

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا شَهِدَ لَهُ رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَيْرِ

الطَّالُقَانِيُّ ١٠١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اللَّهِ بْنُ الطَّالُقَانِيُّ (١١١)، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ، وَالدِّيلِيِّ، قَالَ:

أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتاً ذَرِيعاً، فَجَلَسْتُ إِلَى

<sup>(</sup>۱) «رجل» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٤٨)، الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه.

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۹۱ (٧٤٨)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «قال حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>٥) «قَال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «في» بدل «من»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «في» بدل «من»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣١/١ (٦٢٠)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، (٦٠).

<sup>(</sup>١١) في (ب): «الطيالسي» بدل «الطالقاني»، وما أثبتناه من (د).

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. قَالَ أَبُو وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأَخْرَى، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرَّا فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. قَالَ أَبُو لَا شُورِ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّمَا مُسْلِم يَسْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ إِلّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة». قَالَ: قُلْنَا: وَثَلاثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلاثَةٌ». قَالَ: فَقُلْنَا: وَثَلاثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلاثَةٌ». قَالَ: فَقُلْنَا: وَثَلاثَةٌ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ». وَلَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ(۱).

#### ذِكْرُ تَحْرِيمِ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاثةٌ مِنَ الْوَلَدِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ مِنْ مُعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ :

«لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَجِلَّةَ الْقَسَم»(٢).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله إِنَّمَا يُحَرِّمُ النَّارَ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَاحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ، وَرَضِيَ دُونَ مَنْ يَسَخَطُّ حُكْمَ اللهِ

المَّنِيْ الْمَقْدِسِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ (٥): أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ (٥): أَخْبَرَنَا (٦) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشْجِ، أَنَّ عِمْرَانَ (٧) بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُ، عَنْ [د/ ٩٧ب] حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَنْس، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

«مَنِ احْتَسَبَ ثَلاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(^).

[4454]

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٠٢)، الجنائز، باب: ثناء الناس على الميت.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٢٨٠)، الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيهِمْ﴾.

<sup>(</sup>٣) «ببيت المقدس قال» سقطت من موارد الظمآن ١٨٤ (٧٧١)، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۷) في (د) وموارد الظمآن: «عمر» بدل «عمران»، وما أثبتناه من (ب)، انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٧/ ٢٤٢ (٩٨٨٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٢١ (٥٩٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٣٠٢).



### ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ فَاحْتَسَبَ فِي (١) ذَلِكَ

المُنْكَ اللهِ عَيْثَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الإصْفَهَانِيُّ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

قَالَ النِّسَاءُ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ يَا رَسُولَ الله، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْماً، فَوَعَدَهُنَّ يَوْماً، فَجِئْنَ، فَوَعَظَهُنَّ، فَقَالَ لَهُنَّ فِيمَا قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ». قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ الله، وَاثْنَتَيْنِ؟ وَقَدْ مَاتَ لَهَا ابنَتَانِ<sup>(٢)</sup>، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «وَاثْنَتَانِ»<sup>(٣)</sup>.

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ وَقَدْ أَخْسَنَ صُّخْبَتَهُمَا فِي حَيَاتِهِ

الْمُرْبِينَ اللَّهِ الْخُبَوْنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ<sup>(٦)</sup> إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ»(٧) [4460]

### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ لَهُ ابْنَانِ فَاحْتَسَبَهُمَا

الله مُخْرِم، قَالَ (١٠٠ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرِم، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>«</sup>في» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (1)

في (ب): «اثنان» بدل «ابنتان»، وما أثبتناه من (د)، (٢)

البخاري (١٠١)، العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، **(**Y)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٠٠ (٢٠٤٣)، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

في موارد الظمآن: «فيحن» بدل «فيحسن»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (7)

أنظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٥ (١٧١٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (V)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۵ (۷۲٤)، وأثبتناها من (ب) و(د).

عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، وَاثْنَانِ؟ (٣) قَالَ: «وَاثْنَانِ» (٤). قَالَ مَحْمُودٌ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: إِنِّي لأَرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَاحِداً لَقَالَ وَاحِداً (٥). قَالَ: وَاللهِ أَظُنُّ ذَلِكَ (٢). [٢٩٤٦]

#### ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَانِ لِمَنْ قَدَّمَ ابْناً وَاحِداً مُحْتَسِباً فِيهِ

﴿ ٢١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ [د/١٩٨] حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٧)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كَانَ رَجُلٌ يَخْتَلِفُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَعَ بُنَيِّ لَهُ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: مَاتَ ابْنُهُ (^) يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ (\*) لأبِيهِ: «أَمَا يَسُرُّكَ أَلَّا تَأْتِيَ بَاباً مِنْ أَبْنُهُ (^) يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ (\*) لأبِيهِ: «أَمَا يَسُرُّكَ أَلَّا تَأْتِي بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ!» (١٠).

#### ذِكْرُ بِنَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بَيْتَ الْحَمْدِ فِي الْجَنَّةِ لِمَنِ اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَ الله عِنْدَ فَقْدِ وَلَدِهِ

الله المُحْرَف الْحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ (١١١): حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ (١١١): حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وابنان» بدل «واثنان»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وابنان» بدل «واثنان»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «واحد» بدل «واحداً»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٢٢ (٥٩٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>۷) في موارد الظمآن ۱۸۵ (۷۲۰): «سعید» بدل «شعبة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «ابنه» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) «النبي ﷺ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٢٢ (٥٩٩)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، (٢٠٥).

<sup>(</sup>١١) «قال» سقطت من موارد الظمآن ١٨٥ (٧٢٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).



التَّمَّارُ، قَالَ (١): حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ:

دَفَنْتُ ابْنِي سِنَاناً (٢) وَمَعِي أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلانِيُّ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ. فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِي فَأَخْرَجَنِي، وَقَالَ (٣): أَلا أُبَشِّرُكَ؟ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَرْزَبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ (٤)، قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ قَالُوا: نَعمْ. قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالُوا: اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَكَ. قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالُوا: اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَكَ. قَالَ: اللهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (٥) وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ» (٢).

تال أبو حَاتِم عَلَيْهِ: أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلانِيُّ هَذَا، اسْمُهُ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الشَّامِ، رَوَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَأَهْلُ بَلَدِهِ. وَأَبُو سِنَانٍ هَذَا، هُوَ الشَّامِيُّ (٧) قَدِمَ الْبَصْرَةَ، فَكَتَبَ رَوَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَأَهْلُ بَلَدِهِ. وَأَبُو سِنَانٍ هَذَا، هُوَ الشَّامِيُّ (٧) قَدِمَ الْبَصْرَةَ، فَكَتَبَ عَنْهُ (٨) البَصْرِيُّونَ؛ اسْمُهُ عِيسَى (٩) بْنُ سِنَانٍ. وَأَبُو سِنَانٍ الكُوفِيُّ: ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ. [٢٩٤٨]

# ذِكْرُ الْاسْتِتَارِ مِنَ [د/٩٨٠] النَّارِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا، لِلْمُسْلِمِ إِذَا ابْتُلِيَ بِالْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ صُّحْبَتَهُنَّ لِلْمُسْلِمِ إِذَا ابْتُلِيَ بِالْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ صُّحْبَتَهُنَّ

ابْنُ وَهْبٍ، عَالَا مِ أَخْبَرَفَ ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ:

<sup>(</sup>۱) «التمار قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «سنانا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). وفي موارد الظمآن: «شابا» بدل «سنانا».

<sup>(</sup>٣) في (د): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «المسلم المؤمن» بدل «المؤمن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «في الجنة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢٣/١ (٦٠٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٤٠٨).

<sup>(</sup>۷) في (ب): «الشيباني» بدل «الشامي»، وما أثبتناه من (د)؛ انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٢٣٥ (٩٨٤٣)، وانظر أيضاً: التاريخ الكبير للبخاري ٣٩٦/٦ (٢٧٦٢)، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ٢/ ٢٧٧ (١٥٣٧).

<sup>(</sup>۸) في (د): «عند» بدل «عنه»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و(د): «سعيد» بدل «عيسي»، وما أثبتناه من الثقات للمؤلف ٧/ ٩٨٤٣ (٩٨٤٣)؛ وانظر أيضاً: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٩٦)، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ٦/ ٢٧٧ (١٥٣٧).

أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْتَطْعِمُ، قَالَتْ: فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي إِلا تَمْرَةً وَاحِدَةً فَأَعْظِيتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا فَشَقَّتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئاً. تَمْرَةً وَاحِدَةً فَأَعْظِيتُهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئاً. قَالَتْ: ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ، وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ عَلَيْ : "مَنِ ابْتُلِي بِشَيءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ فَقَالَ عَلَيْ: «مَنِ ابْتُلِي بِشَيءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ»(١).

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَبَلُّغُوا الْحِنْثَ

أَتَيْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، مَا مَالُكَ؟ فَقَالَ: مَالِي عَمَلِي. قُلْتُ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قُلْتُ: حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْهُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلّا يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلّا يَقُولُ: «مَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ» (٢).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ وَصَفْنَا إِذَا اخْتَسَبَ فِي تِلْكَ الْمُصِيبَةِ دُونَ الْمُتَسَخِّطِ فِيمَا قَضَى الله

الْكَرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيلُ بْنُ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ نِسْوَةً مِنَ الأَنْصَارِ قُلْنَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ مَعَ الرِّجَالِ. [د/١٩٩] فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلاَنَةً». فَجَاءَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُنَّ ثُمَّ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِإحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : وَاثْنَتَيْنِ """ قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ """ قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ "" قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ "" قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ "" قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ "" قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ "" قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ قَالَ قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ قَالَ: «وَالْمُنَاتِ وَالْمُولَ اللهُ وَالْمُ وَالْ اللهُ وَالْمَالَةُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَاهُ وَلَا وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَاكُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَاهُ وَالْمُ وَلَاهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ والْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُول

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٥٢)، الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٩١)، الجنائز، باب: فضل من مات له ولد...

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٣٢)، البر والصلة، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه.

### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنِ اتَّقَى الله فِي الأَخْوَاتِ وَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ

الرُّمَادِيُّ ، كَالَّا مَ أَخْبَرَنَا الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا سُهَيْل بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ الأعْشَى(٤)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ، قَالً:

«مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوِ ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، وَاتَّقَى اللهَ فِيهِنَ<sup>(٥)</sup> دَخَلَ الْجَنَّةَ»<sup>(٦)</sup>. [ \$ \$ 7 ]

### ذِكُرُ الْمُدَّةِ الَّتِي لِصُّحْبَتِهِ (٧) إِيَّاهُنَّ يُعْطَى هَذَا الأَجْرُ لَهُ بِهَا

الْحَسَنِ ١١٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلافُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، أَوْ أَخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»، وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا(^^).

وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلافِ.

 قال أبو مَاتِم: قَوْلُهُ ﷺ: «كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»، أَرَادَ بِهِ فِي الدُّخُولِ وَالسَّبْقِ، لا أَنَّ مَرْتَبَةَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَرْتَبَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ، سَوَاءٌ. [££V]

#### ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَكَفِّلِ الْأَيْتَام إِذَا عَدَلَ فِي أُمُّورِهِمْ وَتَجَنَّبَ الْحَيْفَ

الْمُنْتَى الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ،

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٠٠ (٢٠٤٤)، وأثبتناها من (ب) و(د)، (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). **(Y)** 

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣)

هكذا هذه النسبة في (ب) و(د) وموارد الظمآن، والصواب: «المعاوي» بدل «الأعشى»، انظر؟ (1) الثقات للمؤلف ٢٦/٤ (١٦٨٦).

<sup>«</sup>فيهن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٥ (١٧١٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٩٤).. (7)

في (ب): "بصحبتهن" بدل "لصحبتهن"، وما أثبتناه من (د). **(**V)

مسلم (٢٦٣١)، البر والصلة، باب: فضل الإحسان إلى البنات. (A)

قَالَ: حَدَّثَنَا [د/٩٩ب] ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى(١).

تَكُونُ مَرْتَبَتُهُ مَعَ مَرْتَبَةِ رَسُولِ الله ﷺ : «هَكَذَا»، أَرَادَ بِهِ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، لا أَنَّ كَافِلَ الْيَتِيمِ
تَكُونُ مَرْتَبَتُهُ مَعَ مَرْتَبَةِ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْجَنَّةِ وَاحِدَةً.

#### ذِكُرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا السَّاعِيَ عَلَى الأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينِ مَا يُعَطِي الله (۲) الْمُجَاهِدِينَ (۳) فِي سَبِيلِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثُورِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ»، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، وَكَالْقَائِمِ لَا يَنَامُ» (٤).

[6373]

أَبُو الْغَيْثِ: سَالِمٌ مَوْلَى ابنِ مُطِيعٍ، قَالَهُ (الشَيْخُ.

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَطَاعَتْ زَوْجَهَا مَعَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ للهِ جَلَّ وَعَلا

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩٨٨)، الطلاق، باب: اللعان.

<sup>(</sup>٢) لفظة «الله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «المجاهد» بدل «المجاهدين»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٠٥٤)، النفقات، باب: وعلى الوارث مثل ذلك ...

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣١٥ (١٢٩٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) في (د): «عمر» بدل «عمير»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٧/ ٨٥ (١١٦٠٨).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ»(١).

□ قال أبو حَاتِم رَهِ ﴿ يَهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ (٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، وَمَا رَوَاهُ (٣) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَهُوَ شَيْخُ أَهْوَازِيُّ. [٢١٦٣]

### ذِكُرُ تَغْظِيمِ الله جَلَّ وَعَلا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ

كُنْ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٤): حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ (٥): [حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: [حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَخَلَ حَائِطاً مِنْ حَوَائِطِ الأنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ اللهِ عَلَيْ وَنْهُمَا فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا بِالأَرْضِ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْ مِنْهُمَا فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا بِالأَرْضِ، فَقَالَ مَنْ مَعَهُ: سَجَدَا<sup>(٨)</sup> لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (٩) عَلَيْ: «مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ (١٠) أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ (١٠) أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَمَ اللهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ (١٠).

#### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِهَادِ لِلْمَرْأَةِ في قَضَاءِ حُقُوقِ زَوْجِهَا بِتَرْكِ الامْتِنَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ

الْمُثَنَّى، قَالَ (١٢٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٥٢٠ (١٠٨١)؛ وللتفصيل انظر: آداب الزفاف للألباني، (٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) في (د): «عمر» بدل «عمير»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٥٨٨ (١ ١ ٦٠٨).

<sup>(</sup>٣) في (د): «روى» بدل «رواه»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) «قَال» سقطت من موارد الظمآن ٣١٤ (١٢٩١)، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>۵) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) في (ب): "سجد" بدل «سجداً»، وما أثبتناه من (د). وفي موارد الظمآن: «يسجد لك» بدل «سجداً له»

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) اله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٨/١ (١٠٧٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣٢٥٥).

<sup>(</sup>۱۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۳۱۶ (۱۲۹۰)، وأثبتناها من (ب) و(د).

المُقَدَّمِيُّ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ:

لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ الله (٢) عَلَيْهُمْ يَسْجُدُونَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، قَدِمْتُ الشَّامَ ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ . قَالَ : «فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي لَوْ لَبَظَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ . قَالَ : «فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ [لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً يَسْجُدُ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا حَتَّى لَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ [لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً يَسْجُدُ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا حَتَّى لَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ [لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً يَسْجُدُ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا حَتَّى لَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّا لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُودِي حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ اللهِ لَلْمَرْأَةُ اللهُ ال

#### ذِكُرُ اسْتِخْبَابِ تَحَمُّلِ الْمَكَارِهِ لِلْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا رَجَاءَ الإبْلاغِ فِي قَضَاءِ حُقُّوقِهِ

المَّنِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْبَانَ، عَنْ نَهَارٍ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِابْنَةٍ لَهُ (١٠)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذِهِ ابْنَتِي، قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَطِيعِي أَبَاكِ!» فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُحْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ [د/١٠٠٠]

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «للنبي» بدل «لرسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٣) «أن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) «حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآنُّ للألباني، ١/ ٥١٨ (١٠٧٧)؛ وللتفصيل انظر: آداب الزفاف للألباني، (٢٨٤)،

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣١٤ (١٢٨٩)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «بابنة له إلى رسول الله ﷺ» بدل «إلى رسول الله ﷺ بابنة له»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

C 36.3

244

النَّبِيُّ ﷺ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ(١) قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ». فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا حَقَّهُ». فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تَنَوَّجُ أَبَداً. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ (٣)»(٤).

### ذِكْرٌ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُسْلِمِ الصَّدَقَةَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ

الْخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» (٥). 
[۲۳۸]

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمُنْفِقِ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا احْتَسَبَ فِي ذَلِكَ

الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ قَالِنَ بِأَذَنَةَ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

«إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»(٧).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَا يَصَطَنِعُ الْمَرَّءُ إِلَى أَهْلِهِ مِنَ الْكِسُوةِ وَغَيْرِهَا يكُونُ لَهُ صَدَقَةً

المُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ المَكِّيُّ، قَالَ (^): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ المَكِّيُّ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). وفي موارد الظمآن: «به» بدل «له».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): «قالت» بدل «فقالت»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «بإذن أهلهن» بدل «بإذنهن»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٥ (١٠٧٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/٤٧.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٠٣٦)، النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل.

<sup>(</sup>٦) «قال» مكرر في (د)»

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥٥)، الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة.

<sup>(</sup>۸) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۱۱ (۸۲۷)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: حَدَّثَنَا الزِّبَرْقَانُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ<sup>(٤)</sup> عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ (<sup>٥)</sup>، قَالَ:

مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ عَوْفٍ بِمِرْطٍ فَاسْتَغْلاهُ (٢)، فَمَرَّ بِهِ عَمْرُو (٧) بْنُ أُمَيَّة، فَاشْتَرَاهُ وَكَسَاهُ (٨) امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمِنِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟ الْمُطَّلِبِ، فَمَرُّ و: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ (١٠). فَقَالَ: أَوَ قَالَ عَمْرٌ و: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ (١٠). فَقَالَ: أَوَ كُلِّمَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ؟ قَالَ عَمْرٌ و: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ ذَلِكَ، فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌ و [د/١٠١] لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ (١١): «صَدَقَ عَمْرُ و، كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ ، فَهُو (١٢) صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ (١٣).

#### ذِكُرٌ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ الْجَزِيلَ لِلْمَرَأَةِ إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا مِنْ مَالِهَا

الله عُنُهُ مُحَمَّدِ أَبُو مُحَمَّدٍ الخَصِيبُ (١٤)، قَالَ (١٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الخَصِيبُ (١٤)، قَالَ (١٥): حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «حدثني» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «عبد الله بن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «عن عمرو بن أمية» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «واستغلاه» بدل «فاستغلاه»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) في (ب) وموارد الظمآن: «به على عمرو» بدل «به عمرو»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>A) في (د): «وكسي» بدل «وكساه»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) «بنت عبيدة بن الحارث» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) ﴿ ﷺ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۲) «فهو» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٦٢ (٦٨٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٠٢٤).

<sup>(</sup>١٤) في موارد الظمآن ٢١٢ (٨٣١): «الخطيب» بدل «الخصيب»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ:

عَنْ رَيْطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ أُمِّ وَلَدِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنَاعَةً (٣) وَلَيْسَ لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ مَالٌ، قَالَ (٤): وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ ثَمَرَةِ ضَيْعَتِهَا (٥)، فَقَالَتْ لَهُ يَوْماً (٢): وَالله لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا ضَيْعَتِهَا أَنْ، فَقَالَتْ لَهُ يَوْماً (٢): وَالله لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ. فَقَالَ: مَا أُحِبُّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ. فَقَالَ: مَا أُحِبُّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَعْفِيهِ هُوَ أَوْ (٧) هِيَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَةُ وَلَي ضَيْعَةً (٨) فَأَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلا لِزَوْجِي، وَلا لِوَلَدِي شَيْءٌ وَشَغَلُونِي، فَلا وَلِي ضَيْعَةٌ (٨) فَأَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلا لِزَوْجِي، وَلا لِوَلَدِي شَيْءٌ وَشَغَلُونِي، فَلا أَتَصَدَّقُ، فَهَلْ لِي فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ: «لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ: «لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ » فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ »

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَكُونُ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ

كُنْ حَكَّنَا أَبُو خَيْثَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ خَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ أَيْنَبَ، قَالَتْ: عَنْ أَيْنَبَ، قَالَتْ:

خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حَلْيِكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ الله رَجُلاً خَفِيفَ ذَاتِ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: "صناع اليد" بدل "صناعة"، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في ( ) وموارد الظمآن: «صنعتها» بدل «ضيعتها»، وما أثبتناه من ( ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(د): "وقالت" بدل "فقالت له يوماً"، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>Y) في (ب) و(د): «و» بدل «أو»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) في (ب) وموارد الظمآن: «صنعة» بدل «ضيعة»، وما أثبتناه من (د)،

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٦٣ (٦٨٩)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٩٠/٣.

الْيَدِ، فَقَالَتْ: سَلْ لِي رَسُولَ الله عِلَيْ أَتُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَام فِي حجْرِي؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله عِلَيْ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَقَالَ: لا بَلْ سَلِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: [د/١٠١٠] فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا عَلَى الْبَابِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ لا بَلْ سَلِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لَنَا حَاجَتِي اسْمُهَا زَيْنَبُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ لَنَا رَسُولَ الله عَلَيْ الْبَابِ وَيُنْبَ، فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَى أَزْوَاجِنَا، وَأَيْتَامِ فِي حُجُورِنَا؟ قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلالٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، عَلَى البَابِ زَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى أَزْوَاجِنَا، وَأَيْتَامِ فِي حُجُورِهِمَا: أَيُّ الزَّيْلَابِ؟» قَالَ: يَا رَسُولُ الله عَلَى أَزْوَاجِنَا، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ عَبْدِ الله، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ رَسُولُ الله عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا: أَيُحْزِئُ ذَلِكَ اللهُ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا: أَيُحْزِئُ ذَلِكَ اللهُ عَنْ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى : «نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى : «نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» (١٠٤).

#### ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ بِكُلِّ مَا يُنَفِقُ الْمَرَّءُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى رَفْعِهِ اللُّقْمَةَ [فِي فَم](٢) أَهْلِهِ

الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ الهُمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِي، قَالَ:

مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ مَرَضاً أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ الله، إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ يَرِثُنِي رَسُولُ الله، إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَتِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: «الثَّلُثُ؟ قَالَ: الثَّلُثُ وَالثَّلُثُ ثَالَ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ فَلْتُ : «الثَّلُثُ؟ فَوَنَ أَنْ تَتْرُكُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ (٥) النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ (١) النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ

<sup>(</sup>١) مسلم (١٠٠٠)، الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «إلى في» بدل «في فم»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) «له» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) «والثلث» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (د): «يتكفون» بدل «يتكففون»، وما أثبتناه من (ب)،

إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخَلَّفُ عَنْ (١) هِجْرَتِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ أَقْوَامُ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ أَقْوَامُ بِكَ، وَيُضَرَّ بِكَ آخرُونَ، اللّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى إِلَى وَيُعْمَلُ الله عَلَى اللّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِم، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ»، يَرْثِي (٢) لَهُ [رَسُولُ الله ﷺ (٣) أَنْ مَاتَ إِمَكَةَ (٤).

#### ذِكُرُ تَضَمُّنِ اللهِ جَلَّ وَعَلا دُخُولَ الْجَنَّةِ لِلْمُسَلِّمِ عَلَى أَهْلِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَيْهِم إِنْ مَاتَ وَكِفَايَتَهُ وَرِزْقَهُ إِنْ عَاشَ

كُنْ الله عَدَّانَا مَحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى العَابِدُ بِصَيْدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ هَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ [د/١٠٢] بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، قَالَ (٨): حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حُبَيْبٍ المُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ الْجَنَّةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ».

تال أبر مَاتِم وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَافَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةٍ مِنْ طَيِّبَاتِ الدُّنْيَا مَنْ الْمُعَافَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةٍ مِنْ طَيِّبَاتِ الدُّنْيَا مَيْرً الْحَسُو عِنْدُ إِفْطَارِهِ ...

<sup>(</sup>۱) في (ب): «على» بدل «عن»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يرقى» بدل «يرثى»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٣٥٢)، الفرائض، باب: ميراث البنات.

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ١١٨ (٤١٦): «أنبأنا» بدل «قال حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٢٢ (٣٥٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٣٥٣).

#### [ذِكْرٌ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ بِتَخْفِيفِهِ عَنِ الْخَادِمِ عَمَلَهُ](١)

«مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْراً فِي مَوَازِينِكَ»(^).

#### ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِم بِمُوَاقَعَةِ أَهْلِهِ

المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بُّنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ، أَيَأْتِي (٩) أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ، وَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ» (١٠٠).

هَذَا خَبَرٌ أَصْلٌ فِي الْمُقَايَسَاتِ (١١) فِي الدِّينِ، قَالَهُ (الشَيْغُ،

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ خَيْراً لامْرَأْتِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) سقط هذا الذكر من (ب)، وأثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۹۳ (۱۲۰٤)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) أُ «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٨٤ (١٤٥)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٤٤٣٧):

<sup>(</sup>٩) في (د): «يأتي» بدل «أيأتي»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>١٠) مسلم (١٠٠٦)، الزكاة، بأب: بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

<sup>(</sup>١١) في (د): «المقايسيات» بدل «المقايسات»، وما أثبتناه من (ب).



قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ »(١). [٤١٧٦]

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى ﷺ لِلْمَرْءِ فِي الإحْسَانِ إِلَى عِيَالِهِ [د/١٠٢] إِذْ كَانَ خَيْرَهُمْ خَيْرُهُمْ لَهُنَّ

الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ (٢) الله بْنِ الْفَضْلِ (٣) الكلاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ (١). حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، عَنِ التَّوْرِيِّ (٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ»(٢).

 قال أبو حَاتِم ﷺ: قَوْلُهُ ﷺ: «فَدَعُوهُ»، يَعْنِي لا تَذْكُرُوهُ إِلا بِخَيْرِ. [\$177]

#### ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمُنْفِقِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ مَالُّهُ مِنْ حَلالٍ

اللهُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجاً حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الْهَيْثَم حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

«أَيُّمَا رَجُلِ كَسَبَ مَالاً مِنْ حَلَالٍ، فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ، أَوْ كَسَاهَا، فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللهِ، فَإِنَّ لَهُ بِهِ (٧) زَكَاةً». [ \$ 7 7 7 ]

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٥٢٥ (١٠٩٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،

في (د): «عبد» بدل «عبيد»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ٣١٨ (١٣١٢). (٢)

في موارد الظمآن: «عبيد الله بن عبد الله بن الفضل» بدل «عبيد الله بن الفضل»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

<sup>«</sup>بحمص قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

في موارد الظمآن: «سفيان» بدل «الثوري»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٥٢٤ (١٠٩٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (7)

في (ب): «بها» بدل «به»، وما أثبتناه من (د). (V)

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ فِي الدُّنْيَا هُمُّ الأَفْضَلُونَ فِي الْمُقْتَبَى

الْمُرْبِيِّ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، قَالَ:

أَشْهَدُ بِالله لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ مُمْسِياً، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً أُمْسِي ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلّا دِينَاراً (١) أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي أُمْسِي ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلّا دِينَاراً (١) أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عَبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا »، يَعْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّ المُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

ثُمَّ قَالَ لِي: «لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ !» فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ضِرَار (٢) رَسُولِ الله ﷺ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ، فَجَلَسْتُ حَتَّى جَاءَ [د/١٠٣] فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ آتِيكَ يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ لِي، وَسَمِعْتُ صَوْتاً، قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَنِي، وَسَمِعْتُ صَوْتاً، قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ». فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ».

قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهِ عَالِيًّا النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

□ قال أبر حَاتِم ﴿ اللهِ عَلَيْهِ : أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهُ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ تَفَضَّلَ الله جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ عَنْ جِنَايَاتِهِ الَّتِي لَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا ؛ لأَنَّ الْمَرْءَ لا يَخْلُو مِنِ ارْتِكَابِ بَعْضِ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. أُضْمِرَ فِي الْخَبَر هَذَا الشَّرْطُ.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ يُرِيدُ بَعْدَ نَعْذِيبِهِ إِيَّاهُ فِي النَّارِ،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «دينار» بدل «دينارا»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) في (د): «عن هزاز» بدل «ضرار»، وما أثبتناه من (ب). وفي البخاري: «أن يكون أحد عرض للنبي....»، البخاري (٦٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩١٣٥)، الاستئذان، باب: من أجاب بلبيك وسعديك.



(£ £ V)

نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا، إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلْ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ قَبْلَ ذَلِكَ، لِئَلا يَبْقَى فِي النَّارِ مَعَ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ فِي النَّارِ مَعَ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ فِي اللَّانْيَا. فَهَذَانِ الشَّرْطَانِ مُضْمَرَانِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، لا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ [وَلَمْ يُشْرِكْ](١) بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ لا مَحَالَة.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَبْقَى (٢) لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَا مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ لِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَبْقَى (٢) لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي يَوْمِ فَقُرِهِ وَفَاقَتِهِ؛ بَارَكَ الله لَنَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

كَرِّ اللهِ اللهِ اللهِ الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ هَ اللَّهَ الْبَنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبلَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبلَيْتَ، أَوْ تَصِدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ » (٣).

#### ذِكْرُ كِتَّبَةِ الله جَلَّ وعَلا لِلْمُقْرِضِ مَرَّتَيْنِ الصَّدَقَةَ بِإِحْدَاهُمَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، كَانَ (٧) يَسْتَقْرِضُ مِنْ تَاجِرِ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ، قَضَاهُ [د/١٠٣] فَقَالَ الْأَسْوَدُ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ عَلَيْنَا (٨)، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ، فَقَالَ لَهُ (٩) التَّاجِرُ: لَسْتُ فَاعِلاً. فَنَقَدَهُ الأَسْوَدُ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمِ،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ولا يشرك» بدل «ولم يشرك»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «بقاء» بدل «يبقى»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٥٨)، الزهد والرقائق.

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٢٨١ (١١٥٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «عن» بدل «أن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «أنه كان» بدل «كان»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في (ب): «أخرت عنك» بدل «أخرت علينا»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) «له» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن...

حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا قَالَ<sup>(۱)</sup> لَهُ التَّاجِرُ: دُونَكَهَا، فَخُذْهَا<sup>(۲)</sup>. فَقَالَ لَهُ الأَسْوَدُ: قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا، فَأَبَيْتَ! فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ<sup>(۳)</sup>: إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَقْرَضَ اللهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَعْرَضَ اللهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحْدِهِمَا (٤) لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ» (٥).

الله عَالُ الْبُو مَاتِم وَ الْفُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ هَذَا: هُو الفُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَأَبُو حَرِيزٍ اسْمُهُ عَبْدُ الله بْنُ الْحُسَيْنِ، قَاضِي سِجِسْتَانَ، حَدَّثَ بِالْبَصْرَةِ. [٥٠٤٠]

#### [ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ بِعُضْوٍ مِنْهَا](٦)

المَّنِيَّ عَلاَ مَ أَخْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا (٧) أَبُو الْحَسَنِ بِدِمَشْقَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: عَبْدُ الله بْنُ سَالِم (١١) الأَشْعَرِيُّ، قَالَ (٢٢): حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ:

كُنْتُ جَالِساً بِأَرِيحَا<sup>(١٣)</sup>، فَمَرَّ بِي وَاثِلَةُ بْنُ الأَسْقَعِ مُتَوَكِّناً عَلَى عَبْدِ الله بْنِ اللهَّيْخُ، فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا حَدَّثَنِي بِهِ (١٤) هَذَا الشَّيْخُ،

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فخذ بها» بدل «فخذها»، وما أثبتناه من (د).

 <sup>(</sup>٣) «دونكها فخذها فقال له الأسود قد سألتك هذا فأبيت فقال له التاجر» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «إحداهما» بدل «أحدهما»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٧٠ (٩٧٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) سقط هذا الذكر من (ب)، وأثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٧) «جوصا» سقطت من موارد الظمآن ٢٩٣ (١٢٠٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۸) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) و(د): «سلام» بدل «سالم»، وما أثبتناه من موارد الظمآن؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٧/ ٣٦ (٨٨٩٤).

<sup>(</sup>١٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٣) في موارد الظمآن: «باريحا» بدل «بأريحا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٤) «به» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

يَعْنِي وَاثِلَةَ، قُلْتُ: مَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (١)، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي (٢) سُلَيْم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ صَاحِباً لَنَا قَدْ أَوْجَبَ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ مِنْ الله عَضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ رَسُولُ الله عَضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ الله عَضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ» (١).

[£٣.٧]

اسْمُ أَبِي عَبْلَةَ: شِمْرُ بْنُ يَقْظَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله ،

### [ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَتِ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً](٥)

كُنْ الله عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ صَالِحَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَابِلاً (٢٠) صَاحِبَ الْعَبَاءِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«مَن أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا [د/١٠١] عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ» (٧) .

# [ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الفَضْلَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ وَالْمُعْتَقَةُ جَمِيعاً مُسَلِمَيْنِ] (^)

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْه، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (١١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) "في غزوة تبوك" سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «بني» سقطت من (د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٨٤ (١٤٦)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) سقط هذا الذكر من (ب)، وأثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «نائلاً» بدل «نابلاً»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٥/٤٨٣ (٥٨٤٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٣٨١)، العتق، باب: ما جاء في العتق وفضله.

<sup>(</sup>A) سقط هذا الذكر من (ب)، وأثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٢٩٤ (١٢٠٨)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال حدثنا هشام» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الطَّائِف، وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِم أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِماً، فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا(') جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْم مِنْ عِظَامِ مُصَرِّرِهِ عَظْماً مِنْ عِظَامِهِ مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللهَ مُحَرِّرِهِ عَظْماً مِنْ عِظَامِهِ مِنَ النَّارِ» وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللهَ عَلَى اللهَ عَظْماً مِنْ عِظَامِها مِنَ النَّارِ» ('') جَلَّ وَعَلا جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْم مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهَا عَظْماً مِنْ عِظَامِها مِنَ النَّارِ» ('') وَ قَالَ اللهَ يَعْذَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### [ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الرِّقَابِ وَأَفْضَلَهَا مَا كَانَ ثَمَنُّهَا أَعْلا] (٣)

المَرْبِيَ اللهُ عَلْمُ الْبُنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ». قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، سَبِيلِهِ». قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً». قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَعِيفاً أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ». قَالَ: «تَكُفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهُ لِأَخْرَقَ». قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ؟ قَالَ: «تَكُفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ» (٤٠٠).

# ذِكُرُ رَجَاءِ تَجَاوُّزِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الْقِيَامَةِ عَنِ (٥) الْمُيَسِّرِ عَلَى الْمُعَسِرِينَ فِي الدُّنْيَا

كُنْ الله عَمَّادُ بْنُ الْمُعَافَى العَابِدُ بِصَيْدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا (٦) الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «ﷺ بدل «جل وعلا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٨٨ (١٠١٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الذكر من (ب)، وأثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨٤)، الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.

<sup>(</sup>٥) في (د): «على» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (د): «حدثنا عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب).

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُّلَ [د/١٠٤/٠] لَمْ يَعْمَلُ خَيْراً قَطُّ إِلا التَّجَاوُّزَ عَنِ الْمُعْسِرِينَ

كَنْ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ، قَالَ: عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، قَالَ:

"إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَعَسَّرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَا». قَالَ: «فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى (٢)، قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ كَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ كَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ لَعَلَ اللهَ يَتَجَاوَزُ كَعَلَ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنْك (٣).

تال أبر خاتِم ﷺ: قُولُهُ ﷺ: «لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ» أَرَادَ بِهِ سِوَى الإسْلام.

#### ذِكُرُ إِظْلالِ الله جَلَّ وَعَلا فِي الْقِيَامَةِ فِي ظِلَّهِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ (٤) ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ:

خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا،

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٧٢)، البيوع، باب: من أنظر معسراً.

<sup>(</sup>۲) في (د): "يتقاضا" بدل "ليتقاضى"، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٦٢)، المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر.

<sup>(</sup>٤) في (د): «حمزة» بدل «حَزْرَة»، وفي (ب): «حرزة» بدل «حَزْرَة»، وما أثبتناه من الثقات للمؤلف ٧/ ١٨٥٠ (١١٨٥٧).

فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَنَا أَبُو الْيَشْرِ صَاحِبُ رَسُولِ الله وَ الله وَ عَلَمُ لَهُ وَعَلَى أَبِي النّي الْكَوْرَةُ وَمَعَافِرِيٌّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنِّي أَرَى فِي الْيَسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنِّي أَرَى فِي وَجُهِكَ شَيْئاً مِنْ غَضَبٍ. قَالَ: أَجَلْ، كَانَ لِي عَلَى فُلانِ بْنِ فُلانِ الْحَرَامِيِّ مَالٌ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ، فَقُلْتُ: أَثَمَّه (١)؟ قَالُوا: لا، فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ لَهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ مَالٌ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَ، أَبُوكَ؟ فَقَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ، فَدَخَلَ. فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ، فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ لَهُ أَعْدُتُ أَيْنَ أَنْتَ، فَخَرَجَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ؟ قَالَ: أَنَا وَالله أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لا فَخَرَجَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ؟ قَالَ: أَنَا وَالله أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لا أَكْذِبُكَ، خَشِيتُ وَالله أَنْ أُحَدِّثُكَ فَأَكُذِبَكَ، وَأَعِدَكَ فَأَخْلِفَكَ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ الله عَيْكَةً، وَكُنْتُ وَالله مُعْسِراً.

قَالَ: قُلْتُ: الله؟ قَالَ: الله. قَالَ: قُلْتُ: الله؟ قَالَ: الله. قَالَ: فَقَالَ (٢) [د/ ٥٠١] بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِ، وَإِلا فَأَنْتَ فِي حِلِّ، فَأَشْهَدُ بَصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَشَارَ إِلَى نِيَاطِ قَلْبِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ» (٣).

أبو اليَسَرِ: اسمُهُ كَعْبُ بنُ عَمْرِو.

#### ذِكُرُ تَرَحُّمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسَامِحِ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالإَعْطَاءِ

المَّرِيُّ الْحَافَ الْمُوْكَةِ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَطَرِّفٍ، قَالَ: صَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ عَبْداً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، سَمْحاً إِذَا اشْتَرَى، سَمْحاً إِذَا اشْتَرَى، سَمْحاً إِذَا اقْتضَى، سَمْحاً إِذَا قَضَى»(٥٠)

<sup>(</sup>١) في (ب): «أثمت» بدل «أثمه»، وما أثبتناه من (د)؛ وفي صحيح مسلم: «أثم هو»، ٢٣٠٢/٤ (٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) «فقال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٠٠٦)، الزهد، باب: حديث جابر الطويل.

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٩٧٠)، البيوع، باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع:



## ذِكُرُ تَيْسِيرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الأَمُّورَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ عَلَى الْمُعْسِرِينَ عَلَى الْمُعْسِرِينَ

كَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْه، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»(١).

# ذِكْرُ تَفْرِيجِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْكَرْبَ يَوْمَ الْقِيَامةِ عَمَّنَ كَانَ يُفَرِّجُ الْكَرْبَ فِي الدُّنْيَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ عَمَّنَ كَانَ يُفَرِّجُ الْكَرْبَ فِي الدُّنْيَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ

المَّنِيَّ اللهُ عَبْوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ وَأَبِي سَوْرَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةً قَالَ:

«مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخرةِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»(٢).

#### ذِكْرٌ قَضَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا حَوَائِجَ مَنْ كَانَ يَقْضِي حَوَائِجَ الْمُسْلِمِينَ فِي الدُّنْيَا

اللَّيْثُ ١٥٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (""، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ [عَلَيْهَ](١) قَالَ اللهِ اللَّيْثُ ("")، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ [عَلَيْهَ](١) قَالَ اللهِ المَّلِيْثُ

«المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ؛ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ؛ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً [د/١٠٠] فَرَّجَ اللهُ بِهَا عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٦٩٩)، الذكر والدعاء، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦٩٩)، الذكر والدعاء، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ليث» بدل «الليث»، وما أثبتناه من (د)،

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

[044]

يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

#### ذِكُرُ إِجَازَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الصِّرَاطِ مَنۡ كَانَ وُصۡلَةً لأخِيهِ الۡمُسۡلِمِ إِلَى ذِي سُلُطَانٍ فِي تَفۡرِيجِ كُرۡبَةٍ

الْحَبِّ الْحَسَنِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهُ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٢) بْنِ قَتْبَهَ بِعَسْقَلانَ وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا (٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى (٤) الْغَسَّانِيُ (٥)، قَالَ (٢): خَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ وُصْلَةً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَبْلَغِ بِرِّ أَوْ تَيْسِيرِ عُسْرٍ (^ )، أَجَازَهُ اللهُ عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ دَحْضِ الْأَقْدَامِ ( (٩ ) . لَقْظُ الْخَبَرِ لا بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَهُ (للشيغُ .

#### ذِكُرُ إِقَالَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الْقِيَامَةِ عَثْرَةَ مَنْ أَقَالَ عَثْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم فِي الدُّنْيَا

الْمِرْبِيْ اللَّهِ الْحَبَرَفَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ (۱۱): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ (۱۱): حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۸۰)، البر والصلة، باب: تحريم الظلم؛

<sup>(</sup>٢) في (د): «الحسين» بدل «الحسن»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٨/١/٨.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «بن يحيى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن،

<sup>(</sup>٥) في (د): «الغشاني» بدل «الغساني»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٨ ٧٩ (١٢٣٢٦).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) «عروة بن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في (د): «عسير» بدل «عسر»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٤٦ (٢٤٥)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٥٧٧١).

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۷۰ (۱۱۰۳)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)



\_\_( \$00

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً عَثْرَتَهُ، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١٠).

مَا رَوَى عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَمَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ<sup>(٢)</sup>، وَمَا رَوَى عَن حَفْصٍ إِلاَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَلا عَنْ مَالِكِ بْنِ سُعَيْرٍ<sup>(٣)</sup> إِلا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ<sup>(٤)</sup>، قَالَهُ (لشيْخُ. [٥٠٣٠]

#### ذِكْرُ إِقَالَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الْقِيَامَةِ عَثْرَةَ مَنْ أَقَالَ نَادِماً بَيْعَتَهُ

الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَبٍ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ هِلالٍ بِالْمَصِّيصَةِ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ المَدِينِيُّ، قَالَ<sup>(٦)</sup>: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الفَرْوِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ شُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ نَادِماً (٧) بَيْعَتَهُ أَقَالَ (٨) اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٩). مَا رَوَى عَنْ مَالِكٍ إِلا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ. [0.44]

#### ذِكْرٌ كِتْبَةِ الله [جَلَّ وَعَلا](١١) الصَّدَقَةَ لِلْمُدَارِي أَهْلَ زَمَانِه مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَا يَكْرَهُ الله جَلَّ وَعَلا فِيهَا

المُرْبِينَ عَدْ مَا الْحَبَوْنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ [د/١٠٦] قُتَيْبَةَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ فِي آخَرِين، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِّحٍ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاط، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ ﴿

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٤٥٣ (٩٢٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،

في (د): «سفيان» بدل «سعير»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٤٦٢ (١٠٩٤٢). (٢)

في (د): «سفيان» بدل «سعير»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٤٦٢ (١٠٩٤٢). (٣)

في (د): «الجماني» بدل «الحساني»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٨/ ٢٤٩ (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۷۰ (۱۱۰٤)، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

في موارد الظمآن: «مسلماً» بدل «نادماً»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

في موارد الظمآن: «أقاله» بدل «أقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (A)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٥٥٣ (٩٢٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (9)

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب)

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٠٦ (٢٠٧٥)، وأثبتناها من (ب) و(د)..

قَالَ رَسُولُ الله عَيَا الله عَلَيْةِ: «مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ»(١).

□ قال أبر مَاتِم وَ المُدَارَاةُ الَّتِي تَكُونُ صَدَقَةً لِلْمُدَارِي هِيَ تَخَلُّقُ الانْسَانِ الأَسْيَاءَ الْمُسْتَحْسَنَةَ مَعَ مَنْ يَدْفَعُ إِلَى عِشْرَتِهِ، مَا لَمْ يَشُبْهَا بِمَعْصِيَةِ اللهِ. وَالْمُدَاهَنَةُ هِي اسْتِعْمَالُ الْمُسْتَحْسَنَةَ مَعَ مَنْ يَدُفَعُ إِلَى عِشْرَتِهِ، مَا لَمْ يَشُبْهَا بِمَعْصِيَةِ اللهِ. وَالْمُدَاهَنَةُ هِي اسْتِعْمَالُ اللهِ عَلَ وَعَلا. [٤٧١]

#### ذِكْرُ الأشْيَاءِ الَّتِي يُكْتَبُ لِمُسْتَعْمِلِهَا بِهَا(٢) الصَّدَقَةُ

كُنْ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: خَبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ: كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ؛ يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، وَيَرْفَعُ لَهُ الشَّمْسُ؛ يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، وَيَرْفَعُ لَهُ الشَّمْسُ؛ يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَيُعِينُ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ (٣٣).

#### ذِكُرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَخْيَى أَرْضاً مَيْتَةً مَعَ كِتْبَةِ الصَّدَقَةِ لَهُ بِمَا تَأْكُلُ الْعَافِيَةُ مِنْهَا

الْمَنْهَالِ ابْن أَخِي الحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْمِنْهَالِ ابْن أَخِي الحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ

«مَنْ أَحْيَى أَرْضاً مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ (٤)، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» (٥).

تَالُ لُبِو مَاتِم عَلَيْهِ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا أَحْيَى أَرْضاً مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ؛ لأنَّ الصَّدَقَةَ لا تَكُونُ إِلا لِلْمُسْلِم.

<sup>(</sup>١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٤٧ (٢٤٦)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٤٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) «بها» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥٦٠)، الصلح، باب: فضل الإصلاح بين الناس.

<sup>(</sup>٤) في (د): «أجره» بدل «أجر»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ۲۷۸ (١١٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٤٦٤ (٩٥٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٨٦٥).



#### = ( { { { { { { { { o } { { V }} }}}}}

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ سَقْيَ الْمَاءِ

﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ (٢): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ ﷺ (٣): «سَقْيُ الْمَاءِ»(١). [٣٣٤٨]

#### ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ لِمَنْ سَقَى كُلَّ ذَاتِ كَبِدٍ [د١٠٦/٠] حَرَّى

ابْنُ عَلَيْهُ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٦)، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ<sup>(٨)</sup>: أَخْبَرَنَا<sup>(٩)</sup> يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُم، قَالَ:

يَا رَسُولَ اللهِ، الضَّالَّةُ تَرِدُ عَلَى حَوْضِي، فَهَلْ لِي (١٠) فِيهَا أَجْرٌ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: «اسْقِهَا، فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ (١١)»(١٢).

#### ذِكُرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَقَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ إِذَا كَانَتُ عَطْشَى

المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۱۸ (۸۵۸)، وأثبتناها من (ب) و(د)، (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (Y)

<sup>﴿</sup> عَلَيْكُ ﴾ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) « (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٧١ (٧٠٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٤) (3731 \_ 7731).

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۱۸ (۸۲۰)، وأثبتناها من (ب) و(د)» (0)

<sup>«</sup>بن يحيى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن: (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (V)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (A)

في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (9)

<sup>«</sup>لي» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>۱۱) «أجر»، هكذا في (د) و (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٧٢ (٧١١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢١٥٢).

«دَنَا رَجُلٌ إِلَى بِئْرِ فَنَزَلَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَعَلَى الْبِئْرِ كَلْبٌ يَلْهَثُ فَرَحِمَهُ، فَنَزَعَ إِحْدَى خُفَّيْهِ، فَغَرَفَ لَهُ فَسَقَاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(١).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فِي طُولِ عُمْرِهِ، جَعَلَنَا الله مِنْهُمْ بِمَنِّهِ

المَرْحَ الله المُحْبَرَفَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَم، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمَانَ العُقَيْلِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنِي (٥) عُثْمَانَ العُقَيْلِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنِي (٥) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِخِيَارِكُم؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَاراً وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالاً»(٧).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُّنَ عَمَلُهُ قَدْ يَفُوقُ الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ رَجُلانِ مِنْ بُلَيِّ، فَكَانَ (١٠) إِسْلامُهُمَا جَمِيعاً وَاحِداً، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَاداً مِنَ الآخَرِ، فَغَزَا الْمُجْتَهِدُ فَاسْتُشْهِدَ، وَعَاشَ الآخَرُ

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧١)، الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٦١٠ (٢٤٦٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «عن» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (ب) و(د)؛

<sup>(</sup>٦) «بن عبد الرحمن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٦٢ (٢٠٨٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٢٩٨)،

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٦١٠ (٢٤٦٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «عن» بدل «علي»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «وكان» بدل «فكان»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

سَنَةً حَتَّى صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ، فَرَأَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ خَارِجاً (١) خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَذِنَ لِلَّذِّي تُوفِّيَ آخِرَهُمَا، ثُمَّ خَرَجَ فَأَذِنَ لِلَّذِي استُشْهِدَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى طَلْحَةَ، فَقَالَ: ارْجِعْ [د/١١٠٧] فإنّه لَمْ يَأْنِ لَكَ،

فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلِيَّةٌ، فَحَدَّثُوهُ الْحَدِيثَ، وَعَجِبُوا، فَقَالُوا(٢): يَا رَسُولَ الله، كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ اجْتِهَاداً وَاسْتُشْهِدَ فِي سَبِيلِ الله، وَدَخَلَ هَذَا الْجَنَّةَ قَبْلَهُ!؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً (٣)؟» قَالُوا: نَعَم. قَالَ: «وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا فِي الْمَسْجِدِ فِي السَّنَةِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله(٤). قَالَ: «فَلَمَا(٥) بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا $^{(7)}$  بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض $^{(7)}$ .

تال أبو مَاتِم عَلَيْهِ: مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، وَقُتِلَ طَلْحَةُ سَنَةَ سِتِّ وَثَلاثِينَ يَوْمَ الْجَمَلِ. [YAAY]

#### ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِم

الْحَبِينَ السَّبَاكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ (٨) بْنُ عِيَاضِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ، سَمِعْتُ [رَسُولَ الله](٩) عَيْكَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ: «مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ لَا يَمُوتَ إِلَّا وَظَنُّهُ بِاللهِ حَسَنٌ فَلْيَفْعَلْ»(١١). [747]

في موارد الظمآن: «جاء رجل» بدل «خارجاً»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (1)

في موارد الظمآن: «قالوا» بدل «فقالوا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). **(Y)** 

في (ب): «بسنة» بدل «سنة»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٣)

<sup>«</sup>يا رسول الله» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٤)

في (د): «فإن ما» بدل «فلما»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (0)

في (ب): «ما» بدل «مما»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٦)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٦٣ (٢٠٨٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٤٢/١. (V)

في (د): «الفضيل» بدل «فضيل»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٣١٥ (١٠٢٤٠). (A)

في (ب): «النبي» بدل «رسول الله»، وما أتبتناه من (د). (9)

<sup>(</sup>١٠) مسلم (٢٨٧٧)، الجنة وصفة نعيمها، باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت.

# ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مَا أَمَلَ وَعَلا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مَا أَمَلَ وَرَجَا مِنْ بَارِئِهِ (١) عَلَىٰ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَنِ اللهِ جَلَّ وَعَلا، قَالَ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ»(٢).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُعْطِي مَنْ ظَنَّ بِهِ<sup>(٣)</sup> مَا ظَنَّ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرَّاً فَشَرُّ

المَّنِيَّ اللهِ الْحَبَرَقَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ خَيْراً فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرَّاً فَلَهُ» (٤).
 شَرَّاً فَلَهُ» (٤).

🗖 قال أَبِو مَاتِم: أَبُو يُونُسَ هَذَا اسْمُهُ: سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ (٥)، تَابِعِيٍّ. 🔻 [٦٣٩]

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُسنَ الظَّنِّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَقْرُوناً بِالْخَوْفِ مِنْهُ جَلَّ وَعَلا

الْجُوزَ جَانِيُّ، عَالَمُ الْحُسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَ جَانِيُّ،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الله» بدل «بارئه»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٢٠ (٥٩٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) «به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٧٥)، الذكر والدعاء، باب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله.

<sup>(</sup>٥) في (د): «حنين» بدل «جبير»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٢/ ٣٣٠ (٣١٧٦)؟

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٦١٧ (٢٤٩٤)، وأثبتناها من (ب) و(د).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ، فِيمَا (٢) يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلا، أَنَّهُ (٣) قَالَ:

«وَعِزَّتِي، لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٤٠). [٦٤٠]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

الْمُرَبِّ ٢٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ نَهَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ» (٦). [177]

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِ التَّائِبِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِهِمَا بِإِدْخَالِ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ مَكَانَهُ يَهُودِيًّا أَقَ نَصْرَانِيًّا

الْحَسَنُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ، قَالَ:

«لَا يَمُوتُ رَجُلُ مُسْلِمٌ إِلَّا أَدْخَلَ اللهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا».

قَالَ: فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِاللهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلا هُوَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَحَلَفَ.

قَالَ (٧): فَلَمْ يُحَدِّثِنِي سَعِيدٌ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ، وَلَمْ يُنْكِر عَلَى عَوْنٍ قَوْلَهُ (٨). [٦٣٠]

في موارد الظمآن: «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د)، (1)

<sup>«</sup>فيما» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٢)

<sup>«</sup>أنه» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٧٥ (٣١١٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٧٤٢)، (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٥ (٢٣٩٥)، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٠٠ (٣٠٦)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٥٠٤٨) (7) التحقيق الثاني.

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (V)

مسلم (٢٧٦٧)، التوبة، باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (A)

#### ذِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ بِكَتَبِهَا (١) لَهُ وَإِنْ لَمۡ يَعۡمَلُهَا (٢)، وَبِكَتْبِهِ (٣) عَشرَةِ أَمۡثَالِهَا إِذَا عَمِلَهَا

كَرِّ اللهِ اللهِ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِالْحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً. فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشرَ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ هَمَّ [د/١١٠٨] عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا وَاحِدَةً» (٥٠).

تال أبو حاتِم وَ اللهِ عَلَيْهُ: قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلا: ﴿إِذَا هَمَّ عَبْدِي﴾ أَرَادَ بِهِ إِذَا عَزَمَ، فَسَمَّى الْعَزْمَ هَمَّا لأَنَّ الْعَزْمَ نِهَايَةُ الْهَمِّ؛ وَالْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا تُطْلِقُ اسْمَ الْبِدَاءَةِ عَلَى النَّهَايَةِ، وَاسْمَ النِّهَايَةِ عَلَى البِدَاءَةِ؛ لأَنَّ الْهَمَّ لا يُكْتَبُ عَلَى الْمُرءِ لأَنَّهُ خَاطِرٌ لا حُكمَ لَهُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ النِّهَايَةِ عَلَى البِدَاءَةِ؛ لأَنَّ الْهَمَّ لا يُكْتَبُ عَلَى الْمُرءِ لأَنَّهُ خَاطِرٌ لا حُكمَ لَهُ. ويحتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللهِ يَكْتُبُ لِمَنْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ الْحَسَنَة، وَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ وَلا عَمِلَهُ لِفَصْلِ الإسلامِ، فَضَل المُسلامِ، فَعَنْ اللهِ الْعَبْدَ لِلإسلامِ فَضْلُ تَفَضَّلَ بِهِ عَلَيْهِ وَكِتْبَتُهُ مَا هَمَّ بِهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَلَمَّا يَعْمَلْهَا (٧) فَضْلٌ ، وَكِتْبَتُهُ مَا هَمَّ بِهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَلَمَّا يَعْمَلْهَا لَكَانَ عَدْلاً، وَكِتْبَتُهُ مَا هَمَّ بِهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَلَمَّا يَعْمَلْهَا لَاكُانَ عَدُلاً، وَكِثْبَتُهُ مَا هَمَّ بِهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَلَمَّا يَعْمَلْهَا لَكُانَ عَدُلاً، وَكِثْبَتُهُ مَا هَمَّ مِعْ مَا لَمُ يَكْتُب وَفَضْلُهُ قَدْ سَبَقَ عَدْلَهُ، كَمَا أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضْبَهُ، فَمِنْ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ مَا لَمْ يَكْتُب عَلَيْهُ مِنْ عَلْهُ مِنْ عَمْلُونَ مِنْ سَيِّئَةٍ قَبْلَ البُلُوغِ، وَكَتَبَ لَهُمْ مَا يَعْمَلُونَهُ مِنْ حَسَنَةٍ، كَمَا وَلا فَرْق.

#### ذِكَرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا قَدْ يَكْتُبُ لِلْمَرْءِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ عَشرَةِ أَمْثَالِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ

المُنْكُ ٢٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (د): «يكتبها» بدل «بكتبها»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د): «يعلمها» بدل «يعملها»، وما أثبتناه من (ب)

<sup>(</sup>٣) في (د): «ويكتبه» بدل «وبكتبه»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (د): «بن» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب). عبد العزيز هذا هو الدراوردي. والعلاء هذا هو ابن يعقوب، انظر: صحيح مسلم ٢/ ٦٣٥ (٩٢١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٢٨)، الإيمان، باب: إذا هم العبد بحسنة...

<sup>(</sup>٦) في (د): «عملها» بدل «يعملها»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (د): «عملها» بدل «يعملها»، وما أثبتناه من (ب)



277

حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، عَن الله جَلَّ وَعَلا، قَالَ:

رَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَها كَتَبْتُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ سَبْعِ مِائَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ سَيْئَةً وَاحِدَةً» (١).

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِكَتْبِهِ حَسَنَةً وَاحِدَةً لِمَنْ همَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمَ يَعْمَلْهَا وَكَتْبِهِ سَيِّئَةً (٢) وَاحِدَةً إِذَا عَمِلَهَا مَعَ مَحْوِهَا عَنْهُ إِذَا تَابَ

كُنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله جَلَّ وَعَلا، قَالَ: اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، عَنْ اللهُ جَلَّ وَعَلا، قَالَ: اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، عَنِ الله جَلَّ وَعَلا، قَالَ:

«إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا [د/١٠٨٠] لَهُ حَسَنَةً. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَاكْتُبُوهَا لَهُ مَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا كَنْهُ. وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ» (١٤).

# ذِكُرُ كِتُبَةِ (٥) الله جَلَّ وَعَلا أَجْرَ السِّرِّ وَأَجْرَ الْعَلانِيَةِ لِمَنْ عَمِلَ لله طَاعَةً فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ (١) فَاطُّلِعَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وُجُودٍ عِلَّةٍ فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ فَاطُّلِعَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وُجُودٍ عِلَّةٍ فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ

الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرِمٍ بِالبَصْرَةِ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣١)، الإيمان، باب: إذا هم العبد بحسنة ٤٠٠٠

<sup>(</sup>٢) في (د): "بسيئة" بدل "سيئة"، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٦٠٩ (٢٤٦١)، وأثبتناها من (ب) و(د):

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢٨)، الإيمان، باب: إذا هم العبد بحسنة...

<sup>(</sup>٥) في (د): «كتب» بدل «كتبة»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) نظن أن كلمة «والعلانية» زيادة من قبل المستنسخ؛ وإلا فالذكر لا ينطبق مع الحديث.

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۷۱ (٦٥٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

يِنِ بَحْرٍ، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيُسِرُّهُ، فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ، سَرَّهُ؟ فَقَالَ (٣): «لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ» (٤).

تال أبو حَاتِم عَلَيْهِ: قَوْلُهُ: «إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيُسِرُّهُ، فَإِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ، سَرَّهُ»، مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَسُرُّهُ أَنَّ الله وَفَقَهُ لِذَلكَ الْعَمَلِ، فَعَسَى يُسْتَنُّ بِهِ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، كُتِبَ لَهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَسُرُّهُ أَنَّ الله وَفَقَهُ لِذَلكَ الْعَمَلِ، فَعَسَى يُسْتَنُّ بِهِ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ (٥) سَرَّهُ ذَلِكَ لِتَعظِيمِ النَّاسِ إِيَّاهُ، أَوْ مَيْلِهِمْ إِلَيْهِ، كَانَ ذَلِكَ ضَرْباً مِنَ الرِّيَاءِ، لا يَكُونُ لَهُ أَجْرَانِ وَلا أَجْرٌ وَاحِدٌ.

#### ذِكْرُ الاستتِدُلالِ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِتَغَطِيمِ النَّاسِ عَبْدَهُ (٦) بِمَحَبَّةِ خَوَاصً أَهْلِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ إِيَّاهُ بِمَحَبَّةِ خَوَاصً أَهْلِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ إِيَّاهُ

الله الله المُحْبَرَنَا أَحْمَدُ (٧) بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنَ النَّبِي ﷺ، قَالَ:

"إِنَّ اللهَ إِذَا ُ أَحَبَّ عَبْداً نَاَدى جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَاناً فَأَحِبَّهُ!» قَالَ: «فَيَقُولُ جِبْرِيلُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ». «فَيَقُولُ جِبْرِيلُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ». وَيَقُولُ جِبْرِيلُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ». قَالَ: «وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً فَمِثلُ ذَلِكَ» (^^). [٣٦٤]

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ مَنْ وَصَفْنَا قَبَلُّ لِلْمَرِءِ عَلَى الطَّاعَاتِ [د/١٠٩] إِنَّمَا هُوَ تَعْجِيلٌ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا

الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «حدثنا أبو داود قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٤٣ (٦٦)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٤٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وإذا» بدل «وإن»، وما أُثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عنده» بدل «عبده»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «محمد» بدل «أحمد»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٧٠٤٧)، التوحيد، باب: كلام الرب مع جبريل...

270

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ:

يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى الله عَلَيكَ (۱) وَسَلَّم، إِنَّ الرَّجُلَ يَعْملُ لِنَفْسِهِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» (۲).

#### ذِكْرُ البَيانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُثَنِي عَلَى مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَضْعَافِ عَمَلِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ

كُنْ اللهِ اللهِ الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شَعِيدِ العَسْكَرِيُّ، قَالَ ("): حَدَّثَنَا أَبُو نَشِيطٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا اللهُ قُنْ عَيْلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً أَثْنَى عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ (٦) أَضْعَافٍ مِنَ الْخَيْرِ لَمْ يَعْمَلْهَا، وَإِذَا سَخِطَ عَلَى عَبْدٍ أَثْنَى عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ (٧) أَضْعَافٍ مِنَ الشَّرِّ لَمْ يَعْمَلْهَا» (٨). [٣٦٨]

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ بِالْخَيْرِ إِذْ هُمْ شُهُودُ اللهِ فِي الأرْضِ

كَرِّبُ عَنْ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:

مَاتَ رَجُلٌ، فَمَرُّوا بِجِنَازَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَالَدَّ النَّبِيُّ ﷺ: النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَجَبَتْ»، وَمَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَجَبَتْ». فَعَالَ: «أَنْتُمْ شُهُودُ اللهِ فِي الْأَرْضِ» (٩). [٣٠٢٧]

<sup>(</sup>۱) في (ب): «عليه» بدل «عليك»، وما أثبتناه من (د):

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦٤٢)، البر والصلة، باب: إذا أثني على الصالح...

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٦٢٣ (٢٥١٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) «

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «بتسعة» بدل «بسبعة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «بتسعة» بدل «بسبعة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢١٠ (٣٢٤)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٣٠٤٦).

<sup>(</sup>٩) البخاري (١٣٠١)، الجنائز، باب: ثناء الناس على الميت.

#### ذِكُرُ البَيانِ بِأَنَّ مَحْمَدَةَ النَّاسِ لِلْمَرَءِ وَثَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا

المُحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ('')، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ('')، قَالَ: حَدَّثَنَا خَمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ('')، قَالَ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ يَحْمَدُهُ النَّاسُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ بُشْرَى الْمُؤْمِن» (۲).
[۳٦٧]

#### ذِكْرُ نَفْيِ الإيمَانِ عَمَّن لا يُحِبُّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

الْحَبَّ ۱۷۷ - أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ قَتَادَةَ [د/۱۰۹] عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ بِاللهِ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٣).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ نَفَيَ الإيمَانِ عَمَّنَ لا يُحِبُّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ حَقِيقَةِ الإيمَانِ لا الإيمَانِ نَفْسِهِ، مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يُحِبُّ لأخِيهِ أَرَادَ بِهِ الْخَيْرَ دُونَ الشَّرِّ

المُنْكَ اللهُ الْمُثَنَّى، قَالَ اللهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَن النَّبِيِّ عَلِيُّ، قَالَ:

«لَا يَبْلُغُ عَبْدُ (٦) حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ» (٧٠).

<sup>(</sup>١) «العجلي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د)، انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٨/٣٢ (١٢١٢٤):

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦٤٢)، البر والصلة، باب: إذا أثني على الصالح...

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٥)، الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب.

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٨ (٢٩)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «شيبة قال» بدل «سمينة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «العبد» بدل «عبد»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٧/١ (٢٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٧٣).

## ذِكُرُ إِثْبَاتِ وُجُودِ حَلاوَةِ الإيمَانِ لِمَنْ أَحَبَّ قَوْماً للهِ جَلَّ وَعَلا

﴿ اللهِ عَلَيْهُ عُلْمُ اللهِ عَلْمُوانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَالرَّجُلُ إِنْ قُذِفَ فِي النَّارِ اللهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً»(١٠).

## ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ مَعَ مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ فِي الدُّنْيَا

الْمُحَمَّدِ بَنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ عَمْرٍو البَجَلِيُّ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً (٤)، عَنْ عَاصِمِ (٥) بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ المُرَادِيِّ (٢):

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَيَّ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيِّ، فَقُلْنَا: وَيْلَكَ، اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ، فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا. فقَالَ (٧): لا وَاللهِ حَتَّى أَسْمِعَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْ مِنْ مَوْتِكَ، فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا. فقَالَ اللهُ النَّبِيُ عَيْ فَيْ إِيكِهِ: «هَاؤُمُ». فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً أَحَبَّ قَوْماً، وَلمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: «ذَلِكَ (٨) مَعَ مَنْ أَحَبَ» (٩).

قَوْلُهُ ﷺ: «هَاؤُمُ»، أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوتِ فَوْقَ صَوْتِ الأَعْرَابِيِّ لِثَلا يَأْثَمَ الأَعْرَابِيُّ [د/١١٠] بِرَفْعِ صَوْتِهِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، قَالَهُ الشيغُ.

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٣)، الإيمان، باب: بيان خصال من اتصف بهن...

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۲۱ (۲۰۰۷)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) قال سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «بن معاوية» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «عاصم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «المرادي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في (ب) و(د): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «ذاك» بدل «ذلك»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٨٢ (٢١٢٤)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، (٣٦٠).

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا السَّائِلَ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا وَرَسُولِهِ ﷺ

الْمَرِّكُ اللهُ الْعَبَوْلُو الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَس [بْنِ مَالكٍ](١) قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ. قَالَ: «فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» (٢).

### ذِكُرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الْمُسلِمَ نِيَّتَهُ فِي مَحَبَّتِهِ الْقَوْمَ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌ

الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: حَدَّثَنَا

يَا نَبِيَّ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا قَائِمَةٌ فَمَاذَا (٣) أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ عَمَلٍ إِلا أَنِّي أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ» (٤٠).

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ أَحَبَّ لأخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ أَفْضَلَ

الْحَسَنِ، قَالَ<sup>(٧)</sup>: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ شَفْيَانَ، قَالَ<sup>(٥)</sup>: حَدَّثَنَا سَعْدُ<sup>(٦)</sup> بْنُ يَزِيدَ الفَرَّاءُ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ<sup>(٧)</sup>: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦٣٩)، البر والصلة، باب: المرء مع من أحب.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فما» بدل «فماذا»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٣٩)، البر والصلة، باب: المرء مع من أحب.

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٦٢١ (٢٥٠٩)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «سعيد» بدل «سعد»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٨/ ٢٨٣ (١٣٤٦٣).

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).



**٤٦9** 

«مَا تَحَابَّ اثْنَانِ فِي اللهِ تَعَالَى (١)، إِلَّا كَانَ أَفْضَلَهُمَا أَشَدُّهُمَا حُبَّاً لِصَاحِبِهِ (٢).

## ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الجَلِيسَ الصَّالِحَ بِالْعَطَّارِ الَّذِي مَنْ جَالَسَهُ عَلِقَ بِهِ رِيحُهُ وَإِنْ لَمْ يَنَلُ مِنْهُ

كُنْ اللهُ الْجَبَّارِ بْنُ اللهِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ العَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ، أَصَابَكَ رِيحُهُ، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ مَثَلُ الْقَيْنِ، إِنْ لَمْ يُحْرِقْكَ بِشَرَرِهِ، عَلِقَ بِكَ أَصَابَكَ رِيحِهِ» (٣).

## ذِكُرُ [د/١١٠] الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعْلِمَ أَخَاهُ مَحَبَّتَهُ إِيَّاهُ للهِ جَلَّ وَعَلا

الْجَهْمِ، قَالَ<sup>(٦)</sup>: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ<sup>(٥)</sup> بْنُ عَلِيٍّ أَبُو اللهُ بْنِ الْجَهْمِ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهُ بْنِ عُمْرَ وَمُوسَى<sup>(٨)</sup> بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ (٩): بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلَّى عَنْهُ، فَقُلْتُ (١٠): يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لأَحِبُ هَذَا للهِ. قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلَّى عَنْهُ، فَقُلْتُ (١٠): يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لأَحِبُ هَذَا للهِ. قَالَ: «فَهَلْ أَعُلَمْتُهُ ذَاكَ؟» قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ فَأَدْرَكْتُهُ، أَعْلَمْتُهُ ذَاكَ؟» قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ فَأَدْرَكْتُهُ،

<sup>(</sup>۱) «تعالى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٨٣ (٢١٢٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٢٨)، البر والصلة، باب: استحباب مجالسة الصالحين...

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٦٢٢ (٢٥١٢)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «الأرزق» بدل «الأزرق»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن، انظر: الثقات للمؤلف ٨/ ٢٣٦ (١٢٦١٢).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «عمرو عن موسى» بدل «عمر وموسى»، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «عن ابن عمر قال» بدل «قال سمعت ابن عمر يقول»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «قلت» بدل «فقلت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

فَأَخَذْتُ بِمَنْكِبِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لأَحِبُّكَ للهِ. قَالَ هُوَ: وَاللهِ إِنِّي لأَحِبُّكَ للهِ. قَالَ هُوَ: وَاللهِ إِنِّي لأَحِبُّكَ للهِ (۱). قُلْتُ: لَوْلا أَنَّ (۲) النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُعْلِمَكَ لَمْ أَفْعَلْ (۳).

تَفَرَّدُ (٤) بِهَذَا الْحَدِيثِ الأَزْرَقُ (٥) بْنُ عَلِيٍّ، قَالَهُ (الشيغُ م

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَصْلَ لَهُ أَصْلاً

الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ المَّنْ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّغُولِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ (۱) قَالَ (۱) عَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ (۱) عَدْنَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ (۱۱) عَدْنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ (۱۱) حَدَّنَنِي أَبِي، قَالَ (۱۱): حَدَّنَنِي (۱۲) ثَابِتُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ (۱۱):

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا ، إِذْ مَرَّ رَجُلٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لأحِبُّ هَذَا الرَّجُلَ . قَالَ : «هَلْ أَعْلَمْتُهُ ذَاكَ؟» قَالَ : لا . قَالَ : (هُلْ أَعْلَمْتُهُ ذَاكَ؟» قَالَ : لا . قَالَ : (قُلْ فَأَعْلِمْهُ (١٣٠) ! فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا هَذَا ، وَاللهِ إِنِّي لأحِبُّك . قَالَ : أَحَبَّكَ الله (١٤) الله (١٤) الله (١٤) . الذي أَحْبَبْتَنِي لَهُ (١٥) .

<sup>(</sup>۱) «لله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لولا» بدل «لولا أن»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٨٥ (٢١٣١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٣٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) في (د): «انفرد» بدل «تفرد»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (د): «الأرزق» بدل «الأزرق»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٨/١٣٦ (١٢٦١٢).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن ٦٢٣ (٢٥١٣): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «كتابة» بدل «من أصل كتابه»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>A) «من أصل كتابه قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) و(د): «أعلمه» بدل «فأعلمه»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٤) لفظة «الله» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٨٥ (٢١٣٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٥) ١٠٥٠).



#### EVI

## ذِكُرُ إِظْلالِ<sup>(۱)</sup> الله جَلَّ وَعَلا الْمُتَحَابِّينَ فِيهِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَعَلَنَا الله مِنْهُمْ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ

المَحْثُ ١٨٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْكِيُّ: «يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ قَالَ رَسُولُ الله عَيْكِيْ: (٢) لَا ظِلَّ إِلَا ظِلِّي (٣). [1111]

## ذِكُرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلْمُتَحَابِّينَ فِيهِ

المُحْبِّ ١٨٨ مَدَّ الْهَيْثَمُ بْنُ حَلَفِ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، قَالَ: فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَرَدْتُ ﴿ اللهِ فِي هَذِهِ الْقَرْيةِ. فَقَالَ لَهُ: فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَرَدْتُ ﴿ اللهِ فِي هَذِهِ اللهِ فَقَالَ لَهُ: فَلَا لَهُ عَلَيْهُ فِي اللهِ. قَالَ: فَإِنِّ اللهِ إِلَيْكَ، إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ ﴾ [10]

## ذِكْرُ وَصِّفِ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ فِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ حَزَنِ النَّاسِ وَخَوَفِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

الْأَرْدِيُّ، قَالَ (١٨٠ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٧٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ صَالِحِ الأَرْدِيُّ، قَالَ (١٨٠): حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ظلال» بدل «إظلال»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۲) «يوم» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٦٦)، البر والصلة، باب: فضل الحب في الله.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أريد» بدل «أردت»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٦٧)، البر والصلة، باب: فضل الحب في الله.

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۲۱ (۲۵۰۸)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

### ذِكُرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلَمُتَجَالِسِينَ فِيهِ (٣) وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ

الْمُرْيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي إَدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ !!

دَخَلْتُ (٥) مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتَى بَرَّاقُ الثَّنَايَا، وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي (٢٠): هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، هَجَرْتُ، فَوَجَدْتُهُ [د/١١١ب] قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، هَجَرْتُ، فَوَجَدْتُهُ [د/١١١ب] قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. قَالَ (٧): فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَصَلَّيُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : وَالله إِنِّي لأحِبُّكَ للهِ. فَقَالَ: الله؟ فَقُلْتُ (٨): الله. فَأَخَذَ بَحَبُوةِ رِدَائِي فَجَذَبَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: بَحَبُوةِ رِدَائِي فَجَذَبَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: وَتَعَالَى (٩): وَجَبَتْ مَحَبَتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ،

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «انتساب» بدل «أنساب»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٨٢ (٢١٢٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٤٧/٤ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) «فيه» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٦٢١ (٢٥١٠)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «أنه دخل» بدل «أنه قال دخلت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «لى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في (ب) و(د): «قلت» بدل «فقلت»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «تعالى» بدل «تبارك وتعالى»، وما أثبتناه من (ب) و(د)»

#### وَالْمُتَزَاوِرِينَ $^{(1)}$ فِيَّ $^{(1)}$ .

 قال أبو حَاتِم عَلَيْهِ: أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ: اسْمُهُ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الله، كَانَ سَيِّدَ قُرَّاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِي زَمَانِهِ، وَهُوَ الَّذِي أَنْكَرَ عَلَى مُعَاوِيَةَ مُحَارَبَتَهُ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى (٣) قَالَ لَهُ: ۚ مَنْ أَنْتَ حَتَّى تُقَاتِلَ عَلِيّاً وَتُنَازِعَهُ الْخِلافَةَ، وَلَسْتَ أَنْتَ مِثْلَهُ، لَسْتَ زَوْجَ فَاطِمَةَ، وَلا بِأَبِي الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَلا بِابْنِ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ. فَأَشْفَقَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُفْسِدَ قُلُوبَ قُرَّاءِ الشَّام، فَقَالَ لَهُ: إِنَّمَا أَطْلُبُ دَمَ عُثْمَانَ. قَالَ: فَلَيْسَ عَلِيٌّ قَاتِلَهُ! قَالَ: لَكِنَّهُ يَمْنَعُ قَاتِلَهُ عَنْ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ. وَقَالَ (٤): اصْبِرْ حَتَّى آتِيهِ فَأَسْتَخْبِرُهُ الْحَالَ. فَأَتَى عَليًّا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ؟ قَالَ: الله قَتَلَهُ وَأَنَا مَعَهُ، عَنَى: وَأَنَا مَعَهُ مَقْتُولٌ. وَقِيلَ: أَرَادَ الله قَتْلَهُ، وَأَنَا حَارَبْتُهُ. فَجَمَعَ جَمَاعَةَ قُرَّاءِ الشَّامِ وَحَثَّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ. [040]

## ذِكُرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ الله لِلْمُتَنَاصِحِينَ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيهِ

الرُّحْتُ اللَّهِ الْمَلِيحِ الرَّقِيُّ، عَنْ أَبِي زُمَيلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِيُّ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلانِيِّ، قَالَ:َ

قُلْتُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: وَاللهِ إِنِّي لأحِبُّكَ لِغَيْرِ دُنْيا أَرْجُو أَنْ أُصِيبَهَا مِنْكَ (٥٠)، وَلا قَرَابَةٍ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. قَالَ: فَلأَيِّ شَيْءٍ؟ قُلْتُ: للهِ. قَالَ: فَجَذَبَ حُبْوَتِي، ثُمَّ قَالَ (٦): أَبْشِرْ إِنْ كُنْتَ [د/١١١] صَادِقاً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقَ يَقُولُ: «المُتَحَابُونَ فِي اللهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، يَغْبِطُهُم بِمَكَانِهِمْ النَّبِيُّونَ وَ الشُّهَدَاءُ».

ثُمَّ (٧) قَالَ: فَخَرَجْتُ فَأَتَيْتُ (٨) عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ. فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ

في موارد الظمآن: «والمتزاورين في والمتجالسين» بدل «والمتجالسين في والمتزاورين»، وما أثبتناه (1) من (ب) و(د).

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٨٣ (٢١٢٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٥٠١١). (٢)

في (ب): «حين» بدل «حَتَّى»، وما أثبتناه من (د). (٣)

في (ب): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (د). (٤)

<sup>«</sup>منك» سقطت من موارد الظمآن ٦٢٢ (٢٥١٠)، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>&</sup>quot;فجذب حبوتي ثم قال" سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

<sup>«</sup>ثم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (V)

في موارد الظمآن: «فلقيت» بدل «فأتيت»، وما أثبتناه من (ب) و(د)، (A)

الصَّامِتِ('): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «حَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِدِينَ ('') فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِدِينَ ('') فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَزَاوِدِينَ (الْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَهُمْ ('') عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُودٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ (') وَالصِّدِيقُونَ بِمَكَانِهِمْ ('') (^).

وَقِيلَ: إِنَّهُ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ صَبِيحَةُ الْوَجْهِ، فَأَفْسَدَتْهَا عَلَيْهِ جَارَةٌ لَهُ، فَدَعَا عَلَيْهَا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعْم مَنْ أَفْسَدَ عَلَيَّ امْرَأَتِي. فَبَيْنَمَا الْمَرْأَةُ تَتَعَشَّى مَعَ زَوْجِهَا إِذْ قَالَتْ: انْطَفَأ السِّرَاجُ؟

<sup>(</sup>۱) «عبادة بن الصامت» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «المتزاورين» بدل «المتحابين»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «المتحابين» بدل «المتناصحين»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «المتناصحين» بدل «المتزاورين»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

ره) في موارد الظمآن: «هم» بدل «وهم»، وما أثبتناه من (ب) و(د)...

<sup>(</sup>٦) «والشهداء» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) '«بمكانهم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٨٣ (٢١٢٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٩) «على» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) لعله سقطت من هنا عبارة أو كلمة، وفي الإحسان بتحقيق شعيب الأرنؤوط هنا: "فلم تضره"، والظاهر أنه موافق. ٢/ ٣٣٩ (٧٧٠).

<sup>(</sup>۱۱) في (د): «بقصد» بدل «فقصد»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١٣) في (ب): «بيده عمر» بدل «عمر بيده»، وما أثبتناه من (د)»

قَالَ زَوْجُهَا: لا. فَقَالَتْ: فَقَدْ عَمِيتُ، لا أُبْصِرُ شَيْئاً. فَأُخْبِرَتْ بِدَعْوَةِ أَبِي مُسْلِم عَلَيْهَا، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: أَنَا قَدْ فَعَلْتُ بِامْرَأَتِكَ ذَلِكَ [د/١١٢ب] وَأَنَا قَدْ غَرَرْتُهَا وَقَدْ تُبْتُ، فَادْعُ الله يَرْدُدْ (١) بَصَرِي إِلَيَّ، فَدَعَا الله، وَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْدُدْ (٢) بَصَرَهَا، فَرَدَّهُ إِلَيْهَا.

## ذِكْرُ نَفِّي الإيمَانِ عَمَّنَ لا يَتَحَابُّ فِي اللهِ جَلَّ وَعَلا

الْمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَاشِميُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرَّمَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ<sup>(٣)</sup>: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُم: أَفْشُوا السَّلَامَ [٢٣٦]

## ذِكْرُ بِنَاءِ الله جَلَّ وَعَلا مَنْزِلاً فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ زَارَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ عَادَهُ فِي الله جَلَّ وَعَلا

المُرْبِيِّ اللهِ الْحَبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِيَّالِيُّهُ، قَالَ:

«إِذَا عَادَ المُسْلِمُ (٧) أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (٨) أَوْ زَارَهُ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (٩): طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلاً فِي الْجَنَّةِ»(١٠٠).

في (ب): «يرد» بدل «يردد»، وما أثبتناه من (د). (1)

في (ب): «رد» بدل «اردد»، وما أثبتناه من (د). (٢)

في (د): «عن أبي هريرة عن النبي قال» بدل «عن أبي هريرة قال»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

مسلم (٥٤)، الإيمان، باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۳ (۷۱۲)، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

في موارد الظمآن: «الرجل» بدل «المسلم»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

<sup>«</sup>المسلم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (A)

في موارد الظمآن: «تعالى» بدل «تبارك وتعالى»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (9)

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٩ (٥٨٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،

الكُوفِيُّ اسْمُهُ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ. ﴿ الشَّامِيُّ ( ) اسْمُهُ عِيسَى ( ) بْنُ سِنَانٍ. وَأَبُو سِنَانٍ الكُوفِيُّ اسْمُهُ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ.

#### ذِكُرُ الأَمْرِ بِالْمُلايَنَةِ لِلَّنَاسِ فِي الْقَوْلِ مَعَ بَسَطِ الْوَجْهِ لَهُمْ

الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذُرِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الخَوْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الخَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ عُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذُرِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَلَايِنِ النَّاسَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِمْ مُنْبَسِطٌ!»(٣).

#### ذِكُرُ كِتَبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمُسَلِمِ بِتَبَسُّمِهِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُسَلِم

قَالَ رَسُولُ الله عَيْكِينَ : "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ "(٦).

تال أبو حَاتِم ﴿ عَلَيْهُ : أَبُو زُمَيْلٍ هَذَا هُوَ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنْفِيُ ، يَمَانِيُّ ثِقَةٌ ، وَالنَّضْرُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الشيباني» بدل «الشامي»، وما أثبتناه من (د)؛ انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٢٣٥ (٩٨٤٣)، وانظر أيضاً: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٩٦ (٢٧٦٢)، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ٦/ ٢٧٧٧ (١٥٣٧).

 <sup>(</sup>۲) في (ب) و(د): "سعيد" بدل "عيسى"، وما أثبتناه من الثقات للمؤلف ٧/ ٢٣٥ (٩٨٤٣)، وانظر أيضاً: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٩٦)، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ٦/ ٢٧٧ (١٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٢٦)، البر والصلة، باب: استحباب طلاقة الوجه ...

<sup>(</sup>٤) «بغداد قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۲۰ (۸٦٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٧٤ (٧١٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٧١٥).

٤٧٧

مُحَمَّدٍ هَذَا هُوَ الْجُرَشِيُّ اليَمَامِيُّ (')، وَالنَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (') مَرْوَزِيٌّ، صَاحِبُ الرَّأْيِ، وَكَانَا فِي زَمَنِ وَاحِدٍ.

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ طَلاقَةَ وَجَهِ الْمَرْءِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَعْرُوفِ

كَنْ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لَا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، فَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَاغْرِفْ لِجِيرَانِكَ مِنْهَا» (٣).

## ذِكْرٌ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ يُكَلِّمُّ بِهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

اَبُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ صَدَقَةٌ» (٤٠). [٢٧١]

## ذِكُرُ بَيَانِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ بِإِرْشَادِ الضَّالِّ وَهِدَايَةٍ غَيْرِ البَصِيرِ

كُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُحَمَّدُ بْنُ نَصْر بْنِ نَوْفَلٍ بِمَرْوَ بَقَرْيَةِ سَنْج، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السَّنْجِيُّ، قَالَ (٥٠): حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ (٢٠): حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ (٧٠): حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ (٤٠) عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (د) و(ب): «اليماني» بدل «اليمامي»، والصواب ما أثبتناه، انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٥٣٥ (١١٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ب) هنا زيادة «الجرشي»، والنضر بن محمد المروزي هذا ليس بالجرشي، انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٥٣٥ (١١٣٤١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٢٦)، البر والصلة، باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. ..

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٨٢٧)، الجهاد، باب: من أخذ بالركاب ونحوه.

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن ۲۲۰ (۸٦٤)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ لَكَ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ (١) صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالَةِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالَةِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ [د/١١٣] وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ» (٢). [٢٥]

## ذِكُرُ إِغْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسَلِمِ أَجْرَ مَوْقُودَةٍ<sup>(٣)</sup> لَوِ اسۡتَحۡيَاهَا فِي قَبَرِهَا

الْمَرِّبُ بِهِ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ الوَعْلانِيُّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ دُخَيْنٍ أَبِي الْهَيْثُمِ كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:

قُلْتُ لَعُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ: إِنَّ لَنَا جِيرَاناً يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَأَنَا دَاعِ الشُّرطِ لِيَأْخُذُوهُمْ. فَقَالَ عُقْبَةُ: وَيْحَك، لا تَفْعَلْ وَلَكِنْ عِظْهُم (٧) وَهَدِّدْهُم! قَالَ: إِنِّي لَيَأْخُذُوهُمْ. فَقَالَ عُقْبَةُ: وَيْحَك، لا تَفْعَلْ وَلَكِنْ عِظْهُم فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَإِنِّي دَاعِي الشُّرطِ لِيَأْخُذُوهُمْ. فَقَالَ عُقْبَةُ: وَيْحَك، لا تَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَى مَوْوُودَةً فِي قَبْرِهَا» (٨).

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَماءَ

المُرْبِينَ ٢٠٠٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِلِيُّ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «لك» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٧٤ (٧١٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٥٧٢)

<sup>(</sup>٣) في (د): «مؤدده» بدل «موؤودة»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) «قَال» سقطت من موارد الظمآن ٣٥٩ (١٤٩٣)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) ا

<sup>(</sup>٦) «بن سعد قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

 <sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «قال لا تفعل وعظهم» بدل «فقال عقبة ويحك لا تفعل ولكن عظهم»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٠٦ (١٨٠)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (١٢٦٥). قال الشيخ الألباني: والمرفوع ثابت دون قوله: «في قبرها».

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ امْرَأَةٍ مِنْ بَناتِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْسَلَتْ إِلَيْكَ ابْنتُكَ أَنْ تَأْتِيَهَا، فَإِنَّ صَبِيّاً لَهَا فِي الْمَوْتِ. فَقَالَ: «ائْتِهَا فَقُلْ لَهَا: إِنَّ اللهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ !» .

قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ رَجَعَ وَقَالَ (١): يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا تُقْسِمُ عَلَيْكَ إِلا جِئْتَهَا. فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، وَقُمْنَا مَعَهُ رَهْطٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلْنَا، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ، وَنَفْسُهُ (٢) تَقَعْقَعُ فِي صَدْرِهِ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِه، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ [د/ ١١١٤] مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»<sup>(٣)</sup>. [173]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّحْمَةَ لا تَكُونُ إلا فِي السُّعَدَاءِ

المَّنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: أَقُولُ: حَدَّثَنِي؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ إِذَا قَرَأْتَهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: أَقُولُ: حَدَّثَنِي؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ إِذَا قَرَأْتَهُ عَلَيْ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ بهِ؟ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، يَقُولُ: «إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تُنْزَعُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ»(٧). [٤٦٢]

فى (ب): «فقال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (د)، (1)

<sup>«</sup>ونفسه» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (Y)

البخاري (١٢٢٤)، الجنائز، باب: قول النبي ﷺ: يعذب الميت... (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٠٥ (٢٠٦٥)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

<sup>(0)</sup> «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٩١ (١٧٣٥)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، (Y) .(٤٩٦٨)

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ هَيِّناً لَيِّناً قَرِيباً سَهَلاً قَدْ يُرْجَى لَهُ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ بِهَا

﴿ ٢٠٧ - أَخْبَرَفَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو الأَوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ:

«إِنَّمَا يُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ، لَيِّنِ، قُرِيبٍ، سَهْلِ» (٣٠).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدَةٌ بِنُ سُلَيْمَانَ

كَنْ ٢٠٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ (١٠): أَخْبَرَنَا (٢٠) اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله الأُودِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارُ<sup>(۷)</sup>؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ، لَيِّنٍ، قَرِيبٍ، سَهْلِ» (۱۸).

### ذِكُرُ تَمَثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُؤْمِنَ بِالنَّحْلَةِ فِي أَكُلِ الطَّيِّبِ وَوَضِّعِ الطَّيِّبِ

الْعَبْاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ العَنْبَرِيُّ،

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۲۹ (۱۰۹۲)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

 <sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٥١/١ (٩١٦)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني،
 (٥٠٨٤) التحقيق الثاني.

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٢٦٩ (١٠٩٧)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>a) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، ومَا أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «يحرم على النار» بدل «تحرم عليه النار»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

 <sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٥١)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني،
 (٥٠٨٤) التحقيق الثاني.

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٨ (٣٠)، وأثبتناها من (ب) و(د).

قَالَ (١): حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى (٣) بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيع بْنِ عُدُس، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ، لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّباً، وَلَا تَضَعُ 

 تال أبر حَاتِم: شُعْبَةُ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ عُدُس، إِنَّمَا هُوَ<sup>(٥)</sup> حُدُس كَمَا قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ [د/ ١١٤ب] سَلَمَةَ وَأُولَٰئِكَ. [YEY]

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ الإسْلامِ لِمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه

كَنْ الْمَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ الحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُّدَ الله بْنَ عَمْرِو، وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ، يَعْنِي الْكَعْبَةَ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّنَاتِ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (٦) [197]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ سَلِمَ الْمُسَلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ كَانَ مِنْ أَسْلَمِهِم إِسْلاماً

المَرْبُ ٢٠٦ - أَخْبَرَقَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَسْلَمُ الْمُسْلِمِينَ إِسْلَاماً مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ»(٧). [147]

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢)

في موارد الظمآن: «معلى» بدل «يعلى»، وما أثبتناه من (ب) و(د) ـ **(T)** 

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٧/١ (٢٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٣٥٥). (٤)

<sup>«</sup>هو» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (0)

البخاري (١٠)، الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون. (٢)

مسلم (٤١)، الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام.

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ (١) خَيْرَ النَّاسِ مَنْ رُجِيَ خَيْرُهُ وَأُمِنَ شَرُّهُ

الْهُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُخْبَرَفَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ فَ «خَيْرُكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ» (٢٠).

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعُزْلَةَ عَنِ النَّاسِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ بَعْدَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ

كُوْ الله الله الله المُحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الله، قَالَ (٢): أَخْبَرَنَا (٧) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ القَارِظِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَالَ الرَّطْيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّاسِ: عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي ذُوَيْبٍ (٨)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ علَيْهِم وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً؟» فَقُلْنَا (٩): بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «رَجُلُ آخِذُ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً؟» فَقُلْنَا (١٠) أَوْ يُقْتَلَ، أَفَأُخْبِرُكُمْ (١١) بِالَّذِي يَلِيهِ؟» بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يَمُوتَ (١١) أَوْ يُقْتَلَ، أَفَأُخْبِرُكُمْ (١١) بِالَّذِي يَلِيهِ؟»

<sup>(</sup>١) في (ب): «بأن من» بدل «بأن»، وما أثبتناه من (د)

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٩٣ (١٧٣٨)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، (٢٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٨٤ (١٥٩٣)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «أو ذؤيب» بدل «عن سعيد بن خالد القارظي عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «قالوا» بدل «فقلنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «عقرت» بدل «يموت»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «ألا أخبركم» بدل «أفأخبركم»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

- C. C. S.

٤٨٣

[د/١١١٥] قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «امْرُقُ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ. أَفَأُخْبِرُكُمْ (١) بِشَرِّ النَّاسِ؟» قُلنَا: نَعَمْ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ» (٣).

## ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْمَرْءَ عِنْدَهُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ بِمُّدَاوَمَتِه عَلَى الصِّدْقِ فِي الدُّنْيَا

«لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً، وَلَا يَزَالُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً» (١٠).

## ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمُدَاوِمِ (٥) عَلَى الصِّدَقِ فِي الدُّنْيَا

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الصِّدْقَ لَيَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْبَخِنَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبَ عَنْدَ اللهِ صِدِّيقاً، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْأَجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَاباً» (٨).

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «أو أخبركم» بدل «أفأخبركم»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «بلي» بدل «نعم»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٢ (١٣١٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٠٧)، البر والصلة، باب: قبح الكذب.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «للدوام» بدل «للمداوم»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): «حدثنا» بدل «أحبرنا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>V) في (ب): «أبو يعلى» بدل «أحمد بن علي بن المثنى قال»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٨) البَّخاري (٥٧٤٣)، الأدب، باب: قول الله تعالى: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ

## ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ عَلَيهِ مِنْهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ مَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللهِ، حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ! قَالَ: «قُلْ رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ!» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا»(١).

تال أبو مَاتِم: المَعْنَى فِي أَخْذِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِسَانَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «هَذَا»، وَقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقُولَ: اللِّسَانُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَ لِسَانَهُ، أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ عَالِماً بِالْعِلْمِ الَّذِي كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ، فَقُولَ: اللِّسَانُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَ لِسَانَهُ، أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ عَالِماً بِالْعِلْمِ اللَّذِي الْمُ اللَّذِي أَنْ يَشْبِضَ عَلَيْهِ وَلا يُطْلِقَهُ، فَعُمِلَ عَلَيْهِ وَلا يُطْلِقَهُ، فَعُمِلَ عَلَيْهِ وَلا يُطْلِقَهُ، فَعُمِلَ عَلَيْهِ وَلا يُطْلِقَهُ، فَعُمِلَ عَلَيْهِ وَالا يُعْلَمُهُ أَوَّلاً حَتَّى يُفَصِّلَ مَوَاضِعَ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ.

## ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَرِدُ فِي الْقِيَامَةِ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ فِي البَّيَانِ بِأَنَّ الْمُصَطَفَى ﷺ

المَّنِيِّ اللهِ عَنْ كَعْبِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمِ العَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ: خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ، وَالآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ. فَقَالَ: «اسْمَعُوا، أَوْ<sup>(٥)</sup> هَلْ سَمِعْتُمْ، إِنَّهُ يَكُونُ بَعْدِي أُمْرَاءُ. فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِعْتُمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٩٧ (٢١٥٨)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، (١٥، ٤٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «نفسه» بدل «بنفسه»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٧٨ (١٥٧١)، وأثبتناها من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «و» بدل «أو»، وما أثبتناه من (ب) و(د)؛



يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ (١). [PVY]

#### ذِكْرُ رَجَاءِ تَمَكُّنِ الْمَرْءِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الْقِيَامَةِ بِقَوْلِهِ الْحَقَّ عِنْدَ الأَئِمَّةِ فِي الدُّنْيَا

﴿ ٢١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ السَّجِسْتَانِيُّ أَبُو بَكْرِ بِبَغْدَادَ، قَالَ (٢): ُحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصٍ، قَالَ (٤)

مَرَّ بهِ (٥) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينةِ لَهُ شَرَفٌ، وَهُوَ جَالِسٌ بسُوقِ الْمَدِينةِ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: يَا فُلانُ، إِنَّ لَكَ حُرْمَةً، وَإِنَّ لَكَ حَقّاً، وَإِنِّي قَدْ(٦) رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَؤُلاءِ الْأَمَرَاء فَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ صَاحِبً رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ [د/٢١١٦] بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْم يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا يَظُنَّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى (٧) يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

قَالَ عَلْقَمَةُ، انْظُرْ وَيْحَكَ مَاذَا تَقُولُ (^)، وَمَاذَا تَكَلَّمُ (٩) بِهِ، فَرُبَّ كَلام قَدْ مَنْعَنِي (١٠) مَا سَمِعْتُهُ مِنْ بِلالِ بْنِ الْحَارِثِ! (١١). [44+]

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٨٥ (١٣٠٣)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني،

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٧٩ (١٥٧٦)، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

سقال سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣)

<sup>(</sup>قال) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (2)

المهاليا سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (0)

<sup>«</sup>قد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

<sup>«</sup>إلى» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (V)

في موارد الظمآن: «تقوله» بدل «تقول»، وما أثبتناه من (ب) و(د) (A)

في موارد الظمآن: «تتكلم» بدل «تكلم»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (9)

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «منعنيه» بدل «منعني»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٨٦ (١٣٠٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٨٨٨).

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

الْحَرَّ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَّذِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: الْحَرْقِ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: عَنْ جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ، مَا يَظُنُّ أَنَّهُا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكُلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا يَظُنُّ أَنَّهَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ (١) بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ» (٢) . [٢٨١]

## ذِكْرُ رَجَاءِ الأَمْنِ مِنْ غَضَبِ اللهِ لِمَنْ لَمْ يَغْضَبْ لِغَيْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا

كَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوْصِلِيُّ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا<sup>(٤)</sup> أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، قَالَ<sup>(٥)</sup>: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَمْنَعُنِي مِنْ غَضَبِ الله تَعَالَى ( $^{(V)}$ ? قَالَ: «لَا تَغْضَبُ!» ( $^{(\Lambda)}$ .

# ذِكْرُ رِضَا<sup>(۱)</sup> اللهِ جَلَّ وَعَلا عَمَّنِ الْتَمَسَ رِضَاهُ بِسَخَطِ النَّاسِ كَرُّ رِضَاهُ بِسَخَطِ النَّاسِ ﴿ الْحَسَنُ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَمَّنِ الْجُعْفِيُ ، ﴿ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٦٨ (١٣٠٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الموصلي قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٨٤ (١٩٧١)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۷) «تعالى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٦٠ (١٦٥٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «رضاء» بدل «رضا»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٧٠ (١٥٤٢)، وأثبتناها من (ب) و(د).



قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ العُمَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ [د/١١٦] رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ، عَنْهُ، وَأَرْضَى (٢) النَّاسَ عَنْهُ. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأُسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ (٣)» وَأُسْخَطَ

## ذِكْرُ وَصَفِ الْأَئِمَّةِ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فِي الدُّنْيَا

كُنْ ٢٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، قَالَ:

«المُقْسِطُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمنِ ـ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ \_: المُقْسِطُونَ عَلَى أَهْلِيهِمْ (٥) وَأَوْلَادِهِمْ وَمَا وُلُوا (٦).

 تال أبو حَاتِم ﷺ: هَذَا خَبَرٌ (٧) مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ، أُطْلِقَ لَفْظُهُ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، لا عَلَى الحَقِيقَةِ، لِعَدَمِ وُقُوفِهِمْ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ إِلا بِهَذَا الْخِطَابِ الْمُذْكُورِ. وَالْمُقْسِطُ: العَدْلُ، وَالْقَاسِطُ: العَادِلُ عَنِ الطَّرِيقِ.

## ذِكْرٌ إِظْلالِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الإمَامَ العَادِلَ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ

﴿ ﴿ الله عَبْدُ الله عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ الله عَبْدُ الله ، وَلَا ثَنَا عِبَّانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ (^) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) -

في (د): «ورضي» بدل «وأرضي»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٢)

في موارد الظمآن: «الناس عليه» بدل «عليه الناس»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٧٤ (١٢٨٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٣١١). (٤)

في (د): «أهلهم» بدل «أهليهم»، وما أثبتناه من (ب). (0)

مسلم (١٨٢٧)، الإمارة، باب: فضيلة الإمام العالم... (7)

في (ب): «الخبر» بدل «خبر»، وما أثبتناه من (د). (V)

في (د): «حبيب» بدل «خبيب»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٦/ ٢٧٤ (٧٧٠٥). (A)

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ الله تَعَالَى، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي الله: اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (۱)، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي الله: اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ (۱)، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا [د/۱۱۷] تُنْفِقُ يَمِينُهُ (۲).

#### ذِكْرٌ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ فِي قَضَائِهِ أَجْراً وَاحِداً إِذَا أَخْطَأَ فِيهِ

المَّنِيْ اللهُ المَّبَوْنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذِ البَزَّازُ ("")، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ، يَقُولُ: هَا اللهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ، يَقُولُ: هِا اللهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ، يَقُولُ: هِا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»(٤٠).

## ذِكُرٌ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الْحَاكِمَ الْمُجْتَهِدَ لله وَلِرَسُولِهِ ﷺ فِي حُكْمِهِ أَجْرَيْنِ إِذَا أَصَابَ فِيهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُلَا اللَّهُ اللَّ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (°).

<sup>(</sup>۱) «عليه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٢١)، الحدود، باب: فضل من ترك الفواحش،

<sup>(</sup>٣) في (ب): «البزار» بدل «البزاز»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧١٦)، الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٩١٩)، الاعتصام، باب: أجر الحاكم...

=[( [ £ 14

[0.7.]

□ قال أبو حَاتِم ﴿ وَإِنْهِ : مَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ النَّوْرِيِّ مُسْنَداً إِلا هَذَا الْحَدِيثَ.

### ذِكُرُ مَعُونَةِ (١) الله جَلَّ وَعَلا الْحَاكِمَ (٢) عَلَى حُكْمِهِ مَا دَامَ يَتَجَنَّبُ الْحَيْفَ وَالْمَيْلَ فِيهِ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ»(٧).

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الرِّفَقِ لِلْمَرْءِ فِي الأمُورِ إِذِ الله جَلَّ وَعَلا يُحِبُّهُ

المَّنَ اللَّهُ الْمَنْذِرِ الْحِسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» (^^).

□ قال أبر مَاتِم ﷺ: مَا رَوَى مَالِكٌ [د/١١٧ب] عَنِ الأَوْزَاعِيِّ إِلا هَذَا الْحَدِيثَ، وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ إِلا هَذَا الْحَدِيثَ، وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ.

## ذِكْرُ الاسْتِدُلالِ عَلَى حِرْمَانِ الْخَيْرِ فِيمَنْ عَدِمَ (٩) الرِّفْقَ فِي أُمُّورِهِ

الْمُنْكُ ٢٢٢ - أَخْبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُكْرِمٍ بِالبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «مغفرة» بدل «معونة»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «للحاكم» بدل «الحاكم»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٧٠ (١٥٤٠)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) لفظة «أبي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٧٤ (١٢٨٠)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣٧٤١) التحقيق الثاني.

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢١٦٥)، السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام،

<sup>(</sup>٩) في (د): «عزم» بدل «عدم»، وما أثبتناه من (ب).

بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«مَنْ يُحْرَم الرِّفْقَ يُحْرَم الْخَيْرَ<sup>(١)</sup>»(٢).

[0\$A]

## ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُعِينُ عَلَى الرِّفَقِ بِأَنْ يُغَطِيَ عَلَيْهِ مَا لا يُغَطِي عَلَى الْعُنْفِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَا اللَّهِ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الأَبْلِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» (°) . [189]

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الرِّفَقَ مِمَّا يَزِينُ الأشْيَاءَ وَضِدُّهُ يَشِينُهَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلاعِ وَقَالَ لِي: «يَا عَائِشَةُ، ارْفُقِي، فَإِنَّ الرِّفْقِ، فَإِنَّ الرِّفْقِ اللَّهُ وَلا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ (٢٠). [٥٥٠]

## ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ (٧) أَكْثَرَ مَا يُدُخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ التُّقَى وَحُسُنُ الْخُلُقِ ﴿

الْكُوْخِيُّ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ، قَالَ (^): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ الْكَوْخِيُّ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ، قَالَ (^): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ

<sup>(</sup>۱) في (د): «من يحرم الخير يحرم الرفق» بدل «من يحرم الرفق يحرم الخير»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: صحيح مسلم (۲۰۹۲)، البر والصلة، باب: فضل الرفق.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٩٢)، البر والصلة، باب: فضل الفرق.

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٣ (١٩١٤)، وأثبتناها من (ب) و(د)؛

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) «

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٤/٢ (١٦٠٨)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، (١٦٠، ٣٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٩٤)، البر والصلة، باب: فضل الرفق.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «بأن من» بدل «بأن»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٥ (١٩٢٣)، وأثبتناها من (ب) و(د)

أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ (٢) عَيَّا اللهِ عَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ». قِيلَ<sup>(٣)</sup>: فَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ قَالَ: «الْأَجْوَفَانِ: الفَمُ

تاك أبو حَاتِم عَلَيْهِ: ابْنُ إِدْرِيسَ هَذَا اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٥) الزَّعَافِرِيُّ الأَوْدِيُّ، [د/١١٨] مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ بِالْكُوفَةِ مَنْ لا يَشْرَبُ غَيْرُهُ.

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ فَمِهِ وَفَرْجِهِ رُجِيَ لَهُ دُخُولٌ الْجَنَّةِ

كُنْ ٢٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ<sup>(٧)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو خُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ وُقِيَ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ (^) وَرِجْلَيْهِ (٩) دَخَلَ [04.4]

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقاً

كُنْ ٢٧٨ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو:

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢)

في موارد الظمآن: «قال» بدل «قيل»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣)

انُظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٦/٢ (١٦١٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (1)

في (د): «عميرة» بدل «عبد الرَّحْمن»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٧/٥٥ (٩٠١١). (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٦٣٢ (٢٥٤٦)، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (V)

في (د): «جنبيه» بدل «لحييه»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن، (A)

في موارد الظمآن: «وما بين رجليه» بدل «ورجليه»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٩٧ (٢١٥٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٥١٠).

إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشاً، وَلا مُتَفَاحِشاً، وَكَانَ يَقُولُ: «خِيَارُكُمْ أَخْلَقاً» (١) . [٢٧٧]

## ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الْخُلُّقِ مِنْ أَفْضَلِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ (٢) بِعُكْبَرَا، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ، قَالَ:

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: «حُسْنُ الخُلُقِ» (٣).

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقاً

كُنْ ٢٠٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ (٥): أَخْبَرَنَا (٧) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً»(^^).

[٤٧٩]

## ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ لَيْلَهُ الصَّائِمِ نَهَارَهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ (٩) : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ (١١٠) : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ إِبْنُ بِلالٍ ، قَالَ : قَالَ (١١٠) : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ [د/١١٨ب] بْنُ بِلالٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣٢١)، الفضائل، باب: كثرة حيائه على الله الله

<sup>(</sup>۲) في (د): «ذرع» بدل «ذريح»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٨/ ٢٠ (١٢٠٧٢)،

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٦/٢ (١٦١٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٥ (١٩٢٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «عن» بدل «قال أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢٤ (١٦١٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٨٤).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٥ (١٩٢٧)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

حَدَّثَنِي (١) عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرِو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِخُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ»(٢). [١٨٠]

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ مِنْ أَثْقَلِ مَا يَجِدُ الْمَرْءُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

الْمُرْبِيِّ ٢٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَشُعَيْبُ بْنُ مُحْرِزٍ وَالْحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ اَلكَيْخَارَانِيِّ (٤) عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ (٥)، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ُ قَالَ:

## «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ: الخُلُقُ الْحَسَنُ»(٦).

 تال أبو خاتِم ﷺ: عَطَاءٌ هَذَا، هُوَ عَطَاءُ بْنُ عَبْدِ الله، وَكَيْخَارَان (٧٠): مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ. وَأُمُّ الدَّرْدَاء: هِي الصُّغْرَى وَاسْمُهَا هُجَيْمَةُ بِنْتُ حُيَيِّ الأَوْصَابِيَّةُ؛ وَالْكُبْرَى كَرِيمَةُ (١) بِنْتُ أَبِي حَدْرَدِ الأنْصَارِيَّةُ لَهَا صُحْبةٌ.

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبِهِمْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقاً

الله عَدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ أَنْ مُوسَى، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

في موارد الظمآن: «أخبرني» بدل «قال حدثني»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٧/٢ (١٦١٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢) (YYO, OPY).

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٤ (١٩٢١)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣)

في (د): «الكيخار» بدل «الكيخاراني»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن؛ انظر أيضاً: الإكمال (٤) لإبن ماكولا ١/٢٥٤.

<sup>«</sup>عن أم الدرداء» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٤٥ (١٦١٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٨٧٦). (7)

في (د): «وكيخار» بدل «وكيخاران»، وما أثبتناه من (ب). (V)

في (ب): «خيرة» بدل «كريمة»، وما أثبتناه من (د)؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٣/ ٣٥٨ (١١٨٤). (A)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٤ (١٩١٨)، وأثبتناها من (ب) و(د). (9)

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

«إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللهِ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللهِ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي الثَرْقَارُونَ المُتَفَيْهِقُونَ المُتَشَدِّقُونَ»(١).

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَنْتَفِعُ فِي دَارَيْهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ مَا لا يَنْتَفِعُ فِيهِمَا بِحَسَبِهِ

المَحْبُ ٢٣٤ - أَخْبَرَفَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ المَرْوَزِيُّ بِمَرْوَ<sup>(٢)</sup>، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ<sup>(٣)</sup> الله العَتَكِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ<sup>(٣)</sup> الله العَتَكِيُّ، قَالَ: هُرَيْرَةَ، قَالَ: هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله [د/١١١٩] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ» (٦)

## ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ كَلامَهُ وَبَذَلَ سَلامَهُ

الْمِرِّهُ عَلَّا الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَبِي شُرَيْحِ، أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْم

يًا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِي الْجَنَّةَ! قَالَ: «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ، وَبَذْلِ السَّلَام!» (١٠٠٠ - وَبَذْلِ السَّلَام!» (١٠٠٠ - السَّلَام!» (١٠٠ - السَّل

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٤٤ (١٦١١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٧٩١)؛

<sup>(</sup>٢) «بمرو» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٥ (١٩٢٨)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «عبد» بدل «عبيد»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «بن عبد الرحمن» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن:

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٣٩ (٢٣٠)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٢٣٦٩)،

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٧ (١٩٣٨)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «أبي شريح» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٤٩ (١٦٢٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٩٣٩).



890

ذِكْرٌ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْءِ بِطِيبِ الْكَلامِ وَإِضْعَامِ الطَّعَامِ

الْمُرَكِّ **٧٣٦ - أَخَبَرَنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ ('): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ('') يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ ("): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ('')، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ (') بْنِ هَانِئٍ، عَنِ ابْنِ هَانِئٍ (''):

أَنَّ هَانِئاً لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ، فَسَمِعَهُمْ يُكُنُونَ هَانِئاً أَبَا الْحَكَم، فَلَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُو الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى الْحَكَم، فَلَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُو الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَهُمْ. أَبَا الْحَكَمِ؟» قَالَ: هَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، رَضُوا بِي حَكَماً فَأَحْكُمُ (٧) بَيْنَهُمْ. فَقَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ». قَالَ (٨): «فَمَا لَكَ مِنَ الْولَدِ؟» قَالَ (٩): شُرَيْحُ، فَقَالَ: هُرَيْحٍ». وَعَبْدُ الله، وَمُسْلِمٌ. قَالَ: «فَأَيَّهُمْ أَكْبَرُ؟» قَالَ: شُرَيْحٌ. قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ». فَدَعَا لَهُ وَلِولَدِه. فَلَمَّا أَرَادَ الْقَوْمُ الرُّجُوعَ إِلَى بِلادِهِمْ، أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَعَا لَهُ وَلِولَدِه. فَلَمَّا أَرَادَ الْقَوْمُ الرُّجُوعَ إِلَى بِلادِهِمْ، أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْضًا حَيْثُ أَكِهُمْ أَكِبُوهُمْ وَبَذَلُ السَّلَامِ، وَبِعْلَى اللهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أُرْضاً حَيْثُ أَحَبَّ فِي (١٠) بِلادِهِ. قَالَ: «طَيِبُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِي الْجَنَّةُ! قَالَ: «طَيثُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامِ (١٠). [10]

## ذِكْرٌ رَجَاءِ دُخُولِ الجِنَانِ لِمَنْ أَطْعَمَ الطعامَ وأَفْشَى السلامَ معَ عِبَادَةِ الرَّحْمنِ

الْمُرْتُ ٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (١٣): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٧ (١٩٣٧)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «قال أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قَال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) "بن هانئ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «بن شريح» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) «عن ابن هانئ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «فحكمت» بدل «فأحكم»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) «قال» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأُثبتناها من (د).

 <sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «قال قال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>١١) انظَّر: صحيح موارد الظَّمآن للألبانِّي، ٢/ ٢٤٩ (١٦٢٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٩٣٩).

<sup>(</sup>۱۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۳۳۰ (۱۳۲۰)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۳) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو<sup>(١)</sup>، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اعْبُدُوا الرَّحْمنَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ» (٢). [د/١١٩)

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ إِضْعَامَ (٣) الطَّعَامِ وَإِفْشَاءَ السَّلامِ مِنَ الإسْلامِ

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ (٥): أَيُّ الإسْلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُفْشِي (٦) السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» (٧).

## ذِكْرٌ كِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتَمَامِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَخَبَوَنَا عُمْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اللهُ الأُويْسِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، اللهُ الأُويْسِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ: «عَشْرُ حَسَنَاتٍ». ثُمَّ مَرَّ رَجُلُ (١١١) آخَرُ فَقَالَ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. فَقَالَ: «عِشْرُونَ حَسَنَةً». فَمَرَّ (١٢) رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «عمر» بدل «عمرو»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١١ (١١٣٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٥٧١).

<sup>(</sup>٣) في (د): «إطعام» بدل «الطعام»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) «فقال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وتقرأ» بدل «وتفشي»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٢)، الإيمان، باب: إطعام الطعام من الإسلام.

<sup>(</sup>٨) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٦ (١٩٣١)، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) «رجل» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۲) في موارد الظمآن: «ثم مر» بدل «فمر»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ حَسَنَةً». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّم، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَا اللَّ أَوْشَكَ مَا نَسِيَ صَاحِبُكُمْ! إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ (١) قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ»(٢).

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِطْعَامَ الطَّعَام مِنَ الإيمانِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُ مَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ (٣) عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِم ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي (٤) جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيومِ الْآخِر فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ (٥).

 □ قال أبو خاتِم: أَبُو الأحْوَصِ: سَلامُ بْنُ سُلَيْم؛ وَأَبُو حَصِينٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَاصِم؛ وَأَبُو صَالِح: ذَكْوَانُ السَّمَّانُ؛ وَأَبُو هُرَيْرَةَ: عَبْدُ الله بْنُ عُمْرٍو الدَّوْسِيُّ. [0.7]

### ذِكْرٌ وَصَفِ الغُّرَفِ الَّتِي أَعَدَّهَا الله لِمَنْ أَطَعَمَ الطُّعَامَ وَدَامَ عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ وَأَفْشَى السَّلامَ

﴿ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدَانِيُّ ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم، قَالَ<sup>(۷)</sup>: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ<sup>(۸)</sup>: أَنْبَأَنَا<sup>(۹)</sup> مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، قَالَ:

في موارد الظمآن: «وإن» بدل «فإن»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٨/٢ (١٦٢٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢)

في (د): "حسين" بدل "حصين"، وما أثبتناه من (ب)، انظر أيضاً: صحيح مسلم (٤٧)، الإيمان، (٣) باب: الحث على إكرام الجار والضيف...

والظاهر أنه خطأ من قبل الناسخ؛ والصواب: «فلا يؤذ» (٤)

البخاري (٥٦٧٢)، الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم، ١٠٠ (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۱٦٨ (٦٤١)، وأثبتناها من (ب) و(د)، (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (Y)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (A)

في (ب): «أخبرنا» بدل «أنبأنا»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (9)

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً [د/ ١١٢٠] يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى (١) لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» (٢).

تَ قَالَ لَبُو مَاتِمٍ صَلَيْهِ: ابْنُ مُعَانِقٍ هَذَا اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعَانِقٍ الأَشْعَرِيُّ. [٥٠٩]

## ذِكُرُ الاستَتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَقَدِيمَ مَا حَضَرَ لِلأَضْيَافِ<sup>(٣)</sup> وَإِنْ لَمْ يُشْبِغَهُمْ فِي الظَّاهِرِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُزَنِيُ ، وَتَابِتُ البُنَانِيُ ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُ ، وَتَابِتُ البُنَانِيُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَأَى رَسُولَ الله عَلَيْ طَاوِياً فَأَتَى أُمَّ سُلَيْم، فَقَالَ: هَل عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلا نَحْوٌ مِنْ (٥) مُدِّ مِنْ دَقِيقِ شَعِيرٍ. قَالَ: فَاعْجِنِيهِ وَأَصْلِحِيهِ عَسَى أَنْ نَدْعُوَ النَّبِيَ عَلَيْ فَيَأْكُلَ عِنْدَنَا. قَالَ: فَعَجَنَتْهُ وَجَبَزَتْهُ، فَجَاءَ قُرْصٌ (٢)، فَقَالَ [لِي: ادْعُ] (٧) النَّبِيَ عَلَيْ ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ وَمَعَهُ نَاسٌ، قُولُ بُنُ فَضَالَةَ: أَحْسِبُهُ بِضْعَةً وَثَمَانِينَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَبُو طَلْحَةَ أَلَ وَمُعَلَّ مُسْرِعاً حَتَّى أَخْبَرْتُهُ وَلَا مَلْحَةً إِلَى الله مَبْوَا أَبَا طَلْحَةً إِلَى الله مُسْرِعاً حَتَّى أَخْبَرْتُهُ أَنْ قَدْ جَاءَ وَأَصْحَابُهُ.

قَالَ بَكْرٌ: فَقَفَدَنِي قَفْداً. وَقَالَ ثَابِتٌ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: رَسُولُ الله ﷺ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>۱) «تعالى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٨/١ (٥٣٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٦/٢

<sup>(</sup>٣) في (د): «للأصناف» بدل «للأضياف»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (د): «محمد» بدل «أحمد»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) «من» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٦) وفي مسند أبي يعلى (وهو شيخ المؤلف): «قرصاً» بدل «قرص»، ٧/١٧٤ (٤١٥١).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «ادع لي» بدل «لي ادع»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من مسند أبي يعلى (وهو شيخ المؤلف) ٧/٤/١ (٤١٥١) والمعجم الكبير للطبراني ١٧٤/٥، والحديث في كليهما بطريق «التقاسيم والأنواع».

بِمَا فِي بَيْتِهِ (' مِنِّي، وَقَالا جَمِيعاً عَنْ أَنسِ [بْنِ مَالِكٍ] (۲): فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلا قُرْصٌ، رَأَيْتُكَ طَاوِياً، فأَمَوْتُ أُمَّ سُلَيْم، فَجَعَلَتْ ذَلِكَ قُرْصاً. قَالَ: [د/۱۲۰ب] فَدَعَا بِالْقُرْصِ وَدَعَا بِجَفْنَة (۳ فَوضَعَهُ سُلَيْم، فَجَعَلَتْ ذَلِكَ قُرْصاً. قَالَ: [د/۱۲۰ب] فَدَعَا بِالْقُرْصِ وَدَعَا بِجَفْنَة (۳ فَوضَعَهُ فِيهَا، وَقَالَ (٤): «هَلْ مِنْ سَمْنِ؟» قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: وَكَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْءٌ، فَجَاءَ بِهَا، فَجَعَلِ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَبُو طَلْحَةَ يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ، فَمَسَحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَبُو طَلْحَة يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ، فَمَسَحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْ طَلْحَة يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ، فَمَسَحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَا يَوْ طَلْحَة يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ، فَمَسَحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَالْمُوصَ فَا النَّبِيُ عَلَيْهُ وَالْمُوصَ فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ، فَلَمْ يَزَلْ يَصْفَعُ ذَلِكَ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَنَّعُ أَلُونَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَنَّعُ أَلُ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَنَّعُ أَلُكُ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَنَّعُ الْقُرْصُ .

فَقَالَ: «ادْعُ عَشرَةً مِنْ أَصْحَابِي»، فَدَعَوْتُ لَهُ عَشرَةً، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عَن وَصَلِ النَّهُ مِنْ أَصْحَابِي، فَدَعُوْتُ لَهُ عَشرَةً، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَى يَدَهُ فِي وَسَطِ الْقُرْصِ، وَقَالَ: «كُلُوا بِسْمِ اللهِ!» فَأَكَلُوا حَوَالِي القُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا؛ ثُمَّ قَالَ [لِي: «ادْعُ] (٢) عَشرَةً!»، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَشرَةً عَشرَةً يَأْكُلُونَ مِنْ شَبِعُوا؛ ثُمَّ قَالَ [لِي: شَعْعُوا، وَإِنَّ وَلَكَ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا، وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَتَّى أَكُلَ مِنْهُ بِضْعَةٌ وَثَمَانُونَ مِنْ حَوَالِي الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا، وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدَيْهِ كَمَا هُوَ (٧).

#### ذِكُرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَفْشَى السَّلامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَقَرَنَهُمَا بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ

الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ [عَطَاءِ بْنِ] (١) أَبِي الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ [عَطَاءِ بْنِ] (١) أَبِي الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «بيته» هكذا في (ب) و (د). وفي مسند أبي يعلى (وهو شيخ المؤلف) ٧/ ١٧٤ (١٥١)، والمعجم الكبير للطبراني ١٧٤ (٢٨٠) «بيتي» بدل «بيته». والحديث في كليهما بطريق «التقاسيم والأنواع»،

<sup>(</sup>۲) «بن مالك» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): "بحفته" بدل "بجفنة"، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (د): «وقال لي» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (ب)،

<sup>(</sup>٥) في (ب): "يتميع" بدل "ينمنع"، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «ادع لي» بدل «لي ادع»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٣٥٥)، الأطعمة، باب: من أدخل الضيفان...

<sup>(</sup>٨) «عطاء بن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د)، انظر أيضاً: الثقات لابن حبان ٢٠٣/٥ (٤٥٣٩).

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ إِذَا عَمِلْتُ (') أَوْ عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّة، قَالَ: «أَفْشِ السَّلَامَ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: «أَفْشِ السَّلَامَ» وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» ('').

#### ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَثِرَ بِطَعَامِهِ وَصُّحْبَتِهِ الأتقِيَاءَ وَأَهْلَ الْفَضْلِ

كُنْ الْهُ عَلَا مَ الْحَبَوْقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَيْوَةَ بْنَ شُرَيْحٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلانَ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ التَّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ:

«لَا تُصَاحِبْ [د/١١٢١] إِلَّا مُؤْمِناً، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ !»(٣).

#### ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِيثَارُ الأَضْيَافِ عَلَى إِشْبَاعِ عِيَالِهِ إِذَا عَلِمَ (٤) أَنَّ ذَلِكَ لا يَضُّرُّهُمْ

المَّرِيْنِ عَلَى الْخُبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ. فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ (٥) مَا عِنْدِي إِلا مَاءٌ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ»!

فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لا، إلا قُوتُ صِبْيَانِي. قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «عملته» بدل «عملت»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٤٢ (٦٤)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (١٣٢٤)؛

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٧ (١٧٢١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٥٠/٤

<sup>(</sup>٤) في (د): «أعلم» بدل «علم»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «بالحق نبياً» بدل «بالحق»، وما أثبتناه من (د).



فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا، فَأَضِيئِي (١) السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ قُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ. قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلَى النَّبِيِّ عَيْكُ فَقَالَ: «لَقَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا اللَّيْلَةَ»(٢). [517]

## ذِكُرُ تَعَوُّذِ الرَّحِم بِالبَارِي جَلَّ وَعَلا عِنْدَ خَلْقِهِ إِيَّاهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ وَإِخْبَارِ اللهِ جَلَّ وَعَلا إِيَّاهَا بِوَصْلِ مَنْ وَصَلَهَا وَقَطْعِ مَنْ قَطَعَهَا

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ إ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (٣): «إِنَّ اللهَ خَلَقَ الرَّحِمَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِينَ مِنَ الْقَطِيعَةِ؟ قَالَ: نَعَم، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ لَكِ». قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «وَاقْرَؤُوا إِنْ شِيئْتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله

## ذِكْرٌ تَشَكِّي الرَّحِمِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلا [د/١٢١ب] مَنْ قَطَعَهَا وَأَسَاءَ إِلَيْهَا

الْخُرَبِيِّ الْمُعَلِّ الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير الْعَبْدِيُّ، قَالَ<sup>(٦)</sup>: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

## «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمنِ، مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنِّي قُطِعْتُ، إِنِّي

<sup>(</sup>۱) في (د): «فأض» بدل «فأضيئي»، وما أثبتناه من (ب). أما في صحيح مسلم: «فأطفئي» وهذا خطأ والظاهر أنه سهو من قبل الناسخين، انظر: صحيح مسلم (٢٠٥٤)، الأشربة، باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره.

البخاري (٤٦٠٧)، التفسير، باب: ويؤثرون على أنفسهم. (٢)

فى (د) و(ب): «وسلم قال» بدل «وسلم». (4)

البخاري (٤٥٥٢)، التفسير، باب: وتقطعوا أرحامكم. (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٩ (٣٠٣٥)، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

أُسِيءَ إِلَيَّ. فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، وَأَصِلَ مَنْ وَطَعَكِ، وَأَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ؟»(١).

## ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمنِ»، أَرَادَ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنِ اسْمِ الرَّحْمنِ

 $\frac{1}{\sqrt{2}}$   $\frac{$ 

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا الرَّحْمنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَمَنْ وَصَلَقَتُ الرَّحِمَ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ (٨)»(٩). [٤٤٣]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَشَكِّي الرَّحِمِ الَّذِي وَصَفَّنَا قَبْلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي القِيَامَة لا فِي الدُّنْيَا

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمِنِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٢ (١٧٠٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٨ (٢٠٣٣)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(د): «أخبرنا» بدل «أنبأنا»، وما أثبتناه من موارد الظمآن»

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(د): «أخبرنا» بدل «أنبأنا»، وما أثبتناه من موارد الظمآن:

<sup>(</sup>٧) «بن عبد الرحمن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في (د): "بتبته" بدل "بتته"، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٢ (١٧٠٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي دواد للألباني، (١٤٨٧).

<sup>(</sup>۱۰) في (د): «محمد بن» بدل «محمد»، وما أثبتناه من (ب)

تَقُولُ: أَيْ رَبِّ، إِنِّي ظُلِمْتُ، إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ، إِنِّي قُطِعْتُ». قَالَ: «فَيُجِيبُهَا رَبُّهَا: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ وَأُصِلَ مِّنْ وَصَلَكِ؟ ١٠٠٠.

### ذِكْرٌ وَصْفِ الْوَاصِلِ رَحِمَهُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَاصِلِ

النَّخُونَ النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرِ<sup>(٢)</sup>، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو [د/ ١٢٢] يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ، وَصَلَهَا»(٣). [220]

# ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ تَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ لِلْقَاطِعِ رَحِمَهُ فِي الدُّنْيَا

الْمُرَبِّ ٢٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ»(١).

# ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْوَاصِلِ رَحْمَهُ إِذَا قَرَنَهُ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ

الْمُنَكَ ٢٥٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبًا أَيُّوبَ الأنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ا

أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ بِزِمَام نَاقَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُخْبِرْنِي بِأَمْرٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُنْجِينِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى وُجُوهِ أَصْحَابِهِ وَكَفَّ عَنْ

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢٨ (١٧٠٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني،

في (د): «قطن» بدل «فطر»، وما أثبتناه من (ب).

البخاري (٥٦٤٥)، الأدب، باب: ليس الواصل بالمكافئ.

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٣ (١٧١١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٩١٨).

نَاقَتِهِ وَقَالَ: «لَقَدْ وُفِّقَ، أَوْ هُدِي! لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي النَّاقَةِ!»(١). الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. دَعِ النَّاقَةَ!»(١).

### ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ قَطَعَتْ

كُنْ الْحُسَيْنُ (٢) بِنُ إِسْحَاقَ الإصْبَهَانِيُّ بِالكَرخِ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ القَطَّانُ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ: أَوْصَانِي بِأَنْ (٥) لا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ الْمَسَاكِينِ وَاللَّانُوِّ مِنْهُمْ، فَوْقِي، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَاللَّانُوِّ مِنْهُمْ، وَأَوْصَانِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَوْصَانِي [د/١٢٢] أَنْ لا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِم، وَأَوْصَانِي أَنْ أَثُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلا بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ (٦).

#### ذِكْرٌ مَعُونَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْوَاصِلَ رَحِمَهُ إِذَا قَطَعَتْهُ

كَنْ ٢٥٤ - أَخْبَرَقَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ، قَالَ:

أَتَى رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ (٧)

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣)، الإيمان، باب: الإيمان الذي يدخل به الجنة.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): «الحسن» بدل «الحسين»، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٥٠٠ (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: "بالكرج" بدل "بالكرخ قال"، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «أن» بدل «بأن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٨٢ (١٧١٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢١٦٦).

<sup>(</sup>٧) في (د): «دلت» بدل «دمت»، وما أثبتناه من (ب)،



=(0.0)

[ : 0 : ]

عَلَى ذَلِكَ»(١).

المَلُّ: رَمَادٌ يَكُونُ فِيهِ الشَّطْبَةُ.

#### . ''جند. قَدَنُ مَا أَنْ مُنْ مُنْ الْأَكْتِينِ عَلَيْكُ مُنَا الْأَكْتِينِ عَلَيْكُ مُنَا الْأَكْتِينِ عَلَيْكِ

### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدَّحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرُدِيُّ

كُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ:

يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ، وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَئِنْ (٢) كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ (٣).

# ذِكُرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ

كُنْ ٢٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرِيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

«تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤمِنٍ إِلَّا عَبْداً ﴿ ثَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ ( ): اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى [د/١٢٣] يَفِيئَا » ( ٢٠٠٠) يَفِيئَا » ( ٢٠٠٠)

تال أبو مَاتِم [ وَ الله عَلَه عَنْ مَالِكِ إِلا ابْنُ وَ الْمُوطَّالِ مَوْقُوفٌ، مَا رَفَعَهُ عَنْ مَالِكِ إِلا ابْنُ وَهْبٍ الله وَهْبِ الله وَهْبِ الله الله وَهْبِ الله وَهُبِ الله وَهُبِ الله وَهُبِ الله وَهُبِ الله وَهُبِ الله وَهُبُوا الله وَهُبُوا الله وَهُبُوا الله وَهُبُوا الله وَهُبُوا الله وَالله وَلّه وَالله وَل

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٥٥٨)، البر والصلة، باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها.

<sup>(</sup>٢) في (د): «إن» بدل «لئن»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٥٨)، البر والصلة، باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها.

<sup>(</sup>٤) في (د): «عبد» بدل «عبداً»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (د): «فيقول» بدل «فيقال»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٦٥)، البر والصلة، باب: النهي عن الشحناء والتهاجر.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ الَّذِي (١) كَانَ بَادِئاً بِالسَّلامِ مِنْهُمَا (٢)

كُنْ ٢٥٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(٣).

### ذِكُرُ إِثْبَاتِ السَّلامَةِ فِي إِفْشَاءِ السَّلامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

«أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا!»(٢).

[٤٩١]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَاشِيَيْنِ إِذَا بَدَأَ أَحَدُّهُمَا صَاحِبَهُ بِالسَّلامِ، كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ جَلَّ وَعَلا

كُنْ ٢٠٩٠ - أَخْبَرَفَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ (٨): أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ (٩): أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ب): «من» بدل «الذي»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٢) «منهما» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٧٢٧)، الأدب، باب: الهجرة.

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٧ (١٩٣٤)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٤٩ (١٦٢٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٤٩٣).

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٧ (١٩٣٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).



قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيُسَلِّم(١) الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا بَدَأَ فَهُوَ أَفْضَلُ (٢). [٤٩٨]

### ذِكْرُ إِثْبَاتِ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ وَكَثْرِةِ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ

المَوْتِ ٢٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ (٣)، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، وَيُبْسَطَ لَهُ فِي (١٠ رِزْقِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»(٥). [٤٣٨]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ طِيبَ الْعَيْشِ فِي الأَمْنِ وَكَثْرَةَ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا قَرَنَهُ بِتَقْوَى اللهِ

الْحَرَّانِيُّ ٢٦١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ بِحَرَّانَ، حَلَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم [د/١٢٣] الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ!»(٦). [244]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ

الْمُثَنَّى، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِم مُسْلِم بْنُ أَبِي مُسْلِم

في موارد الظمآن: «يسلم» بدل «ليسلم»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٩/٢ (١٦٢٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، **(Y)** 

هو «الليث بن سعد» بدل «ليث بن سعد»؛ انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٣٦٠ (١١٤٤٥). (٣)

<sup>«</sup>في» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (1)

البخاري (١٩٦١)، البيوع، باب: من أحب البسط في الرزق... (0)

مسلم (٢٥٥٧)، البر والصلة، باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها. (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٩ (٢٠٣٨)، وأثبتناها من (ب) و(د)» (V)

الجَرْمِيُّ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً صِلَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى إِنَّ<sup>(۲)</sup> أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُوا<sup>(٣)</sup> فَجَرَةً، فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ» (٤٤٠].

### ذِكُرُ وَصَفِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ لِمَنْ تُوُفِّيَ أَبَوَاهُ فِي حَيَاتِهِ

كُوْكُ ٢٦٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ<sup>(٥)</sup>: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ<sup>(٦)</sup>: حَدَّثَنَا <sup>(٧)</sup> عَبْدُ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةً وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَوَيَ قَدْ (١) مِنْ بِرِّهِمَا شَيْءٌ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ (١١) عُهُودِهِمَا مِنْ رَسُولُ الله عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ (١١) عُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَإِنْفَاذُ (١١) عُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَإِنْفَادُ لَهُمَا، وَإِنْفَادُ لَهُمَا، وَإِنْفَادُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَادُ (١١) عُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا». وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا». قَالَ الرَّجُلُ: هَا أَكْثَرَ هَذَا، يَا رَسُولَ اللهِ وَأَطْيَبَهُ! قَالَ: «فَاعْمَلْ بِهِ» (١٢٠).

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «وإن» بدل «حتى إن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: ِ "ليكونون" بدل "ليكونوا"، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٨٢ (١٧١٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٩١٨، ٩٧٨).

<sup>(</sup>a) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٨ (٢٠٣٠)، وأثبتناها من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>٦) اقال سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في (ب): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «علي» بدل «لي بعد موتهما»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «وإيفاء» بدل «وإنفاذ»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٤٦ (٢٤٤)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٩٧٠)،



### ذِكْرُ الاستتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِرَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْجِهَادِ النَّفُلِ فِي سَبِيلِ اللهِ

المُنْكُ ٢٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، قَالَ (١): أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، وَهُوَ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أُجَاهِدُ؟ فَقَالَ: «لَكَ أَبَوَانِ؟» قَالَ: نَعَم. [د/١٢٤] قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ!»(٢). [٤٢٠]

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ إِذْ خَالَ الْمَرْءِ السُّرُورَ عَلَى وَالِدَيْهِ فِي أَسْبَابِهِ يَقُومُ مَقَامَ جِهَادِ النَّفْلِ

المُوَكِّ ٢٦٥ - أَخْبَوَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ الحَافِظُ الشَّرَّادُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ البَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ"، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ. فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيتَهُمَا» (٤٠). [219]

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابٍ بِرِّ الْمَرْءِ خَالَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدَانِ

المُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً (٨)، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

<sup>«</sup>قال» مكرر في (د). (1)

البخاري (٥٦٢٧)، الأدب، باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، (٢)

في (د): «السابت» بدل «السائب»، وما أثبتناه من (ب)، انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٤/ ٣٢٧ (٣١٥٢)، (٣)

مسلم (٢٥٤٩)، البر والصلة، باب: بر الوالدين، (٤)

<sup>«</sup>بنسا قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٦ (٢٠٢٢)، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>بن إبراهيم» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (V)

في (د): «أبو عوانة» بدل «أبو معاوية»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (A)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (4)

أَتَى النَّبِيَّ (') عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ('') أَذْنَبْتُ ذَنْباً كَبِيراً فَهَلْ لِي ("") مِنْ تَوْبةٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَلَكَ وَالِدَانِ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَلَك خَالَةٌ؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: «فَبِرَّهَا إِذاً» (١٤٠٠]

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَالَغَةِ لِلْمَرْءِ فِي بِرِّ وَالدِهِ رَجَاءَ اللُّحُوقِ بِالْبَرَرَةِ فِيهِ

لَاٰكُ ٢٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» (٥).

### ذِكُرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ بِالْمُبَالَغَةِ (٦) فِي بِرّ الْوَالِدِ

أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ (١٠)، وَإِنَّهُ الآنَ يَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا. قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَكَ (١١) وَلا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَكَ (١١) وَلا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَكَ (١١١) مَا سَمِعْتُ مِنْ آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، غَيْرَ أَنَّكَ إِنْ شِئْتَ، حَدَّثْتُكَ [د/١٢٤] مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ عَلَى

<sup>(</sup>۱) في (ب): «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۲) «إني» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (y) و(د).

<sup>(</sup>٣) «لي» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٧٧ (١٦٩٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٥١٠)، العتق، باب: فضل عتق الوالد،

<sup>(</sup>٦) في (د): «في المبالغة» بدل «بالمبالغة»، وما أثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>۷) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٦ (٢٠٢٣)، وأثبتناها من (ب) و(د):

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «زوجني» بدل «تزوجت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «والديك» بدل «والدك»، وما أثبتناه من (ب) و(د).



=(011

قَالَ: فَأَحْسِبُ عَطَاءً قَالَ: فَطَلَّقَهَا (٣).

[240]

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ طَلاقِ الْمَرْءِ امْرَأْتَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يُضسِدُ [عَلَيْهِ ذَلِكَ]( أَ) دِينَهُ وَلا كَانَ فِيهِ قَطِيعةٌ رَحِم

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ (٧) وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

تَزَوَّجَ أَبِي امْرَأَةً، وَكَرِهَهَا عُمَرُ، فَأَمَرَهُ بِطَلاقِهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَطِعْ أَبَاكَ!» (^) [ [ 2 7 7 ]

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ بِطَلاقِهَا طَاعَةً لأبِيهِ

اللهُ عَنِ ١٠٠٠ مَ خَبَرَنَا الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا (٩) ابْنُ أَبِي ذِئْبِ (١٠٠)، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ(١١)، قَالَ:

كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي بِطَلاقِهَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ (١٢)، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ (١٣) لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛

في موارد الظمآن: «ذاك» بدل «ذلك»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (1)

<sup>«</sup>فحافظ على ذلك إن شئت أو دع»، هذه العبارة قد تكون من كلام أبي الدرداء ﷺ. (٢)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٧٧ (١٦٩٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٩١٤). (٣)

في (ب): «ذلك عليه» بدل «عليه ذلك»، وما أثبتناه من (د). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٦ (٢٠٢٥)، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

في موارد الظمآن: «يحيي بن القطان» بدل «يحيي القطان»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٧٨ (١٦٩٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٩١٩). (A)

في (ب): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د).

<sup>«</sup>أخبرنا ابن أبي ذئب» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٦ (٢٠٢٤)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «عن ابن عمر» بدل «عن أبيه»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) "عليه" سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>۱۳) «عمر» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) ِ

[٧٧٤]

«يَا عَبْدَ اللهِ، طَلِّقْهَا !»(١).

### ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ وَالِدَهُ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكاً فِيمَا لا يَكُونُ فِيهِ سَخَطُ اللهِ جَلَّ وَعَلا

كُنْ الله مَ الْحَبَرَقَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٤) شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ، وَهُوَ فِي ظِلِّ أَجَمَة، فَقَالَ: قَدْ غَبَّرَ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي كَبْشَة، فَقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الله: وَالَّذِي فَقَالَ: قَدْ غَبَّرَ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي كَبْشَة، فَقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الله: وَالَّذِي أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ت قال أبر مَاتِم ﴿ الله عَلَيْهِ: ﴿ أَبُو [د/ ١١٢٥] كَبْشَةَ ﴾ ، هَذَا وَالِدُ أُمِّ أُمِّ رَسُولِ الله عَلَيْ ، كَانَ قَدْ خَرَجَ إِلَى قُرَيْشٍ وَأَظْهَرَهُ فَعَاتَبَتْهُ قُرَيْشٌ [فِي خَرَجَ إِلَى قُرَيْشٍ وَأَظْهَرَهُ فَعَاتَبَتْهُ قُرَيْشٌ [فِي خَرَجَ إِلَى اللهَ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ ، يَعْنُونَ بِهِ ذَلِكَ] (٩) ، حَيْثُ جَاءَ بِدِينٍ غَيْرِ دِينِهِمْ ، فَكَانَتْ قُرَيْشُ تُعَيِّرُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، وَتُنْسِبُهُ إِلَيْهِ ، يَعْنُونَ بِهِ أَنَّهُ جَاءَ بِدِينٍ غَيْرِ دِينِهِمْ . [٤٢٨]

# ذِكُرُ رَجَاءِ تَمَكُّنِ الْمَرْءِ مِنْ رِضَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِرِضَاءِ وَالِدِه عَنْهُ

الْحَسَنُ ٢٧٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حُبَيْب بْنِ عَرَبِي،

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٧٨/٢ (١٦٩٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٩١٩).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٨ (٢٠٢٩)، وأثبتناها من (ب) و(د)،

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «قال أخبرني»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «وأنزل» بدل «والذي أنزل»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «لأتيتك» بدل «لآتينك»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٠ (١٧٠٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٣٢٢٣).

<sup>(</sup>A) «في ذلك» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٦ (٢٠٢٦)، وأثبتناها من (ب) و(د).



- (017

قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ<sup>(۲)</sup> يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رِضَاءُ اللهِ فِي رِضَاءِ الْوَالِدِ، وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَالِمُ المَا اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ الل

### ذِكُرُ إِيثَارِ الْمَرْءِ الْمُبَالَغَةَ فِي بِرِّ وَالِدَتِهِ عَلَى بِرِّ وَالِدِهِ مَا لَمْ تُطَالِبْهُ بِإثْمِ

﴿ ٣٧٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٤) جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُ (٥) بِحُسْنِ صُحْبَتِي؟ قَالَ: «أُمُّك». فَقَالَ: شُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّك». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّك». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّك». قَالَ: شُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ». قَالَ: «أَبُوكَ».

# ذِكُرُ [الاستَتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ] (٧) أَنْ يُؤَثِرَ بِصَدَقَتِهِ عَلَى أَبَوَيْهِ، ثُمَّ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَبَّانَ أَبُو جَابِرٍ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّيْرِ، عَنْ جَابِرِ:

أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُذْرَةً (٨) أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ (٩) النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بن» بدل «عن»، وما أثبتناه من (د)،

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٧٨ (١٧٠٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٥١٦).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أحق الناس» بدل «أحق»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٦٢٦)، الأدب، باب: من أحق الناس بحسن الصحبة.

<sup>(</sup>V) في (c): «استحباب المرء» بدل «الاستحباب للمرء».

<sup>(</sup>٨) في (د): «عزرة» بدل «عذرة»، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ١٢٨/٨.

<sup>(</sup>٩) «إليه» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

فَبَاعَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ وَقَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ ثُمَّ عَلَى فَبَاعَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ وَقَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ ثُمَّ عَلَى الْآلَاءِ (١٣٣٩] قَرَابَتِكَ ثُمَّ هَكَذَا أَيُ (١).

### ذِكْرُ الاستتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصِلَ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ رَجَاءَ الْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ

كُنْ ٢٧٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ أَبِي [د/١٢٥] الوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ (٢). [٤٣٠]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدَّحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَضَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بَنُ أَبِي الْوَلِيدِ

الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ<sup>(٣)</sup>، عَنْ يَزِيدَ<sup>(٤)</sup> بْنِ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ (٥)»(٦).

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بِرَّ الْمَرْءِ بِإِخْوَانِ أَبِيهِ وَصِلَتَهُ إِيَّاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ وَصْلِهِ رَحِمَهُ فِي قَبْرِهِ

الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٩٧)، الزكاة، باب: الابتداء في النفقة بالنفس. . .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٥٢)، البر والصلة، باب: فضل صلة أصدقاء الأب. ...

<sup>(</sup>٣) هو «الليث بن سعد» بدل «ليث بن سعد»؛ انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٣٦٠ (١١٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) في (د): «بريد» بدل «يزيد»، وما أثبتناه من (ب)، انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٧/٦١٧ (١١٧٤٢).

<sup>(</sup>٥) في (د): «تولى» بدل يولي»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٥٢)، البر والصلة، باب: فضل صلة أصدقاء الأب...

<sup>(</sup>V) "قال) سقطت من موارد الظمآن ٤٩٨ (٢٠٣١)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).



حَزْم بْنُ أَبِي حَزْمٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ الله بْنُ

أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ». وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ (١). [247]

### ذِكْرُ الاستَتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ الإحْسَانَ إِلَى الْجِيرَانِ رَجَاءَ دُخُولِ الْجِنَانِ بِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عُمَرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي غَيْلانَ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،

«مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ»(٢). [017]

## ذِكْرٌ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّصَبُّرِ عِنْدَ أَذَى الْجيرَانِ إيَّاهُ

الْمُرْبِيِّ ٢٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْن عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكِيةٍ فَشَكَا إِلَيْهِ جَاراً لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّكِيةٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ؟ «اصْبِرْ!» ثُمَّ [د/١١٢٦] قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ أُوِ الثَّالِثَةِ: «اطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ!» فَفَعَلَ. قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ بِهِ وَيَقُولُونَ: مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: آذَاهُ جَارُهُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: لَعَنَهُ الله. فَجَاءَهُ (٣) جَارُهُ فَقَالَ: رُدَّ مَتَاعَكَ، لا وَاللهِ لا (٤) أُوذيكَ أَيداً (٥). [04.]

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨١ (١٧٠٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني ﴿ (1)

البخاري (٥٦٦٩)، الأدب، باب: الوصاءة بالجار. (٢)

في موارد الظمآن: «فجاء» بدل «فجاءه»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣)

في موارد الظمآن: «ولا والله ما» بدل «لا والله لا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٨ (١٧٢٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (0) . 740/4

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مُجَانَبَةَ الرَّجُلِ أَذَى جِيرَانِهِ مِنَ الإيمَانِ

كَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ (۱): حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ، قَالَ (۲): حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ، قَالَ (۲): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَحُمَيْدٍ، وَذَكَرَ الصُّوفِيُّ (۳) آخَرَ مَعَهُمَا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«المُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ<sup>(٤)</sup> السُّوء، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدُ<sup>(٥)</sup> لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (٦).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ مَنْ كَانَ خَيْراً لِجَارِهِ فِي الدُّنْيَا

الْحَبَرَنَا (٩٠ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ (١١): حَدَّقَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ (٩٠): أَخْبَرَنَا (١١) حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَخْبَرَنَا (١١) حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُرِيكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله بْنِ عَمْدِو، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ (١٢) لِصَاحِبِهِ (١٣)، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ» (١٤).

- (۱) «قال» سقطت من (ب) وموارد الظمآن ۳۷ (۲٦)، وأثبتناها من (د).
  - (٢) «قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د).
- (٣) الصوفي؛ يعني: أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، هو شيخ ابن حبان،
  - (٤) في موارد الظمآن: «هجر» بدل «هاجر»، وما أثبتناه من (ب) و(د).
    - (٥) في موارد الظمآن: «من» بدل «عبد»، وما أثبتناه من (ب) و(د).
- (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٦/١ (٢٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٥٤٩)،
  - (۷) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۰۰ (۲۰۵۱)، وأثبتناها من (ب) و(د).
    - (A) «قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د).
    - (٩) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).
      - (١٠) «قَال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د).
    - (١١) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).
  - (١٢) في موارد الظمآن: «عند الله خيرهم عند الله» بدل «عند الله خيرهم»، وما أثبتناه من (ب) و(د).
    - (١٣) في موارد الظمآن: «عند الله لصاحبه» بدل «لصاحبه»، وما أثبتناه من (ب) و(د).
- (١٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٨٧ (١٧٢٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٠٣)



#### OIV

# ذِكُرُ الاستَتِحْبَابِ (١) لِلْمَرْءِ (١) أَنْ يُمِيطَ الأذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ هُوَ مِنَ الإيمَانِ إِذْ هُوَ مِنَ الإيمَانِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُلْ اللَّهُ ال

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ: «نَعِّ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ!»(٣).

□ قال أَبُو مَاتِم ﷺ أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ هَذَا: وَالِدُ عُتْبَةَ الْغُلامِ، وَأَبُو الْوَازِعِ: اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ عَمْرِو، وَأَبُو بَرْزَةَ: اسْمُهُ نَضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ..

### ذِكُرُ رَجَاءِ الغُفُرَانِ لِمَنْ [د/١٢٦ب] نَحَّى الأذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

الْمُرْحِىٰ ۲۸۲ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ (٤٤)، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ»(٥)

□ قال أبر مَاتِم: الله جَلَّ وَعَلا أَجَلُّ مِنْ أَنْ (٦٠) يَشْكُرَ عَبِيدَهُ، إِذْ هُوَ الْبَادِئُ بِالإحْسَانِ إليْهِمْ، وَالْمُتَفَضِّلُ بِإِتْمَامِهَا عَلَيْهِمْ، وَلَكِنَّ رِضَا الله جَلَّ وَعَلا بِعَمَلِ الْعَبْدِ عَنْهُ يَكُونُ شُكُراً مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِعَمَلِ الْعَبْدِ عَنْهُ يَكُونُ شُكُراً مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ.

# ذِكُرُ رَجَاءِ الْغُفْرَانِ لِمَنْ أَمَاطَ الأَذَى عَنِ الأَشْجَارِ وَالْحِيطَانِ إِذَا تَأَذَّى الْمُسْلِمُونَ بِهِ

الْمُرْبِينَ ٢٨٤ ـ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «استحباب» بدل «الاستحباب».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «المرء» بدل «للمرء»، وما أثبتناه من (د).

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦١٨)، البر والصلة، باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق.

<sup>(</sup>٤) «عن مالك» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٣٤٠)، المظالم، باب: من أخذ الغصن مد

<sup>(</sup>٦) «أن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«نَزَعَ رَجُلٌ، لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ، إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ فَأَلْقَاهُ، وَإِمَّا كَانَ مَوضُوعاً فأَمَاطَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(١).

□ قال أبو مَاتِم: مَعْنَى قَوْلِهِ: «لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ»، يُرِيدُ بِهِ: سِوَى الإسْلام. [٥٤٠]

### ذِكْرُ رَجَاءِ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ حَالَةٌ خَوْفِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى حَالَةِ الرَّجَاءِ

كُنْ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَانَ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ النَّاسِ، رَجُلٌ رَغَسَهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً. فَلَمَّا حَضَرَهُ اللهُ عَالُوا: خَيْرَ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوتُ، جَمَعَ بَنِيهِ فَقَالَ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبِ فَقَالَ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا ابْتَأَرَ عِنْدَ اللهِ خَيْراً قَطُّ، وَإِنَّ رَبَّهُ يُعَذِّبُهُ، فَإِذَا أَنَا مُتُ (٢) فَاحْرِقُونِي، ثُمَّ الْدُونِي فِي رِيح عَاصِفٍ.

قَالَ الله تَبَارَكَ<sup>(٣)</sup>: كُنْ! فَإِذَا رَجُلٌ [د/٢٧] قَائِمٌ، قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ». قَالَ: «فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إِنْ يَلْقَاهُ غَيْرَ أَنْ خُفِرَ لَنْ غُفِرَ لَهُ» (٤٤).

### ذِكُرٌ مَعُونَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْقَاصِدَ فِي نِكَاحِهِ الْعَفَافَ وَالنَّاوِيَ فِي كِتَابَتِهِ الأَدَاءَ

المُنْكُ ٢٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،

<sup>(</sup>١) مسلم (١٩١٤)، البر والصلة، باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق،

<sup>(</sup>۲) في (د): «أمات» بدل «أنا مت»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) «تبارك» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٢٩١)، الأنبياء، باب: حديث الغار.

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٩٧ (١٦٥٣)، وأثبتناها من (ب) و(د).



قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

= (019

«ثَلَاثَةٌ، حَقُّ عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُمْ (٣): المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ، وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ الأَدَاءَ»(١٤).

### ذِكُرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنَ مَاتَ لَمَ يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً وَتَعَرَّى عَنِ الدَّيْنِ وَالْغُلُولِ

الْمَحْ ٢٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّريرُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٧)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ (٨) بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

«مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرِيئاً مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: الكِبْرُ، وَالْغُلُولُ، وَالْغُلُولُ،

### ذِكُرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْمُطْرِقَ فَرَسَهُ إِذَا عَقَبَ لَهُ أَجْرَ سَبْعِينَ فَرَساً لَوْ حُمِلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ المَذْحِجِيُ ، قَالَ (١١٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزَّبَيْدِيِّ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: "عونهم" بدل "أن يعينهم"، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١١٤ (١٣٧٥)؛ وللتفصيل انظر: غاية المرام للألباني، (٢١٠).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٠٤ (١٦٧٦)، وأثبتناها من (ب) و(د):

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

 <sup>(</sup>۷) في (د) وموارد الظمآن: «شعبة» بدل «سعيد»، وما أثبتناه من (ب)؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٨/
 (۷) في (د) وموارد الظمآن: «شعبة» بدل «سعيد»، وما أثبتناه من (ب)؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٨/

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: "سعدان" بدل "معدان"، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٣٤ (١٣٩٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٩٤ (١٦٣٧)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) ﴿

سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الهَوْزِنِيِّ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالَ:

أَطْرِقْنِي فَرَسَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَطْرَقَ فَرَساً، فَعَقَّبَ لَهُ الْفَرَسُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَساً حُمِلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَقِّبُ (١) كَانَ لَهُ كَأَجْرِ فَرَسِ حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ»(٢) .

### [ذِكْرٌ تَضْعِيفِ الأَجْرِ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَحْسَنَ طَاعَةَ اللهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ فِي أَسْبَابِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ [د/١٢٧ب] قَالَ:

«إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ (٣)»](٤). [....]

# ذِكْرُ تَضْعِيفِ الأَجْرِ لِمَنْ تَزَوَّجَ بِجَارِيَتِهِ بَعْدَ حُسْنِ تَأْدِيبِهَا وَعِتْقِهَا وَعِتْقِهَا وَعِثْقِهَا وَعِثْقِهَا وَعِثْقِهَا وَعِثْقِهَا وَعِثْقِهَا وَعِثْقِهَا وَعِثْقِهَا وَكِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيِّ (٥):

أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّا نَقُولُ عِنْدَنَا: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَهُوَ كَالرَّاكِبِ هَدْيَهُ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمْتَهُ، بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمْتَهُ، وَأَطْبَهُ وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ. وَأَحْسَنَ تَالْمُ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا آمَنَ الرَّجُلُ بِعِيسَى، ثُمَّ آمَنَ بِي، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ، وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ، فَلَهُ أَجْرَانٍ، فَلَهُ أَجْرَانِ» وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ، وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ» فَلَهُ أَجْرَانِ» فَلَهُ أَجْرَانِ» فَلَهُ أَجْرَانِ» وَالْعَبْدُ إِذَا اللهُ الله الله المُنَاعِقِيقِهُا وَتَوْقَعَهَا وَتَوْقَعَهَا وَتَوْقَعَهَا وَتَوْقَا فَا اللهُ عَلَيْهُ الْمُنَاعِقِيقِهُا وَتَوْقَعَهَا وَالْعَبْدُ إِذَا اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُولِيَةُ الْمَنَ لِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُرَانِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَهُ أَجْرَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْهُ الْمُؤَالِيَةُ اللّهُ الْمُرَانِ اللّهُ عَلَهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُولِيةُ الْمُنَاعِلَهُ الْمُعْتَقَلَقَ الْمَاعَ عَلَاهُ اللّهُ الْمُولِيلِيهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقِي الْمَاعَ اللّهُ الْمُولِلِيلُهُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنَاعِ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْمِلْعُلِي الْمُا الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْعُ الْمُلْهُ الْمُلْهُ الْمُؤْلِقَ الْمُلْعُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقَ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «تعقب» بدل «يعقب»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٠٩ (١٣٦٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٨٩٨)،

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٦٤)، الأيمان، باب: ثواب العبد وأجره...

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «يحيى» بدل «حي»، وما أثبتناه من (ب)، انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٦/ ٢٦١ (٨٥٨٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٢٦٢)، الأنبياء، باب: واذكر في الكتاب مريم.



#### = (OY)

### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَغْبَانَ لِمَن (١) شَاءَ مِنْ خَلَقِهِ إِلا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَخَنَاءُ

المَّنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَافَى العَابِدُ بِصَيدَا وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ بَصَيدَا وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ (٣) عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ (٣) عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، قَالَ: (النَّبِيِّ عَيْقٍ، قَالَ: (اللهِ عَنْ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ (٤).

# ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، إِذَا تَعَرَّى فِيهِمَا عَنِ الْعِلَلِ

كَرُنَى ٢٩٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر القَطِيعِيُ، قَالَ (٢٠): حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله (٧) ﷺ: «عَلَى كُلِّ مَنْسِم (٨) مِنْ بَنِي آدَمَ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَمَنْ يُطِيقُ [د/١٢٨] هَذَاً؟ قَالَ: «أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ (٩) وَنَهْيٌ عَنِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَمَنْ يُطِيقُ [د/١٢٨] هَذَاً؟ قَالَ: «أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ (٩) وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ (١٢)، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ (١٢)، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا

<sup>(</sup>١) في (د): «من» بدل «لمن»، وما أثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٨٦ (١٩٨٠)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «أبو خليفة» بدل «أبو خليد»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٢ (١٦٦٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١١٤٤).

<sup>(</sup>o) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۰۷ (۸۱۲)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) في (د): «ميسم» وفي موارد الظمآن: «مقسم» بدل «منسم»، وما أثبتناه من (ب)

 <sup>(</sup>٩) في (ب): «بالمعروف صدقة» بدل «بالمعروف»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «وحمل» بدل «والحمل»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) و(د): «على» بدل «عن»، وما أثبتناه من موارد الظمآن، انظر أيضاً: مسند أبي يعلى (هو شيخ المؤلف ابن حبان) ٣٢٤/٤ (٢٤٣٤)، والصحيح لابن خزيمة ٣٧٦/٢ (١٤٩٧)،

<sup>(</sup>۱۲) «صُدقة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

[444]

# أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ» $^{(1)}$ .

# ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرِءِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ فِيهِ النَّصِيحَةَ دُونَ التَّعْيِيرِ

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا أَرَادَ هُدَى زَيْدِ بْنِ سَعْنَةُ (٥)، قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ (٢): إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلامَاتِ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلا وَقَدْ عَرِفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ عَيَّكِيْ، حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ؛ إِلا اثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلا حِلْماً. فَكُنْتُ (٧) أَتَلَطَّفُ لَهُ لأَنْ أُخَالِطَهُ فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ.

قَالَ (^): فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٩) يَوْماً (١٠) مِنَ الْحُجُرَاتِ، وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِه كَالْبَدَوِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَهْلُ (١١) قَرْيةِ بَنِي فُلانٍ قَدْ أَسْلَمُوا، وَدَخَلُوا فِي الإسْلام، وَكُنْتُ أَخْبَرْتُهُمْ إِنْ (١٢) أَسْلَمُوا،

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٥٨ (٦٧٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٥٧٧).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن ٥١٦ (٢١٠٥): ﴿أَنبَأَنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «سعية» بدل «سعنة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «بن سعنة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «فلبثت» بدل «فكنت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

 <sup>(</sup>٩) «رسول الله ﷺ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١) «يوماً» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) «أهل» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٢) في (ب): «أخبرتهم أنهم إن» وفي موارد الظمآن: «أخبرهم إن» بدل «أخبرتهم إن»، وما أثبتناه من (د).



أَتَاهُمُ الرِّزْقُ رَغَداً، وَقَدْ أَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ (١) وَقَحْظٌ مِنَ الْغَيْثِ، وَأَنَا أَخْشَى يَا رَسُولَ الله أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الإِسْلام طَمَعاً كَمَا دَخَلُوا فِيهِ طَمَعاً '``، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُرسِلَ إِلَيْهِمْ مَا (٣) تُغِيثُهُمْ بِهِ (٤) فَعَلْتَ.

قَالَ (٥): فَنَظَرَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى رَجُلِ عَنْ (٦) جَانِبِهِ أُرَاهُ عُمرَ، فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: زَيْدُ بْنُ سَعْنَةً (٧): فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِي تَمْراً مَعْلُوماً مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلانٍ إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ (^): «لَا، يَا يَهُودِيُّ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْراً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَا أُسَمِّى حَائِطَ بَنِي فُلَانِ». قُلْتُ: نَعَم، فَبَايَعَنِي صَلَّى الله [د/١٢٨ب] عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَطْلَقْتُ هِمْيَانِي (٩) فَأَعْطَيْتُهُ ثَمَانِينَ مِثْقَالاً مِنْ ذَهَبٍ فِي تَمْرٍ مَعْلُومِ إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ (١٠): فَأَعْطَاهَا الرَّجُلَ، وَقَالَ: «اعْجَلْ عَلَيْهِمْ وَأَغِثْهُمْ بِهَا!».

قَالَ: قَالَ (١١) زَيْدُ بْنُ سَعْنَةً (٢١): فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحَلِّ الأَجَل بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فِي جِنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ (١٣)، وَنَفَرٌ (١٤) مِنْ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا صلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، دَنَا مِنْ جِدَارٍ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، ثُمَّ

في (ب) و(د): «أصابهم شدة» بدل «أصابتهم سنة»، وما أثبتناه من موارد الظمآن» (1)

<sup>«</sup>كما دخلوا فيه طمعاً» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)، (٢)

في (ت): «من» وفي (د): «بمن» بدل «ما»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٣)

في (ب): «يغيثهم به» وفي موارد الظمآن: «يعينهم» بدل «تغيثهم به»، وما أثبتناه من (د). (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

في (ب) و(د): «إلى» بدل «عن»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (7)

في موارد الظمآن: «سعية» بدل «سعنة»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (A)

الهميان: كيس للنفقة يشد على الوسط، جمعه همايين. (٩)

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: «سعية» بدل «سعنة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٣) «وعلى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٤) في موارد الظمآن: «في نفر» بدل «ونفر»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

قُلْتُ: أَلَا تَقْضِينِي يَا مُحَمَّدُ حَقِّي؟ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُكُمْ يَا (١) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُكُمْ يَا (١) بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِمَطْلِ (٢)، وَلَقَدْ كَانَ لِي بِمُخَالَطَتِكُمْ (٣) عِلْمٌ.

قَالَ: وَنَظَرْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ كَالْفَلَكِ اللهِ عَلَيْ مَا الْمُسْتَدِيرِ، ثُمَّ رَمَاني بِبَصَرِه (٤) وَقَالَ: أَيْ عَدُوَّ اللهِ، أَتَقُولُ لِرسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا أَسْمَعُ، وَتَفْعَلُ بِهِ مَا أَرَى! فَوَ الَّذي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَوْلا مَا أُحَاذِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُ أَسْمَعُ، وَتَفْعَلُ بِهِ مَا أَرَى! فَوَ الَّذي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَوْلا مَا أُحَاذِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيفِي (٥) هَذَا رَأْسَكَ (٦)، وَرَسُولُ الله عَلَيْ يَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ فِي سُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ. ثُمَّ قِالَ: ﴿إِنَّا كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التّبَاعَةِ (٧)، اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ، فَاقْضِهِ حَقَّهُ، وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعاً مِنْ غَيْرِهِ مِكَانَ مَا رُعْتَهُ».

قَالَ زَيْدُ (^): فَذَهَبَ بِي عُمَرُ، فَقَضَانِي حَقِّي، وَزَادَنِي عِشْرِينَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، فَقَضَانِي حَقِّي، وَزَادَنِي عِشْرِينَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، فَقَلْتُ لَهُ (<sup>(1)</sup>: مَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ؟ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَزِيدَكَهَا ((1) مَكَانَ مَا رُعْتُكَ. فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمَرُ؟ قَالَ: لا. فَمَنْ (((1)) أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا ((()) مَكَانَ مَا رُعْتُكَ. أَنْتَ؟ قُلْتُ: نَعَم، الحَبْرُ. قَالَ: فَمَا دَعَاكَ إِلَى ((())) زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ ((()). قَالَ: فَمَا دَعَاكَ إِلَى (())

<sup>(</sup>۱) «يا» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «مطل» بدل «بمطل»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «لمخالطتكم» بدل «بمخالطتكم»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: "بنضره" بدل "ببصره"، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (د): "يسبقي" بدل "بسيفي"، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن

<sup>(</sup>٦) في (ب) وموارد الظمآن: «عنقك» بدل «رأسك»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٧) التباعة: طلب الدين.

<sup>(</sup>A) «قال زيد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «له» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) و(د): «أزيدك» بدل «أزيدكها»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «قلت» بدل «فقلت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: «من» بدل «فمن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٣) «أنا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٤) في موارد الظمآن: «سعية» بدل «سعنة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٥) «إلى» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

أَنْ تَقُولَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ (١) مَا قُلْتَ وَتَفْعَلَ بِهِ مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ (٢): يَا عُمَرُ، كُلُّ عَلامَاتِ النُّبَوَّةِ قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلا اثْنَتَيْن لَمْ أَخْتَبِرْهُمَا (٣) مِنْهُ: [د/١٢٩] يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلا تَزِيدُهُ (٤) شِدَّةُ الْجَهْل عَلَيْهِ إِلا حِلْماً، فَقَدِ اخْتَبَرْتُهُمَا(٥)، فأشْهِدُكَ يَا عُمَرُ أَنِّي قَدْ(١) رَضِيتُ بِالله رَبّاً، وَبِالْإِسْلام دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيّاً، وَأُشْهِدُكَ أَنَّ شَطْرَ مَالِي، فَإِنِّي أَكْثَرُهَا (٧٠) مَالاً، صَدَقَةٌ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَيَا إِلَهُ . فَقَالَ عُمَرُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَإِنَّكَ لا تَسَعُهُمْ كُلَّهُمْ. فَقُلْتُ (^): أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ.

فَرَجَعَ عُمَرُ وَزَيْدٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ زَيدٌ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ (٩) مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِي الله عَلِي (١١). فَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ (١١) مَشَاهِدَ كَثِيرَةً، ثُمَّ تُؤفِّني فِي غَزْوةِ تَبُوكَ مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرِ؛ رَحِمَ الله زيداً.

قَالَ: فَسَمِعْتُ الْوَلِيدَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي بِهَذَا كُلِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام »(١٢). [111]

#### ذِكْرٌ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْحَسَنَاتِ لِمَنْ قَتَلَ الضَّرَّارَاتِ

المُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةً، قَالَ (١٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>عَلَيْهُ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

في موارد الظمآن: «قلت» بدل «فقلت»، وما أثبتناه من (ب) و(د). **(Y)** 

في موارد الظمآن: «أخبرهما» بدل «أختبرهما»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣)

في (ب) و(د): «يزيده» بدل «تزيده»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٤)

في موارد الظمآن: «خبرتهما» بدل «اختبرتهما»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>قد» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (7)

في موارد الظمآن: «وإني لأكثرها» بدل «فإني أكثرها»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

في (ب) و(د): «قلت» بدل «فقلت»، وما أثبتناه من موارد الظمآن، (A)

في (ب) و(د): «وأن» بدل «وأشهد أن»، وما أثبتناه من موارد الظمآن» (٩)

<sup>(</sup>ﷺ) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

في موارد الظمآن: «معه» بدل «مع رسول الله ﷺ»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٥٥ (٢٥٥)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (١٣٤١).

<sup>(</sup>١٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٢٦٥ (١٠٨١)، وأثبتناها من (ب) و(د).

إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فَلَهُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فَلَهُ حَسَنَةٌ»(٣).

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ

﴿ ٢٩٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنَا (٧) جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ مَولاةٍ لِفَاكِهِ (٨) بْنِ الْمُغِيرَةِ:

أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحاً مَوْضُوعاً (٩)، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ الأُوزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ الله (١٠) عَلَيْ الله عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ الأُوزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَ الله (١١) إِلا أَطْفَأْتِ أَخْبَرَنَا، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أَلْقِيَ فِي النَّارِ، لَمْ يَكُنْ فِي الأَرْضِ دَابَّةٌ (١١) إِلا أَطْفَأْتِ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ [د/ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ [د/ ١٢٥]

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٧٤ (١٢٨)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٤٦٢٨)

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٢٦٥ (١٠٨٢)، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «الفاكه» بدل «لفاكه»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و(د): «موضوعة» بدل «موضوعاً»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «نبي الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «لم تكن دابة في الأرض» بدل «لم يكن في الأرض دابة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٧٤٤ (٩٠٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٥٨١).



#### OTV

### ذِكْرُ قَضَاءِ الله جَلَّ وَعَلا فِي الدُّنْيَا دَيْنَ مَنْ نَوَى الأَدَاءَ فِيهِ

كَنْ ٢٩٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا<sup>(٣)</sup> تَدَّانُ، فَقَالَ ثَ:

لا أَتْرُكُ الدَّيْنَ (٤) وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْناً يَعْلَمُ اللهُ أَتْهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنهُ (٥) فِي الدُّنْيَا» (٢).

# ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ إِعْلامِ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ إِذَا جُهِلَ عَلَيْهَا (٧)

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُحَدِّثُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْلَقَا» (^^).

### ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ عَمَّا لا يَحِلُّ

المُنْكُ ١٩٨٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ المُقَدَّمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ المُقَدَّمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: وَمُنْ يَتَوَكَّلُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ أَتُوكَّلُ لَهُ الْجَنَّةَ» (٩). [٥٠١]

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۸۲ (۱۱۵۷)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(د): «قال كانت ميمونة» بدل «عن ميمونة أنها»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) «الدين» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «عنه» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) و موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٧١ (٩٧٥)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٤١٤٩).

<sup>(</sup>٧) في (د): "علمها" بدل "عليها"، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٨) مسلم (١٧١٩)، الأقضية، باب: بيان خير الشهود.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٦٤٢٢)، المحاربون، باب: فضل من ترك الفواحش.

## ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ الْاقْتِنَاعِ لِلْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ الْاسْلامِ وَالسُّنَّةِ

الْمِنْ '' الطَّاحِيُّ بِالبَصْرَةِ، قَالَ ''): حَدَّنَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ ''): حَدَّنَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ الجَهْضَوِيُّ، قَالَ ''): أَخْبَرَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ ''): حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، قَالَ ''): خَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، قَالَ ''): حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئِ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ '')، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإسْلَامِ وَكَانَ [د/١٣٠] عَيْشُهُ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِهِ» (٧٠). [٥٠٠]

# ذِكُرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا المُتَعَبِّدَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ ثَوَابَ الْهِجْرَةِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ

كَنْ مَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بَسَّام بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «العِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَالْهِجْرَةِ إِلَيَّ» (^).

### ذِكُرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا العَامِلَ بِطَاعَةِ الله وَرَسُولِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَجَرَ خَمْسِينَ رَجُلاً (٩) يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ

<sup>(</sup>۱) «العابد» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن ٦٣١ (٢٥٤١).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۵) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «يقول» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٩٧ (٢١٥٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٥٠٦).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٩٤٨)، الفتن، باب: فضل العبادة في الهرج.

<sup>(</sup>٩) «رجلاً» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن ٤٥٧ (١٨٥٠)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د).



- (079

الْمُبَارَكِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي (١) حَكِيمٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّخْمِيُّ، قَالَ (٣): حَدَّثَنِي (٤) أَبُو أُمِّيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ، قَالَ:

أَتَيْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ! كَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمُّ المائدة: ١٠٠]؟ قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا (٥٠) خَبِيراً، سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: «بَل ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَن الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْياً مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلً قَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ». قَالَ: وَزَّادَنِي غَيْرُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ (٦): «خَمْسِينَ مِنْكُمْ»(٧).

تال أبر مَاتِم ضَلِيْتِه: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هُوَ الَّذِي قَالَ: «وَزَادَنِي غَيْرُهُ».

## ذِكْرٌ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا نُوراً فِي الْقِيَامَةِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبيلِهِ

الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا رُّنُجَوَيه، قَالَ<sup>(١١)</sup>: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ<sup>(١٢)</sup>: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحُ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) سقطت لفظة «أبي» من (د) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف، ٧/ (1110) (2711).

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و موارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (٣)

في (ب) وموارد الظمآن: «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (د). (٤)

<sup>«</sup>عنها» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

في (ب) و(د): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (7)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٣٥ (٣٢٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٤٩٤، ٩٥٧). (V)

<sup>&</sup>quot;محمد بن" سقطت من موارد الظمآن ٣٥٦ (١٤٧٨)، وأثبتناها من (ب) و(د). (A)

في (د): «على» بدل «عدي»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (4)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «بنسا قال حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

سَمِعْتُ رَسُولَ الله [د/ ١٣٠٠] ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١٣٠).

# ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْحَسَنَاتِ، وَحَطِّ السَّيِّئَاتِ، وَحَطِّ السَّيِّئَاتِ، وَرَفْعِ الدُّنْيَا وَرَفْعِ الدُّنْيَا

السَّامِيُّ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ (٤) عَلَيْهُ، قَالَ:

# ذِكُرُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّكِ لِلْمَرْءِ بِعِشْرَةِ مَشَايِخِ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ

كُنْ الله عَهْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ بِدَرْبِ الرُّومِ (١٢)، عَنْ خَالِدِ السَّرِيّ عَلْمُ اللهِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ اللهِ عَرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ اللهِ عَرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ اللهِ عَرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْهُ، قَالَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

«البَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ»(١٣).

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٤٥ (١٢٣٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٩٧٢)،

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٥٦ (١٤٧٩)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۳) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «من» بدل «ومن»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

 <sup>(</sup>٦) «في الإسلام» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في موارد الطمآن: «سيئة» بدل «خطيئة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٥٤ (١٢٣٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٢٤٣)،

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧٣ (١٩١٢)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)

<sup>(</sup>١١) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) «بدرب الروم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٤٢ (١٦٠٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٢٧٨).



- (041

□ قال أبو حَاتِم عَظِينَهُ: لَمْ يُحَدِّث ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ بِخُرَاسَانَ، إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ بِدَرْبِ الرُّوم، فَسَمِعَ مِنْهُ أَهْلُ الشَّام، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مَرْفُوعاً.

## ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ، أَوْ بَعْضَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

النَّض مُحمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العِجْلِيُّ، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ طَلْحَةَ اليَامِيِّ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ (٤) عَيَّالِيُّه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ! قَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ، فَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ: أَعْتِقِ النَّسَمَة، وَفُكَ الرَّقَبَةَ!» قَالَ: أَوَلَيْسَا بِوَاحِدٍ(٥)؟ قَالَ: «لَا، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكُ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِيَ فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةُ الوَكُوفُ، والْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِم القَاطِع، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَاكَ<sup>(٦)</sup> ، فَأَطْعِم الْجَائِعَ ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ [د/ ١١٣١] وَمُرْ<sup>(٧)</sup> بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِك، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ (^^). [\*\*\*]

### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا (٩) اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ كَانَ ضَامِناً بِهَا عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلا

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ۲۹۶ (۱۲۰۹)، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

في موارد الظمآن: «الإيامي» بدل «اليامي»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣)

في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤)

في (ب): «أوليستا بواحدة» وفي موارد الظمآن: «أليستا واحدة» بدل «أوليسا بواحد»، وما أثبتناه من (د). (0)

في موارد الظمآن: «ذلك» بدل «ذاك»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (7)

في موارد الظمآن: «وأمر» بدل «ومر»، وما أثبتناه من (ب) و(د). **(V)** 

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٨٨ (١٠١٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٤٧. (A)

<sup>«</sup>إذا» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٨٤ (١٥٩٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) في (د): «سعيد» بدل «سعد»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن؛ انظر أيضاً: كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ٥/ ١٠٥ (٤٨٥).

عَبْدِ (۱) الْحَكَمِ، قَالَ (۲): حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ (۳): حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ رَافِعِ القَيْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (۱)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُول الله ﷺ، قَالَ:

«مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ (٧٠).

### ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ حَظُّ رَجَاءَ التَّخَلُّصِ فِي العُقْبَى بِشَيْءٍ مِنْهَا

الْمُرَكِّ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله (^) القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، وَابْنُ قُتَيْبَة (٩)، وَاللَّفْظُ لِلحَسَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ، وَابْنُ قُتَيْبَة (٩): حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ وَحْدَهُ. قَالَ (۱۱): «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً، وَإِنَّ تَحِيَّتُهُ رَكْعَتَانِ، فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا». قَالَ: فَقُمْتُ فَرَكَعْتُهُمَا، ثُمَّ عُدْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالصَّلاةِ، فَمَا الصَّلاةُ؟

<sup>(</sup>۱) «عبد» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «بن نفير» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٥/٧٧ (٣٩٤١).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «المسجد» بدل «مسجد»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يعززه» بدل «يعزره»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٣ (١٣١٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٨) في (د): «عبد الله بن القطان» بدل «عبد الله القطان»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ٥٢ (٩٤).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «سلم» بدل «قتيبة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) «قَال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).



قَالَ: «خَيْرُ مَوْضُوع استَكْثِرْ أَوِ اسْتَقِلَّ»(١). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله؟ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانُ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَاناً؟ قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَسْلَمُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». قَالَ (٢): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ». قَالَ (٣): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ».

قَالَ (٤): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الصِّيَامُ؟ قَالَ: «فَرْضٌ مَجْزِيُّ (٥)، وَعِنْدَ اللهِ [د/ ١٣١ بِهِ ] أَضْعَافُ كَثِيرَةٌ ». قَالَ (٦): قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهْرِيقَ دَمُهُ». قَالَ (٧): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ يُسِرُّ إِلَى فَقِيرِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيُّ مَا أَنْزَلَ الله (٨) عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «آيةُ الْكُرْسِيِّ». ثُمَّ قَالَ (٩): «يَا أَبَا ذَرِّ، مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ، كَفَصْل الفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ».

قَالَ (١٠): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَم الأنْبِيَاءُ؟ قَالَ: «مِائَةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ أَلْفاً». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: كَم الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «ثَلَاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشرَ جَمّاً غَفِيراً». قَالَ(١١): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كَانَ أَوَّلهمْ؟ قَالَ: «آدَمُ عَلِيَهُ» (١٢)

في (د): «أقل» بدل «استقل»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) (Y)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د): (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) « (٤)

في (ب): "مجزئ" بدل "مجزي"، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (V)

لفظة «الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (A)

من هنا إلى «مائة ألف وعشرون ألفاً» ضعيف جداً؛ قاله الألباني، (صحيح موارد الظمآن ١٢٨/١ (٨١)). (9)

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ عَلِيهِ ﴾ سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْ (') مُرْسَلٌ ؟ قَالَ: «نَعَم، خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِه، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَكَلَّمَهُ قِبَلاً». ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَرْبَعَةٌ ('') سُرْيَانِيُّونَ: آدَمُ، وَشِيثُ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَم، وَنُوحٌ. وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ: هُودٌ، وَشُعَيْبٌ، وَصَالِحٌ، وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ»؛ عَلَيْ ("). قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ كِتَاباً هُودٌ، وَشُعَيْبٌ، وَصَالِحٌ، وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ»؛ عَلَيْ ("). قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ كِتَاباً أَنْزِلَهُ الله ('') ؟ قَالَ: «مِائَةُ كِتَابٍ وَأَرْبَعَةُ كُتُبٍ، أَنْزِلَ عَلَى شِيثَ خَمْسُونَ ('' صَحِيفَةً، وَأُنْزِلَ عَلَى شِيثَ خَمْسُونَ ('' صَحِيفَةً، وَأُنْزِلَ عَلَى شِيثَ عَمْسُونَ فَا أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى قَبْلَ التَّوْرَاةِ عَشْرُ صَحَائِفَ، وَأُنْزِلَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ وَالْفُرْقَانُ». مُوسَى قَبْلَ التَّوْرَاةِ عَشْرُ صَحَائِفَ، وَأُنْزِلَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ وَالْفُرْقَانُ».

قَالَ (٢) : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَتْ صَحِيفَةُ (٧) إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ : (كَانَتْ أَمْقَالاً كُلُّهَا: أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُورُ، إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَكِنِّي بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا، وَلَوْ (٨) كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ، وَعَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَاعَاتُ : كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ، وَعَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَاعَاتُ : سَاعَةٌ يُخَلُو فِيهَا فِي صُنْعِ اللهِ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ (٩) الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ. وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لا يَكُونَ وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ (٩) الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ. وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لا يَكُونَ وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ (٩) الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ. وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لا يَكُونَ فَسَاعَةً إِلّا لِثَلَاثِ: تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ، أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ [د/١٣٢] أَوْ لَذَةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ. وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لا يَكُونَ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، حَافِظاً لِلِسَانِهِ، وَمَنْ حَمْلِهِ، وَمَنْ عَمْلِهِ، قَلَّ كَلامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسَى ﷺ (١٠)؟ قَالَ: «كَانَتْ عِبَراً

<sup>(</sup>١) في (ب) وموارد الظمآن: «أنبي» بدل «أي»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>۲) في (د): «أربع» بدل «أربعة»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «صلى الله عليهم أجمعين» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) لفظة «الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في (د): «خمسين» بدل «خمسون»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «صحف» بدل «صحيفة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «وإن» بدل «ولو»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «في» بدل «من»، وما أثبتناه من (ب) و(د)

<sup>(</sup>١٠) ﴿ عَلِينَا ﴾ سقطت من (بُ) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

- C. 20/3/

كُلُّهَا: عَجَبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ، ثُمَّ هُو يَفْرَحُ، وَعَجِبْتُ (١) لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ، ثُمَّ هُو يَنْصَبُ، عَجَبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ، ثُمَّ هُو يَنْصَبُ، عَجَبْتُ لِمَنْ رَأَى اللَّانْيَا وَعَجِبْتُ (٣) لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَداً، ثُمَّ لَا يَعْمَلُ ». وَقَلْبُهَا بِأَهْلِهَا، ثُمَّ اطْمَأَنَّ إِلَيْهَا، وَعَجِبْتُ (٣) لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَداً، ثُمَّ لَا يَعْمَلُ ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَوْصِنِي! قَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زِدْنِي! قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ القُرْآنِ، وَذِكْرِ الله، فَإِنَّهُ نُورُ كُلِّهِ، فَإِنَّهُ يُورِ الْوَجْهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَكُورُ اللهِ، فَإِنَّهُ يُورِ الْوَجْهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَكُورُ الله، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَكُورُ الله، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَكُورُ لَكَ فِي السَّمَاءِ». قلتُ: يا رسولَ الله، وَيُونُ لَكَ وَكُثْرَةَ الضَّحِكِ، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَعُونُ لَكَ وَكُورُ الله، وَعُونُ لَكَ عَلَى: «عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ مَلْ أَمْ وَعُونُ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زِدْنِي! قَالَ: «عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أَمِي الْمَاكِينَ وَجَالِسْهُمْ!». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زِدْنِي! قَالَ: «عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أَمَّى ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، زِدْنِي! قَالَ: «عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أَلَى اللْهُ الْكِيْلِكِ الْوَلْمَوْلَ اللْهُ وَلَاللهُ وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَالْمَوْلَ الله وَالْمَاكِينَ وَجَالِسُهُمْ!».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زِدْنِي! قَالَ: "انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ (٤) تَحْتَكَ، وَلَا تَنْظُر إِلَى مَنْ هُو (٥) فَوْقَكَ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تُزْدَرَى نِعْمَةُ (٦) اللهِ عِنْدَكَ!» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زِدْنِي! وَالْ : "قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرّاً!» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زِدْنِي! قَالَ: "قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرّاً!» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زِدْنِي! قَالَ: "لِيَرُدَّكَ عَنِ النَّاسِ [د/١٣٢] مَا تَعْرِفُ (٧) مِنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِي (٨)، وَكَفَى بِكَ عَيْباً أَنْ تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِك، أَوْ تَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا وَلَا تَرْبُهُ مُنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِك، أَوْ تَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا وَلَا تَحْدِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَعْرِفُ مِنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِك، أَوْ تَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا وَلَا تَرْبُهُ مِنْ النَّاسِ مَا تَجْهَلُ مِنْ نَفْسِك، أَوْ تَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا وَلَا تَرْبُ بِيدِهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ، لا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ» (٩).

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «عجبت» بدل «وعجبت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «عجبت» بدل «وعجبت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «عجبت» بدل «وعجبت»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «هو» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «هو» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «بنعمة» بدل «نعمة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «تعلم» بدل «تعرف»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «يأتي» بدل «تأتي»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمَّان للألباني، ١٢٦/١ (٨١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٨٤، ٥٥٢، ٥٥٣) الإرواء للألباني، ٣/٣١٧، ٤١٥؛ صحيح أبي داود للألباني، (١٣١١).

تال أبو حَاتِم ﷺ، وَلَدِيسَ الْخَوْلانِيُّ هَذَا: هُوَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الله، وُلِدَ عَامَ حُنينِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله ﷺ، وَمَاتَ بِالشَّامِ سَنَةَ ثَمَانِينَ.

وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى الغَسَّانِيُّ مِنْ كِنْدَةَ، مِن أَهْلِ دِمَشْق، مِنْ فَقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ وَقُرَّائِهِم؛ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيَّ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشرَةَ سَنَة، وَمَوْلِدُهُ يَوْمَ رَاهِطٍ فِي أَيَّامٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَزِيدَ سَنَة أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَوَلاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَضَاءَ الْمَوْصِلِ. سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب، وَأَهْلَ الْجَجَازِ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا حَتَّى وُلِّي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الخِلافَة، فَأَقَرَّهُ عَلَى الْحُكْم، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا حَتَّى وَلِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الخِلافَة، فَأَقَرَّهُ عَلَى الْحُكْم، فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهَا أَيَّامَهُ، وَعُمِّرَ حَتَّى مَاتَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ وَمِئَة.

### ذِكُرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

المَّنَّ ١٠٨ مَ أَخْبَرَفَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ بَشِيرَ<sup>(٤)</sup> بْنَ أَبِي عَمْرِو الخَوْلانِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ (٥)، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ (٢)، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمِ [د/١٩٣٣] كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضاً، وَشَهِدَ جِنَازَةً، وَصَامَ يَوْماً، وَرَاحَ إِلَى (٧) الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً» (٨).

### ذِكُرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُرْتَجَى لِلْمَرْءِ بِاسْتِعْمَالِهَا زَوَالُّ الْكَرْبِ فِي الدُّنْيَا عَنْهُ

إِلَيْكُ ١٠٨ - أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ،

- (۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن ۱۸۳ (۷۱۳)، وأثبتناها من (ب) و(د).
  - (٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
  - (٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).
- (٤) في (د): «بسر» وفي موارد الظمآن: «بشر» بدل «بشير»، وما أثبتناه من (ب)، انظر أيضاً: التاريخ الكبير للبخاري ٢٠٠/٢ (١٨٣٥).
  - (٥) في موارد الظمآن: «أخبره» بدل «حدثه»، وما أثبتناه من (ب) و(د)
  - (٦) في موارد الظمآن: "أخبره" بدل "حدثه"، وما أثبتناه من (ب) و(د).
    - ر ) في (ب) و(د): «يوم» بدل «إلى»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٧)
  - (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣١٩ (٥٩٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٠٢٣)،
    - (٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩٧ (٢٠٢٧)، وأثبتناها من (ب) و(د).

قَالَ (١): حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لِأَهْلِيهِمْ (٢) فَأَصَابَتْهُمُ السَّمَاءُ فَلَجَؤُوا إِلَى جَبَلٍ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ صَحْرَةٌ، فَقَالَ بَعضُهُمْ لِبَعْضٍ: عَفَا الْأَثْرُ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ وَلَا يَعْلَمُ مَكَانَكُم (٣) إِلَّا اللهُ؛ ادْعُوا اللهَ بِأَوْثَقِ أَعْمَالِكُمْ!.

فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتِ امْرَأَةٌ تُعْجِبُنِي فَطَلَبْتُهَا، فَأَبَتْ عَلَيَ، فَجَعَلْتُ لَهَا جُعْلاً، فَلَمَّا قَرَّبَتْ نَفْسَهَا تَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَلَيَّ، فَجَعَلْتُ لَهَا جُعْلاً، فَلَمَّا قَرَّبَتْ نَفْسَهَا تَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا، فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ (٤).

فَقَالَ الْآخَرُ: اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ، وَكُنْتُ أَحْلُبُ لَهُمَا فِي إِنَائِهِمَا، فَإِذَا أَتَيْتُهُمَا، وَهُمَا نَائِمَانِ، قُمْتُ قَائِماً (٥) حَتَّى يَسْتَيْقِظَا. فَإِذَا اسْتَيْقَظَا شَرِبَا؛ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا، فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ.

فَقَالَ<sup>(۲)</sup> الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً يَوْماً فَعَمِلَ لِي نِصْفَ النَّهَارِ، فَأَعْطَيْتُهُ أَجْرَهُ<sup>(۷)</sup> فَتَسَخَّطَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ. فَوَقَّرْتُهَا عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ مِنْ كُلِّ الْمَالِ. ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ: خُذْ هَذَا كُلَّهُ، وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أُعْطِهِ إِلَّا كُلِّ الْمَالِ. ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ: خُذْ هَذَا كُلَّهُ، وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أُعْطِهِ إِلَّا أَجْرَهُ الْأُوَّلُ (٨)، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاء رَحْمَتِكَ وَحَشْيَة عَذَابِكَ أَجْرَهُ الْأُوَّلُ (٩)، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاء رَحْمَتِك وَخَشْيَة عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. قَالَ (٩) فَزَالَ الْحَجَرُ [د/١٣٣] وَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «لأهلهم» بدل «لأهليهم»، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «بمكانكم» بدل «مكانكم»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(د): «الجبل» بدل «الحجر»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «قائماً» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «وقال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «أجراً» بدل «أجره»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٨) «الْأُول» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٧٨ (١٧٠١)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢/ ١٥٨، ٩٦٧.

تال أبو حَاتِم رَفِي اللهُ: «فَوَفَرْتُهَا عَلَيْهِ»، بِمَعْنَى قَوْلِهِ فَوَقَرْتُهَا لَهُ، وَالْعرَبُ فِي لُغَتِهَا تُوقِعُ (١) «عَلَيْهِ» بِمَعْنَى «لَهُ».

وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ؛ لأَنَّهُ بِهَا نَشَأَ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ لِخُرُوجِهِ عَنْهَا فِي يَفَاعَتِهِ.

### ذِكُرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الآمِرَ بِالْمَغْرُوفِ ثَوَابَ الْعَامِلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءً

أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي مَا أَعْطِيكَ، وَلَكِنِ (٧٠ الْتِ فَلَانًا!» قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلَ فأَعْطَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ أَوْ عَامِلِهِ» (٨٠).

### ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ للهِ جَلَّ وَعَلا بِالْوَحْدَانِيَّةِ مَعَ تَحْرِيمِ النَّارِ عَلَيْهِ بِهِ

الله مَ الْحَبَرَنِي حَيْوَةُ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالَ (١١): أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (د): «والعرب توقع في لغتها» بدل «والعرب في لغتها توقع»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من تموارد الظمآن ۲۲۰ (۸۲۸)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) «يعني الأعمش» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) «قالُ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في (ب): «لكن» بدل «ولكن»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٣٧٥ (٧١٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٦٦٠).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٠ (٣)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

الصَّلْتِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (١)، قَالَ:

بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَجَلَسَ (٢) مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ»(٣).

 □ قال أبو حَاتِم ﷺ: [د/١٣٤] هَذَا خَبَرٌ خَرَجَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ، وَهُوَ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ «فُصُولِ السُّننِ»، أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا كَانَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ فِي كُلِّ الأحْوَالِ. وَكُلُّ خِطَابِ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى حَسَب الْحَالِ، فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا، وُجُودُ حَالَةٍ مِنْ أَجْلِهَا ذُكِرَ مَا ذُكِرَ لَمْ تُذْكَرْ تِلْكَ الْحَالَةُ مَعَ ذَلِكَ الْخَبَرِ. وَالثَّانِي، أَسْئِلةٌ سُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأَجَابَ عَنْهَا بِأَجْوِبةٍ، فَرُويَتْ عَنْهُ تِلْكَ الأجْوِبَةُ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الأَسْئِلَةِ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ هَذَا نَعْتَهُ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ دُونَ أَنْ يُضَمَّ مُجْمَلُهُ إِلَى مُفَسَّرِهِ، وَمُخْتَصَرُهُ إِلَى مُتَقَصَّاهُ. [144]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُّ لِمَنْ شَهِدَ لله جَلَّ وَعَلا بِالْوَحْدَانِيةِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينِ مِنْ قَلْبِهِ، لا أَنَّ الإقْرَارَ بِالشَّهَادَةِ يُوجِبُ الْجَنَّةَ لِلْمُقِرَّ بِهَا دُونَ أَنْ يُقِرَّ بِهَا بِالإخْلاصِ

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلِي بُنُ الْحُسَيْنِ الْعَسْكَرِيُّ بِالرَّقَّةِ، قَالَ (١٤): حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَكِيلُ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ مُعَاذاً لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: اكْشُفُوا عَنِّي سِجْفَ الْقُبَّةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْ الله عَيْ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ<sup>(٦)</sup> لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ» (٧).

□ قال أُبو حَاتِم ﷺ: قَوْلُهُ ﷺ: «دَخَلَ الْجَنَّةَ»، يُرِيدُ بِهِ جَنَّةً دُونَ جَنَّةٍ؛ لأنَّهَا جِنَانٌ

<sup>«</sup>من بني عبد الدار» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

في موارد الظمآن: «فحبس» بدل «فجلس»، وما أثبتناه من (ب) و(د) ۥ (٢)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٩٤ (٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١/ (٣) .199/11.

 <sup>(</sup>ح) سقطت من موارد الظمآن ۳۰ (٤)، وأثبتناها من (ب) و(د). (2)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>أن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٩٤ (٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٣٥٥). (V)

كَثِيرَةٌ. فَمَنْ أَتَى بِالإقْرَارِ الَّذِي هُو أَعْلَى شُعَبِ الإيمَانِ، وَلَمْ يُدرِكِ الْعَمَلَ، ثُمَّ مَاتَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَتَى بَعْدَ الإقْرَارِ [د/١٣٤] مِنَ الأَعْمَالِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جَنَّةُ فَوْقَ تِلْكَ الْجَنَّةُ؛ وَمَنْ أَتَى بَعْدَ الإقْرَارِ [د/١٣٤] مِنَ الأَعْمَالِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ أَدْخِلَ الْجَنَّةُ، لا أَنَّ الْكُلَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ؛ لأَنَّ الْكُلَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ جَنَّةُ وَاحِدَةً، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ أَعْمَالُهُمْ وَتَبَايَنَتْ؛ لأَنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرةٌ لا جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ.

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينٍ مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهِ

كُنْ ٢٠٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: صَمِعْتُ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: صَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يَقُولُ: صَمِعْتُ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجُنَّةَ»(١).

# ذِكُرُ البَيانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُّ لِمَنْ شَهِدَ للهِ جَلَّ وَعَلا بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ للهِ جَلَّ وَعَلا بِالْوَحْدَانيَّةِ، وَقَرَنَ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصطَفَى ﷺ بِالرِّسَالَةِ

دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ لِي: مَهْ لِمَ تَبْكِي؟ فَوَاللهِ لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطْعْتُ لأَنْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِعْتُ لأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَتُ لأَنْفَعَنَّ لَكَ، وَلَيْ اللهِ عَلَيْ لَكُمْ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَتُ لأَنْفَعَنَّ لَكَ، وَاللهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَكُمْ في اللهِ عَلَيْ لَكُمْ في اللهِ عَلَيْ لَكُمْ في اللهِ عَلَيْ لَكُمْ في اللهِ عَلِيثِ لَكُمْ في الله عَلَيْ لَكُمْ وَاجِداً، وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ، وَقَدْ أُجِيطَ بِنَفْسِي: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً بِنَفْسِي: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى النَّالِ»(٢٠).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٦)، الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد...

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٩)، الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد ١٠٠٠.



#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُّ لِمَنْ شَهِدَ للهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ ﷺ بِالرِّسَالَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينِ مِنْهُ

الْمُرْبِّ اللهِ عَدِيِّ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنِ الْبُو أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَنِي هِصَّانُ (٥) بْنُ كَاهِنِ (٦)، قَالَ:

جَلَسْتُ [د/١٣٥٠] مَجْلِساً فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَمْرَةَ، وَلا (٧) أَعْرِفُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا عَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ تَمُوتُ لَا (^) تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، وَتَشْهَدُ أَنِّي (٩) رَسُولُ اللهِ، يَرجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهَا»..

قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُعَاذٍ؟ قَالَ: فَعَنَّفَنِي الْقَوْمُ، فَقَالَ: دَعُوهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُسِئ الْقَوْلَ، نَعم سَمِعْتُهُ مِنْ مُعَاذٍ، زَعَم أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ (١٠٠).

#### ذِكْرُ البَيانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينِ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ

الْمُرْبِينَ ١٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ (١١)، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا

<sup>«</sup>الجمحي قال» سقطت من موارد الظمآن ٣٠ (٥)، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). **(Y)** 

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤)

في (د): «هضاب» بدل «هصان»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف (0) .(0990) 017/0

فى موارد الظمآن: «كاهل» بدل «كاهن»، وما أثبتناه من (ب) و(د)» (7)

في موارد الظمآن: «فلا» بدل «ولا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (V)

في موارد الظمآن: «ولا» بدل «لا»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (A)

في موارد الظمآن: «وتشهد أن لا إله إلا الله وأني» بدل «وتشهد أني»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (9)

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٩٤ (٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٢٧٨):

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ب) وموارد الظمآن ٣٠ (١)، وأثبتناها من (د).

<sup>(</sup>۱۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ، قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ<sup>(۲)</sup>: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حقًا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى (٢٠٤ ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ (٤).

#### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا نُورَ الصَّحِيفَةِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا وَصَفَنَاهُ

الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٢٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٠) هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٢٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَام، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٢٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ، قَالَتْ:

مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: مَا لَكَ مُكْتَئِبٌ (٧) أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ [د/١٣٦١] مُكْتَئِبٌ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُوراً لِصَحيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحاً عِنْدَ الْمَوْتِ».

فَقُبِضَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُهَا (^) إِلا الْكَلِمَةُ (٩) الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لأَمَرَهُ بِهِ (١١)(١١).

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «وهو على» بدل «على»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٩٣/١ (١)؛ وللتفصيل انظر: الأحاديث المختارة بتحقيق الألباني، (٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٣٠ (٢): «أنبأنا» بدل «قال حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) «الهمداني قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «وهو مكتئب فقال» بدل «فقال ما لك مكتئب»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في (ب) و(د): «ما أعلمه» بدل «ما أعلمها»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) «الكلمة» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) «به» سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٩٣ (٢)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، ٤٨ ــ ٤٩.



#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُثَبِّتُ فِي الدَّارَيْن مَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا قَبَلُ

0 24

﴿ ١٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْجَوْضِيُّ، قَالَ: شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاء، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ:

«المُوْمِنُ إِذَا شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَعَرَفَ مُحَمَّداً [رَسُولَ اللهِ] (١) عَلَيْ فِي قَبْرِهِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُّ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا وَقَرَنَ ذَلِكَ بِالإَقْرَارِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَآمَنَ بِعِيسَى ﷺ

كَلَّكُ ١٩٥٥ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: [حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ ] (٣)، حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقُّ، أَذْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيةِ شَاءً»(٤٠).

#### ذِكُرُ وَصَفِ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ لِمَنْ صَدَّقَ [د/٣٣١] الأَنْبِيَاءَ وَالمُّرْسَلِينَ عِنْدَ شَهَادَتِهِ للهِ جَلَّ وَعَلا بِالْوَحْدَانِيَّةِ

<sup>(</sup>۱) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٠٣)، الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب)، انظر أيضاً: صحيح مسلم ١/٥٥ (٢٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٢٥٢)، الأنبياء، باب: قوله: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَّكِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ و

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَرَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ كَمَا تَرَوْنَ الْكُوكَبَ اللَّرِّيَّ الْغُابِرَ فِي الْأُنُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الأنْبِيَاءِ، لا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الأنْبِيَاءِ، لا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ»(١).

ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفَنَا مِنْ شُعَبِ الْإَيْدَانِ، الْإيمَانِ، وَقَرَنَ ذَلِكَ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي هِيَ أَعْمَالٌ بِالأَبْدَانِ، لا أَنَّ مَنْ أَتَى بِالإقْرَارِ دُونَ الْعَمَلِ تَجِبُ الْجَنَّةُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ لا أَنَّ مَنْ أَتَى بِالإقْرَارِ دُونَ الْعَمَلِ تَجِبُ الْجَنَّةُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» قَالَ: «فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» قَالَ: «يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يُعَذِّبُهُمْ» (٤٠).

تال أبو مَاتِم هُ اللهُ عَلَى الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الأُخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ كُلِّهَا مُخْتَصَرَةٌ غَيْرُ مُتَقَصَّاةٍ. وَأَنَّ بَعْضَ شُعَبِ الإيمَانِ إِذَا أَتَى الْمَرْءُ بِهِ لا تُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةَ فِي دَائِم الْوُقَاتِ. أَلا تُرَاهُ ﷺ [د/١١٣٧] جَعَلَ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً؟ وَعِبَادَةُ اللهِ جَلَّ وَعَلا إِفْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ.

ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ لَمَّا سَأَلُوهُ ﷺ عَنْ حَقِّهِم عَلَى اللهِ، فَقَالُوا: فَمَا حَقُّهُمْ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ وَلا أَنْكَرَ عَلَيْهِم ﷺ هَذِهِ اللَّفْظَةَ. فَفِيمَا ذَلِكَ؟ وَلا أَنْكَرَ عَلَيْهِم ﷺ هَذِهِ اللَّفْظَةَ. فَفِيمَا قُلْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ لا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِبَعْضِ شُعَبِ الإيمَانِ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، بَلْ قُلْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ لا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِبَعْضِ شُعَبِ الإيمَانِ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، بَلْ قُلْنَا أَبْيَنُ لُكُنَّ خَبَرٍ فِي عُمُومٍ مَا وَرَدَ خِطَابُهُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فِيهِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ. [٢١٠]

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٠٨٣)، بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.

 <sup>(</sup>۲) «بن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب)، انظر أيضاً: موارد الظمآن ۱/۱۵۰ (٥٦٩)، والمقتنى في سرد الكنى للذهبي ١/١٦٤ (١٣٠١).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٩١٢)، الاستئذان، باب: من أجاب بلبيك وسعديك.

#### ذِكْرٌ وَعْدِ اللهِ جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يُرْضِيَهُ فِي أُمَّتِهِ وَلا يَسُوؤَهُ فِيهِمَ

المُورِيَّ ٢٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَلا قَوْلَ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي إِبْرَاهِيمَ ؟

﴿ إِنَّهُ نَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وَقَالَ عِيسَى: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ ﴾ [المائدة: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي»، وَبَكَى، فَقَالَ الله: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، وَالله أَعْلَمُ. فَقَالَ الله: يَا جِبْرِيلُ: اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلا نَسُوؤُكُ(١). [VYYo]

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعةِ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَهُوَ لا يُشْرِكُ بِالله شَيْئاً

﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:

عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ. قَالَ: فَانْتَبَهْتُ فِي بَعْضِ اللَّيلِ، فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ الله ﷺ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَدٌ، فَانْطَلَقْتُ [د/١٣٧ب] أَطْلُبُ رَسُولَ الله ﷺ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل وَعَبْدُ الله بْنُ قَيْس قَائِمَان، فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ الله ﷺ؟ فَقَالا: لا نَدْرِي، غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتاً بِأَعْلَى (٤) الوَادِي، فَإِذَا مِثْلُ هَدِيرِ الرَّحَى.

مسلم (٢٠٢)، الإيمان، باب: دعاء النبي عليه لأمته. (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٦٤٤ (٢٥٩٣)، وأثبتناها من (ب) و(د). **(Y)** 

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣)

في (ب): «على» بدل «بأعلى»، وما أثبتناه من (د)؛ انظر أيضاً: موارد الظمآن ١/٢٤٤ (٢٥٩٣). (٤)

قَالَ: فَلَبِثْنَا يَسِيراً، ثُمَّ أَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ أَتَانِي مِنْ رَبِّي آتٍ، فَخَيَّرَنِي بِأَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّي اخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ». فَخَيَّرَنِي بِأَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّي اخْتَرْتُ الشَّفَاعَةِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَنْشُدُكَ بِاللهِ وَالصُّحْبَةِ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي». قَالَ: فَلَمَّا رَكِبُوا قَالَ: ﴿فَإِنِّي أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ قَالَ: ﴿فَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي». قَالَ: فَلَمَّا رَكِبُوا قَالَ: ﴿فَإِنِّي أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنْ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِي» (١٠).

#### ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَ [رَسُولَ اللهِ](٢) فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى

الْمِرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقيفٍ بِنَيْسَابُورَ<sup>(٣)</sup>، قَالا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قَالَ<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ (<sup>٥)</sup>، عَنِ الْعُلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (٢): ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ، إِلَّا مَنْ أَبَى وَشَرَدَ عَلَى اللهِ كَشِرادِ (٧) الْبَعِيرِ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ (٨) يَأْبَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟! قَالَ (٩): ﴿ مَنْ أَطَاعَنِي (١٠) دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى » (١١).

- [تال أبو حَاتِم رَجُّ اللهِ يَذْكُرُ إِسْحَاقُ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ﴾ [٢١٠].
- قال أبو حَاتِم: طَاعَةُ رَسُولِ الله ﷺ هِيَ الانْقِيَادُ لِسُنَّتِهِ بِتَرْكِ الْكَيْفِيَّةِ وَالْكَمِّيَّةِ فِيهَا، مَعَ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٧٥ (٢١٩٦)؛ وللتفصيل انظر: ظلال الجنة للألباني، (٨١٨)

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الله ورسوله» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٣) «بنيسابور» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٣ (٢٣٠٦)، وأثبتناها من (ب) و(د):

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «خليفة بن خياط» بدل «خلف بن خليفة»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «كشرود» بدل «كشراد»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>A) في (د): «من» بدل «ومن»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «أطاعتني» بدل «أطاعني»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمان للألباني، ٢/٨٠٨ (١٩٦٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٠٤٣) ٢٠٤٤).

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د).



\_\_ ( 0 EV

رَفْضِ (١) كُلِّ مَنْ قَالَ شَيْئاً فِي دِينِ الله جَلَّ وَعَلا بِخِلافِ سُنَّتِهِ، دُونَ الاحْتِيَالِ فِي دَفْعِ السُّنَنِ بِالتَّأْوِيلاتِ الْمُضْمَحِلَّةِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ الدَّاحِضَةِ.

#### ذِكْرٌ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ مَرَّتَيْنِ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُوا مُحَمَّدُ مُنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ الْجُنَيْدِ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ صَالِح بْنِ صَالِحِ الهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِو، إِنَّ مَنْ (٣) قَبْلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ [د/١١٣٨] يَقُولُونَ: إِذَا أَعْتَقَ (١) الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَلَنَتَهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَاهَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ؛ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ، وَحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ لِمَوْلاهُ فَلَهُ أَجْرَانِ؛ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ، فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ».

قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِي: خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ إِلَى الْمَدينَةِ فِيمَا هُوَ دُونَهُ (٥). [YYY]

#### ذِكُرُ تَسْهِيلِ الله جَلَّ وَعَلا طَرِيقَ الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ يَسْلُكُ فِي الدُّنْيَا طَريقاً يَطَلُبُ فِيهِ عِلْماً

الْمُرْبِينَ ٢٦٨ - أَخْبَرَتَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الأنْمَاطِيُّ الزَّاهِدُ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ لَهُ " بِهِ

في (ب): «رفض قول» بدل «رفض»، وما أثبتناه من (د). (1)

في (د): «الحسن» بدل «الجنيد»، وما أثبتناه من (ب)، انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٥/٥٥ (٣٨٣٣). (٢)

<sup>«</sup>من» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٣)

في (ب): «عتق» بدل «أعتق»، وما أثبتناه من (د). (1)

مسلم (١٥٤)، الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة محمد على إلى جميع الناس. (0)

<sup>«</sup>له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (7)

طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»(١).

#### ذِكْرُ بَسْطِ الْمَلائِكَةِ أَجْنِحَتَهَا لِطَلَبَةِ العِلْمِ رِضاً بِصَنِيعِهِمْ ذَلِكَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ الل

أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ المُرَادِيَّ، فَقَالَ (٥): مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ (٦): جِئْتُ أَنْبُطُ الْعِلْمَ. قَالَ: «مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ الْعِلْمَ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ إِلّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً بِمَا يَصْنَعُ» (٧). [٥٥]

#### ذِكْرُ أَمَانِ الله جَلَّ وَعَلا مِنَ النَّارِ مَنْ أَوَى إِلَى مَجْلِسِ عِلْمٍ وَنِيَّتُهُ فِيهِ صَحِيحَةً

كُنْ هَمْ مَهُ مَهُ مُنْ أَبِي بَكُرٍ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: [د/١٣٨٠]

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَمَا هُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ. فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ: (أَلَا أُحْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَى اللهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ هَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ هَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمَالِقُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٦٩٩)، الذكر، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٨ (٧٩)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د)

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(د): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(د): «قال» بدل «قلت»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ١٢١ (٦٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ٦٢.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٦٦)، العلم، باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس،



#### ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ طَالِبِ الْعِلْمِ وَمُعَلِّمِهِ وَبَيْنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ (٣): أَخْبَرَنَا (٤) حَيْوَةُ، قَالَ (٥): حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، أَنَّ سَعِيداً المَقْبُرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (٢)، إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْراً أَوْ لِيُعَلِّمَهُ (٧)، كَانَ كَالْمُجَاهِد فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيرِ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ » (^^). [^\]

#### ذِكْرُ وَصَفِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَهُمُّ الْفَضْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ

مُ حَمَّاتُ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حمَّادٍ، قَالَ (١٠٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

كُنْتُ جَالساً مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاه رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ مَدِينةِ الرَّسُولِ ﷺ (١١)، فِي حَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ؟ أَمَا جِئْتَ لِتِجَارةٍ؟ أَمَا جِئْتَ إِلا لِهَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُو لُ :

#### «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَالْمَلَائِكَةُ

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٩ (٨١)، وأثبتناها من (ب) و(د). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣)

في (ب): «أنبأنا» وفي موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د). (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>يقول» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (7)

في (ب) و(د): «يعلمه» بدل «ليعلمه»، وما أثبتناه من موارد الظمآن: (V)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ١٢١ (٦٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ٦٢. (A)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٨ (٨٠)، وأثبتناها من (ب) و(د): (9)

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١١) ﴿ عَلَيْكُ اللَّهُ سَقِطت مِن (بِ) و(د)، وأثبتناها مِن موارد الظمآن.

تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً لِطَالِبِ الْعِلْمِ. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ (١) لَهُ [د/١٣٩] مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. وَفَضْلُ الْعَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ. إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثْةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً، وَأَوْرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرِ»(٢).

تال أبر مَاتِم عَلَىٰهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ (٣) بَيَانٌ وَاضِحٌ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ لَهُمُ الْفَصْلُ الَّذِينَ ذَكَرْنَا، هُمْ الَّذِين يُعَلِّمُونَ عِلْمَ النَّبِيِّ عَلَىٰ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ العُلُومِ. أَلا تَرَاهُ يَقُولُ: «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ». وَالأَنْبِيَاءُ لَمْ يُورِثُوا إِلا الْعِلْمَ. وَعِلْمُ نَبِيِّنَا عَلَىٰ سُنَتَهُ، فَمَنْ تَعَرَّى (٤) عَنْ مَعْرِفَتِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ ورَقَةِ الأَنْبِيَاءِ.

#### ذِكُرُ إِرَادَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا خَيْرَ الدَّارَيْنِ بِمَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَلَهُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ»(٦). [٨٩]

## ذِكْرٌ إِبَاحَةِ الْحَسَد لِمَن أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهَا النَّاسَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا (٧) مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنِ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْن:

<sup>(</sup>١) في (ب) و(د): "يستغفر" بدل "ليستغفر"، وما أثبتناه من موارد الظمآن

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٢١ (٦٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ٢٥/ .

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الحديث» بدل «الخبر»، وما أثبتناه من (د)،

<sup>(</sup>٤) في (د): «تعدى» بدل «تعرى»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧١)، العلم، باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.

<sup>(</sup>V) في (ب): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (د).



رَجُلٌ آتاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِه في الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِي بهَا وَيُعَلِّمُهَا»(١).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ حَسُّنَ خُلُقُهُ فِي فِقْهِهِ

المُرْبِينَ ١٣٣ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِم صَلَّى الله [د/١٣٩ب] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً إِذَا فَقُهُوا»(٢).

#### ذِكُرُ رَخْمَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَنْ بَلَّغَ أُمَّةَ الْمُصْطَفَى ﷺ حَدِيثاً صَحِيحاً عَنْهُ

كُونَ ٨٣٤ - أَخْبَرَفَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، هُوَ ابْنُ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبَانَ، هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:َ

خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ قَرِيباً مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقُلْتُ: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ إِلا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: أَجَلْ(٦)، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ. فَرُبَّ حَامِل فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِل فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ. ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ (٧) عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ اللهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَلَاةِ الْأَمْرِ،

البخاري (٧٣)، العلم، باب: الاغتباط في العلم. (1)

البخاري (٥٦٨٨)، الأدب، باب: حسن الخلق والسخاء. (٢)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧ (٧٣)، وأثبتناها من (ب) و(د): (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (0)

<sup>«</sup>أجل» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (7)

قال ابن الأثير: لا يُغِلُّ عليهن قلب مؤمن، هو الإغلال: الخيانة في كل شيء، ويروى يغل بفتح (V) الياء، من الغلّ وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق؛ انظر: النهاية لابن الأثير .TA1 /T

[٦٧]

وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَائَهُمْ ١٠٠٠.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضَلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَدَّى مَا وَصَفَّنَا كُونُ لِمَنْ أَدَّى مَا وَصَفَّنَا كُونُ لِمَنْ أَدَّى مَا وَصَفَّنَا كَمَا سَمِعَهُ سَوَاءً مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلا تَبْدِيلٍ فِيهِ

كُوْكِ مِنْ مَعْلَوا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيانَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلَم، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلَم، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥)، قَالَ (٢): حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ (٧) حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْم، قَالَ (٩): عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْم، قَالَ (٩):

«رَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِع مِنِّي (١٠) حَدِيثاً فَبلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ (١١) مِنْ سَامِعٍ» (١٢).

## ذِكُرُ إِثْبَاتِ نَضَارَةِ الوَجُهِ فِي القِيَامَةِ مَن بَلَّغَ عَنَ المُصَطَفَى (١٣) ﷺ ذِكُرُ إِثْبَاتِ نَضَارَةِ الوَجُهِ فِي القِيَامَةِ مَن بَلَّغَ عَنَ المُصَطَفَى (١٣) ﷺ

الْمُ ١٤٠٠ الْحُبَرَفَ ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ (١٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ (١٥):

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١١٩ (٦٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٩٥٠).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٧ (٧٤)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) «

<sup>(</sup>٥) في (ب): «شيبان» وفي موارد الظمآن: «سليمان» بدل «سفيان»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٧) «بن» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «عبد الله يعني ابن مسعود» بدل «عبد الله»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

 <sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «عن أبيه قال سمعت النبي ﷺ يقول» بدل «عن أبيه ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۰) في موارد الظمآن: «منا» بدل «مني»، وما أثبتناه من (ب) و(د).

<sup>(</sup>۱۱) «له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٠ (٦٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٣٠١.

<sup>(</sup>١٣) في (ب): «للمصطفى» بدل «عن المُصْطَفَى»، وما أثبتناه من (د).

<sup>(</sup>١٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٨ (٧٥)، وأثبتناها من (ب) و(د):

<sup>(</sup>١٥) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د) «



004

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائيلَ<sup>(١)</sup>، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ [د/١١٤] وَسَلَّم يَقُولُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَنَّا حَدِيثاً فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»(٢).

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ النُّصْرَةِ (٣) لأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُنَا مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ ﴿ ﴾ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ ( ﴿ ) . قَالَ ( أَعُبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ( ۖ ) ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ خِذْلَانُ مَنْ خَذَلَهُمْ خَذَلَهُمْ خَذَلَهُمْ خَذَلَهُمْ خَذَلَهُمْ خَذَلَهُمْ خَذَلَهُمْ خَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ»(٧).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعِلْمَ مِنْ خَيْرِ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ الْحَسَنُ ابْنُ سُفْيَانَ، قَالَ ( ﴿ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُبَيْدِ ابْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، هُوَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ ( ﴿ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، هُوَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلَ بَعْدَهُ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ»(١٠).

□ قال أَبِر مَاتِم ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِنْ هَذَا النَّوْعِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ حَدِيثٍ، بَدَّدْنَاهَا فِي سَائِرِ الأَنْوَاعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؛ لأنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِهَا أَشْبَهُ. [٩٣]

<sup>(</sup>١) هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، كنيته أبو يوسف (توفي سنة ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٢٠/١ (٦٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) في (د): «النَّضرة» بدل «النصرة»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٤٥٨ (١٨٥٢)، وأثبتناها من (ب) و(د)»

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د)

<sup>(</sup>٦) هو قرة بن إياس بن رئاب المزني (ت ٦٤): من الثقات لابن حبان ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢١٩ (١٥٥١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٧٠)،

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٠ (٨٥)، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د).

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٢٢ (٧١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/٥٨.

### النَّوَّعُ الثَّالِثُ

لَفَظُّ الأَمْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْمُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الْكُلِّ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُلِكِ الْمُعَلَى الْمُعَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: عَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: عَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ:

كُنَّا نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ شَيْءٍ؛ فكَان يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيهُ الرَّجُلُ مِنْ أَقَانَا وَجُلّ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا وَسُولُكَ [د/١٤٠/] فَزَعَمَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلكَ! قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ». قَالَ: قَالَ: «اللهُ». قَالَ: قَالَ: «اللهُ». قَالَ: قَالَ: «اللهُ». قَالَ: «اللهُ». قَالَ: قَالَ: «اللهُ». وَنَصَبَ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا هَذِهِ الْمَنَافِعَ، اللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «اللهُ».

قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلتِنَا! قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَدَقةً فِي أَمْوَالِنَا! قَالَ: «صَدَق». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آلله رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا! أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: (نَعَمْ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا! أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: (نَعَمْ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا! قَالَ: «صَدَق». قَالَ: وَالَّذِي أَرْسَلَكَ، آلله أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ وَلا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا! فَلَمَّا قَفَّى (۳)، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ، لا أَزِيدُ عَلَيْهِنَ وَلا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا! فَلَمَّا قَفَّى (۳)، قَالَ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د): «آلله أرسلك أمرك» بدل «آلله أمرك»، وما أثبتناه من (ب)

<sup>(</sup>٣) في (د): «فقال» بدل «قفي»، وما أثبتناه من (ب).



رَسُولُ الله ﷺ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ»(١).

 □ قال أبو حَاتِم ﷺ: هَذَا النَّوْعُ مِثْلُ الْوُضُوءِ، وَالتَّيَمُّم، وَالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَالصَّوْم الفَرْضِ، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الْكُلِّ. [100]



## النَّوْعُ الرَّابِعُ ﴾

لَفَظُ الأَمْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ بَعْضُ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الْكُلِّ.

كُنْ مَنْ مِنْ مَنْ أُمَيَّةُ الْحَسَنُ (١) بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً [د/١٤١/ء] إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ. فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، وَإِذَا فَعَلُوهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِذَا فَعَلُوهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ!»(٢).

□ قال أبو مَاتِم وَ النَّوْعُ مِثْلُ الْحَجِّ، وَالزَّكَاةِ ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي الْقَوْضُ الْفَرَائِضِ اللَّعِينَ النَّالِغِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الْكُلِّ ، [107]

بهمد الله ومنته النتهى المدول من التقاسيم والأنواع ويتلوه:
ويتلوه:
المعهلد الثاني وأوله:
النّوعُ الْفابس

<sup>1)</sup> في (د): «أبو الحسن» بدل «الحسن»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٩٣٧)، التوحيد، باب: ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته. . .

#### فهرس المجلد الأول

| صفحة | الموضوع                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | * إهـداء                                                                                                  |
| ٧    | * شكر وتقدير                                                                                              |
| ١١   | * تقلیم                                                                                                   |
| ۱۳   | حول حياة المؤلف                                                                                           |
| ١٤   | مؤلفات ابن حبان                                                                                           |
| 10   | حول الكتاب                                                                                                |
| ۲.   | صفة الأجزاء                                                                                               |
| ۲١   | ١ ـ الجزءُ الأوَّلُ مِن نُسْخَةٍ، بإسْتَانْبُولَ في مكتبةِ أحمدَ الثَّالثِ                                |
| ۲١   | ٢ ـ قطعةً مِنَ الجزءِ الأوَّلِ بدارِ الكتبِ المصريَّةِ                                                    |
| ۲۳   | ٣ - الجزءُ الثَّاني من نسخةٍ أخرَى بإستانبولَ في مكتبةٍ أحمدَ الثالث                                      |
| 70   | ٤ ـ الجزء الثالث من النسخةِ السابقةِ نفسِها بإستانبول في مكتبة أحمد الثالث                                |
| 77   | ٥ ـ الجزء الثالث من نسخةٍ أخرى                                                                            |
| ۳١   | ٦ ـ مخطوطة حيدر آباد الدكن الأولى                                                                         |
| ۲۱   | ٧ ـ مخطوطة حيدر آباد الدكن الثانية                                                                        |
| ٣٢   | ٨ _ مخطوطة الظاهرية                                                                                       |
| ٣٣   | ٩ _ مخطوطة الناصرية                                                                                       |
| ٤٩   | منهجنا في التحقيق                                                                                         |
| ٥٢   | منزلة التقاسيم والأنواع بين الصّحاح                                                                       |
| ٥٤   | الكتب التي الفت على التقاسيم والأنواع                                                                     |
| 11   | مقدمة المؤلف                                                                                              |
| 70   | الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ وَهُوَ: الْأَوَامِـرُ                                       |
| ٧٧   | القِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ السَّنَنِ وَهُو: النَّـوَاهِـي                                          |
| ۸۸   | القِسْمُ النَّالِثُ مِن أَقْسَامِ السُّنَنِ وهُوَ إخْبَارُ المُصْطَفَى ﷺ عَمَّا احْتيجَ إلى مَعْرِفَتِهَا |
| 97   | القِسْمُ الرَّابِعُ مِن أَقْسَامَ السُّنَنِ وهُوَ: الإِبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَ ارْتِكَابُهَا             |
| 1.7  | القِسْمُ الخَامِسُ مِن أَقْسَامِ السُّنَنِ وهُوَ: أَفْعَالُ النَّبِّ عَلَيْهُ الَّتِي انْفَ دَ مِهَا      |

| صفحه | رضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المو |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۱۱۷  | القسم الأول: الأوامــر                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      | النَّوْعُ الأوَّلُ مِنْهَا: لَفْظُ الأمْرِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى المُخَاطَبِينَ كَافَّةً فِي جَمِيعِ الأحْوَالِ وفِي                                                                                                                                                                            |      |
| 119  | كُلِّ الأَوْقَاتِ حَتَّى لا يَسَعَ أَحَداً مِنْهُم الخُرُوجُ مِنْهُ بِحَالٍ                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 119  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الإيمانَ وَالإِسْلامَ السَّمَانِ لِمَعْنَى وَاحِدٍ                                                                                                                                                                                                                         |      |
|      | ذِكْرُ البَيانِ بأن الإيمانَ والإسلامَ شُعَبٌ وأجزاءٌ غيرَ ما ذَكَرْنَا في خَبَرِ ابن عَبَّاسٍ وابنِ عُمرَ                                                                                                                                                                                          | -    |
| 17.  | بحكم الأمِينَيْنِ محمدٍ وجبريلَ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 177  | ذِكْرُ البَيانِ بِأَنَّ الإِيمَانَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ المُصْطَفَى ﷺ مِنَ الإِيمَانِ                                                                                                                                                                                                             |      |
| 177  | ذِكْرُ البّيانِ بِأَنَّ الإيمَانَ بِكُلِّ مَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الإيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ بِهِ                                                                                                                                                                                            |      |
| 174  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الإيمَانَ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ لَهَا أَعْلَى وأَدْنَى                                                                                                                                                                                                                        | -    |
| 371  | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحِ                                                                                                                                                                                      | -    |
| 177  | ذِكْرُ الخَبَرُ المُدْحِضَ قَوْلَ مَنْ ِ زَعَمُ أَنَّ الإيمَانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُّ                                                                                                                                                                                           | -    |
| ۱۲۸  | النَّوْعُ الثَّانِي: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ                                                                                                                                                                                             | 0    |
| ١٢٨  | ذِكْرُ البَيانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ هُوَ الإِيمَانُ بِاللهِ                                                                                                                                                                                                                                | ***  |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْوَاوَ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي ذَرِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ بِوَاوِ وَصْلٍ وَإِنَّمَا هُوَ وَاوٌ                                                                                                                                                                    | -    |
| ۸۲۲  | بِمَعْنَى «ثُمَّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 179  | ذِكْرُ إِثْبَاتِ الإيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الْوُضُوءِ                                                                                                                                                                                                                                           | -    |
| 179  | ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ                                                                                                                                                                                                            | -    |
|      | ُذِكُرُ حَظٌ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِإِسْبَاعِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ<br>ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي                                                                          | -    |
| 14.  | هُرَيْرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 14.  | ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا بِالْوَضُوءِ وَخُرُوجِ الْمُتَوَضِّيِّ نَقِيًّا مِنْ ذُنُوبِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوبِهِ سَسَسَسَه                                                                                                                                                                   | _    |
| 171  | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا بَيْنَ الْصَّلاتَيْنِ لِلْمُتَوَضِّئِ بِوُضُوئِهِ وَصَلاتِهِ                                                                                                                                                                                               | -    |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ الْمُتَوَضِّيِّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ إِذَا تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ                                                                                                                                                           | -    |
| 177  | وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ١٣٣  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    |
|      | َ ذَكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا اللهِ عَلْفِرُ ذُنُوبَ الْمُتَوَضِّئِ الَّتِي َ ذَكَرْنَاهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِباً لِلْكَبَائِرِ<br>وُكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا النِّهَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ الْمُتَوَضِّئِ الَّتِي َ ذَكَرْنَاهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِباً لِلْكَبَائِرِ | -    |
| 177  | دون من لم يجتنيها                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَبْلُغُهُم مَبْلَغَ وضُوئِهِمْ فِي دَارِ الدُّنْيَا، نَسْأَلُ الله الْوُصُولَ إِلَى ذَلِكَ                                                                                                                                                     | -    |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أُمَّةَ المُصْطَفَى ﷺ تُعْرَفُ فِي الْقِيَامَةِ بِالتَّحْجِيلِ بِوُضُونِهِمْ كَانَ فِي الدُّنْيَا                                                                                                                                                                          | -    |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّحْجِيلَ بِالْوُضُوءِ فِي الْقِيَامَةِ إِنَّمَا هُوَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فَقَط، وَإِنْ كَانَتِ الأُمَمُ                                                                                                                                                                | -    |
| 177  | قَبْلَهَا تَتَوَضَّأُ لِصَلاتِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

| لصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳٦   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۷   | - ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لله بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ ﷺ بالرِّسَالَّةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۳۸   | = ذِكْرُ إِثْبَاتٍ رِضَا الله وَ لِلْمُتَسَوِّلُ لِلْمُتَسَوِّلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۸   | <ul> <li>إِذْكُرُ التَّرْغيبِ فِي الأَذَانِ بِالاسْتِهَام عَلَيْهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 149   | - ۚ ذِكْرُ شَهَادَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالأَشْيَاءِ لِلْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِ فِي الدُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 189   | _ ذِكْرُ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18.   | <ul> <li>- فِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا تَبَاعَدُ إِنَّمَا يَتَبَاعَدُ عِنْدَ الأذَانِ بِحَيْثُ لا يَسْمَعُهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18.   | ـ ذِكْرُ قَدْرِ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ الْبَدْءِ بِالإِقَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 181   | ـ ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفِطْرَةِ لِلْمُؤَذِّنِ بَتَكْبِيرِهِ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّارِ بِشَهَادَتِهِ لله بِالْوَحْدَانِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 2 1 | <ul> <li>إِذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ بِأَذَانِهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله ۚ جَلَّ وعَلا ۚ إِنَّمَا يَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِ وَيُدُخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَذَانِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى يَقِينٍ<br>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 731   | مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 124   | <ul> <li>فِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَكُونُ لَهُ كَأْجْرِ مَنْ صَلَّى بِأَذَانِهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 184   | من المراجع الم |
| ١٤٤   | - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ ۚ أَنَّ هِذَا الْخَبَرَ تَفَوَّدُ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 150   | -  ذِكْرُ إِثْبَاتِ عَفْوِ اللهُ جَلَّ وَعَلا عَن الْمُؤَنِّنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120   | <ul> <li>- ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْغُفْرَانِ لِلْمُؤَذِّنِ بِأَذَانِهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127   | <ul> <li>ذِكْرُ بِنَاءِ الله جَلَّ وَعَلا بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ بَنَى مَسْجِداً فِي اللَّنْيَا</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَبْنِي الْبَيْتَ فِي الْجَنَّةِ لِبَانِي الْمَسْجِدِ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ</li> <li>صغره وَكَدَه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَبْنِي الْبَيْتَ فِي الْجَنَّةِ لِبَانِي الْمَسْجِدِ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٤٧   | صِغْرِهِ وَكِبَرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | يَعْرِبُ وَجِرِبُ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُدْخِلُ الْمَرْءَ الْجَنَّةَ بِبُنْيَانِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ فِي طُرُقِ السَّابِلَةِ بِحَصى يَجْمَعُهَا أَوْ حِجَارَةٍ يُنَضِّدُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى الْمَسْجِدَ بِتَمَامِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 127   | السَّابِلَةِ بِحَصى يَجْمَعُهَا أَوْ حِجَارَةٍ يُنَضِّدُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنِّي ٱلْمَسْجِدَ بَتَمَامِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٤٨   | - ودر خبر نال يصرح بِصِحهِ ما دكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤٨   | <ul> <li>- فِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ فِي الدُّنْيَا الْمَسَاجِدُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 2 9 | - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسَاجِدَ أَحَتُ الْبلادِ الِّي اللهِ حَالَّ وَعَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 2 9 | - ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بَكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ لِلدَّافِنِ النُّخَامَةَ إِذَا رَآهَا فِي الْمَسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10+   | « فِكُرُ الأَمْرِ ۚ بِتَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101   | <ul> <li>ذِكْرُ رَجَاء خُرُوج الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101   | <ul> <li>- فِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلاَحِ لِمُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107   | - ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بَكَتْبِهِ الْصَّدَقَةَ لِلدَّافِنِ النُّخَامَةَ إِذَا رَآهَا فِي الْمَسْجِدِ - ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِبِهَا ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ - ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلاحِ لِمُصَلِّي الصَّلَواتِ الْخَمْسِ - ذِكْرُ اَثْبَاتِ الْفَلاحِ لِمُصَلِّي الصَّلَواتِ الْخَمْسِ - ذِكْرُ نَفْيِ الْعَذَابِ فِي الْقِيَامَةِ عَمَّنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِحُقُوقِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة        | وضوع                                                                                                                                      | الم |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 104           | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ الإيجَابُ                                                       | _   |
| ۱٥٤           | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا                                         | _   |
| 100           | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ                                                                 | -   |
| 100           | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «لِوَقْتِهَا»، أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا                                                   | _   |
| 107           | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الأوْقَاتِ                                               | -   |
| 107           | ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ ﷺ مُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِالْمُغْتَسِلِ َفِي نَهْرٍ جَارٍ                                           |     |
| 107           | ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الأَعْمَشُ                                           | -   |
| ۱۵۷           | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ الْفَرِيضَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ الْفَرِيضَةِ                                       | _   |
| ڵ             | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَغْفِرُ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ذُنُوبَ مُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِب          | -   |
| ۱٥٨           | لِلْكَبَائِرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَبْها                                                                                                  |     |
| ۱٥٨           | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ قُرْبَانٌ لِلْعَبِيدِ يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى بَارِئِهم جَلَّ وَعَلا                                | -   |
| 109           | ذِكْرُ تَفْضِيلِ صَلاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدِ عَلَى النَّائِم                                                         | -   |
| ۱٦٠           | ذِكْرُ فَضْلِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً                                                      | 77  |
| 171 6         | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْفَضْلَ لِمُصَلِّي الْجَمَاعَةِ يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ | -   |
| 171           | ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلاةِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ بِشَرَائِطِهَا عَلَى صَلاتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ                           | -   |
| 771           |                                                                                                                                           |     |
| ۳۲۱           | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِكِتْبَةِ الصَّلاةِ لِمُنْتَظِرِيهَا                                                                  | -   |
| 177 =         | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                   |     |
| : ۳۲ <i>۲</i> |                                                                                                                                           |     |
| 178 ::        |                                                                                                                                           |     |
| ۱٦٤           | ذِكْرُ نَظَرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ إِلَى الْمُوَطِّنِ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْخَيْرِ وَالصَّلاةِ          | _   |
| لله           | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأبعِدَ فَالأَبْعَدَ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الأقْرَبِ فَالأقْرَبِ لِكِتْبَةِ اللَّه  | -   |
| 170           | جَلَّ وَعَلا آثَارَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلَّصَلَوَاتِ                                                                                 |     |
| 177           | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كِتْبَةَ الآثَارِ لِمَنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ إِنَّمَا هِيَ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَحَطُّ الْخَطَايَا                | -   |
|               | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ إِحْدَى خُطُوتَيِ الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأَخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً                    |     |
| ۱٦٧ .         | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ بِكِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا             | -   |
| ۸۲۱           | َ ذِكْرُ إِعْدَادِ اللهُ النُّزُلَ فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِي وَالرَّائِحِ إِلَى الْصَّلاةِ                                                | -   |
| به            | َ ذِكْرُ تُفَصِّلِ [الله جَلَّ وَعَلا] عَلَى الْمَاشِي فِي الظَّلَم إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ يَوْمَ القِيَامَةِ يَمْشِي بِ              | -   |
| ۱٦٨           | فِي ذَلِكَ الْجَمْع نَسْأَلُ الله بَرَكَةَ ذَلِكَ الْجَمْع                                                                                |     |
| 179           | ذِكُّرُ البِّيَانِ بِأَنَّ صَلاةَ الْمَرْأَةِ كُلَّمَا كَانَتْ أَشْتَرَ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِهَا                                         | -   |

| صفحة | موضوع                                                                                                                                | 11 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ١٧٠  | ذِكْرُ إِنْبَاتِ الإِيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الصَّلَوَاتِ                                                                         | _  |
| ١٧.  | ذِكْرُ مَعْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَعَ استِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الأوَّلِ                                | _  |
| 171  | ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ يَالِيُّهُ بِالْمَغْفِرَةِ ثَلاثًا لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفُّ الأُوَّلِ                                     |    |
|      | ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدُّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدِ بْنِ   | -  |
| ۱۷۱  | مَعْدَانَ                                                                                                                            |    |
| ١٧٢  | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلْمُصَلِّي عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ                             | -  |
| ۱۷۲  | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ عَلَى الصّْفُوفِ الْمُبَتَّرَةِ إِذَا كَانَتْ مُقَدَّمَةً        | _  |
| ۱۷۲  | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِمَنْ يَصِلُ الصُّفُوفَ الْمُبَتَّرَةَ                          | _  |
| ۱۷۳  | ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ                         | 77 |
| ۱۷۳  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا                                                                     | _  |
| ۱۷٤  | ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَجَدَ لله فِي تِلاَوَتِهِ                                                                  | _  |
| ۱۷٤  | ذِكْرُ تَسَاقُطِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ                                                                | _  |
| ۱۷٤  | ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعُ الدَّرَجَاتِ لِمَنْ سَجَدَ فِي صَلاتِهِ للله ﷺ                                                     | -  |
| 100  | ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي الدُّعَاءِ َفِي السُّجُودِ لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ مَوْلاهُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ                               |    |
| 100  | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ آرَابُهُ السَّبْعُ                                                    | -  |
| ۱۷٦  | ، ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ |    |
| 177  | ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا، وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْخُطَى لِمَنْ أَتَى الصَّلاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ                     | _  |
| ۱۷۷  | ِ ذِكْرُ نَفْيٍ دُخُولِ النَّارِ عَمَّنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَالْغَلَاةَ                                                               | _  |
| ۱۷۷  | . ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّه لِلْمُصَلِّي صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ    | _  |
| ۱۷۸  | . ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ                   | _  |
| ۱۷۸  | . ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحْدَهُ        | _  |
| 179  | . ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلائِكَةِ عِنْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ                                                                | -  |
| 179  | ِ ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِمُصَلِّي صَلاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ                                        |    |
| ۱۸۰  | . ذِكْرُ إِثْبَاتِ ذِمَّةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُصَلِّي صَلاةَ الْغَدَاةِ                                                          | _  |
| ۱۸۰  | . ذِكْرُ تَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَدَّ عَنْ مُرْتَكِيهِ                                                                  |    |
| ۱۸۱  | . ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي أَتَى هَذَا السَّائِلُ لَمْ يَكُنْ بِمَعْصِيةٍ تُوجِبُ الحَدَّ                          | _  |
|      | . ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِ يُوجِبُ الْحَدَّ مَعَ البَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ هَذَا  | -  |
|      | السَّائِلِ وَحُكُمَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِيهِ سَوَاءٌ ً                                                             |    |
| ۲۸۱  | . ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                          | -  |
| 111  | . ذِكْرُ تَضْعِيفِ الأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ                                       | _  |

| سفحة | موضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J1 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۱۸۳  | ِ ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ العَصْرَ وَالْغَلَاةَ بَرْدَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _  |
| ۱۸۳  | ذِكْرُ وَصْفِ البَّرْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرْجَى دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالصَّلاةِ عِنْدَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _  |
| ۱۸٤  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _  |
| ۱۸٤  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _  |
| ١٨٥  | ِ ذِكْرُ تَبَايُنِ النَّاسِ فِي الأَجْرِ عِنْدَ رَوَاحِهِمْ إِلَى الجُمُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -  |
| ١٨٥  | وَكُورُ البِّيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مُغْتَسِلاً لَهَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -  |
| 110  | . ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ مِنْ فِطْرَةِ الإِسْلامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -  |
| ۱۸٦  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  |
| 117  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  |
|      | <ul> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ السِّوَاكَ وَلُبْسَ الْمَرْءِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمْعَةِ الَّتِي تُكَفِّرُ مَا بَيْنَ الْحُمْعَةَ مَنَ النَّيْهُ مِنَ اللَّهُ مَا الْجُمُعَة مَا الْحُمْعَة مَا الْحُمْعَة مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللللْمُ اللَّالِمُ الللللْمُ الللِّهُ اللَّالِ</li></ul> | _  |
| ۱۸۷  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|      | ، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ قَدْ يَكُونُ لِلْمُتَوَضِّئِ إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ بِهَذِهِ الأوْصَافِ وَإِنْ لَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  |
| ۱۸۷  | يَغْتَسِلْ لَهَا يَعْتَسِلْ لَهَا يَعْتَسِلْ لَهَا يَعْتَسِلْ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ مَا يَعْتَسِلْ لَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| ۱۸۸  | . ذِكْرُ الخَبْرِ الدَّالُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأْوَّلْنَا الخَبْرَ الذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  |
|      | يعسَسِ لَهُ<br>. ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأُوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 144  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 1/4  | . ذِكْرُ الْخَبِرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأْوَّلْنَا قَوْلَهُ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  |
| 19.  | . ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ كُلِّ دَاعِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  |
|      | <ul> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ الدَّاعِي فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِذَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -  |
| 197  | دَعَا فِي الْخَيْرِ دُونَ الشَّرِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 197  | . ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 195  | . ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهُمَا خَيْرٌ مِنَ اللَّذُنْيَا وَمَا فِيهَا<br>. ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهُمَا خَيْرٌ مِنَ اللَّنْيَا وَمَا فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -  |
| 197  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  |
|      | . ذِكْرُ مَا كَانَ يُقُورُ بِهِ وَهِيِيِّ فِي الرَّحْمِينِ قَبَلُ العَجْرِ<br>. ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الإِخْلاصِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  |
| 145  | . وَكُرُ اِئْبَاتِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَرَأً سُورَةَ الْإِخْلاصِ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 145  | ـ وَكُرُ إِبْبَاتِ أَعْظُم الغَنِيمَةِ لِمُعَقِّبِ صَلاةِ الْغَدَاةِ بِرَكْعَتَي الضُّحَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|      | ـ وِكُرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِرَكْعَتَى الضُّحَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 190  | - وِلُو وَعِيْدِ الْمُطْعَلَىٰ يَشِيِدُ بِرَفْعَيِ الصَّحَى السَّبَّدِي الصَّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَجَاءَ كِفَايَةِ آخِرِ النَّهَارِ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -  |
|      | - وَكُورُ الْمُتِوْجُهِ فِ مِلْمُورِ مِنْ يَعْمَى عَمَارِهُ الصَّاحَى اربِيعُ رَجَاءٍ وَفَايِ الْمُورِ النهارِ<br>- ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى ﷺ فِي صَلاةِ الضُّحَى بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | و و و را الموقع في الموقع المو      | _  |

| صفحة  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197   | ـ ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِي صَلاةِ الضُّحَى بَيْنَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ                                                                                                                                        |
| 197   | _ ذِكْرُ الْبِيَانَ بِأَنَّ صَلاةَ الضُّحَى عِنْدَ تَرْمِيضِ الفِصَالِ مِنْ صَلاةِ الأَوَّابِينَ                                                                                                                           |
| 197   | _ ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهُ جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِصَلاةِ الضُّحَى                                                                                                                                              |
| 191   | _ ذِكْرُ مَا يَكْفِي الْمَرْءَ آخِرَ النَّهَارِ بِأَرْبَع رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا مِنْ أُوَّلِهِ                                                                                                                             |
| 191   | _ ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَربَعاً                                                                                                                                        |
|       | _ ذِكْرُ بِنَاءِ اللهُ جَلَّ وَعُلا بَيْتاً فِي الْجِنَّةِ لِمَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى                                                                                     |
| 199   | الْفَرِيضَةِ                                                                                                                                                                                                               |
| 199   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ الرِّكَعَاتِ الَّتِي يَبْنِي الله ﴿ لَيْنَ لِمَنْ يَرْكَعُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ                                                                                                                    |
| ۲.,   | - ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ                                                                                                                                                    |
|       | _ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ صَائِمَ رَمَضَانَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ إِذَا كَانَ                                                                                           |
| ۲۰۰   | مُجْتَنِياً لِلْكَبَائِرِ                                                                                                                                                                                                  |
| 1.7   | <ul> <li>ذِكْرُ إِنْبَاتِ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِصَائِم رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً</li> </ul>                                                                                                               |
| 7 . 1 | _ ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجِنَانِ وَغَلْقِ أَبْوَابِ النِّيرَانِ وَتَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ                                                                                                         |
| 7.7   | _ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يُصَفِّدُ الشَّياطِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَدَتَهُمْ دُونَ غَيْرِهِم                                                                                            |
| 7.7   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.7   | <ul> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَلُوفَ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَلُوفَ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ</li> </ul> |
| 7 . 8 | _ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                                                  |
| 7.0   | <ul> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ قَدْ يَكُونُ أيضاً أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ فِي الدُّنْيَا</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ لا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّاعَاتِ</li> </ul>     |
| 7 + 7 | <ul> <li>دِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ لِلْعَبْدِ يُجْتَنُّ بِهِ مِنَ النَّارِ</li> </ul>                                                                                                       |
|       | - وَكُرُ النَّخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ، لا بِمُجَانَبَةِ الطَّعَامِ                                                                                            |
| ۲٠٦   | وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فَقَطْ                                                                                                                                                                                           |
| Y • Y | و الله عَلَى الله جَلَّ وَعَلا بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِصِيَامِهِ رَمَضَانَ إذَا عَرَفَ حُدُودَهُ                                                                                               |
|       | ــ ذِكْرُ إِفْرَادِ الله جَلَّ وَعَلا لِلصَّائِمِينَ بَابَ الريَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ                                                                                                                                       |
|       | _ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ لَهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَبْوَابٌ يُدْعَى أَهْلُهَا مِنْهَا إِلا الصِّيَام، فَإِنَّ لَهُ بَاباً                                                                                     |
|       | وَاحِداً                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 • 9 | _ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّائِمِينَ إِذَا دَخَلُوا مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ أُغْلِقَ بَابُهُم، وَلَمْ يَدْخُلْ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ                                                                                  |
| 7 . 9 | ـ ذِكْرُ مَغْفِرَتِهِ جَلَّ وَعَلا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلْمُتَسَحِّرِينَ                                                                                                                                         |
| ۲۰۹.  | _ ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ السَّحُورَ بِالغَدَاءِ الْمُبَارَكَِ                                                                                                                                                      |
| ۲۱۰.  | - ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِلصَّائِم إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرَغُوا                                                                                                                                     |

| صفحة  | ضوع الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المو |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۲۱.   | ذِكْرُ إِنْبَاتِ الْخَيْرِ بِالنَّاسِ مَا دَامُوا يُعَجِّلُونَ الفِطْرَ                                                                                                                                                                                                                                               | j    |
| ۲۱۱   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا مَنْ كَانَ أَعْجَلَ إِفْطَاراً                                                                                                                                                                                                               | -    |
|       | ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|       | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِإِعْطَاءِ الْمُفَطِّرِ مُسْلِماً مِثْلَ أَجْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|       | ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِفْطَارُهُ عَلَى التَّمْرِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ                                                                                                                                                                                                         | . –  |
|       | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْم ثَلاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرِ                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 717   | ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الأَيَّامَ الثَّلاثَ أَيَّامَ الْبِيضِ                                                                                                                                                                                                                          | ' -  |
| 717   | ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهُ بِكِتْبَةِ صَائِمِي الْبِيضِ لَهُمْ أَجْرُ صَوْم الدَّهْرِ                                                                                                                                                                                                                                     | -    |
|       | ذِكْرُ تَفَضُّلِّ الله بِكِتْبَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ وَقِيَامِهِ لِمَنْ صَامَ الأيَّامَ الثَّلاثَ مِنَ الشَّهْرِ                                                                                                                                                                                                       | . –  |
|       | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                               | -    |
| 710   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَصُومَ هَذِهِ الأَيَّامَ الثَّلاثَ مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ شَاءَ                                                                                                                                                                                                   | -    |
|       | ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا صِيَامَ الدَّهْرِ لِمُعَقِّبِ رَمَضَانَ بِسِتِّ مِنْ شَوَّالٍ                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 717   | ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَاً الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ                                                                                                                                                                                         | . –  |
| 717   | ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي صِيَامٍ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 717   | ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَغَلا لِلْمَرْءِ بِصَوْمٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَجْرَ مَا بَقِيَ                                                                                                                                                                                                              | -    |
| Y 1 V | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأْوَّلْتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ                                                                                                                                                                                                             | -    |
| 711   | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا تَأَوَّلْتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                           | . –  |
| 711   | ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مَرَّةً وَيُفْطِرَ مَرَّةً                                                                                                                                                                                                                                              | -    |
|       | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، إِذْ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ ﷺ، أَوْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ                                                                                                                                                                                           | -    |
| 719   | لِمن عجز عن دلِك                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )    |
| 719   | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ يَوْمِ الاثْنَيْنِ لأنَّ فِيهِ وُلِدَ رَسُولُ الله ﷺ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ابتِدَاءُ الْوَحْي                                                                                                                                                                                          | -    |
| ۲۲.   | ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجِنَّةِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ وَعَرْضِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلا فِيهِمَا                                                                                                                                                                                | -    |
|       | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا غَيْرَ الْمُشَاحِنِّ مِنَ الْمُسلِمِينَ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخُمِيسٍ عِنْدَ عَرْضِ                                                                                                                                                                                               | _    |
| 77.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 771   | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمٍ يُومٍ عَاشُورَاءَ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ بِكَمَالِهِ<br>ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وعَلا لِلْمُسْلِمِ ذُنُوبَ سَنَةٍ بِصِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ وَتَفَضُّلِهِ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ<br>وَخُوْهُ وَ ذُنُهُ مِ سَنَتَنْ رَصِيَاهِ وَدُو عَ فَقَ | . –  |
|       | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وعَلا لِلْمُسْلِمِ ذُنُوبَ سَنَةٍ بِصِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ وَتَفَضُّلِهِ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                       | -    |
| 777   | بِمَغْفِرَةِ ذَنُوبٍ سَنَتَيْنِ بِصِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةً                                                                                                                                                                                                                                                             | :    |
| 777   | بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِ سَنَتَيْنِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَزَّفَةَ                                                                                                                                                                                                                                                            | -    |
|       | ذِكْرِ الْاسْتِحْبَابِ لِلْمُرْءِ أَنْ يَصُومُ يَوْمًا قَبْلُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ لِيَكُونَ آخِذَا بِالوَثِيقَةِ فِي صَوْمِهِ يَوْمَ                                                                                                                                                                                   | -    |
| 777   | عَاشُورَاءَعَاشُورَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| دِكُرُ النّيَانِ بِأَنَّ اَلْمَ عَلَى وَعَلا بِإِغْقَاءِ أَخِرِ الصَّابِعِ الصَّابِعِ الْمُشْطِعِ إِذَا شَكْرَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا الْحَكْمِ وَمُ ثُلُوبِ الْمُنْ الصَّابِعِ الْمُشْطِعِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِبَمَاناً وَاخْتِسَاباً ١٢٤ ـ وَكُرُ تَفْضُوا الْمُسْلِعِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِبَمَاناً وَاخْتِسَاباً ١٢٤ ـ وَكُرُ تَبْتَةِ اللهُ جَلَّ وَعَلا مَا قَدْمَ مِنْ قُلُوبِ الْمُنْ الْمُسْلِعِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ وَالْجَسَاباً ١٢٠ ـ وَكُرُ تَبْتَةِ اللهُ جَلَّ وَعَلا صَالِيمَ رَمَضَانَ وَقَايمَهُ مَعَ إِلَيْمَامِ النَّوَافِيحِ عَنِّى يَنْصَرفَ ١٢٠ ـ وَكُرُ تَنْشَلُوا اللّهَ جَلَّ وَعَلا صَالِيمَ رَمَضَانَ وَقَايمَهُ مَعَ إِلاَمَامِ النَّوَافِيحِ حَنِّى يَنْصَرفَ ١٢٠ ـ وَكُرُ الشَيْعَانِ النَّمَ اللّهَ السَّلَمُ عِنْهِ يَعْمَوهُ مِنْهِ قِلَا السَّلْقِيقِيقِ وَكُرُ الشَيْعَانِ النَّمَ اللّهُ السَّلْمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِالنَّيَافِ مِنْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى قَافِيةِ الْمُولِي النُسَاءِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِالنَّيَاهِ لِعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَم السَّلْمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِالْتَيَاهِ لِعِلْمَ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ اللّهُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِالْتَيَاهِ لِيكُولِ اللّهُ عَلَى مَاللَمُ السَّيْعِ الْمَلْمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِالْتَيَاهِ لِيكُولِ اللّهُ عَلَى مَالِمُ عَلَى مَالِمُ اللّهُ عَلَى مَوْفِعِ الْمُسْلِمِ عَنْدَ نَوْمِ عِلْمَانِيعَةُ عَلَى مَالِمُ اللّهُ عَلَى مَالْعِلُولُ اللّهُ عَلَى مَوْفِعِ الْفُسُلِمِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالُولُولُولُ اللّهُ عَلَى مَالَّهُ اللّهُ عَلَى مَالِمُ اللّهُ عَلَى مَالْعَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سفحة | وع الم                                                                                                                           | وضو   | اله |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| <ul> <li>يَكُرُ مَغْفِرَةُ الله جَلَّ وَعَلا مَا قَدَّمَ مِنْ ذُمُوبِ الْمَمْوِ الْمُسْلِمِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاخْتِمَاباً وَاخْتِهَا فِي الْمَشْوِ الأوَاخِر افْقِلَاءَ بِالْمُضْطَفَى صَلَوَاتُ الله عَلَى وَصَلامُهُ</li> <li>يَكُرُ كِثْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا صَائِمَ رَمَضَانَ وَقَائِمَهُ مَعَ إِفَامَتِهِ الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الصَّدُيقِينَ</li> <li>يَكُرُ تَفْشُل الله جَلَّ وَعَلا جَنْبِهِ قِيَامَ اللَّيل كُلهُ لِمَنْ صَلَّى مَعَ الإمّامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يُنْصَرِفَ</li> <li>يَكُرُ الْخَيْرِ الدَّالُ عَلَى صِحْعِ مَا تَؤْلُنَا اللَّيلَا كُلهُ لِمِنْ صَلَّى مَعَ الإمّامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يُنْصَرِفَ</li> <li>يَكُرُ النِيَانِ بِأَنَّ الشَّيْعَانِ لَلْبَائِتِ مُتَظَهِّمًا عِنْدَ الشِيقَاظِهِ</li> <li>يَكُرُ النِيَانِ بِأَنَّ الشَّيْعَانَ قَدْ يَشْقِدُ عَلَى قَافِيقِ رُؤُوسِ النَّسَاءِ كَعَقْدِهِ عِلْيَ رَبُوسِ فَافِيقِ الرُّجَالِ اللَّيلِ</li> <li>يَكُرُ النِيَانِ بِأَنَّ الشَّيقَانَ قَدْ يَشْقِدُ عَلَى قَافِيقِ رُؤُوسِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُؤُوسِ قَافِيقِ الرُّجَالِ لللللِ</li> <li>يَكُرُ النِيَانِ بِأَنَّ الشَّيقَانَ قَدْ يَشْقِدُ عَلَى قَافِيقِ رُؤُوسِ النَّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُؤُوسِ قَافِيقِ الرِّجَالِ للللِّيلِ عَلَى النَّيْلِ اللَّيلِ وَعَلَى عَلَيقِة الرُّجَالِ لَوْمَ</li> <li>يَكُرُ النِينَانِ بِأَنَّ الشَّيعَانِ قَدْنُ يَعْقِدُ عَلَى مَافِيقِ النَّيلِ وَقَعْ اللَّيلِ يَعَلَى عَلَيمَ إِللَّيلِ وَلَهُ الْمُعْلِى مِنْ الْمُسْلِمِ عَقْدا كَعْفَدِهِ عَلَى عَلَيقِ اللَّيلِ وَعَلَى مَوْلَاهُ وَالْمُولِ الْمَلْوَقِ النَّهُ الْمَلْوَقِ عَلَى الْقَلْقِ الْمُعْلِى الْمُولِقِ الْمُعْلِقِ الْمَلْوَقِ الْمُولِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِ السَّاعِ اللَّيلِ وَجَاءَ الْمُولِقِ النَّقُولِ النَّهُ الْمُلْوَقِ النَّالَةِ عَلَى اللَّهُ لِيَعْلَى الْمُلْوَقِ السَّاعَةِ الْمَالِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُلْولِ اللَّهِ الْمَلْوَقِ الشَّعْمِ الْمَالِقَ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَعَلَى اللَلْمُ الْمَلْوَقِ السَّاعَةِ النَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ لِيلُولُ اللَّهُ</li></ul>                                                                  | 777  |                                                                                                                                  |       | -   |
| <ul> <li>خِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاَجْبَهَادِ فِي الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ الْتِبَاءُ بِالْمُصْطَلَقَي صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلامُهُ</li> <li>خِكْرُ كِثْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا صَائِمَ رَمَضَانَ وَقَائِمَهُ مَمَ إِقَامَتِهِ الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الصَّلْيَقِينَ</li> <li>خِكْرُ تَفَشَّلِ الله جَلَّ وَعَلا جَنْبِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ كُلَّهُ لِمَنْ صَلَّى مَعَ الإَمَامِ التَرَّاوِيحَ حَتَّى يَنْصَوفَ</li> <li>خِكْرُ الْخَيْرِ الدَّالُ عَلَى صِحْةِ مَا تَأْوَلْنَا اللَّمْظَةَ التِّي وَكُونَهَا قَبْلُ</li> <li>خِكْرُ السَّيْغَارِ الْمَلْلِ لِلْبَائِتِ مُتَقَهِّراً عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ</li> <li>خِكْرُ السَّيْخَبَابِ جَلِّ عُقِدِ الشَّيْقَانِ النَّيْعِ عَلَى قَافِيةِ الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِالْتِيَاهِهِ لِصَلاةٍ</li> <li>خِكْرُ السَّيْخِ بِالْعَيْلِ بِكُنَّ الشَيْعَانَ قَدْ يَعْفِدُ عَلَى قَافِيةِ الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ عِلْدَ نَوْمِهِ بِالْتِيَاهِهِ لِصَلاةٍ</li> <li>خِكْرُ السَّيْنِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْفِدُ عَلَى قَافِيةِ رُؤُوسِ السَّيَاءِ عَلَى رُؤُوسِ قَافِيةِ الرَّجَالِ السَّيْقِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى رَوْمِ وَالْمُؤْمِلِ عَلَى اللَّيْلِ وَلَيْهِ اللَّهِ الْمَعْفَادِ عَلَى قَافِيةٍ لَوْمُومِ الشَّيْلِ اللَّهُ الْمُسْلِمِ عُقْدَا وَمِنْ اللَّيْلِ وَلَيْهِ وَلَوْمِ الْمُومِي عَلَى اللَّهُ وَلَى مِنْ اللَّيْلِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلِمِ وَلَمْ الْمُولِمِ الْمُعْلَمِ عَلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلِمِ وَلَاهُ وَلَيْعِلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ عَلَى الْمُعْلِمِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى مُولَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّالِمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى اللَّيْلِ وَلَوْ الْمُعْلَى الْم</li></ul>                                                      | 377  |                                                                                                                                  |       | -   |
| وَكُرُ وَكُبُهُو اللهُ جَلَّ وَعَلا صَائِم وَمَضَانَ وَقَائِمُهُ مَعَ إِقَامَتِهِ الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الصَّلَيْقِينَ وَلَمُّ وَالشَّهَاءِ وَكُرُ تَفَضُّلِ اللهَ جَلَّ وَعَلا بِكَثْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلَّهُ لِمَنْ صَلَّى مَعَ الإَمَامِ التَرَّاوِيحَ حَتَّى يَنْصَوفَ ٢٢٠ - ذِكُرُ الْخَبْرِ اللَّمَالِ اللَّهُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأْوَلُنَا اللَّمُقَاةَ الْتِي وَكُونُ اَعَا قَبْلُ ٢٢٧ - ذِكُرُ النَّبَانِ بِأَنْ المُشْلِطَانِ اللَّيْعَالِنِ النَّيْعَاظِهِ ٢٢٨ - ذِكُرُ النَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَلْ يَعْقِلُ عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْلَا نَوْمِهِ بِالْتِبَاهِهِ لِصَلاةٍ ٢٢٨ - ذِكُرُ النَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَلْ يَعْقِلُ عَلَى قَافِيَةِ الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْلَا نَوْمِهِ بِالْتِبَاهِهِ لِصَلاةٍ ٢٢٨ - ذِكُرُ النِيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَلْ يَعْقِلُ عَلَى قَافِيَةِ رُؤُوسِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُؤُوسِ قَافِيةِ الرِّجَالِ ٢٢٨ - ذِكُرُ النِيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَلْ يَعْقِلُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كُمُقَاهِ عَلَى قَلْقِيقِ الرِّجَالِ ٢٢٩ - ذِكُرُ النِيَانِ بِأَنَّ الشَّيْعِلَى فَقَلَ عَلَى مَوْلَهِ اللَّيْلِ وَالْمُو يُرِيدُ مُنْ الْمُعْلِمِ عُلَى الْمُعْلِمِ عُلَى الْمُولِمِ عَلَى الْمُعْلِمِ عُلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلِمِ عُلَى الْمُعْلِمِ عُلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ عُلَى الْمُولِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُلْعُلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُولِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم                               | 778  | رُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَا قَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا     | ۮؚػ۠  | -   |
| وَلَشُهُمَا وَ فَكُو النَّهِ اللّهِ عَلَى وَعَلا بِكَثْبِهِ قِيَامَ النَّيْلِ كُلّهُ لِمَنْ صَلّى مَعَ الإمّامِ التّرَاوِيحَ حَتَّى يَنْصَرِفَ ٢٧٧ - فِكُو النّخِفَارِ الْمَلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَقَلِمً آ عَلَى اللّيَقِ النّيقَاظِةِ ٢٧٧ - فِكُو السّخِفَارِ الْمَلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَقلِمً آ عِنْدَ السّيقاظِةِ ٢٧٧ - فِكُو السّخِعَابِ حَلّى عُقلِدِ الشّيقانِ النّيقاظِةِ ٢٧٨ - فِكُو السّخِعَابِ حَلّى عُقلِدِ الشّيقان اللّي عَلَى قافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِالْنِبَاهِهِ لِصَلاةِ اللّيلِيلِ اللّيلِ ١٨٨٩ - فِكُو السّيَانِ بِأَنَّ الشّيقان قَدْ يَعْفِدُ عَلَى قَافِيَةِ الْوَصْوِ النّسَاءِ كَمَقْدِهِ عَلَى رُؤُوسِ قافِيةِ الرّجَالِ اللّيلِ عَلَى اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ الللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ الللّيلِ الللّيلِ اللّيلِ اللّيلِ وَعَلْمُ اللّيلِ اللّيلِ وَعَلْمُ اللّيلِ وَعَلْمُ اللّيلِ وَعَلْمُ اللّيلِ وَعَلْمُ اللّيلِ وَعَلَى اللّيلِ وَعَلْمُ اللّيلِ وَعَلْمُ اللّيلِ وَاللّيلِ وَاللّيلِ وَعَلْمُ اللّيلِ وَعَلَى اللّيلُولِ وَاللّيلِ وَاللّيلُولِ وَاللّيلُولُ وَاللّيلُولُ وَاللّيلُولُ وَاللّيلُولُ وَاللّيلُولُ وَاللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَمْ اللّيلُولُ وَلَوْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَوْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَوْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ ولَوْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَاللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَاللّيلُ وَعَلْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّيلُولُ وَاللّيلُولُ وَاللّيلُ وَعَلْمُ اللّيلُولُ وَلَلْ اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ                          | 770  | رُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلامُهُ              | ۮؚػڔ  | -   |
| <ul> <li>ذِكُو النَّعَضُولِ الله جَلَّ وَعَلا بِكَثْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلُهُ لِمَنْ صَلَّى مَمَ الإِمَامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يَنْصَرِفَ</li> <li>ذِكُو النَّخَوِ الدَّالُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأْوَلْنَا اللَّيْظَةَ الْبِي ذَكُونَاهَا قَبْلُ</li> <li>ذِكُو السِّخْفَارِ الْمُلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَقَلِّهِمَ أَعِنْدَ السِّيقَاطِهِ</li> <li>ذِكُو السِّخْبَابِ حَلَّ عُقَدِ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِالْنِبَاهِهِ لِصَلاةِ اللَّبِلِ اللَّبِلِ اللَّبِلِ اللَّبِلِ اللَّبِيلِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ رُؤُوسِ النِّسَاءِ كَمَقْدِهِ عَلَى رُؤُوسِ قَافِيةِ الرَّجَالِ اللَّبِلِ الْمُسْتِحَ عَلَى تَهَجُّدِ كَانَ مِنْهُ بِاللَبْلِ اللَّبِلِ الْمُسْلِمِ عُقَدا كَعْقَدِهِ عَلَى قَافِيةِ اللَّبِلِ اللَّبِلِ الْمُسْلِمِ عُقَدا لَعْمَدِهِ عَلَى قَافِيةِ اللَّبِيلِ اللَّبِلِ اللَّبِلِ اللَّبِلِ الْمَدْوِيقِ اللَّبِلِ الْمُلْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عُقَدا لَعْمَدِهِ عَلَى قَافِيةِ اللَّهِ اللَّبِلِ الْمُؤْلِ الْمَالِيلِ وَعَلَى مَاللَّبِلِ اللَّبِلِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِ الْمُعْلِى اللَّبِلِ الْمَالِيلِ عَلَى يَعْلَى فَقَامَ بِهِ اللَّبِلِ وَالنَّهَارِ الْمُحْفُولِ الْمِحْلِقِ الْمُولِيلِ الْمُعْلِى وَلَوْ الْمُحْفُورَاتِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْفِيلِ الْمُولِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى وَلَوْ الْمُحْفُورَاتِ الْمُعْلَى وَلَوْ الْمُلْعِلَى وَلَوْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيلِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولِ مِنَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْ</li></ul>                         |      | رُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا صَائِمَ رَمَضَانَ وقَائِمَهُ مَعَ إِقَامَتِهِ الصَّلاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الصِّدّيقِينَ            | ۮؚػؙ  | -   |
| <ul> <li>خِكُو اسْتِخْفَارِ المَلكِ لِلْبَائِتِ مُتَعَلِّم الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِانْتِبَاهِهِ لِصَلاةِ</li> <li>للنَّبلِ</li> <li>وَكُو النَّبِيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْفِلُ عَلَى قَافِيَةِ رُؤُوسِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُؤُوسِ قَافِيَةِ الرِّجَالِ</li> <li>فيما ذَكُونَاهُ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْفِلُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَّافِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ يَعْقِلُ مِنْ النَّائِ وَعَلا مُلاَئِي اللَّهُ عَلَى مَوْلاهُ</li> <li>خِكُو البَيْبَانِ بِأَنَّ الصَّلَا فَيْعَلِ مِنْ قَيْلُم اللَّيْلِ وَعَلَى فَقَامَ بِهِ النَّاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَوْلِي الْمَدْءِ الْمَائِعِ اللَّيْلِ وَعَلا الْمُوعِ الْفَصَلُ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ الْمَدْءِ بَعْدَ الْقَرِيضَةِ</li> <li>خِكُو البَيْبَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِدِ اللَّيْلِ وَحَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّضِحِ</li> <li>خِكُو البَيْبَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَمَوْفِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ اللَّهُ كَثِيرً اللَّهُ حَيْرً البَيْلِ بِأَنَّ الطَّلَامِ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَوْ الْمُسْتِحْبَابِ إِلْقَطَ الْمُلَكُةُ الْمَلْونَ اللَّهُ عَلِيلَهُ وَلِلُهُ عَلَيْهُ الْمُولِقَطَ الْمُلْهُ الصَّلاقِ اللَّيْلِ وَلَوْ الْمُعْوِقِ الْمُلْعُ السَّاعِةِ الْمَرْعَةِ السَّاعَةِ التَّيْلِ عِلْمُ النَّالِي وَلَوْ السَّاعَةِ التَّيْلِ وَلَوْ السَّاعَةِ التَّيْلِ وَلَوْ السَّعْمِ اللَّهُ وَلَهُ عَلَهُ الْمُعَلَى الْمَلَاهُ المُولِقَطُ الْمُلَهُ المَالَةُ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّعِي الْمَالَةُ ا</li></ul> | 770  | شُّهَاءِ                                                                                                                         | وَال  |     |
| <ul> <li>خِكُو اسْتِخْفَارِ المَلكِ لِلْبَائِتِ مُتَعَلِّم الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِانْتِبَاهِهِ لِصَلاةِ</li> <li>للنَّبلِ</li> <li>وَكُو النَّبِيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْفِلُ عَلَى قَافِيَةِ رُؤُوسِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُؤُوسِ قَافِيَةِ الرِّجَالِ</li> <li>فيما ذَكُونَاهُ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْفِلُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَّافِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ يَعْقِلُ مِنْ النَّائِ وَعَلا مُلاَئِي اللَّهُ عَلَى مَوْلاهُ</li> <li>خِكُو البَيْبَانِ بِأَنَّ الصَّلَا فَيْعَلِ مِنْ قَيْلُم اللَّيْلِ وَعَلَى فَقَامَ بِهِ النَّاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَوْلِي الْمَدْءِ الْمَائِعِ اللَّيْلِ وَعَلا الْمُوعِ الْفَصَلُ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ الْمَدْءِ بَعْدَ الْقَرِيضَةِ</li> <li>خِكُو البَيْبَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِدِ اللَّيْلِ وَحَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّضِحِ</li> <li>خِكُو البَيْبَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَمَوْفِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ اللَّهُ كَثِيرً اللَّهُ حَيْرً البَيْلِ بِأَنَّ الطَّلَامِ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَوْ الْمُسْتِحْبَابِ إِلْقَطَ الْمُلَكُةُ الْمَلْونَ اللَّهُ عَلِيلَهُ وَلِلُهُ عَلَيْهُ الْمُولِقَطَ الْمُلْهُ الصَّلاقِ اللَّيْلِ وَلَوْ الْمُعْوِقِ الْمُلْعُ السَّاعِةِ الْمَرْعَةِ السَّاعَةِ التَّيْلِ عِلْمُ النَّالِي وَلَوْ السَّاعَةِ التَّيْلِ وَلَوْ السَّاعَةِ التَّيْلِ وَلَوْ السَّعْمِ اللَّهُ وَلَهُ عَلَهُ الْمُعَلَى الْمَلَاهُ المُولِقَطُ الْمُلَهُ المَالَةُ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّعِي الْمَالَةُ ا</li></ul> | 777  | رُ تَفَضُّل الله جَلَّ وَعَلا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْل كُلَّهُ لِمَنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يَنْصَرفَ    | ۮؚػؙ  | H   |
| <ul> <li>خِكُو اسْتِخْفَارِ المَلكِ لِلْبَائِتِ مُتَعَلِّم الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِانْتِبَاهِهِ لِصَلاةِ</li> <li>للنَّبلِ</li> <li>وَكُو النَّبِيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْفِلُ عَلَى قَافِيَةِ رُؤُوسِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُؤُوسِ قَافِيَةِ الرِّجَالِ</li> <li>فيما ذَكُونَاهُ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْفِلُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَّافِعِ الْوُصُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقْدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>خِكُو البَّبَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ يَعْقِلُ مِنْ النَّائِ وَعَلا مُلاَئِي اللَّهُ عَلَى مَوْلاهُ</li> <li>خِكُو البَيْبَانِ بِأَنَّ الصَّلَا فَيْعَلِ مِنْ قَيْلُم اللَّيْلِ وَعَلَى فَقَامَ بِهِ النَّاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَوْلِي الْمَدْءِ الْمَائِعِ اللَّيْلِ وَعَلا الْمُوعِ الْفَصَلُ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ الْمَدْءِ بَعْدَ الْقَرِيضَةِ</li> <li>خِكُو البَيْبَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِدِ اللَّيْلِ وَحَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّضِحِ</li> <li>خِكُو البَيْبَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَمَوْفِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ اللَّهُ كَثِيرً اللَّهُ حَيْرً البَيْلِ بِأَنَّ الطَّلَامِ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَوْ الْمُسْتِحْبَابِ إِلْقَطَ الْمُلَكُةُ الْمَلْونَ اللَّهُ عَلِيلَهُ وَلِلُهُ عَلَيْهُ الْمُولِقَطَ الْمُلْهُ الصَّلاقِ اللَّيْلِ وَلَوْ الْمُعْوِقِ الْمُلْعُ السَّاعِةِ الْمَرْعَةِ السَّاعَةِ التَّيْلِ عِلْمُ النَّالِي وَلَوْ السَّاعَةِ التَّيْلِ وَلَوْ السَّاعَةِ التَّيْلِ وَلَوْ السَّعْمِ اللَّهُ وَلَهُ عَلَهُ الْمُعَلَى الْمَلَاهُ المُولِقَطُ الْمُلَهُ المَالَةُ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّعِي الْمَالَةُ ا</li></ul> | 777  | رُ الْخَبَرَ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَوْنَاهَا قَبْلُ                                    | ۮؚػؙ  | _   |
| دِكُرُ النَيْنَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانِ قَدْ يَغْقِدُ الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِانْتِبَاهِهِ لِصَلاةِ اللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777  | رُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَكِ لِلْبَائِتِ مُتَطَهِّراً عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ                                                          | ۮؚػؙ  | _   |
| النيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                  |       | _   |
| وَكُرُ إِنْبَاتِ الْخُوْرِ لِمَنْ أَصْبَحَ عَلَى تَهَجُّدِ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777  |                                                                                                                                  | w i   |     |
| وَكُرُ إِنْبَاتِ الْخُوْرِ لِمَنْ أَصْبَحَ عَلَى تَهَجُّدِ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | رُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ رُؤُوسِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُؤُوسِ قَافِيَةِ الرِّجَالِ | ۮؚػ۠  | _   |
| <ul> <li>ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِمَنْ أَصْبَحَ عَلَى تَهَجُّدِ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ</li> <li>ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَواضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقَدِهِ عَلَى قَافِيَةِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَعَلا مَلائِكَتَهُ مِنَ النَّائِرِ عَنْ فِرَاشِهِ وَأَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَأَةً حَبِيهِ</li> <li>ذِكْرُ إِيجَابٍ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْقَائِمِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ يَتَمَلَّقُ إِلَى مَوْلاهُ</li> <li>ذِكْرُ إِيجَابٍ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْقَائِمِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَولَهُ عَيْثَ : «قَهُو يُثَغِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَزَادَ بِهِ: فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ</li> <li>خِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَولَهُ عَيْثَ : «قَهُو يُثَغِقُ مِنْهُ قِنَامَ اللَّيْلِ رَجَاءَ تَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ</li> <li>خِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةِ فِي آغِمُ اللَّيْلِ وَجُوفِهِ أَفْضَلُ مِنْ وَاللَّيْلِ وَمَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوْلِهِ</li> <li>خِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجُوفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوْلِهِ</li> <li>خِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجُوفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوْلِهِ</li> <li>خِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَحُوفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوْلِهِ</li> <li>خِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةِ فِي آخِرُ اللَّيْلِ وَحُولِهِ أَلْقَلْلُ وَلَوْ بِالنَّصِورَةَ السَّاعَةِ الْمَلَهُ وَلَهُ وَلِلَهُ وَعَلا المُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ «اللَّالِونَعِينَ اللهَ كثيراً واللَّالِ وَلَوْ بِالنَّصِورِ اللَّيْلِ وَعَلا المُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ «اللَّالِ وَلَوْ السَّاعَةِ النَّيْلِ وَعَلا المُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ وَعَلَوْ السَّاعَةِ النَّيْلِ وَلَوْ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ اليَّالِ مِنَ مَالَةً وَاللَّهُ وَعَلَا الْمُؤْولِ وَاللَّهُ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيَا المُوقِطَ المُولِطَ المُولِقَ أَلْهُ اللَّهُ مِنْ الللهَ عَلْهُ السَّاعَةِ السَّاعِ اللْهَا</li></ul>                                             | 771  | نا ذَكَرْنَاهُ أَنا ذَكَرْنَاهُ أَ                                                                                               | فِيهَ |     |
| <ul> <li>دِكْرُ تَعْجِيبِ اللهَ جَلَّ وَعَلا مَلائِكَتَهُ مِنَ النَّائِرِ عَنْ فِرَاشِهِ وَأَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَأَةَ حَبِيهِ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 779  | رُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِمَنْ أَصْبَحَ عَلَى تَهَجُّدٍ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ                                                  | ۮؚػ۠  | · - |
| <ul> <li>دِكْرُ تَعْجِيبِ اللهَ جَلَّ وَعَلا مَلائِكَتَهُ مِنَ النَّائِرِ عَنْ فِرَاشِهِ وَأَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَأَةَ حَبِيهِ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | رُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوَضُوِّءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَداً كَعُقَدِهِ عَلَى قَافِيَةِ | ۮؚػؙ  | _   |
| <ul> <li>دِكْرُ تَعْجِيبِ اللهَ جَلَّ وَعَلا مَلائِكَتَهُ مِنَ النَّائِرِ عَنْ فِرَاشِهِ وَأَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَأَةَ حَبِيهِ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 779  | يِهِ عِنْدَ النَّوْمِ                                                                                                            | رَأْ، |     |
| <ul> <li>ذِكْرُ إِيجَابٍ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْقَائِمِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ يَتَمَلَّنُ إِلَى مَوْلاَهُ</li> <li>ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَن أُوتِي كِتَابَ الله تَعَالَى فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَادَ بِهِ: فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ» ٢٣٢</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَولَهُ يَعِيُّةٍ: (هَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ رَجَاءَ تَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاة فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أُولِهِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاة فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أُولِهِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاة فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أُولِهِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاة فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَحَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أُولِهِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاة فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَحَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أُولِهِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاة فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَكُونُ مَحْضُورَة بِحَضرَةِ الْمَلائِكَةِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاة الْمَوْقِظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ «اللَّيْلِ مِنَ «اللَّاكِرِينَ اللهَ كثيراً واللَّيْلِ مِنَ صَلاةِ اللَّيْلِ مَنَ السَّاعَةِ النَّيْ يُشْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ وَيَقِظُ أَهْلَهُ لُهُ مُ أَلَالًا رَجَاء مُصَادَفَةِ السَّاعَةِ النَّيْ يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ</li> <li>ذِكْرُ البَيْتِانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ وَيَقِظُ أَهْلَهُ لَهُ مُولَاةً عُصَادَةَ السَّاعَةِ النِّيْ يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءَ وَكُولُ السَّيْخِيَابِ الإَنْفَالِ مِن صَلاةِ اللَّيْلِ رَجَاء مُصَادَفَةِ السَّاعَةِ النِّي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْء وَكُولُ الْمَائِهِ الْمُرَاتَةُ الْمَائِة اللَّالِة عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ الْمَائِهُ الْمَائِة اللَّهُ الْمُؤْلِقَالِهُ الْمَائِة اللَّهُ الْمَائِة اللَّهُ الْمَائِة اللَّهُ الْمَائِة اللَّهُ الْمَائِة اللَّهُ الْمَائِة اللَّهُ الْمَائِة</li></ul>                                                      | ۲٣.  |                                                                                                                                  |       | _   |
| <ul> <li>ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَسَدِ لِمَن أُوتِي كِتَابَ الله تَعَالَى فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَادَ بِهِ: فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ» ٢٣٢</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قُولَهُ ﷺ: "فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ رَجَاءَ تَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ</li> <li>ذِكْرُ النبيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضرَةِ الْمَلائِكَةِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضرَةِ الْمَلائِكَةِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَكُونُ مَحْضُورَةِ اللَّيْلِ مِنَ "الذَّاكِرِينَ اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ» بَعْدَ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ: "أَوْقَطَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ "النَّاكِرِينَ اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ» بَعْدَ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ: "أَوْقَطُ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ عَيْشٍ: "أَيْقَطَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ السِيَحْبَابِ الإَكْانِ مِن صَلاةِ اللَّيْلِ رَجَاءَ مُصَادَفَةِ السَّاعَةِ النِّي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَوْءِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳۲  |                                                                                                                                  |       | _   |
| <ul> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَولَهُ ﷺ: "فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، أَرَادَ بِهِ: فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ" ٢٣٢</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَلِهِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضَرَةِ الْمَلاثِكَةِ</li> <li>خِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَكُوْ بِالنَّصْحِ</li> <li>خِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الطَّلاةَ لِي الْمَرْءِ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّصْحِ</li> <li>خِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَلَا الْمُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ "اللَّالَاكِرِينَ اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ" بَعْدَ</li> <li>خِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ: "أَيْفَظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ "اللَّذَاكِرِينَ اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ" بَعْدَ</li> <li>خِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ: "أَيْفَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ الْمَرَأَتَهُ</li> <li>خِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ: "أَيْفَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ الْمَرَأَتَهُ</li> <li>خِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ عَلَيْدٍ مِن صَلاةِ اللَّيْلِ رَجَاءَ مُصَادَفَةِ السَّاعَةِ التَّي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۳۱  |                                                                                                                                  |       | _   |
| <ul> <li>ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ رَجَاءَ تَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاقِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَلِهِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَلِهِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضَرَةِ الْمَلائِكَةِ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةِ الْمُوعِ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ "اللَّيْلِ مِنَ "اللَّيْلِ مِنَ اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ» بَعْدَ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْفَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ الْمَرْأَتَهُ</li> <li>خِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْفَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ الْمَرْأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْفَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ الْمَرَأْتَهُ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْفَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ الْمَرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْفَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ الْمَرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْفَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ الْمَرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ: "أَيْفَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ الْمَرَأَتَهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 747  |                                                                                                                                  |       | -   |
| <ul> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضَرَةِ الْمَلائِكَةِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّصْحِ</li> <li>ذِكْرُ كِثْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا المُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ "الذَّاكِرِينَ اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ» بَعْدَ</li> <li>أَنْ صَلَيْنَ رَكْعَتَيْنِ</li> <li>فِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْقَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْقَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْقَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْقَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْقَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأِنَّ قَوْلَهُ عَيْفٍ: "أَيْقَظَ أَهْلُهُ"، أَرَادَ بِهِ أَمْوَاتَهُ السَّاعَةِ التَّي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777  |                                                                                                                                  |       | _   |
| <ul> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَلِهِ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۳۳  |                                                                                                                                  |       | _   |
| <ul> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضرَةِ الْمَلائِكَةِ</li> <li>ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّصْحِ</li> <li>ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا المُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ "الذَّاكِرِينَ اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ" بَعْدَ</li> <li>أَنْ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ: "أَيْقَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ: "أَيْقَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>ذِكْرُ السَّتِحْبَابِ الإكثارِ مِن صَلاةِ اللَّيْل رَجَاءَ مُصَادَفَةِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۳۳  |                                                                                                                                  |       | _   |
| <ul> <li>فِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّضْحِ</li> <li>فِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا المُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ "الذَّاكِرِينَ اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ» بَعْدَ أَنْ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ</li> <li>خِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْقَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>فِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "أَيْقَظَ أَهْلَهُ"، أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ</li> <li>فِكُرُ السَّتِحْبَابِ الإكثارِ مِنَ صَلاةِ اللَّيْل رَجَاءَ مُصَادَفَةِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳٤  |                                                                                                                                  |       | -   |
| <ul> <li>دِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا المُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلاةِ اللَّيْلِ مِنَ «اللَّذَاكِرِينَ اللهَ كثيراً والذَّاكِرَاتِ» بَعْدَ أَنْ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ</li> <li>دِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «أَيْقَظَ أَهْلَهُ»، أَرَادَ بِهِ امْرَأْتَهُ</li> <li>دِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ: «أَيْقَظَ أَهْلَهُ»، أَرَادَ بِهِ امْرَأْتَهُ</li> <li>دِكْرُ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | رُ اسْتَحْنَابِ اِنقَاظِ الْمَرْءَ أَهْلَهُ لَصَلاةِ اللَّهُا. وَلَهْ بِالنَّضْحِ                                                | ذگ    | _   |
| أَنْ صَلْيَا رَكْعَتَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | رُ كُتْنَةَ اللهُ خَالَّ وَعَلا المُوقِظَ أَهْلَهُ لَصَلاةَ اللَّهْ مِنَ «اللَّاكِ بِ َ اللهَ كِثِداً والذَّاكِ َاتِ» يَعْدَ     | ذگ    | _   |
| <ul> <li>- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِإنْ قَوْلُهُ ﷺ: "أَيْقَظُ أَهْلَهُ"، أَرَادُ بِهِ أَمْرَاتُهُ</li> <li>- ذِكْرُ السَّيْخِبَابِ الإكثارِ مِنَ صَلاةِ اللَّيْل رَجَاءَ مُصَادَفَةِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750  | صَلَّمًا رَكْعَتَهُ:                                                                                                             | اًنْ  |     |
| - ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإكثَارِ مِنَ صَلاةِ اللَّيْل رَجَاءَ مُصَادَفَةِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                  | ذگ    | _   |
| ت چور معلوب چه مو دور رس معدو معین د.د مصد در مصد در موسی یست. ب چینه د.د مسرو<br>ف کُا ً لُلُهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,    | رُ سَيْ وَ إِنْ مَنْ صَلاة اللَّمْ رَحَاءَ مُصَادَفَة السَّاعَة الَّتِي يُسْتَحَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْء                      | ذځ    | _   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۳٦  | رُ كُنْ لَنْلَةُ                                                                                                                 | فے    |     |

| مفحة  | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                  | الموخ        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 747   |                                                                                                                                                                                                                                               | ۔ ذِأ        |
| ۲۳٦   | كُرُ عَلاَمَةِ لَيْلَةِ القَّلْدِ بِوَصْفِ ضَوْءِ الشَّمْسِ صَبِيِحَتَهَا بِلا شَعَاعٍ                                                                                                                                                        | - ذِرَ       |
| 777   | كُرُ البَيَانِ بِأَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ فِي ذَٰلِكَ اليَوْمِ إِنْمَا يَكُونَ بِلا شَعَاعٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ لا النَّهَارَ<br>لَّهُلَّهُلَّهُلَّهُلَّهُ                                                                                    | ۔ ذِرَ<br>کُ |
|       | كُو نَفْيِ الْغَفْلَةِ عَمَّنْ قَامَ اللَّيْلَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مَعَ كِتْبَةِ مَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ<br>أَوْمَا بِأَلْفِ مِنَ الْمُقَنْطِينَ                                                                     | _ ذِ         |
| ۲۳۸   | امَهَا بِأَلْفٍ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ                                                                                                                                                                                                         | قَا          |
|       | ِ<br>كُرُ كَمَيَّةِ القَنَاطِرِ مَعَ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِي مِنَ الأَجْرِ مِثْلَهُ كَانَ خَيْراً لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ                                                                                                         | ۔ ذ          |
| ۲۳۸   | امها بِالْفِ مِنَ المُقْنَظِرِينَ                                                                                                                                                                                                             | وَ           |
| 749   | كُرُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس لِلْمُتَهَجِّدِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ الله مَا قَدَّمَ مِن ذُنُوبِهِ بِهَا                                                                                                             | ۔<br>ـ ذ     |
| 749   | مُّ الاحْسَارِ الْحَالِ اللَّهُ الْحَالَةِ لَهُ أَنْ الْحَالَةِ الْخَارَةِ الْخَارِةِ مَنْ خُرْهِ مَ                                                                                                                                          | -1           |
|       | كُو الْأُوتِيقَاءِ لِعَادِمُ اللَّهِ فِيرَاءُهِ الْجِورِ سُورِهِ البَعْرِهِ إِذَا عَجِرَ عَنْ عَيْرِهِ السَّاف<br>كُو الاقْتِصَارِ لِلتَّهَجُّدِ عَلَى قِرَاءَةِ: ﴿فَلْ هُو اللَّهُ أَحَــُكُ ، إِذْ هُو ثُلُثُ القُرآنِ إِذَا كَانَ عَاجِزاً | _ ذ          |
| 749   | ىنْ قِرَاءَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنهُ                                                                                                                                                                                                         | ءَ           |
| ۲٤.   | َى وَرِينَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ إِذِ اللهَ أَذِنَ فِي ذَلِكَ                                                                                                                                                                                |              |
| 781   | مُ الْ وَ مَا مِي اللَّهُ مِنْ أَلِي مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مِنْ مِنْ أَوْنَ كَانَ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ أَنْ                                                                                                                                      |              |
| 137   | كُو الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُما                                                                                                                                    | َ<br>_ ذ     |
| 737   | ر.<br>كُدُ اسْتَمَاعَ الله إِلَى مَنْ ذَكَرُنَا نَعْتَهُ أَشَدَّ مِن اسْتِمَاعَ صَاحِب الْقَنْنَةِ إِلَى قَنْنَتِه                                                                                                                            | _<br>_ ذ     |
| 727   | ِكُورُ إِبَاحَةِ تَحْسِينِ الْمَرْءِ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                    | _<br>- ذ     |
|       | ِّكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ<br>أَنَّاهُ                                                                                                       | _ ذ          |
| 737   |                                                                                                                                                                                                                                               | ' 1          |
|       | بِكُورُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُحَدِّثِ نَفْسَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ثُمَّ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى نَامَ عَنْهُ بِكِتْبَةِ                                                                                                 | _ ذ          |
| 737   | جُو مَا نَوَى                                                                                                                                                                                                                                 | اً ا         |
| 737   | زُكُرُ مَا يُسْتَحَتُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ                                                                                                                                         | _ ج          |
| 337   | ِ<br>إِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، ثُمَّ صَلَّى مِثْلَهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ حِزْبِهِ                                                                                                    | <u> </u>     |
| 7     | إِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ وَصِلَتِهِ الرَّحْمَ                                                                                                                                               |              |
| 7 2 0 | زُكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُعْبَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مُوْهَبِ وَابْنِهِ جَمِيعاً                                                                                                                    |              |
|       | ِنُكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ سَائِرِ الفَرَائِضِ وَكَانَ مُجْتَنِباً لِلْكَبَائِرِ ﴿                                                                                                      |              |
| 737   | ذِكْرُ اسْتِيفَاءَ الْمَرْءَ اللَّوَابَ الْجَزِيلَ فِي الْعُقْبَى بِإِعْطَائِهِ صَدَّقَةَ مَاشِيَتِهِ فِي الدُّنْيَا                                                                                                                          | _ ذ          |
| 757   | ذِكْرُ نَفْيِ النَّقْصِ عَنِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ مَعَ إِبْبَاتِ نَمَائِهِ بِهَا                                                                                                                                                            | · _          |
| 727   | ذَكُرُ الطُّفَاء الصَّدَقَة غَضَتَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلا                                                                                                                                                                                      |              |
| Y     | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ ظِلَّ كُلِّ امْرِيَ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ صَدَقَتهُ ۚ<br>                                                                                                                                                         | _ ف          |

| صفحة  | <u>년</u>                                                                                                                          | وضويخ                | الم |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| ٨3 ٢  | دُعَاءِ الْمَلَكِ لِلْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ وَلِلْمُمْسِكِ بِالتَّلَفِ                                                             | ۮؚػؙۯؙ               | -   |
| 237   | اسْتِحْبَابِ الاتِّقَاءِ مِنَ النَّارِ ـ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا ـ بِالصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ                                 | ۮؚػؙۯؙ               | _   |
| 7 £ A | البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ إِخْرَاجَ الْمُقِلِّ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ                                              | ۮؚػؙۯؗ               | -   |
| 7 £ 9 | البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَن ظَهْرِ غِنَى الْمَرْءِ                                                  | ۮؚػؙۯؙ               | -   |
| 7 2 9 | البَيَانِ بِأَنَّ الْيُدَ الْمُعْطِيَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ                                                       | ۮؚػؙۯؙ               | -   |
| ۲0٠   | الْخَبَرِ الْمُصَرِّح بِصِحَّةِ مَا تأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ                                        | ۮؚػ۠ۯؙ               | -   |
| 70.   | البَيَانُ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الأقَارِبِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَتَاقَةِ                                                         |                      |     |
| 70.   | البَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِم تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ                                         | ۮؚػؙۯؙ               | _   |
| 101   | البِّيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الأقْرَبِ فَالأقْرَبِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الأَبْعَدِ فَالأَبْعَدِ                         | ۮؚػ۠ۯؙ               | _   |
| 101   | البَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً                                             | ۮؚػ۠ۯؙ               | -   |
| 707   | الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَتِهِ عَلَى أَقْرِبَائِهِ                   |                      | -   |
| 707   | البَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمَالِ الْيَسِيرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْكَثِيرِ مِنَ الْمَالِ الْوَافِرِ         | ۮؚػؙۯؙ               | -   |
| 707   | نَفْي قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الغُلُولِ                                                             | ۮؚػؙۯؙ               | -   |
| 707   | البَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِطَيِّبٍ أُخِذَ مِنْ حِلِّهِ لَمْ يُؤْجَرِ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهِ             | ۮؚػؙۯؙ               |     |
| 405   | البَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ سِرّاً إِذَا سُئِلَ بِاللهِ مِمَّا يُحِبُّ الله فَاعِلَهَا                                   | ۮؚػ۠ڒؙ               | -   |
|       | البَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ الخَائِفِ الْفَقْرَ، المُؤَمِّلِ طُولَ العُمرِ أَفْضَلُ مِنْ                     | ۮؚػ۠ۯؙ               | -   |
| 700   | قَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ                                                                                                   | صَدَ                 |     |
| 700   | تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُتَصَدِّقَ بِالْمُتَجَنِّنِ لِلْقِتَالِ                                                               |                      | -   |
| 707   | تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى عَيَا الْمُتَصَدِّقَ الْكَثِيرَ بِطُولِ اليَدِ                                                             |                      | -   |
| 707   | تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى عِينَ الصَّدَقَةَ فِي التَّرْبِيةِ كَتَرْبِيةِ الإنْسَانِ الفَلُوَّ أُو الْفَصِيلَ                         |                      | -   |
| 707   | ِ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُبَابِ                                  |                      | -   |
| Y0V   | كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ لِلْمُنْفِقَةِ عَلَى أُولادِ زَوْجِهَا مِنْ مَالِهَا                                          |                      | -   |
|       | تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا [غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرٌ،          | ۮؚػؙۯؙ               | -   |
| Y0V   |                                                                                                                                   | كَمَا                |     |
| 701   | صِفَةِ الْخَازِنِ الَّذِي يُشَارِكُ الْمُتَصَدِّقَ فِي الأَجْرِ                                                                   | ۮؚػۯ                 | -   |
|       | اسْتِحْبَابِ ٱلْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ وَلا غِنَاهُ عَنْهَا                                          |                      |     |
| 701   | ُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لا يَسْأَلُ دُونَ مَنْ يَسْأَلُ                                                     | َ ذِكْرَ<br>نَّهُ مُ | -   |
| 709   | الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي حَيَاتِهِ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ                                       | ذِکر<br>نه د         | -   |
| 709   | إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَانِحِ الْمَنِيحَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله وَطَلَبَ ثَوَابِهِ                                            | ٰ ذِکر<br>نه به      | -   |
| ٠,٢٦  | ُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمَانِحِ الْمَنيحَةَ وَالْهَادِي الزُّقَاقَ بِكَتْبِهِ أَجْرَ نَسَمَةٍ لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا | ذِکرَ                | -   |

| بفحة | وضوع الم                                                                                                                        | الہ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲٦.  | ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ لِمُعْدِم الْمَالِ مَقَامَ الصَّدَقَةِ لِبَاذِلِهَا                                           | _   |
| 771  | ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْءِ مِنَ أَلشُّكْرِ لأخِيهِ الْمُسْلِم عِنْدَ الإحْسَانِ إِلَيْهِ                                 |     |
| 771  | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ الْكَلامَ الطِّيِّبَ لِلْمُسْلِم يَقُومُ مَقَامَ أَلْبَذْلِ لِمَالِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ                 |     |
| 177  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنْ تَوَاجَدَ عِنْدَ وَعْظِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ                                               | _   |
|      | ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْغَارِسِ الْغِرَاسَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً بِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ لَهُ عِنْدَ أَكْلِ | _   |
| 777  | كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ                                                                        |     |
| 777  | ذِكْرُ البَّيَانِ بِأَنَّ مَا يَأْكُلُ السِّبَاعُ وَالطُّيُورُ مِنْ تَمَرِ غِرَاسِ الْمُسْلِم يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ         | _   |
| ۲٦٣  | ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا الْجِنَانَ مِنْ بَارِثِهِ جَلَّ وَعَلا                                   |     |
| 377  | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإحْسَانِ إِلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعُقْبَى بِهِ                                 | -   |
| 377  | ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهُ جَلَّ وَعَلا لِلْمُسْلِمِ الصَّدَقَةَ بِٓكُلِّ مَعْرُوفٍ يَفْعَلُهُ قَوْلاً وَفِعْلاً                     | _   |
| 377  | ذِكْرُ تَفَاصِيلِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَكُونُ صَدَقَةً الْمُسْلِمِ                                                             |     |
| 770  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَ وَالعُمَّارَ وَفْدُ الله جَلَّ وَعَلاَ                                                        | _   |
| 770  | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِالْحَجِّ الَّذِي لا رَفَثَ فِيهِ وَلا فُسُوقَ        | _   |
|      | ذِكْرُ نَفْيِ الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ عَنِ الْمُسْلِم بِهِمَا                                             | _   |
| 777  | ذِكْرُ تَكْفَيرِ اللَّنُوبِ لِلْمُسْلِم مَا بَيْنَ العُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ                                                 | -   |
| 777  | ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                         |     |
| 777  | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِهَادِ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ                           | -   |
| 777  | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَكَّةَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّهَا إِلَى اللهِ َ                                              |     |
| ٨٢٢  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَكَّةَ كَانَتْ أَحَبَّ الأرْضِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ                                                   | _   |
| ۸۲۲  | ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ رَبَّهُ أَنْ يُحَبِّبَ إِلَيْهِ الْمَدِينَةَ كَحُبِّهِ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ                       | _   |
| 779  | ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ تَضْعِيفَ البَرَكَةِ بِالْمَدِينَةِ                                                               |     |
| ۲٧٠  | ذِكْرُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ لِلصَّابِرِ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلأَوَائِهَاب                                              | -   |
| ۲٧٠  | ذِكْرُ إِثْبَاتِ شَفَاعَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمَنْ أَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ أُمَّتِهِ                        | -   |
|      | ذِكْرُ تَشْفِيعِ الْمَدِينَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ مَاتَ بِهَا مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ                                   |     |
|      | ذِكْرُ إِبْدَالِ الله جَلَّ وَعَلا الْمَدِينَةَ بِمَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ          |     |
| 177  | ذِكْرُ نَفْيِ الْمَدِينَةِ عَنْ نَفْسِهَا الْخَبَثَ مِنَ الرِّجَالِ كَالْكِيرِ                                                  | -   |
|      | ذِكْرُ تَسْمَيةِ النَّبِيِّ ﷺ المَدِينَةَ طَابَةَ                                                                               |     |
|      | ذِكْرُ رَجَاءِ النَّوَالِ مِنَ الْجِبَانِ لِلْمَرْءِ بِالطَّاعَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ الْمُصْطَفَى ﷺ                                |     |
|      | ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِالطَّاعَةِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ إِذَا أَتَى بِهَا بَيْنَ الْقَبْرِ   | -   |
| ۲۷۳  | والْمِنْبَرِ                                                                                                                    |     |

| الصفحة |  |    |   |      |      | الموضوع |
|--------|--|----|---|------|------|---------|
|        |  | ٠. | 1 | ~ *· | <br> |         |

|              | . ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ المَسَاجِدِ بِمِئَةِ صَلاةٍ خَلا المَسْجِدِ                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | الْحَوَامِ                                                                                                                                      |
| 377          | ـ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ ﷺ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ             |
| YVE          | <ul> <li>فِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي ﴿أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ﴾ [التوبة: ١٠٨] هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ</li> </ul>          |
|              | - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَيِّ بلَدٍ كَانَ يُكْتَبُ لَهُ            |
| 770          | بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ، وَيُحَطُّ عَنْهُ بِأُخْرَى سَيِّئَةٌ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ                                        |
| 770          | <ul> <li>ذِكْرُ اجْتِمَاعِ الإيمَانِ وَانْضِمَامِهِ بِالْمَدِينَةِ</li> </ul>                                                                   |
| 777          | ـ ذِكْرُ إِنْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ يُرِيدُ بِهِ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ                                           |
| 777          | <ul> <li>ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ بِكِتْبَةِ أَجْرِ عُمْرَةٍ لَهُ بِصَلاتِهِ تِلْكَ</li> </ul> |
| 777          | ـ ذِكْرُ كَثْرَةِ زِيَارَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ قُبَاءَ عَلَى الأحْوَالِ                                                                             |
| <b>Y Y Y</b> | . ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الدَّجَّالِ الْمَدِينَةَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأرْضِ                                                                    |
| <b>Y Y Y</b> | . ذِكْرُ فَضَّلِ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام عَلَى الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِمَثَةِ صَلاةٍ                                  |
| <b>Y Y Y</b> | . ذِكْرُ رَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَكَتْبِ الْحَسَنَاتِ وَحَطِّ السَّيِّئَاتِ بِخُطَّا الطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ                        |
| ۲۷۸          | <ul> <li>ذِكْرُ حَطٌّ الْخَطَايَا بِاسْتِلام الرُّكْنَيْنِ اليّمَانِيّيْنِ لِلْحَاجِّ وَالْعُمَّارِ</li> </ul>                                  |
| ۲۷۸          | ـ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ                                                      |
| ۲۷۸          | <ul> <li>قِكْرُ إِنْبَاتِ اللِّسَانِ لِلْحَجَرِ الأَسْوَدِ لِلشَّهَادَةِ لِمُسْتَلِمِهِ بِالْحَقِّ</li> </ul>                                   |
| 444          | <ul> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اللِّسَانَ لِلْحَجَرِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ لا فِي اللَّنْيَا</li> </ul>                          |
| 444          | <ul> <li>وَكُرُ مُبَاهَاةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَلائِكَتَهُ بِالْحَاجِّ عِنْدَ وُقُوفِهِمْ بِعَرَفَاتٍ</li> </ul>                                |
| 444          | . ذِكْرُ رَجَاءِ الْعِنْقِ مِنَ النَّارِ لِمَنْ شَهِدَ عَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ                                                                |
| ۲۸۰          | ـ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الأيَّامِ يَوْمَ النَّحْرِ وَثَانِيَهُ                                                                 |
| 177          | <ul> <li>دِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقُومُ مَقَامَ حَجَّةٍ لِمُعْتَمِرِهَا</li> </ul>                                  |
| 177          | <ul> <li>فِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ</li> </ul>                                                                     |
| 117          | - ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِالْعُمْرَةِ إِذَا اعْتَمَرَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى         |
| 777          | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله مِنْ أَحَبِّ الأعْمَالِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا                                          |
| ۲۸۳          |                                                                                                                                                 |
|              | <ul> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ مِنْ أَفْضَلِ الأعْمَالِ</li> </ul>                                                                |
| 474          | <ul> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ مِنْ أَفْضَلِ الأعْمَالِ إِنَّمَا هِيَ مَعَ الشَّهَادَةِ بِالله وَرَسُولِهِ</li> </ul>             |
| ۲۸٤          | <ul> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الأعْمَالِ هُوَ الْجِهَادُ الْمُتَعَرِّي عَنِ الْغُلُولِ</li> </ul>     |
|              | - ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَاهَدَةِ الشَّيَاطِينِ عِنْدَ تَزْيِينِهِمْ لَهُ الْمعَاصِيَ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ                  |
|              | مُجَاهَدَةُ أَعْدَاءِ الله الْكَفَرَةِ                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                 |

| بفحة  | ضوع الع                                                                                                                                         | لمو |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 710   | <br>نِكْرُ إِثْبَاتِ الْبَرَكَةِ فِي ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله                                                          | . د |
| 710   |                                                                                                                                                 |     |
| ۲۸۲   | ذِكْرُ إثبَاتِ الْخَيرِ فِي ارْتِبَاطِ الْخَيلِ فِي سَبيلِ الله جَلُّ وَعَلا                                                                    |     |
| 7.4.7 | ذِكْرُ اَلْبَيَانِ بِأَنَّ اَلْخَيْرَ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِالْخَيْلِ إِنَّمَا هُوَ الثَّوابُ فِي الْعُقْبَى وَالغَنِيمَةُ فِي الدُّنْيَا    |     |
| ٢٨٦   | ذِكْرُ البَيَانِ بَأَنَّ النَّفَقَةَ لِمُرْتَبِطِ الْخَيْلِ وَمُحْسِهَا تَكُونُ كَالصَّدَقَةِ                                                   |     |
| YAV   | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله عَلَى مُرْتَبِطِ اَلْخَيْلِ وَمُحْبِسِهَا بِكَتْبِهِ مَا غُيِّبَتْ فِي بُطُونِهَا وَأَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ | · - |
| ۲۸۷   |                                                                                                                                                 |     |
| ۲۸۸   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجِهَادَ فِي َ سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي بِالْعِبَادَةِ                                                |     |
| 711   |                                                                                                                                                 |     |
| 711   | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الأَدْهَمِ الأَقْرَحِ مِنَ الْخَيْلِ إِذْ هُوَ مِنْ خَيْرِ مَا يُرْتَبُطُ مِنْهَا لِسَبِيلِ الله                 | _   |
| PAY   | دك استحباب ارتباط عبر الشكال من الحمل                                                                                                           | 12  |
|       | ِ<br>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْفَضْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ لِمُرْتَبِطِ الْخَيْلِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنِ ارْتَبَطَهَا للهِ جَلَّ وَعَلا     | -   |
| PAY   | وَطَلَتَ ثَوَانَهُ لا رِيَاءً وَلا سُمْعَةً، وَلا قَضَاءً لِوَطَر                                                                               |     |
| 79.   | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى دَابَّتِهِ وَأَصْحِابِهِ فِي سَبِيلِ الله مِنْ أَفْضَلِ النَّفَقَةِ                          | -   |
| 44.   | ذِكْرُ تَضْعِيفِ الأَجْرِ لِنَفَقَةٍ فِي سَبيلِ الله عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ                                                            | _   |
|       | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الله جَلَّ وَعَلا بِتَفَضُّلِهِ قَدْ يُضَعِّفُ الْمُنْفِقَ فِي سَبِيلِ الله ثَوَابَهُ عَلَى              | -   |
|       |                                                                                                                                                 |     |
|       | فَقَدُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلُّ مَا أَنْفَقَ الْمَرْءُ فِي سَبِيلِ الله مِنَ الأَشْيَاءِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مِثْلُهَا بِعَدَدِهَا          | -   |
| 741   | وَأَعْيَانِهَا عَلَى التَّضْعِيفِوأَعْيَانِهَا عَلَى التَّضْعِيفِ                                                                               |     |
| 797   | ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنَ الشَّيْبَانِيِّ ظَيُّهُ                  | _   |
| 797   | ذِكْرُ ابْتِدَارِ خَزَنَةِ الْجِنَانِ فِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ نِدَاءٍ: مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ الله زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ؟                  |     |
| 797   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلِهُ ﷺ: «ابْتَدَرَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ»، أَرَادَ بِهِ حَجَبَةَ الْجَنَّةِ                                      | -   |
| 397   | ذِكْرُ أَخْذِ الْغَازِي أَجْرَ الْخَالِفِ أَهْلَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فِي الْقِيَامَةِ                                                            | -   |
| 397   |                                                                                                                                                 | -   |
| 498   |                                                                                                                                                 |     |
|       | َ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: «فَقَدْ غَرَا»، أَرَادَ بِهِ أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ                                                    |     |
|       | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ الْمُجَهِّزَ إِنَّمَا يَأْخُذُ كَحَسَنَاتِ الْغَازِي مِنْ أَجْرِ غَزَاتِهِ تِلْكَ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِثْلُ          | -   |
|       | أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْءٌ وَكَذَلِكَ الْحَالِفُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ                                     |     |
|       | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الرَّجُلَيْنِ إِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِهِ وَهُمَا مِنْ قَبِيلَةٍ أَوْ دَارٍ                 | 77  |
| 197.  | وَاحِدَةٍ بِكُتْبِهِ الأَجْرَ بَيْنَهُمَا                                                                                                       |     |

| صفحة  | ضوع ال                                                                                                                                        | المو |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَجَهَّزَ لِلْغَزَاةِ وَحَدَثَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَنْ يُعْطِيَ مَا جَهَّزَ لِنَفْسِهِ أَخَاهُ             |      |
| 797   | الْمُسْلِمَ لِيَغْزُو بِهِ                                                                                                                    |      |
| 797   | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الانْتِصَارِ بِضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ قِيَامِ الْحَرْبِ عَلَى سَاقٍ                                              | ; –  |
| 797   | ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ ﷺ غُزَاةً الْبَحْرِ بِالْمُلُوكِ عَلَى الأسِّرَّةِ                                                                | ; -  |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْغُدْوَ وَالرَّوَاحَ فِي سَبِيلِ الله لِلْمُجَاهِدِ يَكُونُ خَيْرًا مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا        | ; -  |
| 191   | فيهَافيها                                                                                                                                     | 9    |
| 191   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ يَوْماً فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْم فِي غَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ                                      | -    |
|       | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْوَاقِفِ سَاعَةً فِي سَبِيلِ الله بِإِعْطَائِهِ خَيْراً مِنْ مُصَادَفَةِ لَيْلَةِ                  |      |
| 799   | الْقَدْرِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِالله الْعَدْرِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ                                                                     | }    |
| ۳.,   | ذِكْرُ تَحْرِيم الله جَلَّ وَعَلا عَلَى النَّارِ الأَقْدَامَ الَّتِي اغْبَرَّتْ فِي سَبِيلِهِ                                                 | -    |
| ۲ • ۲ | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                       | -    |
| ۲۰۱   | ذِكْرُ نَفْيُ اجْتِمَاعِ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحِ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ مُسْلِم                                                   | · -  |
| ۲ • ۳ | ذِكُرُ نَفْيَ اجْتِمَاعَ دُخَانِ جَهَنَّمَ وَغُبَارٍ فِي سَبِيلِ الله فِي مَنْخِرَي مُسْلِم                                                   | · –  |
| ۲۰۲   | ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله حَتْفَ أَنْفِهِ                                                                      | 1 -  |
| ٣٠٣   | ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ ﷺ المُجَاهِدَ بِالصَّائِمُ القَائِمِ الَّذِي لا يُفْطِرُ وَلا يَفْتُرُ                                            |      |
| ٣٠٣   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ يَكُونُ لِلْمُجَاهِدِ وَإِنْ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ ذَلِكَ                                              | -    |
| ٣٠٣   | ذِكْرُ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ مِنَ الطَّاعَاتِ                                                                                               | =    |
| ٤ • ٣ | ذِكْرُ تَكَفُّلِ الله جَلَّ وَعَلا لِمَنْ خَرَجَ لِلْجِهَادِ قَصْداً إِلَى بَارِئِهِ بِأَنْ يَرُدَّهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ                 | -    |
| ٤ • ٣ | ذِكْرُ فَضْلِ الْمُهَاجِرِ إِذَا جَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله جَلَّ وَعَلا                                                                        |      |
| ۳ ۰ ٥ | ذِكْرُ إِظْلالُ الله جَلَّ وَعَلا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ فِي سَبِيلِهِ                                                 | -    |
| ۳.0   | ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا نُوراً فِي الْقِيَامَةِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِهِ                                                  | -    |
| ۲۰۳   | ذِكْرُ تَبَاعُدِ الْمَرْءِ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً بِصَوْمِهِ يَوْماً وَاحِداً فِي سَبِيلِ الله                                      | -    |
| ۲۰٦   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ مَا رُزِقَ الْمَرُّءُ فِيهِ الشَّهَادِةَ                                                         |      |
| ۲۰٦   | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُعْطِي مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ مَا يُؤْتِي عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ              |      |
| ٣•٧   | ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَانِ بِالثَّبَاتِ تَحْتَ أَظِلَّةِ السُّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ                                                  | S##  |
| ٣٠٧   | ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَتِلَ فِي سَبِيلِ الله                                                                                     | -    |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِلشَّهِيدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِحُكْمِ الأمِينَيْنِ مُحَمَّدٍ وَجِبْرِيلَ | . –  |
| ۸۰۳   | صَلَّى الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّم                                                                                                              | ,    |
| ۳۰۸   | ذِكْرُ وَصْفِ الدَّرَجَاتِ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله                                                                                  | -    |
| ۳.9   | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                       | -    |

| الصفحة                                                                                                                                | ضوع         | الموا |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| ضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى مَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِهِ بِكِتْبَةِ أَجْرِ رَقَبَةٍ لَوْ أَعْتَقَهَا لَهُ ٣٠٩                   | ِکْرُ تَفَ  | _ ذ   |
| طَاءَ الله دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ مَنْ بَلغَ سَهْماً فِي سَبِيلِهِ                                                                   |             |       |
| صْفِ الدَّرَجَةِ الَّتِي يُعْطِيهَا الله لِمَنْ بَلغَ سَهْماً فِي سَبِيلِهِ                                                           | زِکْرُ وَ،  | _ ﴿   |
| نتِحْبَابِ اخْتِيَالِ الْمَرْءِ بِفَرَسِهِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، إذْ هُوَ مِمَّا يُحِبُّهُ الله جَلَّ وَعَلا                           |             |       |
| ازِلِ الشُّهَدَاءِ فِي الْجِنَانِ بِثْبَاتِهِمْ لَهُ فِي الدُّنْيَاالله الشُّهَدَاءِ فِي الْجِنَانِ بِثْبَاتِهِمْ لَهُ فِي الدُّنْيَا | ذِكْرُ مَنَ | -     |
| جَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَلَّ ثَبَاتُهُ فِيهِ أَوْ كَثْرَ                                                   |             |       |
| صْفِ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ أَلَم الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ الله جَلَّ وَعَلا                                                         |             |       |
| بَيَانِ بِأَنَّ الشَّهِيدَ مِنْ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي الْقِيَامَةِ                                                     | ذِكْرُ ال   | · –   |
| جِيءِ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَثَعَّبُ دَمُّهُ لِيُعْرَفَ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ الْجَمْعِ ٣١٣                |             |       |
| بَاتِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ الله فَمَاتَ مِنْ جِرَاحِهِ تِلْكَ                                                       |             |       |
| بَيَانِ بِأَنَّ الشَّهِيدَ فِي القِيَامَةِ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ                                                | ذِكْرُ ال   | . –   |
| كُوِينِ الله جَلَّ وَعَلا نَسمَةَ الشَّهِيدِ طَائِراً يَعْلَقُ فِي الْجَنَّةِ إِلَى أَنْ يَبْعَثَهُ اللهِ جَلَّ وَعَلا ٣١٤            | ذِكْرُ تَأْ | -     |
| بَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٣١٤     | ذِكْرُ خَ   |       |
| مَنِّي الشُّهَدَاءِ الرُّجُوعَ ۚ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ بَيْنِ الأمْوَاتِ لِلْقَتْلِ مَرَّةً أُخُرَى لِمَا يَرَى مِنْ فَصْلِ           | ذِكْرُ تَ   | -     |
| اءِ عِنْدَ اللهِ                                                                                                                      |             |       |
| بَيَانِ بِأَنَّ تَمَنِّي الشَّهِيدِ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا بِالْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرْتُ وَقَدْ يَتَمَنَّى مَا هُوَ أَكْثَرُ      |             |       |
| كَ الْعَلَدِ الْمَذْكُورِ                                                                                                             |             |       |
| بَيَانِ بِأَنَّ الأَنْبِيَاءَ لا يَفْضُلُونَ الشُّهَدَاءَ إِلا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ فَقَطْ                                         |             |       |
| بَيَانِ بِأَنَّ الثَّبَاتَ فِي الْحَرْبِ عِنْدَ انْهِزَامِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يُحِبُّهُ الله                                       |             |       |
| جَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ نَظَّاراً وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْقِتَالَ وَلا قَاتَلَ                                |             |       |
| نْيِ اجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِي النَّارِ عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ                                             | ذِكْرُ نَا  | _     |
| جْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا سَدَّدَ الْكَافِرُ فَأَسْلَمَ بَعْدُ                               | ذِكْرُ ا    | -     |
| يْفِيَّةِ اَجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا سَدَّدَ                                                | ذِكْرُ كَ   | -     |
| فَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلَا عَلَى سَائِلِهِ النَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ الشَّهِيدِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى              | ذِكْرُ تَا  | -     |
| m19                                                                                                                                   |             |       |
| لِمِيغِ الله جَلَّ وَعَلا مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ وَإِنْ جَاءَتْهُ مَنِيَّتُهُ عَلَى فِرَاشِهِ ٣٢٠       | ذِکْرُ تَ   | -     |
| لْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَ الشَّهَادَةِ لِغَيْرِ الْقَتِيلِ فِي سَبِيلِ اللهِ                                                  | ذِكْرُ ا    |       |
| بِجَابِ الْجَنَّةِ وَإِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالَّهِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ                                  | ذِكْرُ إِ   | -     |
| خَبَرٍ قَلْد يُوهِمُ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ٣٢١         |             |       |
| لبَيَانِ بأَنَّ الْمُجَاهِدِينَ مِنْ وَفْدِ اللهِ الَّذِينَ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ                                                    | ذِکّرُ ا    | _     |

| صفحة | وضوع الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المو |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۲۲۳  | ذِكْرُ مُشَارَكَةِ الْقَاعِدِ الْمَرِيضِ الْمُجَاهِدَ فِي الأَجْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _    |
| 777  | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْقَاعِدِ الْمَعْذُورِ بِإِعْطَائِهِ أَجْرَ الْغَازِي الْمُجْتَهِدِ فِي غَزَاتِهِ                                                                                                                                                                                                                                  | -    |
| 474  | ذِكْرُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْجِهَادِ النَّفْلِ مِنَ الطَّاعَاتِ لِلْمَرْءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 474  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مُجَاهَدَةَ الْمَرْءِ فِي وَالِدَيْهِ إِنَّمَا هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي بِرِّهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                    | -    |
| ٣٢٣  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    |
| 377  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْحَجَّ لِلنِّسَاءِ يَقُومُ مَقَامَ الْجِهَادِ لِلرِّجَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    |
| ٤٢٣  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُعْطِي بِتَفَضُّلِهِ الْمُرَابِطَ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً خَيْراً مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ٥٢٣  | ذِكْرُ انْقِطَاعِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْمَوْتَى وَبَقَاءِ عَمَلِ الْمُرَابِطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَعَ أَمْنِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ                                                                                                                                                                                                                   | -    |
| ٥٢٣  | ذِكْرُ الْبَيَّانِ بِأَنَ الْمُرَابِطُ إِنْمَا يَجْرِي لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ لا عَمَلَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَابِطُ الَّذِي يَجْرِي لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّمَا هُوَ أَجْرُ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ                                                                                                                                                                                                                        | _    |
| ٥٢٣  | يَعْمَلُ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 777  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    |
| ۲۲٦  | ذِكْرُ الأَمْرِ بِاقْتِنَاءِ الْقُرْآنِ مَعَ تَعْلِيمِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _    |
| ٣٢٦  | ذِكْرُ وَصْفَ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ وَالإيمَانَ أَوْ أُعْطِيَ أَحَدَهُمَا دُونَ الآخِرِ<br>ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ بِالْعَمَلِ، قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ بِتَرْكِ<br>الْأَيَا لِيَانُ اللَّهُ اللَّ | -    |
|      | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ بِالْعَمَلِ، قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ بِتَرْكِ                                                                                                                                                                                                                 | -    |
| ٣٢٧  | العمل ساقة إلى الناز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|      | ذِكْرُ السِّجْقَاقِ الإمامَةِ بِالإِزْدِيادِ مِنْ حِفْظِ القُرْآنِ عَلَى الْقَوْمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَحْسَبُ                                                                                                                                                                                                                                    | -    |
| ۲۲۸  | وَأَشْرَفُ مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 449  | ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْهُدَى لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ، وَالضَّلالَةِ لِمَنْ تَرَكَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    |
| ۴۲۹  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 479  | ذِكْرُ البَّيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمَرْءِ الْقُرْآنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ قِرَاءَتِهِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ صَوْتُهُ                                                                                                                                                                                                              |      |
|      | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ بِكَوْنِهِ مَعَ السَّفَرَةِ وَعَلَى مَنْ يَصْعُبُ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                   | -    |
| ۳۳.  | قِرَاءَتُهُ بِتَضْعِيفِ الأَجْرِ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ٣٣.  | ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى عَلَى المُوَاظِبَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِصَاحِبِ الإبلِ الْمُعَقَّلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                    | -    |
| ۳۳.  | ذِكْرُ مَثَلِ الْمُؤمِنِ وَالْفَاجِرِ إِذَا قَرَءَا الْقُرْآنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =    |
| ۱۳۳  | ذِكْرُ مَثَلِ ٱلْمُؤمِنِ وَالْفَاجِرِ إِذَا قَرَءَا الْقُرْآنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    |
| 441  | ذِكْرُ نَفِي الضَّلَالِ عَنِ اللَّخِذِ بِالقَرْانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    |
| ۲۳۲  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -    |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَقْسُومَةٌ بَيْنَ الْقَارِئِ وَبَيْنَ رَبِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ٣٣٣  | ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    |

| مفحة  | وضوع الد                                                                                                                                         | الم |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 344   | <br>ذِكْرُ الاحْتِرَازِ مِنَ الشَّيَاطِينِ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُمْ بِقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ                                               |     |
| 770   | ذِكْرُ نُزُولِ الْمَلائِكَةِ عِنْدَ قِرَّاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ '                                                                              |     |
| 200   | ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ ﷺ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ بِالسَّنَام مِنَ الْبَعِيرِ                                                    | _   |
| ٣٣٦   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَكْفِيَانَ لِمَنْ قَرَأَهُمَا                                                |     |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ آخِرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا قُرِئَ فِي دَارٍ ثَلاثَ لَيَالٍ أَمِنَ أَهْلُ الدَّارِ دُخُولَ الشَّيْطَانِ             |     |
| ٢٣٦   | عَلَيْهِمعَلَيْهِم                                                                                                                               |     |
| 777   | ذِكْرُ فِرَارِ الشَّيْطَانِ مِنَ الْبَيْتِ إِذَا قُرِئَ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ                                                                | _   |
| ٣٣٧   | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَارِئَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يُعْطَى مَا يَسْأَلُ فِي قِرَاءَتِهِ                          | -   |
| ٣٣٧   | ذِكْرُ إِنْبَاتِ نُزُولِ السَّكِينَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ الْقُرْآنَ                                                                      | _   |
| ٣٣٧   | ذِكْرُ الاعْتِصَام مِنَ الدَّجَّالِ، نَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّهِ، بِقِرَاءَةِ عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ                               | _   |
| ۸۳۳   | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الآيَ الَّتِي يَعْتَصِمُ الْمَرْءُ بِقِرَاءَتِهَا مِنَ الدَّجَّالِ هِيَ آخِرُ سُورَةِ الْكَهْفِ                        |     |
| ٣٣٨   | ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ تَبَارَكَ الَّذي بيَدهِ المُلْك لِمَنْ قَرَأَهُ                                                            |     |
| ٣٣٨   |                                                                                                                                                  | -   |
|       | ذِكْرُ البِّيَانَ بِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تَنْسِبُ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ كَمَا تَنْسِبُهُ إِلَى الْفَاعِلِ وَالآمِرِ        | -   |
| ٩٣٩   | سُوَاءً                                                                                                                                          |     |
| ٣٣٩   | ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ الله لِمُحِبِّي سُورَةِ الإِخْلاصِ                                                                                    | -   |
| 45.   | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُبَّ الْمَرْءِ سُورَةَ الإِخْلاصِ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى قِرَاءَتِهَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ                           | -   |
| ٣٤٠   | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَارِئَ لا يَقْرَأُ شَيْئاً أَبْلَغَ لَهُ عَنْدَ الله جَلَّ وَعَلا مِن ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾ .           | -   |
|       | إِذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١ مِنْ أَحَبِّ مَا يَقْرَأُ الْعَبْدُ فِي صَلاتِهِ                         | -   |
| ٣٤.   | إِلَى الله جَلَّ وَعَلا                                                                                                                          |     |
|       | وَكُورُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَارِئَ لا يَقْرَأُ شَيْئاً يُشْبِهُ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١ وَ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ                    | 21  |
| 137   | اَلتَّاسِ ۞﴾                                                                                                                                     |     |
| 737   | ِ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقُرآنَ يَرْتَفِعُ بِهِ أَقَوَامٌ وَيَتَّضِعُ بِهِ آخَرُونَ عَلَى حَسَبِ نِيَّاتِهِمْ فِي قِرَاءَتِهم               | -   |
|       | . ذِكْرُ حُفُوفِ الْمَلاثِكَةِ بِالْقَوْمُ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُم مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ         | _   |
|       | الرَّحْمَةَ تَشْمَلُهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ                                                                                                    |     |
|       | . ذِكْرُ سِبَاقِ الذَّاكِرِينَ الله كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ فِي الْقِيَامَةِ أَهْلَ الطَّاعَاتِ إِلَى الْجَنَّةِ                                |     |
|       | « ذِكْرُ رَجَاءِ سُرْعَةِ الْمَغْفِرَةِ لِذَاكِرِ اللهِ إِذَا تَحَرَّكَتْ بِهِ شَفَتَاهُ                                                         | =   |
| ٣٤٣ . | <ul> <li>ذِكْرُ مُبَاهَاةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَلائِكَتَهُ بِذَاكِرِهِ إِذَا قَرَنَ مَعَ الذِّكْرِ التَّفَكُّرَ</li> </ul>                       | -   |
|       | . ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله مَعَ سُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ الْجَنَّةَ وَتَعَوُّذِهِمْ بِهِ | -   |
| ٣٤٤.  | مِنَ النَّارِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا                                                                                                           |     |

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                     | 1   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 780  | -<br>ذِكْرُ مَا يُكْرِمُ الله جَلَّ وَعَلا بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ ذَكَرَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا                                         | _   |
| 780  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ صَوْتُهُ | _   |
| ٣٤٦  | ﴿ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الذُّكْرِ لله جَلَّ وَعَلا فِي الأحْوَالِ حَذَرَ أَنْ يَكُونَ الْمَوَاضِعُ عَلَيهِ تِرَةً فِي الْقِيَامَةِ            | -   |
|      | ﴿ ذِكْرُ ذِكْرِ الله جَلَّ وَعَلا فِي [مَلَكُوتِهِ مَنْ ذَكَرَهُ فِي نَفْسِهِ مِنْ عَبَادِهِ مَعَ ذِكْرِهِ إِيَّاهُمْ فِي الْمُقَرَّبِين    | = / |
| ٣٤٦  | مِنْ مَلائِكَتِهِ] عِنْدَ ذِكْرِهم إِيَّاهُ فِي خَلْقِهِ                                                                                    |     |
| ٣٤٧  | وَكُرُ حُفُوفِ الْمَلاثِكَةِ بِالْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ مَعَ نُزُولِ السَّكِينَةِ عَلَيْهِمْ                              | -   |
| ۳٤٧  | وَكُرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ دَوَامُ زِكْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الأَوْقَاتِ وَالأَسْبَابِ                                            | = 1 |
| ٣٤٨  |                                                                                                                                             | -   |
| ٣٤٨  | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاسْتِهْتَارِ لِلْمَرْءِ بِذِكْرِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلا َ                                                               | -   |
| ٣٤٩  |                                                                                                                                             | -   |
| 459  | ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى الْمَوْضِعَ الَّذِي يُذْكَرُ الله جَلَّ وَعَلا فِيهِ، وَالْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يُذْكَرُ الله فِيهِ           | _   |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَفَرُّقَ الْقَوْمِ عَنِ الْمَجْلِسِ عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ الله وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِي عَلَى يَكُونُ              | _   |
| 489  | حَسْرَةً عَلَيْهِمْ فِي الْقِيَامَةِ                                                                                                        |     |
| ٣0.  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْحَسْرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تَلْزَمُ مِنْ وَصَفْنَاهُ وَإِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ                              | -   |
| ٣0٠  | ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الحَسَنَاتِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى صَفيَّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً                                    | -   |
| 201  |                                                                                                                                             | -   |
|      | ذِكْرُ رَجَاءَ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمُصَلِّي عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ ذِكْرِهِ مَعَ خَوْفِ دُخُولِ النِّيرَانِ                         | -   |
| 401  | عِنْدَ إِغْضَائِهِ عَنْهُ كُلَّمَا ذُكِرَ                                                                                                   |     |
| 401  | وَكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                     |     |
| 401  | ذِكْرُ نَفْيِ البُخْلِ عَنِ المُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﷺ                                                                                     | -   |
| 404  |                                                                                                                                             |     |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ أَكْثَرَ صَلاةً عَلَيْهِ فِي               | -   |
| 404  | الدُّنْيَا                                                                                                                                  |     |
| 408  |                                                                                                                                             |     |
|      | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسَلِّمِ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَرَّةً وَاحِدةً بِأَمْنِهِ مِنَ النَّارِ عَشْرَ                    | -   |
|      | مُرَاكِ، تَعُودُ بِاللَّهِ مِنْهَا                                                                                                          |     |
| 400  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ سَلامَ الْمُسَلِّمِ عَلَى الْمُصْطَفَى عَلِيًّ يَبْلُغُ إِيَّاهُ ذَلِكَ فِي قَبْرِهِ                               | -   |
| 700  | ذِكْرُ رَجَاءِ النَّجَاةِ مِنَ الآفَاتِ لِمَنْ دَامَ عَلَى الدُّعَاءِ فِي أُوْقَاتِهِ                                                       | -   |
| 707  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ لله جَلَّ وَعَلا مِنْ أَكْرَمِ الأَّشْيَاءِ عَلَيهِ                                              | -   |
| 707  | ذِكْرُ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِلرَّافِعِ يَدَيْهِ إِلَى رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا                                                             | -   |

| سفحة         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | الہ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| W . L        | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ إِذَا لَمْ يَدْعُ بِمَعْصِيَةٍ أَوْ يَسْتَعْجِل الإَجَابَةَ فَيَتْرُك الدُّعَاء                                                                                          | 2   |
| TOV          | يستعجِل الإجابه فيترك الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                   | _   |
| rov          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 201          | ِ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَفْوِيضِ الْمَرْءِ الأَمُورَ كُلَّهَا إِلَى بَارِئِهِ مَعَ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ الدِّقَّ وَالْجِلَّ مِنْ أَسْبَابِهِ                                                                                                                                      | -   |
| ٣٥٨          | ذِكْرُ الْعِلَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ                                                                                                                                                                                                               | -   |
| ۳٥٨          | ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ                                                                                                                                                                                  | =   |
| 404          | ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَمِعَهُ<br>ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ الله جَلَّ وَعَلا لِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْوَسِيلَةَ فِي                                                | 4   |
| 409          | الجنان عند الأذان بسمعه                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ٠٢٣          | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا «عَلَيْهِ» بِمَعْنَى «لَهُ»، وَ«لَهُ» بِمَعْنَى «عَلَيْهِ»                                                                                                                                                           | -   |
| ٣٦.          | ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا «عَلَيْهِ» بِمَعْنَى «لَهُ»، وَ«لَهُ» بِمَعْنَى «عَلَيْهِ»<br>ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ جُبَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو<br>هَذَا الْحَدِيثَ | -   |
|              | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِمَنْ شَهِدَ الله بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَلِرَسُولِهِ ﷺ بِالرِّسَالَةِ، وَرِضَاهُ بِاللهِ                                                                                                                                                 | -   |
| 177          | وَبِالنَّبِيِّ وَالْإِسْلامِ عِنْدَ الْأَذَانِ يُسْمَعُهُ                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ۲۲۱          | وَخُرُ إِثْبَاتٍ طَعْمِ الإَيمَانِ لِمَنْ قَالَ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ الأَذَانِ يَسْمَعُهُ مُعْتَقِداً لِمَا يَقُولُ                                                                                                                                                            | -   |
| ۲۲۱          | و لا ذَانِ يَسْمَعُهُ                                                                                                                                                                                                                                                          | =   |
| 777          | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، إِذِ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لا يُرَدُّ                                                                                                                                                          | -   |
| 777          | وِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ عِنْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ                                                                                                                                                                                        | +   |
| 777          | وَكُو اسْتَحْبَابِ الاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاةِ                                                                                                                                                                                    | -   |
| 777          | ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ يُرِيدُ الصَّلاةَ                                                                                                                                                                                                      | -   |
| 777          | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْحَمْدِ للهِ جَلَّ وَعَلا لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلاةِ                                                                                                                                                                                   |     |
|              | ِ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ فِي صَلاتِهِ «آمين»، يُغْفَّرُ لَهُ بِهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ                                                                                                                                          | -   |
| ٣٦٤          | تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| <b>ም</b> ገ ٤ | <ul> <li>﴿ فِكُرُ مَعْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ: اللّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي صَلاتِهِ</li> <li>إذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ</li> </ul>                                                                 | -   |
| ٤٢٣          | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْاجْتِهَادِ لِلْمَرْءِ فِي الْحَمْدِ للهِ بَعْدَ رَفْع رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوع                                                                                                                                                                           | -   |
|              | ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْبِقُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ فِي عَقِيبِ الصَّلَّوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَلا يَلْحَقُهُ                                                                                                                                              | -   |
| 770          | أَحَدٌ يَعْدَهُ إِلا مَنْ أَتَى بِمِثْلِهِ                                                                                                                                                                                                                                     |     |

| صمحه  | وصوع                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ الَّذِي وَصَفْنَا هُوَ أَنْ يَخْتِمَ آخِرَهَا بِالشَّهَادَةِ للهِ                                                                                                                                                             | _ |
| ٥٢٣   | بالهُ حُذَانَةُ لَبُكُهِ نَ تَمَامُ الْمُئَةُ                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|       | بِ وَ حَدَّدَ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْنَا فِي عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ<br>وَنُوْرُهُ مَنْ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْنَا فِي عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ                                                |   |
| ۲۲۳   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|       | المفروطاتِ<br>ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالنَّكْبِيرِ، لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْساً<br>مَا هُوْ مَا مُنْ مَا اللَّهُ عَلَيْلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالنَّكْبِيرِ، لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْساً              | _ |
| 777   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|       | وعسرين<br>ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فِي عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ<br>المَفْرُوضَاتِ عَلَى عَشْرٍ عَشْرٍ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِاقَةِ حَسَنَةٍ                                                                                   | _ |
| 777   | المَفْرُوضَاتِ عَلَى عَشْرٍ عَشْرٍ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِاثَةِ خَسَنَةٍ                                                                                                                                                                                                                             |   |
|       | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكبِيرِ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ الَّذي لا يَخِيبُ                                                                                                                                                                      | _ |
| 419   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|       | ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ [فِي كُلِّ]                                                                                                                                                                 | - |
| 419   | عَقِيبِ الْصَّلُوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|       | عَقِيبِ الصَّلْوَاتِ المَفْرُوضَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                               | - |
| 1 V * | مراك يا تعود بالله ميك                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ۲۷۱   | ذِكْرُ سُؤَالِ النَّارِ رَبَّهَا أَنْ يُجِيرَ مَنِ اسْتَجَار بِهِ مِنَ النَّارِ                                                                                                                                                                                                                   | - |
|       | ذِكْرُ سُؤَالِ النَّارِ رَبَّهَا أَنْ يُجِيرَ مَنِ اسْتَجَار بِهِ مِنَ النَّارِ<br>ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَعْدِلُ لِمَنْ قَالَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مَعَ احْتِرَاسِهِ<br>مَنَ الشَّطَانِ بِهِ                                                   | - |
| ۲۷۲   | مِنَ الشَّيطَانِ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 474   | رَّى الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الإِنْسَانُ حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يُوَافِ فِي الْقِيامَةِ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا وَافَى<br>ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا قُدِّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَولِهِ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِو، بِعَدِدٍ مَعْلُومٍ<br>عَنْدَ الصَّيَاحِ وَالْمَسَاءِ» | - |
|       | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلُّ وَعَلا مَا قَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَولِهِ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه، بِعَدِدٍ مَعْلُومٍ                                                                                                                                                               | - |
| ٣٧٣   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 377   | ذِكْرُ الشَّيْءَ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الصَّبَاحِ كَانَ مُؤَدِّيًّا لِشُكْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ                                                                                                                                                                                    | - |
| 277   | ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ ٱلْحَدِيثِ أَنَّ الدُّعَاءَ يَدْفَعُ الْقَضَاءَ السَّابِقَ                                                                                                                                                                         |   |
| ۳۷٥   | ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَحْتَرِزُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْمَسَاءِ مِنْ لَسْعِ الْحَيَّاتِ                                                                                                                                                                                                | - |
|       | إِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَحْتَرِزُ بِقَوْلِهِ مَا قُلْنَا مِنْ لَسْعِ الْحَيَّاتِ عِنْدَ الْمَسَاءِ إِذَا قَالَ ذَلِكَ                                                                                                                                                        | - |
| ٣٧٥   | ثُلاثَ مَرَّاتٍ لا مَرَّةً وَاحِدَةً                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|       | ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الإِحْرَازِ بِذِكْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي أَسْبَابِهِ دُونَ الاتُّكَالِ عَلَى [مَا                                                                                                                                                                       | - |
| ۲۷٦   | قَضَى] الله فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|       | ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَحْتَرِزُ الْمَرْءُ بِهِ مِن فَاجِئَةِ البَلاءِ حَتَّى يُمْسِي إِذَا قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الصَّبَاحِ،                                                                                                                                                                    | - |
| ۲۷٦   | وَحَتَّى يُصْبِحَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ٣٧٧   | ذِكْرُ الشَّيْءَ ٱلَّذِي إِذَا قَالَهُ الإنْسَانُ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِقَولِهِ ذَلِكَ لَيْلاً كَانَ أَوْ نَهَاراً                                                                                                                                                                                  | - |

| صفحة | ضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المو     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣٧٧  | ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ                                                                                                                                                                                          | -        |
| ۲۷۸  | ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي يَغْفِرُ الله ذُنُوبَ قَائِلِهِ بِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ                                                                                                                                                                                                                            | -        |
| ۲۷۸  | ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ يَكُونُ خَيْراً لَهُ مِنْ خَادِم يَخْدِمُهُ                                                                                                                                                                                                       | <u> </u> |
| ۳۷۹  | ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الانْتِبَاهِ مِن رَقْدَتِهِ قُبِلَتْ صلاةٌ كَيْلِهِ إِذَا أَعْقَبَهُ بِهَا                                                                                                                                                                                   | <u> </u> |
|      | ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنَ النَّوْم دَخَلَ الْجَنَّةَ بِقَولِهِ ذَلِكَ إِنْ أَدْرَكَتُهُ                                                                                                                                                                             |          |
| ۳۷۹  | مُنِيتَه<br>مَنِيتَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                | í        |
| ۳۸۰  | ذِكْرُ أَسَامِي اللهِ جَلَّ وَعَلا اللاتِي يُدْخلُ مُحْصِيهَا الْجَنَّةَ                                                                                                                                                                                                                                            | -        |
| ۳۸۰  | ذِكْرُ تَفْصِيلُ الأسَامِي الَّتِي يُدْخِلُ الله مُحْصِيهَا الجنَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ۳۸۱  | ذِكْرُ الدُّعَاءِ الَّذِي يُعْظَى سَائِلُ اللهِ مَا سَأَلَ فِي مَوْضِع مِنْ صَلاتِه                                                                                                                                                                                                                                 | =        |
| ۲۸۲  | ِذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ رَبَّهُ فِي الأَحْوَالِ مِنَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلا                                                                                                                                                                            | · -      |
| ٣٨٢  | ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا أَجَابَهُ                                                                                                                                                                                                                                  | · -      |
|      | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ دُعَاؤُهُ بِاسْمِ اللهِ الأعْظَمِ الَّذِي لا يَخِيبُ مَنْ                                                                                                                                                                                 | -        |
| ۳۸۳  | سَال رَبُه يهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,        |
| ۳۸۳  | ذِكْرُ اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سَأَلَ الْمَرْءُ رَبَّهُ أَعْظَاهُ مَا سَأَلَذِكْرُ اسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سَأَلَ الْمَرْءُ رَبَّهُ أَعْظَاهُ مَا سَأَلَذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَلاةَ الدَّاعِي رَبَّهُ عَلَى صَفِيِّهِ ﷺ فِي دُعَائِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ | -        |
|      | ذِكْرُ البَّيَانِ بِأَنَّ صَلاةً الدَّاعِي رَبَّهُ عَلَى صَفِيِّهِ ﷺ فِي دُعَائِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً عِنْدَ عَدَم الْقُدْرَةِ                                                                                                                                                                                   | · (75)   |
| ۴۸٤  | عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        |
| ٥٨٣  | ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا ۖ وَقَرَنَهُ بِرِضَاهُ بِالْإِسْلامِ وَالنَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                 | -        |
| ፖለግ  | ذِكْرُ الأَشْيَاءِ الثَّلاثَةِ الَّتِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ رَبَّهُ بِهَا أُعْطِيَ إِحْدَاهُنَّ                                                                                                                                                                                                                    | _        |
| ۲۸۳  | ذِكْرُ الشَّيْءَ الَّذِي يُهْدَى الْقَائِلُ بِهِ وَيُكُفَى وَيُوْقَى إِذَا قَالَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ                                                                                                                                                                                                | -        |
| ۳۸۷  | ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْكَرْبِ يُرْتَجَى لَهُ زَوَالُهَا عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                   | -        |
| ۳۸۷  | دِكْرُ وَضَفِ دَعُواتِ الْمُكْرُوبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ۳۸۷  | ذِكْرُ الشَّيْءَ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْوَجِعُ يُرْتَجَى لَهُ ذَهَابُ وَجَعِهِ بِهِ                                                                                                                                                                                                                               | -        |
| ۳۸۸  | ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا دَعَا الْمَرْءُ بِهِ لِلْعَلِيلِ عُوفِي مِنْ عِلَّتِهِ تِلْكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ                                                                                                                                                                                   | -        |
| ۲۸۸  | ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                         | -        |
|      | ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْوَطْلَ لَمْ يَضُرَّ الشَّيْطَانُ وَلَدَهُ                                                                                                                                                                                                                |          |
|      | ذِكْرُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ مَجْلِسِهِ خَتمٌ لَهُ بِهِ إِذَا كَانَ مَجْلِسَ خَيْرٍ،                                                                                                                                                                                      | -        |
|      | وَكَفَّارَةٌ لَهُ إِذَا كَانَ مَجْلِسَ لَغْوٍ                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|      | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِقَائِلِ مَا وَصَفْنَا، مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مِنْ لَغْوٍ                                                                                                                                                                                                          |          |
|      | ذِكْرُ نَفْيِ الْمَرْءِ عَنْ دَارِهِ الْمَبِيتَ وَالعَشَاءَ لِلشَّيْطَانِ بِذِكْرِهِ رَبَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ وَابْتِدَائِهِ                                                                                                                                                                                        |          |
| 441  | ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ لأخِيهِ عِنْدَ الْوَدَاعِ فَيَحْفَظُهُ الله فِي سَفَرِهِ                                                                                                                                                                                                                               | _        |

| صفحة | <u>مع</u> الم                                                                                                                                                                                                                                                                       | الموض<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 491  | رُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ لأخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ رَجَاءَ الإَجَابَةِ لَهُمَا بِهِ                                                                                                                                                                              | _ ذِكْ                                        |
| 441  | رُ البَيَانِ بِأَنَّ دَعْوَةَ الْمُسَافِرِ لا تُرَدُّ مَا دَامَ فِي سَفَرِهِ                                                                                                                                                                                                        | _ ذِكْ                                        |
| 447  | رُ الشَّيْء الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلِهِ أَمِنَ الضَّرَرَ فِي كُلِّ شَيءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ                                                                                                                                                             | ۽ ذِکْ                                        |
|      | رُ الشَّيْءَ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلِهِ أَمِنَ الظَّرَرَ فِي كُلِّ شَيءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ<br>رُ الشَّيْءَ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ لِلْمُسْدِي إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ عَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى الْجَزَاءِ يَكُونُ<br>لِغَا فِي ثَنَائِهِ | ـ ذِكْ                                        |
| ۳۹۳  | لِغاً فِي ثَنَائِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                 | مُبَا                                         |
| ۳۹۳  | رُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِحَطِّ الْخَطَايَا وَكَتْبِهِ الْحَسْنَاتِ عَلَى مُسَبِّحِهِ<br>رُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ<br>لُوم                                                | ۔ ذِکْ                                        |
|      | رُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِعَدَدٍ                                                                                                                                                        | _ ذِكْ                                        |
| ۳۹۳  | i -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| 498  | رُ تُفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا بِالأَمْرِ بِغَرْسِ النَّخِيلِ فِي الْجِنَانِ لِمَنْ سَبَّحَهُ مُعَظِّماً لَهُ بِهِ                                                                                                                                                                  | _                                             |
| 498  | رُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخُبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجٌ الصَّوَّاف                                                                                                                                                                                |                                               |
| 387  | رُ التَّسْبِيحِ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِهِ رَبَّهُ بِاللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ، وَالنَّهَارِ مَعَ اللَّيْلِ                                                                                                                                                  | _ ذِكْ                                        |
| 490  | رُ التَّسْبِيحَ الَّذِي يُحِبُّهُ الله جَلَّ وَعَلا وَيَثْقُلُ مِيزَانُ الْمَرْءِ بِهِ فِي القِيَامَةِ                                                                                                                                                                              | = ذِكْ                                        |
| 490  | رُ التَّسْبِيحَ الَّذِي يُعْطِي الله جَلَّ وَعَلا الْمَرْءَ بِهِ زِنَةَ السَّمَاوَاتِ ثُوَاباً                                                                                                                                                                                      | ۔ ذِکُ                                        |
| ۲۹٦  | رُ تَفَضُّلِ َالله جَلَّ وَعَلا عَلَى حَامِدِهِ بِإعْطَائِهِ مِلْءَ الْمِيزَانِ ثَوَابًا فِي القِيَامَةِ                                                                                                                                                                            | _ ذِكْ                                        |
| ۲۹٦  | رُ وَصْفِ الْحَمْدِ للهِ جَلَّ وَعَلا الَّذِي يُكْتَبُ لِلْحَامِدِ رَبَّهُ بِهِ مِثْلُهُ سَوَاء كَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ                                                                                                                                                             |                                               |
| 397  | رُ البَيَانِ بِأَنَّ الْحَمْدَ للهِ جَلَّ وَعَلا مِنْ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ، وَالتَّهْلِيلَ لَهُ مِنْ أَفْضَلِ الذُّكْرِ                                                                                                                                                              | = ذِكْ                                        |
| 441  | رُ وَصْفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُعْطِي الله مَنْ هَلَّلُهُ بِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ                                                                                                                                                                             | ۔ ذِکْ                                        |
|      | رُ البَيَانِ بِأَنَّ اللهِ تَعَالَى إِنَّمَا يُعْطِي الْمُهَلِّلَ لَهُ بِمَا وَصَفْنَا ثَوَابَ رَقَبَةٍ لَوْ أَعْتَقَهَا إِذَا أَضَافَ                                                                                                                                              | ۽ ذِکْ                                        |
| ۲۹۸  | فيَاةَ وَالْمَمَاتَ فِيهِ إِلَى البَارِئِ جَلَّ وَعَلا                                                                                                                                                                                                                              | الُ                                           |
|      | رُ اسْتِحْسَانِ الإِكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلا بِالله جَلَّ وَعَلا إِذْ هُوَ مِنْ : الْحَوَّلِ وَالْقُوَّةِ إِلا بِالله جَلَّ وَعَلا إِذْ هُوَ مِنْ                                                                                       | ـ ذِكْ                                        |
| ۲۹۸  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 499  | رُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ كُلَّمَا كَثُرَ تَبَرِّيهِ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلا بِبَارِئِهِ كَثُرَ غِرَاسُهُ فِي الْجِنَانِ<br>رُ اسْتِحْبَابِ الإكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ لللهِ جَلَّ وَعَلا    | _ ذِكْ                                        |
|      | رُ اسْتِحْبَابِ الإِكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّمْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ للهِ جَلَّ وَعَلا                                                                                                                                              | ـ ذِدُ                                        |
| ٤٠٠  | تاءَ ثِقَلِ الْمِيزَانِ بِهِ فِي الْقِيامَةِ                                                                                                                                                                                                                                        | ز:                                            |
|      | رُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الإِنْسَانِ بِمَا وَصَفْنَا يَكُونُ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ                                                                                                                                                      | _ ذِدُ                                        |
| ٤٠٠  | عاءَ ثِقَلِ الْمِيزَانِ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                       | لَّهُ                                         |
|      | رُ البِّيَانِ بِأَنَّ مَا وَصِفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ مِنْ أَفْضَلِ الْكَلامِ لا حَرَجَ                                                                                                                                                | _ ذِكْ                                        |
| ٤٠١  | رُ البَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ مِنْ أَفْضَلِ الْكَلامِ لا حَرَجَ<br>في الْمَرْءِ بِأَيِّهِنَّ بَدَأً                                                                                                             | عَا                                           |
|      | رُ البَيَانِ بِأَنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَعَ التَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلا بِاللهِ مَعَ الْبَاقِيَاتِ                                                                                                                                                 | _ ذِدُّ                                       |
| ٤٠١  | شَالِحَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                          | ป                                             |

| صفحة | موصوع الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الد |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤٠١  | ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْعَبْدِ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكَذَلِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| ٤٠٢  | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ عَقْدِ الْمَرْءِ التَّسْبِيَحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّقْدِيسَ بِالأَنَامِلِ إِذْ هُنَّ مَسْؤُولاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
| ٤٠٢  | ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ العَمَلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ٤٠٣  | ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ سُؤَالَ رَبِّهِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَتَعَوُّذِهِ بِهِ مِنَ النَّارِ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| ٤٠٣  | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ الْمُعَوِّذَيَّنِ فِي أَسْبَابِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   |
| ٤٠٣  | ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا أَسْحَرَ فِي سَفَرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
| ٤٠٤  | ذِكْرُ سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ الَّذِي يَدْخُلُ قَائِلُهُ بِهِ الْجِنَّةَ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينِ مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
| ٤٠٤  | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّدَمَ تَوْبَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
| ٤٠٥  | ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا أُسْنِدَ لِلنَّاسِ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
| ٤٠٦  | ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
|      | ذِكْرُ الْخُبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْمَرْءِ بَعْدَ مُواقَعَتِهِ الذَّنْبَ فِي كُلِّ وَقْتٍ تُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   |
| ٤٠٦  | الإصْرَادِ عَلَى الذُّنْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ٤٠٧  | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلتَّائِبِ الْمُسْتَغْفِرِ لِلنَّبِهِ إِذَا عَقَبَ استِغْفَارُهُ صَلاةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   |
| ٤٠٧  | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ التَّائِبِ الْمُسْتَغْفِرِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّم استِغْفَارَهُ صَلاةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   |
| ٤٠٨  | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وعَلا عَلَى التَّائِبِ المُعَاوِدِ لِذَنْبِهِ بِمَغْفِرَةٍ كُلَّمَا تَابَ وَعَادَ يَغْفِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اللهِ جَلَّ وَعَلا يَغْفِرُ ذُنُوبَ التَّائِبِ كُلَّمَا أَنَابَ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
| ٤٠٨  | بالإشْرَاكِ بهِ، نَعُوذُ باللهِ مِنْ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ٤٠٩  | ذَكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَكْحُولًا سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَسَامَةَ كَمَا سَمِعَهُ مِنْ أُسَامَةَ سَوَاءٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
|      | ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى التَّائِبِ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ كُلُّمَا أَنَابَ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ حَالَةَ الْمَنِيَّةِ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   |
| ٤١٠  | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ تَوْبَةَ التَّائِبِ إِنَّمَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا لا بَعْدَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -   |
|      | ذِكْرُ تَكْفِيرِ الله جَلَّ وَعَلا بِالْهُمُومِ وَالأَحْزَانِ ذُنُوبَ الْمَرْءِ الْمُسْلِم تَفَضَّلاً مِنْهُ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   |
| ٤١٠  | ذِكْرُ تَكْفِيرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ ٱلْمُسْلِم فِي الدُّنْيَا بِالأَسْقَام وَالأَوْجَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -   |
|      | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا قَدْ يُجَازِي الْمُسْلِمَ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنَّيَا بِالأَمْرَاضِ وَالأَحْزَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ٤١١  | لِتَكُونَ كَفَّارَةً لَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ٤١١  | ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يُثِيبُ الله جَلَّ وَعَلا لِمَنْ ذَهَبَتْ كَرِيمَتَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
|      | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى مَنِ امْتُحِنَ بِمِحْنَةٍ فِي الدُّنْيَا فَيَلْقَاهَا بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ يُرْجَى لَهُ زَوَالُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   |
| ٤١٢  | عَنْهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي العُفْبَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|      | فَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُثِيبُ الله جَلَّ وَعَلا لِمَنْ ذَهَبَتْ كَرِيمَتَاهُ<br>فِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالُ عَلَى مَنِ امْتُحِنَ بِمِحْنَةٍ فِي الدُّنْيَا فَيَلْقَاهَا بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ يُرْجَى لَهُ زَوَالُهَا<br>عَنْهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي العُفْبَى<br>فِكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِ بِحَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالأَحْزَانِ وَإِنْ كَانَتْ | -   |
| ۲۱۶  | شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ٤١٣  | ذِكْرُ إِرَادَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْخَبْرَ بِمَنْ تَوَاتَرَتْ عَلَنْهِ الْمَصَائِثُ وَالأَحْزَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

| صفحة  | موضوع                                                                                                                                                                  | 31 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | <br>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يكُونُ لَهُ عِنْدَ الله الْمَنَاذِلُ فِي الْجِنَانِ، فَلا يَبْلُغُهَا إِلا بِالْمِحَنِ<br>وَالْتَلانَا فِي الدُّنْنَا      | -  |
| ٤١٤   | 8                                                                                                                                                                      |    |
| ٤١٤   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ تُشَدَّدُ عَلَيْهِمُ الْبَلايَا مَا لَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ بِغَيْرِهِمْ                                                      | -  |
| ٤١٥   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ البَلايَا تَكُونُ بِالأَنْبِيَاءِ أَكْثَرَ ثُمَّ الأَمْثَل فَالأَمْثَل فِي الدِّين                                                            | -  |
| ٢١3   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ كُلَّمَا ثَخُنَ دِينُهُ كَثُرَ بَلاؤُهُ، وَمَن رَقَّ دِينُهُ خُفِّفَ ذَلِكَ عَنْهُ                                                | -  |
| ٤١٦   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَوَاتُرَ البَلايَا عَلَى الْمُسْلِم قَدْ لا تُبْقِي عَلَيْهِ سَيِّئَةً يُناقَشُ عَلَيْهَا فِي العُقْبَي                                      | -  |
|       | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَلْفَاظَ الوَعْدِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لِمَنْ بِهِ الْمِحَنُ والبَلايَا إِنَّمَا هِيَ لِمَنْ                                    | -  |
| ٤١٧   | حُمِدُ الله فِيهَا دُونَ مَن سَخَطُ حُكُمَهُ                                                                                                                           |    |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ البَلايَا تَكُونُ أَسْرَعَ إِلَى مُحِبِّي الْمُصْطَفَى ﷺ مِنَ الشَّيْء الْمُدَلَّى إِلَى مُنْتَهَاهُ<br>أو الْجَارِي إِلَى نِهَايَتِهِ        | -  |
| ٤١٧   | أوِ الْجَارِي إِلَى نِهَايَتِهِ                                                                                                                                        |    |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الدُّنْيَا إِنَّمَا جُعِلَتْ سِجْناً لِلْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَوْفُوا بِتَرْكِ مَا يَشْتَهُونَ فِي الدُّنْيَا مِنَ<br>الْجِنَانِ فِي الْعُقْبَى | -  |
| ٤١٨   |                                                                                                                                                                        |    |
| ٤١٨   | ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ عَلَى مَنِ امْتَحَنَّهُ بِاللَّمَمِ فِي الدُّنْيَا بِرَفْعِ الْحِسَابِ عَنْهُ فِي الْعُقْبَى إِذَا صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ                          | -  |
| ٤١٩   | ذِكْرَ حَطُ اللهِ جَلُّ وَعَلا الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِ بِالْأَمْرَاضِ كَالْوَرَقِ عَنِ الْأَشْجَارِ إِذَا حُطَّتْ                                                 | _  |
| ٤١٩   | ذِكُرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَمِدَ الله عَلَى سَلْبِ كَرِيمَتَيْهِ إِذَا كَانَ بِهِمَا ضَييناً                                                            | -  |
| ٤٢٠   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا                                                                        | -  |
| ٤٢٠   | ذِكْرُ تَطْهِيرِ اللهِ الْمُسْلِمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِالْحُمِّي إِذَا اعْتَرَتُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا                                                                   | -  |
| 173   |                                                                                                                                                                        | -  |
|       | ِ ذِكْرُ خُرُوجٍ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَطَايَاهُ بِالْحُمَّى وَالأَوْجَاعِ كَالْحَدِيدَةِ ۚ إِذَا ۚ أُخْرِجَتْ مِنَ الْكِيرِ                                               | -  |
| 8 7 7 | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَخْصُوصِينَ يُضَاعَفُ عَلَيهِمْ أَلَمُ ۖ الحُمَّى لِيَسْتَوْفُوا عَلَيْهَا التَّوَابَ فِي الْعُقْبَى                                      | -  |
|       | ذِكْرُ كُرَاهِيَةِ سَبُ الْمَرْءِ الْحُمَّى لِذَهَابِ خَطَايَاهُ بِهَا                                                                                                 | -  |
| ٤٢٣   |                                                                                                                                                                        | -  |
| ٤٢٣   |                                                                                                                                                                        | -  |
| 878   | َ ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ الْمُتَوَفَّى فِي غُرْبَيِّهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطِعٍ أَثْرِهِ مِنَ الْجَنَّةِ                                          | 7  |
| 575   | ودر نفي عداب الفبر عمن مات مِنَ الإطلاقِ                                                                                                                               | -  |
| 570   | ذِكْرُ اسْيَغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِعَائِدِ الْمَرِيضِ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى الْعَشِيِّ وَمِنَ الْعَشِيِّ إِلَى الْغَدَاةِ                                             | -  |
| 270   | َ ذِكْرُ خَوْضِ عَائِدِ الْمَرِيضِ الرَّحْمَةَ فِي طَرِيقِهِ وَاغْتِمَارِهِ فِيهَا عِنْدَ قُعُودِهِ عَنْدَهُ                                                           | -  |
| 577   | ذِكُرُ رَجَاءِ تُمَكِّنِ عُوَّادِ الْمَرْضَى مِنْ مَخَارِفِ الْجِنَانِ بِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ                                                                             | -  |
| ٤٢٦   | ذِكْرُ مَعْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ مَنْ شَهِدَ لَهُ جِيرَانُهُ بِٱلْخَيْرِ ْوَإِنْ عَلِمَ الله مِنْهُ بِخِلافِهِ ١                                            | _  |
| ٤٢٧   | ذِكْرُ إعْطَاءِ الله جَلَّ وعَلا لِلْمُصَلِّي عَلَىَ الجِنَازَةِ والمُنْتَظِرِ َلِدَفْنِهَا قِيرَاطَيْنِ مِنَ الأَجْرِ                                                 | -  |

| سفحة  | الع                                                                                                                                        | وضور   | الم |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| ٤٢٧   | وَصْفِ الْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعْطِي الله مِثْلَهُمَا مِنَ الأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَحَضَرَ دَفْنَهَا.                  | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| ٤٢٨   | البَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الْفَصْٰلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ احْتِسَابًا للهِ لا رِيَاءً وَلا شُمْعَةً وَلا قَضَاءً لِحَقِّ ﴿ | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| ٤٢٨   | مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُسْلِمِ الْميِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ كُلُّهُم مُسْلِمُونَ شُفَعَاءُ                           | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| ٤٢٨   | مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمَيِّتِ ۚ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَشْفَعُونَ فِيهِ                                             | ۮؚػ۠ۯؙ |     |
| 879   | إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا أَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ                                                | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| 2 7 9 | إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا شَهِدَ لَهُ رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَيْرِ                                                 | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| ٤٣.   | تَحْرِيمُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاثةٌ مِنَ الْوَلَدِأ                                                          | ۮؚػ۠ۯؙ | 7   |
|       | البَيَانَ بِأَنَّ الله إِنَّمَا يُحَرِّمُ النَّارَ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَاحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ،                  | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| ٤٣٠   | بِــيَ دُونَ مَنْ يَسْخَطُ حُكْمَ اللهِ                                                                                                    | وَرَخِ |     |
| ۱۳٤   | إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ فَاحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ                                                                    |        | =   |
| 173   | البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ وَقَدْ أَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا فِي حَيَاتِهِ                      | ۮؚػ۠ڕؙ | -   |
| ۱۳۶   | إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُسْلِم إِذَا مَاتَ لَهُ ابْنَانِ فَاحْتَسَبَهُمَا                                                                 | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| ٤٣٢   | رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَانِ لِمَنْ قَدَّمَ ابْناً وَاحِداً مُحْتَسِباً فِيهِ                                                                |        | _   |
| ٤٣٢   | بِنَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بَيْتَ الْحَمْدِ فِي الْجَنَّةِ لِمَنِ اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَ الله عِنْدَ فَقْدِ وَلَدِهِ                         | ۮؚػؙۯؙ | 4   |
| ٤٣٣   | الاسْتِتَارِ مِنَ النَّارِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا، لِلْمُسْلِمُ إِذَا ابْتُلِيَ بِالْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ                    | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| ٤٣٤   | إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ                                                        | ۮؚػ۠ڒؙ | _   |
|       | البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ وَصَفْنَا إِذَا احْتَسَبَ فِي تِلْكَ الْمُصِيبَةِ دُونَ الْمُتَسَخِّطِ                 | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| ٤٣٤   | قَضَى الله                                                                                                                                 |        |     |
| ٥٣٤   | إيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنِ اتَّقَى الله فِي الأخَوَاتِ وَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ                                                             | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| ٥٣٤   | الْمُدَّةِ الَّتِي لِصُحْبَتِهِ إِيَّاهُنَّ يُعْطَى هَذَا الأَجْرُ لَهُ بِهَا                                                              | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| ٤٣٥   | إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَكَفِّلِ الأَيْتَامِ إِذَا عَدَلَ فِي أُمُورِهِمْ وَتَجَنَّبَ الْحَيْفَ                                 | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| ٤٣٦   | إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا السَّاعِيَ عَلَى الأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينِ مَا يُعْطِي الله الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ                    | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| ٤٣٦   | إيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَطَاعَتْ زَوْجَهَا مَعَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ للهِ جَلَّ وَعَلا                                    | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| ٤٣٧   | تَعْظِيمِ الله جَلَّ وَعَلا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ                                                                               |        |     |
| ٤٣٧   | ِ اسْتِحْبَابِ الاجْتِهَادِ لِلْمَرْأَةِ في قَضَاءِ حُقُوقِ زَوْجِهَا بِتَرْكِ الامْتِنَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا أحَبَّ                         | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| ٤٣٨   | اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الْمَكَارِهِ لِلْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا رَجَاءَ الْإِبْلاغِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِهِ                                  | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| ٤٣٩   | ِ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُسْلِمِ الصَّدَقَةَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهَِ                                                       | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| ٤٣٩   | ِ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمُنْفِيِّ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا احْتَسَبَ فِي ذَلِكَ                                   | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
|       | ِ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَا يَصْطَنِعُ الْمَرْءُ إِلَى أَهْلِهِ مِنَ الْكِسْوَةِ وَغَيْرِهَا يَكُونُ لَهُ صَدَقَةً                       |        |     |
| ٤٤.   | ِ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ الْجَزِيلَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا مِنْ مَالِهَا                  | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |

| الصفحة                               | الموضوع                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ ٤٤١ | <br>ع ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَكُونُ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعِيَالِهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ ا            |
| ةَ [فِي فَم] أَهْلِهِ ٤٤٢            | _ ۚ ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ بِكُلِّ مَا يُنْفِقُ الْمَرْءُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى رَفْعِهِ اللُّقْمَا              |
| هِم إِنْ مَاتَ وَكِفَايَتَهُ         | ـ ذِكْرُ تَضَمُّنِ اللهِ ۚ جَلَّ وَعَلا دُخُولَ الْجَنَّةِ لِلْمُسَلِّمِ عَلَى أَهْلِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَيْ                       |
| £ £ ₹                                | وَرِزْقَهُ إِنْ عَاشَ                                                                                                                 |
| ξξξ                                  | _ [ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الأجْرَ لِلْمُسْلِمِ بِتَخْفِيفِهِ عَنِ الْخَادِمِ عَمَلَهُ]                                     |
| <b>£</b> ££                          | ـ ذِكْرُ كِنْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمَ بِمُوَاقَعَةِ أَهْلِهِ                                                   |
| <b>٤٤٤</b>                           | <ul> <li>دِحْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ خَيْراً لامْرَأْتِهِ</li> </ul>                                    |
| خَيْرَهُمْ خَيْرُهُمْ لَهُنَّ 280    | <ul> <li>قِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى ﷺ لِلْمَرْءِ فِي الإحْسَانِ إِلَى عِيَالِهِ إذْ كَانَ</li> </ul>             |
| أَ مَالُهُ مِنْ حَلالٍ ٤٤٥           | ـ ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهَ جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمُنْفِقِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ                      |
|                                      | _ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ فِي الدُّنْيَا هُمُ الأَفْضَلُونَ فِي الْعُقْبَى                           |
|                                      | <ul> <li>﴿ وَكُو البّيَانَ بِأَنَّ الْمَرْءَ لا يَبْقَى لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلا مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِ</li> </ul> |
| ξξV                                  | بَارَكَ الله لَنَا ۚ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ                                                                                             |
| ξ ξ V                                | ـ ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وعَلا لِلْمُقْرِضِ مَرَّتَيْنِ الصَّدَقَةَ بِإِحْدَاهُمَا                                                |
| مِنْهُ بِعُضْوٍ مِنْهَا] ٤٤٨         | _ [ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، كُلِّ مُضْوٍ                            |
| ٤٤٩                                  | _ [ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَتِ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً]                                    |
| مُسْلِمَيْنِ]مُسْلِمَيْنِ            | _ [ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الفَصْلَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ وَالْمُعْتَقَةُ جَمِيعاً                          |
| ٤٥٠                                  | _ [ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الرِّقَابِ وَأَفْضَلَهَا مَا كَانَ ثَمَنُهَا أَعْلاً]                                              |
| ي الدُّنْيَاي ٤٥٠                    | ـ ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوُزِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الْقِيَامَةِ عَنِ الْمُيَسِّرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ فِ                              |
|                                      | ـ ذِكْرُ البَّيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ إِلا التَّجَاوُزَ عَنِ الْمُعْسِرِينَ                         |
| لَهُلَهُ                             | <ul> <li>ذِكْرُ إِظْلالِ الله جَلَّ وَعَلا فِي الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ</li> </ul>                |
| غُطَاءِ ٤٥٢                          | ـ ذِكْرُ تَرَكُّم اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسَامِح فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالإِ                                   |
| مُعْسِرِينَمُعْسِرِينَ               | _ ذِكْرُ تَيْسِيرَ اللهِ جَلَّ وَعَلا الأمُورَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ عَلَى الْمُيَسِّرِ عَلَى الْ                                |
| لَّـُنْيَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ ٤٥٣   | ــ ذِكْرُ تَفْرِيجِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْكَرْبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّنْ كَانَ يُفَرِّجُ الْكَرْبَ فِي ال                         |
| لدِّنْيَاالاهـ ٥٣ ا                  | ــ ذِكْرُ قَضَاءَ اللهِ جَلَّ وَعَلا حَوَائِجَ مَنْ كَانَ يَقْضِي حَوَائِجَ الْمُسْلِمِينَ فِي اأَ                                    |
| إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي              | ﴿ ذِكْرُ إِجَازَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الصِّرَاطِ مَنْ كَانَ وُصْلَةً لأخِيهِ الْمُسْلِمِ                                        |
| ٤٥٤                                  | تَفْرِيجٍ كُرْبَةٍ                                                                                                                    |
|                                      | ـ وِكُرُ ۚ إِقَالَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الْقِيَامَةِ عَثْرَةَ مَنْ أَقَالَ عَثْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي                       |
|                                      | _ ذِكْرُ إِقَالَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الْقِيَامَةِ عَثْرَةً مِنْ أَقَالَ نَادِماً بَيْعَتَهُ                                      |
|                                      | <ul> <li>- ذِكْرُ كِثْبَةِ الله [جَلَّ وَعَلا] الصَّدَقَةَ لِلْمُدَارِي أَهْلَ زَمَانِه مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَا يَكْ</li> </ul>    |
| ٥٦                                   | <ul> <li>- ذِكْرُ الأَشْيَاءِ الَّتِي يُكْتَبُ لِمُسْتَعْمِلِهَا بِهَا الصَّدَقَةُ</li> </ul>                                         |

| صفحة | ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَحْيَى أَرْضاً مَيْتَةً مَعَ كِتْبَةِ الصَّدَقَةِ لَهُ بِمَا تَأْكُلُ                                                                                                                                                                 | _ |
| १०२  | الْعَافِيَة مِنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ٤٥٧  | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِم سَقْيَ الْمَاءِ                                                                                                                                                                                                              | - |
| ٤٥٧  | ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ لِمَنْ سَقَى كُلَّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى                                                                                                                                                                                                                     | - |
| ٤٥٧  | ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَقَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ إِذَا كَانَتْ عَطْشَى                                                                                                                                                                                                                | - |
| ٤٥٨  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ حَسُنَ عَمَلُهُ فِي طُولِ عُمْرِهِ، جَعَلَنَا الله مِنْهُمْ بِمَنِّهِ                                                                                                                                                                              | - |
| ٤٥٨  | َ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ ۚ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَدْ يَفُوَّقُ الشَّهِيدَ ۚ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى                                                                                                                                                                  | - |
| १०९  | ذِكُرُ الْحَثُّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ                                                                                                                                                                                                                      | 7 |
| ٤٦٠  | ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مَا أَمَلَ وَرَجَا مِنْ َبَارِئِهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                         | _ |
| ٤٦٠  | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُعْطِي مَنْ ظَنَّ بِهِ مَا ظَنَّ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌّ                                                                                                                                                                              |   |
| ٤٦٠  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظُّنِّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَقْرُوناً بِالْخَوْفِ مِنْهُ جَلَّ وَعَلا                                                                                                                                                                            | - |
| 173  | َ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُسْنَ الظُّنِّ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ                                                                                                                                                                                                            | - |
|      | َ ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِ التَّائِبِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِهِمَا بِإِدْخَالِ النَّارِ فِي<br>الْدَّارَةِ مَكَانَهُ مَنْ رَبًّا أَنْ مَنْ رَبِيًّا                                                                                                               | - |
| 173  | القِيامةِ مكانه يهودِيا أو تصرابيا                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|      | ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ بِكَتْبِهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا، وَبِكَتْبِهِ عَشرَةٍ                                                                                                                                                                         |   |
| 773  | امْثَالِهَا إِذَا عَمَلُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 277  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اللهِ جَلَّ وَعَلا قَدْ يَكْتُبُ لِلْمَرْءِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ عَشرَةِ أَمْثَالِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ .<br>ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِكَتْبِهِ حَسَنَةً وَاحِدَةً لِمَنْ همَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا وَكَتْبِهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً | - |
|      | ذِكْرُ تَفَضِّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِكَتْبِهِ حَسَنَةً وَاحِدَةً لِمَنْ همَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا وَكَتْبِهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً                                                                                                                                                            | - |
| 275  | إِذَا عَمِلُهَا مَعَ مَحْوِهَا عَنْهُ إِذَا نَابَ                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|      | ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا أَجْرَ السِّرِّ وَأَجْرَ الْعَلانِيَةِ لِمَنْ عَمِلَ لله طَاعَةً فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ                                                                                                                                                                        | - |
| 275  | فَاطُّلِعَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ وُجُودِ عِلَّةٍ فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|      | ذِكْرُ الْاسْتِدْلَالِ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِتَعْظِيمِ النَّاسِ عَبْدَهُ بِمَحَبَّةِ خَوَاصٌ أَهْلِ الْعَقْلِ                                                                                                                                                                           | - |
| 878  | والدين إياه                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| १७१  | ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةً مَنْ وَصَفْنَا قَبْلُ لِلْمَرءِ عَلَى الطَّاعَاتِ إِنَّمَا هُوَ تَعْجِيلُ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا                                                                                                                                                                 | - |
| 570  | ذِكْرُ النِّيانِ بِأَنَّ اللهِ جَلَّ وَعَلا يُثْنِي عَلَى مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَضْعَافِ عَمَلِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ                                                                                                                                                            | - |
| १२०  | ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ بِالْخَيْرِ إِذْ هُمْ شُهُودُ اللهِ فِي الأرْضِ                                                                                                                                                                                            | - |
| 577  | ذِكْرُ البَيانِ بِأَنَّ مَحْمَدَةَ النَّاسِ لِلْمَرْءِ وَتَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا                                                                                                                                                                                   | - |
| 277  | ذِكْرُ نَفْيِ الإِيمَانِ عَمَّن لا يُحِبُّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ                                                                                                                                                                                                                              | - |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ نَفْيَ الإِيمَانِ عَمَّنْ لا يُحِبُّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ                                                                                                                                                                 | - |
| ٤٦٦  | لا الإيمَانِ نَفْسِهِ، مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يُحِبُّ لأخِيهِ أَرَادَ بِهِ الْخَيْرَ دُونَ الشَّرِّ                                                                                                                                                                                               |   |

| صفحة | وضوع                                                                                                                                    | الم  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٤٦٧  | <br>ذِكْرُ إِثْبَاتِ وُجُودِ حَلاوَةِ الإيمَانِ لِمَنْ أَحَبَّ قَوْماً للهِ جَلَّ وَعَلا                                                | - 12 |
| ٤٦٧  | ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ مَعَ مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ فِي الدُّنْيَا                                                   |      |
| ٤٦٨  |                                                                                                                                         |      |
| ٤٦٨  | ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الْمُسْلِمَ نِيَّتَهُ فِي مَحَبَّتِهِ الْقَوْمَ إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌّ          | -    |
| ٤٦٨  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ أَحَبَّ لأخِيهِ الْمُسْلِم كَانَ أَفْضَلَ                                                           | -    |
| १२९  | ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الجَلِيسَ الصَّالِحَ بِالْعَطَّارِ الَّذِي مَنْ جَالَسَهُ عَلِقَ بِهِ رِيحُهُ وَإِنْ لَمْ يَنَلْ مِنْهُ | -    |
| १२९  | ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعْلِمَ أَخَاهُ مَحَبَّتُهُ إِيَّاهُ للهِ جَلَّ وَعَلا                                           | _    |
| ٤٧٠  | ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لا أَصْلَ لَهُ أَصْلاً                                            |      |
| ٤٧١  | ذِكْرُ إِظْلالِ الله جَلُّ وَعَلا الْمُتَحَابِّينَ فِيهِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَعَلَنَا الله مِنْهُمْ بِمَنَّهِ وَفَضْلِهِ  | _    |
| ٤٧١  | ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلْمُتَحَالِينَ فِيهِ                                                                    |      |
| ٤٧١  | ذِكْرُ وَصْفِ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ فِي الْقِيَامَةِ عِنْدَ حَزَنِ النَّاسِ وَخَوْفِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْم                       | _    |
| ٤٧٢  | ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُتَجَالِسِينَ فِيهِ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ                                          | -    |
| ٤٧٣  | ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ الله لِلْمُتَنَاصِحِينَ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيهِ                                                             | -    |
| ٤٧٥  | ذِكْرُ نَفْيِ الإِيمَانِ عَمَّنْ لا يَتَحَابُّ فِي اللهِ جَلَّ وَعَلا                                                                   | -    |
| ٤٧٥  | ذِكْرُ بِنَاءَ الله جَلَّ وَعَلا مَنْزِلاً فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ زَارَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ عَادَهُ فِي الله جَلَّ وَعَلا           |      |
| ٤٧٦  | ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْمُلايَنَةِ لِلَّنَاسِ فِي الْقَوْلِ مَعَ بَسْطِ الْوَجْهِ لَهُمْ                                                   | -    |
| 573  | ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِتَبَسُّمِهِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ                                | -    |
| ٤٧٧  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ طَلاقَةَ وَجْهِ الْمَرْءِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَعْرُوفِ                                                    |      |
| ٤٧٧  | ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ يُكَلِّمُ بِهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ                 |      |
| ٤٧٧  | ذِكْرُ بَيَانِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ بِإِرْشَادِ الضَّالِّ وَهِدَايَةِ غَيْرِ البَصِيرِ                                                |      |
| ٤٧٨  | ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أُخِيهِ الْمُسْلِمِ أَجْرَ مَوْؤُودَةٍ لَوِ اسْتَحْيَاهَا فِي قَبْرِهَا        |      |
| ٤٧٨  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا إِنَّمَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الْرُّحَماءَ                                                |      |
| ٤٧٩  | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّحْمَةَ لا تَكُونُ إِلا فِي السُّعَدَاءِ                                                     |      |
| ٤٨٠  | ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ هَيِّناً لَيِّناً قَرِيباً سَهْلاً قَدْ يُرْجَى لَهُ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ بِهَا     | -    |
| ٤٨٠  | ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ                          | -    |
| ٤٨٠  | ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى عِيَا الْمُؤْمِنَ بِالنَّحْلَةِ فِي أَكْلِ الطَّلِيُّبِ وَوَضْعِ الطَّلِّبِ                               | -    |
| ٤٨١  | ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِسْلام لِمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه                                                          | -    |
| ٤٨١  | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ كَانَ مِنْ أَسْلَمِهِم إِسْلاماً                           |      |
| ٤٨٢  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَنْ رُجِيَ خَيْرُهُ وَأُمِنَ شَرُّهُ                                                          | -    |
| ٤٨٢  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعُزْلَةَ عَنِ النَّاسِ أَفْضَلُ الأعْمَالِ بَعْدَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ                              | -    |

| بفحة  | ضوع الم                                                                                                                                         | المو |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 213   | ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْمَرْءَ عِنْدَهُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ بِمُدَاوَمَتِه عَلَى الصِّدْقِ فِي الدُّنْيَا                          | · -  |
| ٤٨٣   |                                                                                                                                                 |      |
| ٤٨٤   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ عَلَيهِ مِنْهُ                                                             | -    |
| ٤٨٤   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَرِدُ فِي الْقِيَامَةِ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ بِقَوْلِهِ الْحَقَّ عِنْدَ الأَثِمَّةِ فِي الدُّنْيَا | -    |
| ٤٨٥   | ذِكْرُ رَجَاءِ تَمَكُّنِ الْمَرْءَ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الْقِيَامَةِ بِقَوْلِهِ الْحَقَّ عِنْدَ الأَئِمَّةِ فِي الدُّنْيَا ا   | · –  |
| ٤٨٦   |                                                                                                                                                 |      |
| ٤٨٦   |                                                                                                                                                 |      |
| ٤٨٦   |                                                                                                                                                 |      |
| ٤٨٧   |                                                                                                                                                 |      |
| ٤٨٧   | م ب ش                                                                                                                                           | -    |
| ٤٨٨   |                                                                                                                                                 |      |
| ٤٨٨   |                                                                                                                                                 |      |
| ٤٨٩   |                                                                                                                                                 |      |
| ٤٨٩   | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ لِلْمَرْءِ فِي الأمُورِ إِذِ الله جَلَّ وَعَلا يُحِبُّهُ                                                          | _    |
| ٤٨٩   | ذِكْرُ الاسْتِدْلاَلِ عَلَىَ حِرْمَانِ الْخَيْرِ فِيمَنْ عَدِمَ الرِّفْقَ فِي أُمُورِهِ                                                         | _    |
| ٤٩.   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُعِينُ عَلَى الرِّفْقِ بِأَنْ يُعْطِيَ عَلَيْهِ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ                      | -    |
| ٤٩٠   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الرِّفْقَ مِمَّا يَزِينُ الأشْيَاءَ وَضِدُّهُ يَشِينُهَا                                                               | -    |
| ٤٩٠   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ التُّقَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ                                                  | _    |
| ٤٩١   | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ فَمِهِ وَفَرْجِهِ رُجِيَ لَهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ                                            | _    |
| ٤٩١   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقاً                                                                      | _    |
| 493   | as a s s s s s s s s s s s s s s s s s                                                                                                          | _    |
| 297   |                                                                                                                                                 |      |
| 7 9 3 | ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْمَرْءِ بِخُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الْقَائِم لَيْلَهُ الصَّائِم نَهَارَهُ                                             | _    |
| 494   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ مِنْ أَثْقَلِ مَا يَجِدُ الْمَرْءُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ                               | -    |
| ٤٩٣   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ وَأَقْرَبِهِمْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ أَحْسَنَ خُلُقاً      | -    |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَنْتَفِعُ فِي دَارَيْهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ مَا لا يَنْتَفِعُ فِيهِمَا بِحَسَبِهِ                        |      |
|       | ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ كَلامَهُ وَبَذَلَ سَلاَمَهُ                                                                           |      |
| १९०   | ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْءِ بِطِيبِ الْكَلامِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ                                                                  | _    |
| १९०   | ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الجِنَانِ لِمَنْ أَطْعَمَ الْطعامَ وأَفْشَى الْسلامَ معَ عِبَادَةِ الرَّحْمنِ                                            | -    |
| ٤٩٦   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءَ السَّلامِ مِنَ الإسْلامِ                                                              | -    |

| صفحة  | وع ال                                                                                                                                                      | الموض<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ٤٩٦   | رُ كِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِم بِتَمَامِهِ                                                                               | _ ذِرَّ                                       |
| ٤٩٧   | رُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِطْعَامَ الطَّعَام مِنَ الإَيْمانِ                                                                                     | ـ ذِهُ                                        |
| ٤٩٧   | رُ وَصْفِ الغُرَفِ الَّتِي أَعَدَّهَا الله لِمَنَّ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَدَامَ عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ وَأَفْشَى السَّلامَ.                                 | ـ ذِهُ                                        |
| ٤٩٨   | رُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَقْدِيمَ مَا حَضَرَ لِلأَضْيَافِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِعْهُمْ فِي الظَّاهِرِ                                                     | ۔ ذِدُ                                        |
| ٤٩٩   | رُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَلَّةِ لِمَنْ أَفْشَى السَّلامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَقَرَنَهُمَا ۚ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ                                      | _ ذِئْ                                        |
| 0 * * | رُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤثِرَ بِطَعَامِهِ وَصُحْبَتِهِ الأَتقِيَاءَ وَأَهْلَ الْفَضْلِ                                                         | _ ذِدُّ                                       |
| 0 * * | رُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِيثَارُ الأَضْيَافِ عَلَى إِشْبَاعِ عِيَالِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لا يَضُرُّهُمْ                                      | ۔ ذِکُ                                        |
|       | رُ تَعَوُّذِ الرَّحِمِ بِالبَادِي جَلَّ وَعَلا عِنْدَ خَلْقِهِ إِيَّاهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ وَإِخْبَارِ اللهِ جَلَّ وَعَلا إيَّاهَا                         | = ذِدُ                                        |
| 0 • 1 | صْلِ مَنْ وَصَلَهَا وَقَطْع مَنْ قَطَعَهَا                                                                                                                 | بِوَ                                          |
| 0 - 1 | رُ تَشَكِّي الرَّحِم إِلَى اَللهِ جَلَّ وَعَلا مَنْ قَطَعَهَا وَأَسَاءَ إِلَيْهَا                                                                          |                                               |
| ٥٠٢   | رُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «الرَّحِمُ شِحْنَةٌ مِنَ الرَّحْمنِ»، أَرَادَ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنِ اسْم الرَّحْمنِ                                   | ـ ذِدُ                                        |
| 0 + 7 | رُ البَيَانِ بِأَنَّ تَشَكِّي الرَّحِمِ الَّذِي وَصَفْنَا قَبْلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي القِيَامَة لا فِيَ الدُّنْيَا                                        | ۽ ذِدُ                                        |
|       | رُ وَصْفِ الْوَاصِلِ رَحِمَهُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَاصِلِ                                                                                     | ۔ ذِکْ                                        |
| ٥٠٣   | رُ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ تَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ لِلْقَاطِعِ رَحِمَهُ فِي الدُّنْيَا                                                                         |                                               |
| ۳۰٥   | رُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَلَّةِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ إِذَا قَرَنَهُ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ                                                                 | _ ذِكْ                                        |
| ٥٠٤   | رُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ قَطَعَتْ                                                                                             | _ ذِدُّ                                       |
| ٥٠٤   | رُ مَعُونَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْوَاصِلَ رَحِمَهُ إِذَا قَطَعَتْهُ                                                                                        |                                               |
| 0 • 0 | رُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ                                                         | _ ذِدُ                                        |
| 0 • 0 | رُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ                                                                 | ۔ ذِکُ                                        |
| ٥٠٦   | رُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ الَّذِي كَانَ بَادِئاً بِالسَّلامِ مِنْهُمَا                                                                |                                               |
| ٥٠٦   | رُ إِنْبَاتِ السَّلاَمَةِ فِي إِفْشَاءِ السَّلامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ                                                                                    |                                               |
| 0 + 7 | رُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَاشِيَيْنِ إِذَا بَدَأً أَحَدُّهُمَا صَاحِبَهُ بِالسَّلامِ، كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ جَلَّ وَعَلا                              | _ ذِگ                                         |
| 0 • V | رُ إِثْبَاتِ طِيبٍ الْعَيْشِ فِي الأَمْنِ وَكَثْرَةِ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ                                                        | _ ذِكْ                                        |
|       | رُ البَيَانِ بِأَنَّ طِيبَ الْعَيْشِ فِي الأمْنِ وَكَثْرَةَ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ لِلْوَاصِلِ رَحِمَهُ إِنَّمَا يَكُونُ                                | ۔ ذِکّ                                        |
| 0 * V | كَ إِذَا قَرَنَهُ بِتَقْوَى اللهِ                                                                                                                          | ذ <u>ل</u> ِ                                  |
| ٥٠٧   | رُ الْخَبَرِ الدَّالُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأُوَّلْنَا خَبَرَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ                                           | = ذِکَّ                                       |
| ٥٠٨   | رُ وَضْفِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ لِمَنْ تُوفِّيَ أَبَوَاهُ فِي حَيَاتِهِ أَنَّالِهُ عَلَيْهِ أَنْ الْوَالِدَيْنِ لِمَنْ تُوفِّي أَبَوَاهُ فِي حَيَاتِهِ أَنْ | <u> </u>                                      |
| 0 . 9 | رُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثِرَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْجِهَادِ النَّفْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ                                               | = ذِکْ                                        |
| 0 • 9 | رُ البَيَانِ بِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْءِ السُّرُورَ عَلَى وَالِدَيْهِ فِي أَسْبَابِهِ يَقُومُ مَقَامَ جَهَادِ النَّفْلِ                                    | ـ ذِکَ                                        |
| 0.9   | رُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ خَالَتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدَانِأ                                                                               | ـ ذِک                                         |

| مفحة | وع الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موض     | الم |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 01.  | رُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَالَغَةِ لِلْمَرْءِ فِي بِرِّ وَالِدِهِ رَجَاءَ اللُّحُوقِ بِالْبَرَرَةِ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۮؚػ۠    | _   |
| 01.  | رُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْمَرْءِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّ الْوَالِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۮؚػ۠    | 4   |
|      | رُ اسْتِحْبَابِ طَلاقِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يُفسِدْ [عَلَيْهِ ذَلِكَ] دِينَهُ وَلا كَانَ فِيهِ قَطِيعةُ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۮؚػ۠    | -   |
| 011  | قم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رَ-     |     |
| 011  | رُ "البَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ بِطَلاقِهَا طَاعَةً لأبِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۮؚػؙ    | -   |
| 017  | رُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْمَرْءِ وَالِدَهُ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكاً فِيمَا لا يَكُونُ فِيهِ سَخَطُ اللهِ جَلَّ وَعَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۮؚػؙ    | _   |
|      | رُ رَجَاءِ تَمَكُّنَ الْمَرْءِ مِنْ رِضَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بِرِضَاءِ وَالِدِه عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |
| 017  | رُ إِيثَارِ الْمَرْءَ الْمُبَالَغَةَ فِي بِرِّ وَالِدَتِهِ عَلَى بِرِّ وَالِّدِهِ مَا لَمْ تُطَالِبْهُ بِإِثْم                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۮؚػ۠    | _   |
| 017  | رُ [الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ] أَنْ يُؤْثِرَ بِصَدَقَتِهِ عَلَى أَبَوَيْهِ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِهِ، ثُمَّ الأقْرَبِ فَالأقْرَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۮؚڎؙ    | -   |
| 018  | رُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصِلَ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ رَجَاءَ الْمُبَالَغَةِ فِي بِرِّهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۮؚڎؙ    | -   |
| 018  | رُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۮؚڎؙ    | -   |
| ٥١٤  | رُ البَيَانِ بِأَنَّ بِرَّ الْمَرْءِ بِإِخْوَانِ أَبِيهِ وَصِلَتُهُ إِيَّاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ وَصْلِهِ رَحِمَهُ فِي قَبْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                    | : ذِدُّ | -   |
| 010  | ئُر الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ الإحْسَانَ إِلَى الْجِيرَانِ رَجَاءَ دُخُولِ الْجِنَانِ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذِدُ    | -   |
| 010  | رُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّصَبُّرِ عِنْدَ أَذَى الْجِيرَانِ إِيَّاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۮؚڋ     | -   |
| 017  | ئُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مُجَانَبَةَ الرَّجُلِ أَذَى جِيرَانِهِ مِنَ الإيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذِذُ    | -   |
| 017  | ئُرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ مَنْ كَانَ خَيْراً لِجَارِهِ فِي اللُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۮؚڒؙ    | -   |
| ٥١٧  | لُو الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُمِيطَ الأذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، إذْ هُوَ مِنَ الإيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۮؙؚڎؙ   | -   |
| ٥١٧  | لُو رَجَاءِ الغُفْرَانِ لِمَنْ نَحَى الأذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذِدُ    | -   |
| 017  | ئُرُ رَجَاءِ الْغُفْرَانِ لِمَنْ أَمَاطَ الأَذَى عَنِ الأَشْجَارِ وَالْحِيطَانِ إِذَا تَأَذَّى الْمُسْلِمُونَ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذِرُ    | -   |
|      | ئُرُ رَجَاءِ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ خَوْفِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى حَالَةِ الرَّجَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
|      | ئرُ مَعُونَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْقَاصِدَ فِي نِكَاحِهِ الْعَفَافَ وَالنَّاوِيَ فِي كِتَابَتِهِ الأَدَاءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |
| 019  | ئرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَتَعَرَّى عَنِ الدَّيْنِ وَالْغُلُولِ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ذِہ     | -   |
|      | نُرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْمُطْرِقَ فَرَسَهُ إِذَا عَقَبَ لَهُ أَجْرَ سَبْعِينَ فَرَساً لَوْ حُمِلَ عَلَيْهَا فِي                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذِد     | -   |
| 019  | γ · γ · γ · γ · γ · γ · γ · γ · γ · γ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ú       |     |
| ٥٢.  | كْرُ تَضْعِيفِ الأَجْرِ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِم إِذَا أَحْسَنَ طَاعَةَ اللهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ فِي أَسْبَابِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [ [     | -   |
| ٥٢٠  | رُ تَضْعِيفُ الأَجْرِ لِمَنْ تَزَوَّجَ بِجَارِيتِهِ بَعْدَ حُسْنِ تَأْدِيبِهَا وَعِثْقِهَا وَلِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ<br>وَرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِمَن شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ إِلا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ<br>وَ مَعْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِمَن شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ إِلا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ | ذِأ     | -   |
|      | ئُرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِمَن شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ إِلا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                        | ذِأ     | -   |
| 071  | () tack 0 tac' 1-5 basel 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |
|      | عَ بِيهِ وَبِينَ ، وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، إِذَا تَعَرَّى فِيهِمَا عَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                        | ذِ      | _   |
| 170  | مِلَلمِنْمِنْمِنْمِنْمِنْمِنْمِنْمِنْمِنْمِنْمِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اڈ      |     |

| صفحة  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -  |
| ٥٢٢   | كَانَ قَصْدُهُ فِيهِ النَّصِيحَةَ دُونَ التَّعْيِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 070   | ﴿ ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْحَسَنَاتِ لِمَنْ قَتَلَ الضَّوَّارَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -  |
|       | . ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -  |
| ٥٢٧   | . ذِكْرُ قَضَاءِ الله جَلَّ وَعَلا فِي الدُّنْيَا دَيْنَ مَنَّ نَوَى الأَدَاءَ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -  |
| OTV   | وَكُرُ اسْتِحْبَابِ إعْلامِ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ إِذَا جُهِلَ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =0 |
|       | وَكُرُ إِيجَابِ ذَخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَفِظ لِسَانَهُ عَمَّا لا يَحِلُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _  |
| ٥٢٨   | ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاقْتِنَاعِ لِلْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ مِنَ اللُّنْيَا مَعَ الْإِسْلامِ وَالسُّنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -  |
| ٥٢٨   | ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا المُتَعَبِّدَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ ثَوَابَ الْهِجْرَةِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -  |
|       | ﴿ فِكُرُ إِغْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْعَامِلُ بِطَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ فِي آخِر الزَّمَانِ أَجْرَ خَمْسِينَ رَجُلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  |
| ٥٢٨   | يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 0 7 9 | وَكُرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا نُوراً فِي الْقِيَامَةِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  |
| ۰۳۰   | ِ ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَاتِ، وَحَطِّ السَّيِّئَاتِ، وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ لِلْمُسْلِمِ بِالشَّيْبِ فِي الدُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -  |
|       | دِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّبُوكِ لِلْمُرَّءِ بِعِشْرَةِ مُشَايِخُ أَهْلُ الدِّينِ وَالْعَقْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  |
| ١٣٥   | ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ، أَوْ بَعْضَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  |
| ۱۳٥   | فِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ كَانَ ضَامِناً بِهَا عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _  |
| 077   | فِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ حَظُّ رَجَاءَ التَّخَلُّصِ فِي العُقْبَى بِشَيْءٍ مِنْهَا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| ٥٣٠   | ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _  |
| ٥٣٠   | ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُرْتَجَى لِلْمَرْءِ بِاسْتِعْمَالِهَا زَّوَالُ الْكَرْبِ فِي اللَّانْيَا َعَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _  |
|       | َ ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ ثَوَابَ الْعَامِلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =  |
| ١٣٥   | َ ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ للهِ جَلَّ وَعَلا بِالْوَحْدَانِيَّةِ مَعَ تَحْرِيمِ اَلنَّارِ عَلَيْهِ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|       | َ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ لله جَلَّ وَعَلا بِالّْوَخُدَانِيةِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَنْ يَقِينٍ مِنْ قَلْهِ، لا أَنَّ الاقْانِ الاقْانِ أَنَّ لَكُ عَنْ يَقِينٍ مِنْ قَلْهِ، لا أَنَّ الاقْانِ الاقْانِ أَنَّ مَا لاَنْ أَنَّ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ أَنَّ لِلهُ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ فَلْهِ، لا أَنَّ الاقْانِ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ أَنَّ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَقِينٍ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ۳۰    | مِنْ قَلْبِهِ، لا أَنَّ الإِقْرَارَ بِالشَّهَادَةِ يُوجِبُ الْجَنَّةَ لِلْمُقِرَّ بِهَا دُونَ أَنْ يُقِرَّ بِهَا بِالإِخْلاصِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _  |
| ٤٥    | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا غَنْ يَقِينِ مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _  |
|       | رُ رُ بَيْ وَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 0 2   | وِللمُصطفى وَ اللَّهِ بِالرَّسَالَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| . (   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| o z   | فِي يَعِينِ مِنهُ عَلَيْ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ بِمَا وَصَفْنَا عَنْ نَقِينٍ مِنْهُ عُنَّ وَانَّ عَلَ ذَاكَ عَلَى الْجَالَةِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَا | -  |
| ٥ ٤   | ذِكْرُ البَيَّانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ شَهِدَ بِمَا وَصَفْنَا عَنْ يَقِينِ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ ١<br>ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا نُورَ الصَّحِيفَةِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا وَصَفْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| ی ک   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |

| الصقح                                                                                                                                                                                                                                                          | موضوع                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| لْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُتَبِّتُ فِي الدَّارَيْنِ مَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا قَبْلُ                                                                                                                                                               | ذِكْرُ ا                |
| لْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا يُثَبِّتُ فِي الدَّارَيْنِ مَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا قَبْلُ                                                                                                                                                               | ؞ ذِكْرُ ١              |
| عَيْدُ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ لِمَنْ صَدَّقَ الأَنْبِيَاءَ وَالمُرْسَلِينَ عِنْدَ شَهَادَتِهِ للهِ جَلَّ وَعَلا                                                                                                                                           |                         |
| ξ <sup>Ψ</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | ° -11                   |
| البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ أَتَى بِمَا وَصَفْنَا مِنْ شُعَبِ الإِيمَانِ، وَقَرَنَ ذَلِكَ بِسَائِرِ<br>دَاتِ الَّتِي هِيَ أَعْمَالٌ بِالأَبْدَانِ، لا أَنَّ مَنْ أَتَى بِالإقْرَارِ دُونَ الْعَمَلِ تَجِبُ الْجَنَّةُ لَهُ فِي<br>مَال | ۽ ذِكْرُ ا<br>الْعنَادَ |
| َ رَبِي رَبِي رَبِي لَا بِـ رَبِي لَكِ بِـ رَبِي لَكِ بِـ رَبِي لَكِ بِـ رَبِي لِـ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله<br>عالِ                                                                                                                                        | کُا ً -                 |
| وَعْدِ اللهِ جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ ﷺ أَنْ يُرْضِيَهُ فِي أُمَّتِهِ وَلا يَسُوؤَهُ فِيهِمْ                                                                                                                                                                     | ۔ ذِکْرُ                |
| إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَهُوَ لا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا                                                                                                                                                               | ۔ ذِكْرُ                |
| إِيجَابَ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَ [رَسُولَ اللهِ] فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى                                                                                                                                                                                       |                         |
| إِعْطَاءَ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ                                                                                                                                                                      |                         |
| تَسْهِيلِ الله جَلَّ وَعَلا طَرِيقَ الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ يَسْلُكُ فِي اللَّانْيَا طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً ٤٧                                                                                                                                          | ۔ ذِكْرُ                |
| بَسْطِ ٱلْمَلائِكَةِ أَجْنِحَتَهَا لِطَلَبَةِ العِلْم رِضًا بِصَنِيعِهِمْ ذَلِكَ                                                                                                                                                                               | ۔ <b>ذِ</b> کْرُ        |
| أَمَانِ الله جَلَّ وَعَلا مِنَ النَّارِ مَنْ أَوَى إِلَى مَجْلِسِ عِلْمِ وَنِيَّتُهُ فِيهِ صَحِيحَةٌ                                                                                                                                                           | ۔ ذِكْرُ                |
| التَّسْوِيَةِ بَيْنَ طَالِبِ الْعِلْمِ وَمُعَلِّمِهِ وَبَيْنَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ                                                                                                                                                                   |                         |
| وَصْفُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَهُمُ الْفَصْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ ١٩                                                                                                                                                                                     |                         |
| إِرَاكَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا خَيْرَ الدَّارَيْن بِمَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ                                                                                                                                                                                  |                         |
| إِبَاحَةِ الْحَسَد لِمَن أُوتِيَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهَا النَّاسَ                                                                                                                                                                                             |                         |
| الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ فِي فِقْهِهِ                                                                                                                                                                                     | ۔ ذِکْرُ                |
| رَحْمَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مَنْ بَلَّغَ أُمَّةَ الْمُصْطَفَى ﷺ حَدِيثًا صَحِيحًا عَنْهُ                                                                                                                                                                       | ۔ ذِکْرُ                |
| الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَدَّى مَا وَصَفْنَا كَمَا سَمِعَهُ سَوَاءً مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ                                                                                                                                   | ۔ ذِكْرُ                |
| تَبْدِيلٍ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                | وَلا                    |
| إِثْبَاتِ نَضَارَةِ الوَجْهِ فِي القِيَامَةِ مَن بَلَّغَ عَنْ المُصْطَفَى ﷺ سُنَّةً صَحِيحَةً كَمَا سَمِعَهَا ٢                                                                                                                                                | ۔ ذِكْرُ                |
| إِثْبَاتِ النُّصْرَةِ لأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ                                                                                                                                                                                           | ۽ ذِكْرُ                |
| الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعِلْمُ مِنْ خَيْرٍ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدُهُ                                                                                                                                                                                       | = ذِكْرُ                |
| عَنْ النَّالِثُ: لَفْظُ الأَمْرِ الَّذِي أُمِرَ بهِ الْمُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الْكُلِّ ٤                                                                                                                                                       | ن النَّوْ               |
| ع الرَّابِعُ: لَفْظُ الأَمْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ بَعْضُ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الْكُلِّ                                                                                                                                                    | ٠ النَّوْ               |
| س المجلد الأول ٧                                                                                                                                                                                                                                               | ∗ فهر،                  |





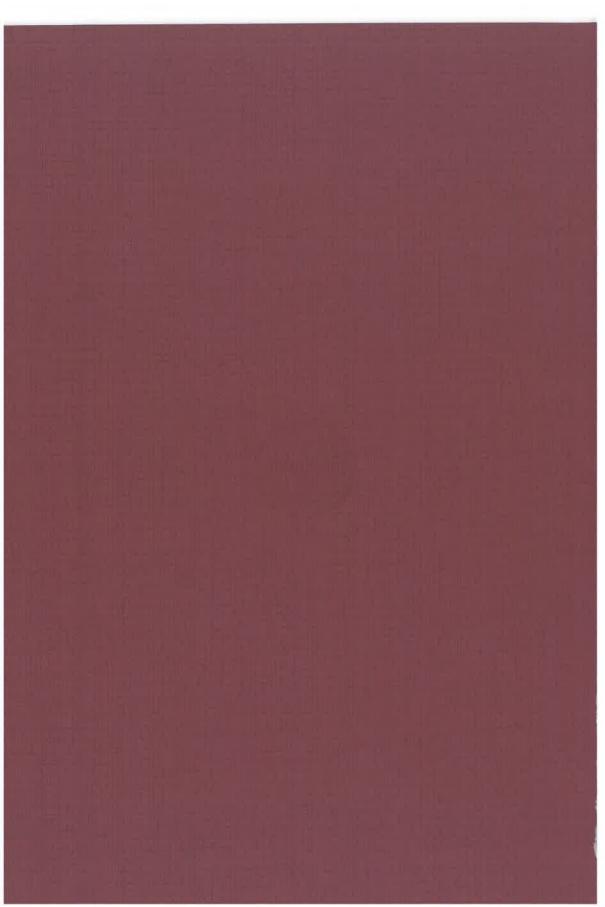

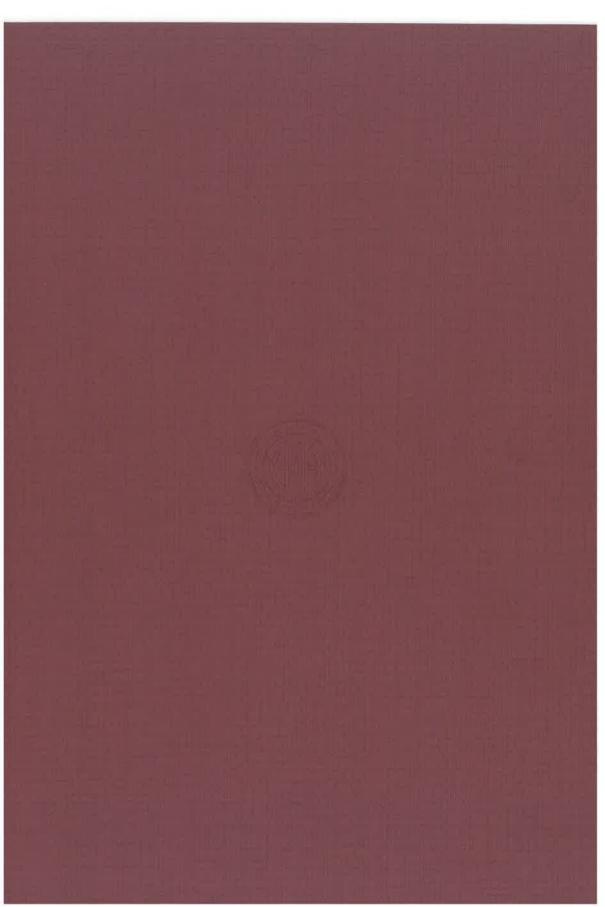